فَ الطيابِ الطيب عض الأناسِ الرطيب

تأليف الشيخ أحمرً برمجدّ القري للمِسَاني

> حننه الدکتوراجسًان عَباس

> > المحتلالثاني

دار صـــادر بیرونت

دار صادر : صندوق برید ۱۰ ــ بیروت

نفح الطيب ٢

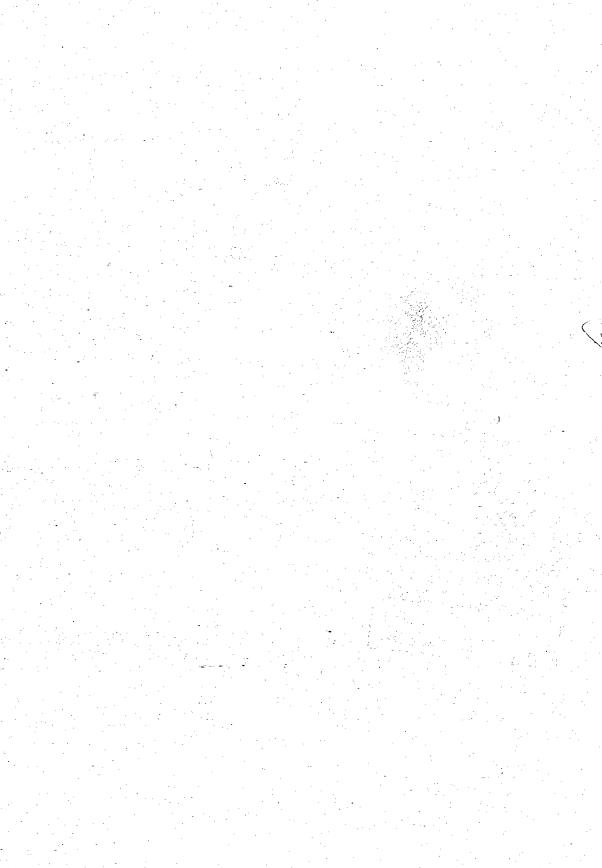

## ATIME!

## الباب الخامس

في التعريف ببعض من °رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق الزاكية العرَّار والبَشام ، ومَـد ْح جماعة من أولئك الأعـلام ، ذَوِي العقول الراجحة والأحلام ، لشامة, وَجَنْتَة الأرض دمَسْق الشام ، وما اقتضته المناسبة من كلام أعيانها ، وأرباب بيانها ، ذوي السؤدد والاحتشام ، ومخاطباتهم للفقير المؤلف حين حكيّها سنة ألف وسبع وثلاثين للهجرة ، وشاطباتهم للفقير المؤلف حين حكيّها للبين وشام

اعلم – جعلني الله تعالى وإياك ممن له للمذهب الحق انتحال – أنَّ حَصْر أهل الارتحال، لا يمكن بوجه ولا بحال ، ولا يتعلم ذلك على الإحاطة إلاّ علام الغيوب الشديد الميحال ، ولو أطلقنا عينان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام ، لطال الكتاب وكثر الكلام ، ولكنيّا نذكر منهم لمعاً على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤدّ للملام ، فنقول مستمدين من واهب العقول :

ا ب منهم عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب السُّلمي : وقد عرف به القاضي عياض في المدارك وغير واحد ، ورأيت في بعض التواريخ أن تواليفه

١ قد مر التعريف به والإشارة إلى مراجع ترجمته ج ١ : ٤٦.

بلغت ألفاً ، ومن أشهرها كتاب «الواضحة » في مذهب مالك ، كتاب كبير مفيد ، ولابن حبيب مذهب في كتب المالكية مسطور ، وهو مشهور عند علماء المشرق ، وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر وصاحب المواهب وغيرهما .

ومن نظمه يخاطب سلطان الأندلس : :

لا تَنْسَ لا ينسكَ الرحمنُ عاشورا واذكره لا زلتَ في التاريخ مذكورا قال النّبيُّ صَلاة ُ اللهِ تَسْمَله قَوْلاً وجدنا عَلَيْهِ الحقَّ والنورا فيمن يوسّع في إنْفاق موسمه أن لا يزال بذاك العام ميسورا

وهذا البيت الثالث نسيت لفظه فكتبته بالمعنى والوزن إذ طال عهدي به ، والله تعالى أعلم .

وقال الفتح في المطمح ٢: الفقيه العالم أبو مروان عبد الملك بن حبيب السُّلمي ، أي شرف لأهل الأندلس ومَفْخَر ، وأي بحر بالعلوم يتزْخَر ٢، خلدت منه الأندلس فقيها عالماً ، أعاد مجاهل جهلها معالماً ، وأقام فيها للعلوم سوقاً نافقة ، وخلا عن الألباب صداً الكسل ، وشحدها شحد الصوّارم والأسل ، وتصرف في فنون العلوم ، وعرف كل معلوم ، وسمع بالأندلس وتفقه ، حتى صار أعثلم من بها وأفقه ، ولقي أنجاب مالك ، وسلك من مُناظرتهم أوْعَر المسالك ، حتى أجمع عليه الاتفاق ، ووقع على تفضيله الإصفاق ، ويقال : إنّه لقي مالكاً آخر عمره ، وروى عنه عن سعيد تفضيله الإصفاق ، ويقال : إنّه لقي مالكاً آخر عمره ، وروى عنه عن سعيد

١ الأبيات في ابن عذاري ٢ : ١٦٥ وهذه روايتها :

لاتنس لا ينسك الرحين عاشورا واذكره لا زلت في الأعيار مذكورا من بات في ليل عاشوراء ذا سعة يكن بميشته في الحول محبورا فارغب فدينك فيما فيه رغبنا حير الورى كلهم حياً ومقبورا

٢ المطبح : ٢٦ .

٣ هذه العبارة في المطبح «وأي محتد شيد الإسلام وسحر» وهي شديدة التصحيف ولعل صوابها :
 وأي مجد شيد للإسلام وسخر .

٤ المطبح : المعالم ، وفي نسخة : المعارف ؛ وفي ك : أسواقًا .

ابن المسيَّب أن سليمان بن داود، صلى الله عليهما وسلّم، كان يركب إلى بيت المقدس فيتغدَّى به، ثم يعود فيتعشّى بإصْطَخْر ، وله في الفقه كتاب « الواضحة »، ومن أحاديثه غرّائب ، قد تحلّت بها للزمان نحورٌ وترّرائب .

وقال محمد بن لبابة ! : فقيه الأندلس عيسى بن دينار ، وعالمها عبد الملك المن حبيب ، وراويها يحيى بن يحيى . وكان عبد الملك قد جمع إلى علم الفقه والحديث علم اللغة والإعراب ، وتصرف في فنون الآداب ، وكان له شعر يتكلم به متبحراً ، ويُركى ينبوعُه بذلك متفجراً ، وتوفتي بالأندلس في رمضان سنة بعدما جال في الأرض ، وقطع طولها والعرض ، وجال في أكنافها ، وانتهى إلى أطرافها .

ومن شعره قوله :

قد طاحَ أمري والذي أبْتَغي

أَلْفٌ من الحُمْر وأَقُلُلُ بِهَا

زِرْياب قَلَد أَعْطِيلَها جملة "٢

هَينٌ على الرحمن في قُدُّ رَتِهُ لَا لِمَالِم الرَّبِي على بُغُيْتَهِ وَ وَحِرْ فَتِه أَنْ مِن حِرْ فَتَهِ أَ

وكتب إلى الزجالي ٣ رسالة وصلها بهذه الأبيات :

كيف يُطيقُ الشُّعْرُ مَن أَصْبِحَتْ حالتُهُ اليوم كحالِ الغرق

١ هو محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله القرطبي الفقيه مولى عثمان بن عبيد الله بن عثمان ، كان مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا مشاوراً في أيام الأمير عبد الله مع بعض المشاورين ثم انفرد بالفتيا أول أيام الناصر إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا ضبط لروايته (توفي سنة ٣١٤) ( ابن الفرضي ٢ : ٣٦) . والنقل عن ابن لبابة موجود أيضاً في ابن عذاري ٢ : ١٧٥ .

٢ في أصول المطمح : زرياب قد يأخذها دفعة ؛ وقد سقط هذا البيت من المطمح المطبوع ، وانظر
 الأبيات في الجذوة : ٢٦٥ وطبقات الزبيدي : ٣٨٣ وفيه «قد يأخذها قفلة» وإنباه الرواة .

٣ في المطمع : وكتب إلى محمد بن سعيد الترحالي ، وفي طبقات الزبيدي : محمد بن سعيد الزجالي ،
 و الشعر أيضاً في طبقات الزبيدي و إنباه الرواة .

والشِّعرُ لا يُسلِّسُ إلا على فراغ قلب واتساع الجلق فاقنع بهذا القول من شاعر يرَّضَى من الحظ بأد نى العنكَ فَ فضلك قد بان عليه كما بان لأهل الأرض ضواء الشّفق أمّا ذمام الود منتي لكم فهو من المحتوم فيما سبتق فهو من المحتوم فيما سبتق فيما سبتق

ولم يكن له علم بالحديث يعرف به صحيحه من مُعْتَلَه ، ولا يفرق بين مستقيمه ومُخْتلّه ، وكان غرضه الإجازة ، وأكثر رواياته غير مستجازة ، قال ابن وضاح : قال إبراهيم بن المنذر : أتى صاحبكم الأندلس \_ يعني عبد الملك هذا \_ بيغرارة مملوءة ، فقال لي : هذا علمك ، قلت له : نعم ، ما قرأ علي منه حرفاً ولا قرأته عليه . وحكي أنّه قال في دخوله المشرق وحضر مجلس بعض الأكابر فازدراه من رآه :

لا تَنْظُرُنَ إلى جسمي وقلته فَرُبُّ ذي مَنْظَر من غير مَعْرَفَةَ ورُبُّ لؤلؤة ٍ في عينِ مَزْبلة

وانْظُرُ لصدري وما يحوي من السن ورُبُّ من تزدريه العينُ ذو فيطن للم يُلُق بال لله للا إلا إلى زَمَن ِ

انتهى ما في المطمح الصغير .

قلتُ : أمّا ما ذكره من عدم معرفته بالحديث فهو غير مُسكّم ، وقد نقل عنه غير واحد من جهابذة المحدثين ، نعم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها كثير من المحدثين ، حتى إن في شفاء عياض أحاديث لم يعرف أهل المشرق النُقّاد مخرجها ، مع اعترافهم بجلالة حفّاظ الأندلس الذين نقلوها كبقيي ابن متخلد وابن حبيب وغيرهما على ما هو معلوم . وأمّا ما ذكره عنه في الإجازة بما في الغرارة فذلك على مذهب من يرى الإجازة ، وهو مذهب مستفيض ، واعتراض من اعترض عليه إنّما هو بناء على القول بمنع الإجازة ، فاعلم ذلك ، والله سبحانه الموفق .

٢ – ومن الراحلين من الأندلس الفقيه ُ المحدِّث يحييي بن يحيى الليثي ا راوي الموطِّ عن مالك ، رضي الله تعالى عنه ، ويقال : إن أصله من برابر مَصْمُودة ٢ . وحُكى ٣ أنَّه لما ارتحل إلى مالك لازمه ، فبينما هو عنده في مجلسه مع جماعة من أصحابه إذ قال قائل : حضر الفيل ، فخرج أصحاب مالك كلَّهم ، ولم يخرج يحيى ، فقال له مالك : ما لك لم تخرج وليس الفيل في بلادك ؟ فقال : إنَّما جئت من الأندلس لأنظر إليك ، وأتعلُّم من هـَد ْيك وعلمك ، ولم أكن لأنظر إلى الفيل ، فأُعجب به مالك ، وقال : هذا عاقل الأندلس ، ولذلك قيل : إن يحيى هذا عاقل الأندلس ، وعيسى بن دينار فقيهها ، وعبدُ الملك بن حبيب عالمها ، ويقال : إن يحيى راويها ومحدَّثْها ، وتوفَّى یحی بن یحیی سنة ۲۳٤ برجب ، وقبره یـُستسقی به بقـُر ْطُبُة ، وقیل : إن وفاته في السنة التي قبلها ، والله تعالى أعلم .

وروايته الموطئًا مشهورة ، حتى إن أهل المشرق الآن يُسْندون الموطّــأ من روايته كثيراً ، مع تعدّ د رواة الموطّــا ، والله أعلم . وكان يحيى بن يحيى روى الموطّــاً بقُرْطُبُة عن زياد بن عبد الرحمن اللخُّميّ المعروف بشَبَطُون ، وسمع من يحيى بن مُضَر القَيَسْي الأندلسي ، ثم ارتحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، فسمع من مالك بن أنس الموطّــا غيرَ أبو اب في كتاب الاعتكاف ، شَكَّ في سماعها ، فأثبت روايته فيها عن زياد ، وذلك ممَّا يدلُّ على وَرَعه .

وسمع بمصر من اللَّيْث بن سعد ، وبمكة من سُفْيان بن عُيْمَينة ، وتفقه

١ قد مر التعريف والإشارة إلى مصادر ترجمته ، انظر ج ١ ص : ٣٣٩.

۲ نسبه : یحیسی بن یحیسی بن کثیر بن وسلاس (أو وسلاسن) بن شمال بن منغایا وقد ضبط ابن خلكان هذه الأسماء

٣ النقل عن ابن خلكان ٥ : ١٩٤ .

٤ هذا هو قول محمد بن عمر بن لبابة ، انظر الترجمة السابقة .

ه ولذلك . . . الأندلس : سقط هذا من ط ق ، واندرج كأنه من كلام مالك .

٦ ق : في الموطأ .

بالمدنيين والمصريين كعبد الله بن وَهُب وعبد الرحمن بن القاسم العُتَـقي أ ، وسمع منهما ، وهما من أكابر أصحاب مالك ، بعد انتفاعه بمالك وملازمته له .

وانتهت إليه الرياسة بالأندلس ، وبه اشتهر مذهب مالك في تلك الديار ، وتفقه به جماعة لا يُحصُون عدداً ، وروى عنه خلق كثير ، وأشهر رواة الموطل وأحسنهم رواية يحيى المذكور ، وكان – مع أمانته ودينه معظماً عند الأمراء ، يُكنني عندهم ، عفيفاً عن الولايات متنزها ، جلت رتبته عن القضاء ، وكان أعلى من القضاة قدراً عند ولاة الأمر بالأندلس لزهده في القضاء وامتناعه .

قال الحافظ ابن حزم ٢ : مذهبان انتشرا في بَدَّه أمرهما بالرياسة والسلطان : مذهب أبي حنيفة ، فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية ، فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه ، ومذهب مالك عندنا بالأندلس ، فإن يحيى بن يحيى كان مكيناً عند السلطان مقبول القول في القضاة ، وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره ، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه ، والناس مراع إلى الدنيا ، فأقبلوا على ما يتر بجون بلوغ أغراضهم به ، على أن يحبى لم يكل قضاء قط ، ولا أجاب إليه ، وكان ذلك زائداً في جنلالته عندهم ، وداعياً إلى قبول رأيه لديهم ، انتهى .

وذكرنا في غير هذا الموضع قولاً آخر في سبب انتشار مذهب مالك بالأندلس ، والله سبحانه أعلم بحقيقة الأمر ، انتهى .

وقال ابن أبي الفياض " ت جمع الأمير عبد الرحمن بن الحكم الفقهاء في

إن ق : العتلى؛ وسقطت من ط ؛ وقال ابن خلكان (٢ : ٣١٢) نسبة إلى العتقاء ، جماع من القبائل كانوا يقطمون الطريق على من أراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فبعث إليهم فأتى جم أسرى فأعتقهم فقيل لهم : العتقاء .

٢ انظر ابن خلكان ه : ١٩٥ . ٣ النقل أيضاً عن ابن خلكان .

قصره ، وكان وقع على جارية يحبها في رمضان ، ثم ندم أشد ندم ، فسألهم عن التوبة والكفارة ، فقال يحيى : تكفر بصوم شهرين متتابعين ، فلما بادر يحيى بهذه الفُتْيا سكت الفقهاء حتى خرجوا ، فقال بعضهم له : لم لم تُفت بمذهب مالك بالتخيير ؟ فقال : لو فتحنا له هذا الباب سهَلُلَ عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود .

وقال بعض المالكية : إن يحيى وَرَّى بهذا ، ورأى أنّه لم يملك الشيئاً إذ هو مستغرق الذمّة فلا عتق له ولا إطعام ، فلم يبق إلاّ الصيام ، انتهى .

ولمّا انفصل يحيى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن القاسم يُدوّن سماعه من مالك ، فنشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل التي رأى ابن القاسم يُدوّنها ، فرحل رحلة ثانية ، فألفى مالكاً عليلاً ، فأقام عنده إلى أن مات وحضر جنازته ، فعاد إلى ابن القاسم وسمع منه سماعه من مالك ، هكذا ذكره ابن الفرضي في تاريخه ٢ ، وهو ممّا يرد الحكاية المشهورة الآن بالمغرب أن يحيى سأل مالكاً عن زكاة التين ، فقال له : لا زكاة فيها ، فقال : إنّها تُدّخر عندنا ، وندر أرسلها فإذا مالك قد مات ، انتهى .

قال ابن الفرضي ": ولماً انصرف يحيى إلى الأندلس كان إمام وقته ، وواحد بلاده ، وكان ممن اتهم بالهيهج أ في وقعة الرَّبَض المشهورة ففراً إلى طُلْمَيْ المائة ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أماناً ، وانصرف إلى قرطية .

وقيل : لم يعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطي يحيى من الحُظُوة ، وعظم القدر ، وجلالة الذكر .

١ ق ط ج : وإنه لم ير أنه يملك .

٢ ابن الفرضي ٢ : ١٧٧ و انظر أيضاً ابن خلكان .

٣ المصدر نفسه ، وهو منقول باختصار .

٤ بالهيج : مقطت من ط .

ه هو قول أحمد بن خالد كما نقله ابن الفرضي و ابن خلكان .

وقال ابن بـَشْكوال ': إن يحيى بن يحيى كان مجاب الدعوة ، وإنّه أخذ في سَـمْته وهيئته ونفسه ومـَقَـْعده هيئات مالك .

ويحكى عنه أنّه قال ' : أخذت بركاب الليث بن سعد ، فأراد غلامه أن يمنعني ، فقال: دَعْه ، ثم قال لي الليث : خَدَمَكُ العِلْم؛ فلم تزل بي الأيام حتى رأيت مالكاً ، انتهى .

٣ – ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن [ أبي ] عيسي ٣ .

قال في المطمح ' : من بني يحيى بن يحيى الليثي ، وهذه ثنية علم وعقل ، وصحة ضبط ونقل ، كان علم الأندلس ، وعالمها النّدُس ، ولي القضاء بقرطبة بعد رحلة رحلها إلى المشرق ، وجمع فيها من الروايات والسماع كل مفترق ، وجال في آفاق ذلك الأفق ، لا يستقر في بلد ، ولا يستوطن في جلد ' ، م كر الى الأندلس فسمت رتبته ، وتحلت بالأماني لبّته ، وتصرف في ولايات أحمد فيها منابه ، واتصلت بسببها بالخليفة أسبابه ، وولاه القضاء بقرطبة فتولا و بسياسة محمودة ، ورياسة في الدين مُبرَمة القوى مجهودة ، والتزم فيها الصرامة في تنفيذ الحقوق ، والحزامة في إقامة الحدود ، والكشف عن البينات في السر ، والصد ع بالحق في الحهر ، لم يستمر له مخادع ، ولم عن البينات في السر ، والصد ع بالحق في الحهر ، لم يستمر له مخادع ، ولم

١ ليس هذا النقل من الصلة إذ لم يترجم فيها ليحيى وإنما هو من تاريخ ابن بشكوال كما صرح بذلك ابن خلكان (ص: ١٩٦٦).

۲ ابن خلکان : ۱۹۲ .

٣ ق ط ج : محمد بن عيسى ، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أيوب بن أبي عيسى القاضي عند الثمالبي (اليتيمة ٢ : ٦٣) ومحمد بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي أبو عبد الله (عند ابن الفرضي ٢ : ٢١) وهو على أية حال من بني يحيى بن يحيى الليثي ، ولي القضاء أيام الأمير عبد الرحمن بن محمد وأدرك عهد الناصر وأصبح قاضي الحماعة بقرطبة عام ٣٢٦ وكان يستعين به في السفارات ، توفي سنة ٣٣٩ . (انظر أيضاً قضاة قرطبة للخشني : ١٧٢ والمرقبة العليا : ٥٥ والحذوة : ٩٦ وبغية الملتمس رقم : ٢١٨) .

٤ مطمح الأنفس : ٢٦ .

ه المطمح : في مظلومة جلد ؛ والمعنى واحد ، إذ المظلومة هي الأرض ، والحلد : أديمها .

يكده مخاتل، ولَـم ْ يهـَب ْ ذا حرمة ، ولا داهن ذا مرتبة ، ولا أغضى لأحد من أسباب السلطان ' وأهله ، حتى تحامُّوا جانبه ، فلم يجسر أحد منهم عليه ، وكان له نصيب وافر من الأدب ، وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب .

ومن ملح شعره ما قاله عند أوْبَته عن غربته ٢ :

كأن لم يكنُن بين ولم تلك أفرقة إذا كان من بعد الفراق تكاق

كأن ْ لَم ْ تؤرَّق بالعِرَاقَيْن مُقلِّتي ولَّم ْ تَمَدْرِ كَفُّ الشَّوق ماء مآ في ولم أزُر الأعرابَ في جَنْبِ أرضهم بذاتِ اللَّوَى من رَامَةٍ وبرِرَاقِ ولم أصْطبيحْ بالبيد من قَهُوة النَّدى وكأس ِ سَقَاها في الأزاهيرِ ساق

## وله أيضاً ":

ماذا أُكابد عن وُرْق مُغَرّدَة رَدَّدنَ شَـَجواً شجا قلب الحليِّ فهل ذكترْنَه الزمَنَ الماضي بقُرْطُبَة هُمُ الصبابةُ لولا هميّةٌ شَرُفَتُ

على قضيب بذات الجزع مياس في عَـبرة ذرفتْ في الحب من باس بينَ الأحبّةِ في أمْن ِ ۚ وإيناس فصيرت قَلْبَه كالجندل القاسي

وله أخبار تدل على رقة العراق، والتغذي بماء تلك الآفاق : فمنها أنَّه خرج إلى حضور جنازة بمقابر قريش، ورجل من بني جابر كان يواخيه له منزل هناك ، فعزم عليه في الميل إليه ، وعلى أخيه فنز لا عليه ، فأحضر لهما طعاماً ، وأمر جارية له بالغناء ، فغنّت :

١ ك : أرباب .

٢ انظر هذا الشعر أيضاً في الحذوة وبغية الملتمس .

٣ الشعر في الجذوة : ٧٠ .

<sup>؛</sup> الجذوة : ويل ام ذكراي .

ه الجذوة : لهو .

٦ الحذوة : بني حدير .

طابت بطيب لِناتِك الأقداح وزَهت بحُمْرة خدَّك التَّفَّاحُ وإِذَا الرَّبِيعُ تَنَسَّمَتُ أَرُواحُهُ طابَتْ بطيب نسيميك الأرواحُ وإذا الحنادسُ أَلْبِسَتْ ظَلَمْاءها فضياء وَجُهْلِكَ فِي الدَّجِي مُصْباحُ

فكتبها القاضي في ظهر يده ، وخرج من عنده ، قال يونس بن عبد الله " : فلقد رأيته يكبّس للصلاة على الجنازة والأبيات مكتوبة" على ظهر كفّه .

وكان ، رحمه الله تعالى ، في غاية اللطف ، حكى بعض أصحابه قال " : ركبنا معه في موكب حافل من وجوه الناس ، إذ عرض لنا فتى متأدّب قد خرج من بعض الأزقة سكران يتمايل ، فلمنا رأى الفاضي هابه وأراد الانصراف فخانته رجلاه ، فاستند إلى الحائط وأطرق ، فلمنا قرب القاضي رفع رأسه وأنشأ يقول :

ألا أيّها القاضي الذي عمّ عدّ له فأضحى به بين الأنام فريدا قرأت كتاب الله تسعين مرّة فكلم أرّ فيه للشراب حُدُودا فإن شئت جلدا لي فدُونك من كبا صبوراً على ريب الزّمان جليدا وإن شئت أن تع فهُ تكن لك منة تروح بها في العالمين حميدا وإن أنت تختار الحديد فإن لي ليساناً على هجو الزّمان حديدا

فلمًا سمع شعره وميّز أدبه أعرض عنه وترك الإنكار عليه ، ومضى لشأنه ؛ انتهى ملخّصاً من المطمح .

ورأيت بخطي في بعض مُستوَّداتي ما صورته أن يحمد بن عبد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي قاضي الجماعة يقبرطبة ، سمع عم أبيه عبيد الله من يحيى ومحمد

<sup>1</sup> قُ طح : أدواحه . . . الأدواح .

لا هو أبو الوليد ابن الصفار قاضي قرطبة ، وهو يروي الحكاية عن أبيه وعنه ابن حرم ، كما في
 المذه ق

٣ هو كاتبه القاسم بن محمد أيام قضائه بإلبيرة ، انظر المرقبة العليا : ٦١ وفيها الشعر .

ع هذه هي ترجمته كما أوردها ابن الفرضي ٢ : ٦١ ، مع شيء من إيجاز .

ه ق ك : سمع من أبيه عبد الله .

ابن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد ، ورحل من قرطبة سنة ٣١٧ ، ودخل مصر وحج وسمع بمكة من ابن المندر والعقيلي وابن الأعرابي وغيرهم ؛ وكان حافظاً معتنياً بالآثار جامعاً للسنّن ، متصرّفاً في علم الإعراب ومعاني الشعر ، شاعراً مطبوعاً ؛ وشاوره القاضي أحمد بن بنقي ، واستقضاه الناصر عبد الرحمن ابن محمد على إلبيرة وبجانة ، ثم ولا "ه قضاء الحماعة بقرطبة بعد أبي طالب استة ٣٢٦ ، وجمعت له مع القضاء الصلاة ، وكان كثيراً ما يخرج إلى الثغور ويتصرّف في إصلاح ما وهمي منها ، فاعتل في آخر خرجاته ومات في بعض الحصون المجاورة لطلًا يُطلة سنة ٧٣٧٧ ، ومولده سنة ٧٨٤ ؛ انتهى وأظن أني نقلته من كتاب ابن الأبار الحافظ ، والله أعلم .

عد ومنهم عتبق بن أحمد بن عبد الباقي الأندلسي "، الدمشقي وفاة ، يكنى أبا بكر : نزيل دمشق ، كان مشهوراً بالصلاح ، وانتفع به جماعة من الققراء ، ووُلد على ما قيل سنة ١٦٦ ، وتوفي سنة ٦١٦ بدمشق ، ودُفن بمقابر الصوفية ، فيكون عمره على هذا مائة سنة ، رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وبركات أمثاله .

حرومتهم أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسي الأبدّني ، الملقب في البلاد المشرقية ببرهان الدين – وأبدّنة ، بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال معجمة ، بلد بالأندلس – سمع المذكور بمكة وغيرها من البلاد ، وبدمشق من الحافظ ابن طبرزذ ، وأم بالصخرة ، وكان فاضلا صالحاً شاعراً ، توفي سنة ٦٥٦ ، وأخبر عن بعض الأولياء المجاورين بيت المقدس أنّه سمع هاتفاً يقول لما خربت القدس :

بعد أبي طالب : سقطت من ابن الفرضي .

٧ أبن الفرضي : سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .

عتيق بن أحمد بن عبد الباتي : وردت ترجمته في حواثني الذيل والتكملة (٥: ١١٥) من
 تقييدات أي القاسم التجيبي .

إِنْ يَكُنُنُ بِالشَّآمِ قَلَّ نَصِيرِي ثُم خُرِّبْتُ واستمرَّ هُلُوكِي فَلَقَدُ أَثْبَتَ الغَدَّاةَ خرابي سمر العَارِ في حياة الملوك

هكذا رأيته بخط الصفدي « في حياة » ويحتمل أن يكون « في جباه » جمع جَبْهة ، والله أعلم .

7 ومنهم القاضي مُنْدُ رِ بن سعيد البلوطي ' ، قاضي الجماعة بقرُ طُبُة ، وقد قدمنا جملة من أخباره في الباب الثالث والرابع من هذا القسم ، وكان لا يخاف في الله لومة لائم ، ومن مشهور ما جرى له في ذلك قصته في أيتام أخي نحد وحد من بها جماعة من أهل العلم والرواية ، وهي أن الحليفة الناصر احتاج إلى شراء دار بقرُ طبة لحظية من نسائه تكرُ مُ عليه ، فوقع استحسانُه على دار كانت لأولاد زكريا أخي نَجددة ، وكانت بقرب النشارين في الرَّبض الشرقي منفصلة عن دوره ، ويتصل بها حَمام له غلة واسعة ، وكان أولاد زكريا أخي نَجددة أيتاماً في حجر القاضي ، فأرسل الحليفة من قومها له بعدد ما طابت نفسه ، وأرسل ناساً أمر همُ عداخلة وصي الأيتام في بيعها عليهم ، فذكر أنه لا يجوز إلا بأمر القاضي ، إذ لم يجز بيع الأصل إلا عن رأيه ومتشورته ، فأرسل الحليفة إلى القاضي منذر في بيع هذه الدار ، فقال لرسوله : البيع على فأرسل الحليفة إلى القاضي منذر في بيع هذه الدار ، فقال لرسوله : البيع على الأيتام لا يصح إلا لوجوه : منها الحاجة ، ومنها الوَهي الشديد ، ومنها الغبطة ، وأما الحاجة فلا حاجة لحؤلاء الأيتام إلى البيع ، وأما الوَهي فليس فيها ، وأما الغبطة فهذا مكانها ، فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت المغبطة فهذا مكانها ، فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت

١ قد مرت أخبار لمنذر بن سعيد في هذا الكتاب ١ : ٣٦٨ ، ٥٧٠ (وراجع ترجمته في طبقات الزبيدي : ٣١٩ والجذوة : ٣٢٦ وبغية الملتمس رقم : ١٣٥٦ وابن الفرضي ٢ : ١٤٢ والحشني : ١٧٥ والروض المعطار : ١٤٠ وبغية الوعاة : ٣٩٨ وإنباه الرواة ٣ : ٣٢٥ وأزهار الرياض ٢٠٢٠٢ ومعجم الأدباء ١٧٤:١٩).

وصيهم بالبيع ، وإلا فلا ، فنقل جوابه إلى الحليفة ، فأظهر الزهد في شراء الدار طمعاً أن يتوخي رغبته ا فيها ، وخاف القاضي أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام سورتها ، فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها ، ففعل ذلك وباع الأنقاض ، فكانت لها قيمة أكثر مما قومت به للسلطان ، فاتصل الحبر به ، فعز عليه خرابها ، وأمر بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيها ، فأحال الوصي على القاضي أنه أمره بذلك ، فأرسل عند ذلك للقاضي مُنْذر ، وقال له : أنت أمرت بنقض دار أخي نجدة ؟ فقال له : نعم ، فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ قال : أخذت فيها بقول الله تعالى هاما السقينة أنكانت لمساكين يتعمللون في البحر فأردث أن أعيبها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سقينة البحر فأردث أن أعيبها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سقينة غصباً هي أنقاضها أكثر من ذلك ، وبقيت القاعة والحمام فتضلا ، ونظر فقد نض " في أنقاضها أكثر من ذلك ، وبقيت القاعة والحمام فقضلا ، وقال : فقد نص " في أنقاضها أكثر من ذلك ، وبقيت القاعة والحمام فقضلا ، وقال : في أولى من القاد إلى الحق ، فجزاك الله تعالى عنا وعن أمانتك خيراً .

قالوا ؛ : وكان على متانته وجزالته حسن الحلق كثير الدُّعابة ، فربما ساء ظن من لا يعرفه ، حتى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثار له ثورة الأسد الضاري ، فمن ذلك ما حدَّث به سعيد ابنه قال : قعدنا ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم مع أبينا للإفطار بداره البرانية ، فإذا سائل يقول " : أطعمونا من عشائكم أطعمكم الله تعالى من ثمار الجنة ، هذه الليلة ، ويكثر من ذلك ، فقال القاضي : إن استُجيب لهذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد .

١ ط : رغبتهم .

٢ المطمح : فمقومك لم يقدرها .

٣ نض : تحصل ، من الناض أي المال العين .

٤ المطمح : ٤٤ .

ه المطمع : يا أهل هذه الدار الصالح أهلها .

وحكى عنه قاسم بن أحمد الجهني الأنة ركب يوماً لحيازة أرض مُحبَّسة في ركب من وُجوه الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراؤه ، قال : فسرنا نَقْفُوه وهو أمامنا ، وأمامه أمناؤه يحملون خرائطه وذووه عليهم السكينة والوقار ، وكانت القضاة حينئذ لا تراكب ولا تماشي ، فعرض له في بعض الطريق كلاب مع مُسْتَوْحمة ، والكلاب تلعق هنها وتدور حولها ، فوقف وصرف وجهه إلينا وقال : ترون يا أصحابنا ما أبراً الكلاب بالهن الذي تلعقه وتكرمه ، ونحن لا نفعل ذلك ؛ ثم لوى عنان دابته وقد أضحكنا ، وبقينا متعجبين من هنوله .

وحضر العند الحكم المستنصر بالله يوماً في خلوة له في بستان الزهراء على بر كة ماء طافحة ، وسط روضة نافحة ، في يوم شديد الوَهَج ، وذلك إثر مئت منه من صلاة الجمعة ، فشكا إلى الجليفة من وَهَج الحرّ الجهد ، وبث منه ما تجاوز الجد ، فأمره بخلع ثيابه والتخفيف عن جسمه ، ففعل ولم ينطف ذلك ما به ، فقال له : الصواب أن تنغمس في وسط الصهريج انغماسة يبر دبها جسمك ، وليس مع الجليفة إلا الحاجب جعفر الحادم الصقلبي أمين الجليفة الحكم ، لا رابع لهم ، فكأنه استحيا من ذلك وانقبض عنه وقاراً ، وأقصر عنه إقصاراً ، فأمر الجليفة وعجمراً بسبقه إلى النزول في الصهريج ليسهل عليه الأمر فيه ، فبادر جعفر لذلك ، وألقى نفسه في الصهريج ، وكان يحسن السباحة ، فبعد بعض تلريج ، فبعد جعفر ، ولاذ بالقعود في درج الصهريج ، وتدرَّج فيه بعض تلريج ، بنفسه خلف جعفر ، ولاذ بالقعود في درَج الصهريج ، وتدرَّج فيه بعض تلريج ، بنفسه خلف جعفر ، ولاذ بالقعود في درَج الصهريج ، وتدرَّج فيه بعض تلريج ، ولم ينبسط في السباحة ، وجعفر يمر مُصَعداً ومصوباً ، فدسة الحكم على القاضي ، وحمله على مساجلته في العَوْم ، فهو يُعَجزه في إخلاده إلى القعود ، ويعابئه و وعلاد ، ويعابئه

١ المطمح : ١٤ .

٢ النص في المطمح : ٤٤ والمرقبة العليا : ٧٢.

الله الله عليه ، والإشارة بالجذّب إليه ، وهو لا ينبعث معه ، ولا يفارق موضعه ، إلى أن كلّمه الحكم وقال له : ما لك لا تساعد الحاجب في فعله وتتقيّل اصنعه ؟ فمن أجْليك زل ، وبسببك تبذّل ، فقال له : يا سيدي يا أمير المؤمنين ، الحاجب سلّمه الله تعالى لا هوجل معه ، وأنا بهذا الهوجل الذي معي يعقلني ويمنعني من أن أجول معه مجالّه سيعني أن الحاجب خصيي لا هوجل معه ، والهوجل : الذّكر — فاستفرغ الحكم ضحكاً من نادرته ولطيف تعريضه لحفر ، وخجل جعفر من قوله ، وسبّه سب الأشراف ، وخرجا من الماء ، وأمر لهما الحليفة بخلّع ، ووصلهما بصلات سنية تشاكل كل واحد منهما .

وحكي أن الحليفة الحكم قال له يوماً " : لقد بلغني أنتك لا تجتهد للأيتام ، وأنتك تقدم لهم أوصياء سوء يأكلون أموالهم ، فقال : نعم ، وإن أمكنهم نييك أمهاتهم لم يعفنوا عنهن "، قال : وكيف تقدم مثل هؤلاء ؟ قال : لست أجد غير هم ولكن أحيلني على اللؤلؤي وأبي إبراهيم ومثل هؤلاء ، فإن أبوا أجبر "تهم بالسوط والسجن ، ثم لا تسمع إلا خيراً .

وقال القاضي منذر ": أتيت وأبو جعفر ابن النحاس في مجلسه بمصر يملي في أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول :

خليليَّ هل بالشام عَينُ حزينةُ تبكّي على نجد لعلّي أُعيِنُها قَدَ آسُلمها الباكونَ إلاَّ حمامةً مُطوَّقةً باتتُ وباتَ قَرينُها تُمجاوِبها أخْرَى على خَينْزُرانة يكاد يُدُنّيها من الأرض لينُها

فقلت له : يا أبا جعفر ، ماذا، أعزك الله تعالى ، باتا يصنعان ؟ فقال لي : وكيف تقول أنت يا أندلسي ؟ فقلت له : بانت وبان قرينها ، فسكت ، وما

١ ق ط : وتتقبل .

٢ المطبح : ٥٠ والمرقبة العليا : ٧٣ .

٣ طبقات الزبيدي : ٢٤٠ .

زال يستثقلني بعد ذلك ، حتى منعني كتاب العين ، وكنت ذهبت إلى الانتساخ من نسخته، فلما قطع بي قبل لي : أين أنت عن أبي العباس ابن وَلاَّد ؟ فقصدته ، فلقيت رجلاً كامل العلم حسن المروءة ، فسألته الكتاب ، فأخرجه إلي ً ، ثم ندم أبو جعفر لما بلغه إباحة أبي العباس الكتاب لي ، وعاد إلى ما كنت أعرفه منه .

قال : وكان أبو جعفر لئيم النفس ، شديد التقتير على نفسه ، وربما وُهِبِت له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم ، وكان يأبى شراء حواثجه بنفسه ، ويتحامل فيها على أهل معرفته ، انتهى . وأبو جعفر هذا يقال : إن تواليفه تزيد على خمسين ، منها شرح عشرة دواوين للعرب ، و « إعراب القرآن » ، و « معاني القرآن » ، و « شرح أبيات الكتاب » ، وغير ذلك .

رجع \_ وقال منذر بن سعيد : كتبت إلى أبي علي البغدادي أستعبر منه كتاباً من الغريب ، وقلت :

بحَقّ رِيم مُهَفَهُفَ وصُدْغه المُتَعَطِّفُ إِبْعَتْ إِلَيَّ بَجُزْء من الغَريبِ المُصَنَّفُ

فقضي حاجتي ، وأجاب بقوله :

وحَقِّ دُرِّ تَأَلَّفْ بَفِيكَ أَيَّ تَأَلَّفْ لَابِعَثَنَّ أَي تَأَلَّفْ لَابِعَثَنَّ بَمَا قَدْ حوَى الغريبُ المُصنَّفْ ولَوْ بَعَثْتُ بَنَفْسِي إليك ما كنت أَسْرِفْ

فرحم الله تعالى تلك الأرواح الطاهرة .

وذكر ابن أصبغ الهمداني عن منذر أنّه خطب يوماً ، وأراد التواضع ، فكان من فصول خطبته أن قال ! حتى متى أعظ ولا أتعظ ، وأزجر ولا

١ انظر المرقبة العليا : ٦٩ .

أزدجر ، أدل الطريق على المستدلين ، وأبقى مُقيماً مع الحائرين ؟ كلا إن هذا لهو البلاء المبين ﴿ إِن هُ هِيَ إِلا فَتُنتَكُ تُصُلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وتَهَدّي مَن تَشَاء ﴾ (الأعراف: ١٠٥) ، اللهم فرتغني لما خلقتني له ، ولا تشغلني بما تكفّلات في به ، ولا تحرمني وأنا أسألك ، ولا تعذبني وأنا أستغفرك ، يا أرحم الراحمين .

وسمع منذر بالأندلس أمن عُبيد الله بن يحيى بن يحيى ونظرائه ، ثم رحل حاجًاً سنة ثمان وثلاثمائة فاجتمع بعدّة أعلام وظهرت فضائله بالمشرق ، وممّن سمع عليه منذر بالمشرق ثم بمكة محمد بن المنذر النيسابوري ، سمع عليه كتابه المؤلف في اختلاف العلماء المسمى « بالإشراف » وروى بمصر كتاب « العين » للخليل عن أبي العباس ابن وكا"د ، وروى عن أبي جعفر ابن النحاس. وكان منذر متفنَّناً في ضروب العلوم وغلب عليه التفقُّه بمذهب أبي سليمان داود ابن على الأصبهاني المعروف بالظاهري ، فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه ويحتج لمقالته ويأخذ به في نفسه وذَويه ، فإذا جلس للحكومة قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه ، وهو الذي عليه العمل بالأندلس ، وحمل السلطانُ أهلَ مملكته عليه ، وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل حاذقاً فيه ، شديد العارضة حاضر الجواب عتيده ُ ، ثابت الحجّة ذا شارَة ٢ عجيبة ومنظر جميل وخلق حميد وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال عليهم ، وكان ــ مع وقاره التام ــ فيه دُعابة مستملحة ، وله نوادر مستحسنة ، وكانت ولايته القضاء بقُرطبة للناصر في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، ولبث قاضياً من ذلك التاريخ للخليفة الناصر إلى وفاته ، ثم للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفّي ، رحمه الله تعالى ، عقب ذي القعدة من سنة حمس وخمسين وثلاثمائة ، فكانت ولايته لقضاء

١ فيه مثابعة لابن الفرضي ٢ : ١٤٢ – ١٤٣ و ألزبيدي : ٢٤٠ .

٢ ق : إشارة .

الجماعة المعبر عنها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاماً كاملة ، لم يُحْفظ عليه فيها جور في قضية ، ولا قسم بغير سوية ، ولا ميل بهوى ، ولا إصغاء إلى عناية ، رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ ودُفن بمقبرة قريش بالرَّبض الغربي من قرطبة أعادها الله تعالى ، جوفيَّ مسجد السيدة الكبرى ، بقرب داره .

وله ، رحمه الله تعالى ، تواليف مفيدة : منها كتاب «أحكام القرآن » و «الناسخ والمنسوخ » وغير ذلك في الفقه والكلام في الرد على أهل المذاهب ، تغمده الله تعالى برضوانه .

وكتب بعض الأدباء إلى القاضي منذر بقوله :

مسألة جثتك مُسْتفتياً عنها ، وأنت العالمُ المستشارْ علامَ تحمَّرُ وجوهُ الظَّبَا وأوجُهُ العشّاق ِفيها اصفرارْ

فأجاب منذر بقوله :

احْمَرَ وَجِهُ الظَّنِي إِذَ لَحْظُهُ سيفٌ على العشَّاق فيه احْوِرارْ وَاصْفَرَ وَجِهُ الصَّبِ لنَّا نأى والشمس تُبقي للمغيب اصفرارْ

٧ – وممن رحل إلى المشرق ' من الأندلس فشهد له بالسبق ، كل أهل المغرب والشرق ، الإمام العلامة أبو القاسم الشاطبي ' ، صاحب «حرز الأماني » وغير هما .

١ إلى المشرق : سقطت من ط .

٢ أبو القاسم الشاطبي : القاسم بن فيره - بكسر الفاه وسكون ألياه آخر الحروف وتشديد الراه وضمها (Ferro) وهذا من لغة اللطبي من أعاجم الأندلس ومعناه الحديد . ترجمته في ابن خلكان ٣ : ٢٣٨ ومعجم الأدباء ١٦ : ٢٩٣ ونكت الهميان : ٢٢٨ وطبقات السبكي ٤ : ٢٩٧ وغاية النهاية ٢ : ٢٠ وفيه نقل ترجمته عن رحلة ابن رشيد وشذرات الذهب ٤ : ٣٠١ وبغية الوعاة : ٣٧٩ والتكملة رقم : ٣٩٣ والذيل والتكملة ٥ : ٨٤٥ والديباج المذهب : ٧٧٠

وهو أبو القاسم ابن فيره بن خلف بن أحمد الرَّعَيْني الشاطبي المقرىء ، الفقيه الحافظ الضرير أحد العلماء المشهورين والفضلاء المذكورين ، خطب ببلده شاطبة مع صغر سنة ، و دخل الديار المصرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة ، وحضر عند الحافظ السلّفي وابن برّي وغيرهما ، وولد بشاطبة آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، وتوفي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين ، وقيل : الثامن عشر ، من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة ، بعد العصر ، ودُفين من الغد بالتربة الفاضلية بسَفْح المقطّم .

وحكي أن الأمير عز الدين موسك الذي كان والد ُ ابن الحاجب حاجباً له بعث إلى الشيخ الشاطبي يدعوه إلى الحضور عنده ، فأمر الشيخ بعض أصحابه أن يكتب إليه :

قُلُ للأميرِ مقالـةً مِن ناصح فَطينِ نبيه ِ إِنَّ الفَقيهَ إِذَا أَتِي أَبْوَابِتَكُمْ لا خيرً فيه ِ

ومن نظمه ، رحمه الله تعالى :

خالصَتُ أبناء الزمانِ فلم أجيد مَن لم أرُم م من الم أربع منه ارتيادي مَخْلَصي رَدُ الشبابِ وقد مضى لسبيله أهيا وأمكن من صديق مخلص

وكان ، رحمه الله تعالى ، قرأ بشاطبة القراءات ، وأتقنها على النَّفْزي " ، ثم انتقل إلى بكنْسية فقرأ بها «التيسير » من حفظه على ابن هُذَيّل ، وسمع الحديث منه ومن ابن النعمة وابن ستعادة وابن عبد الرحيم وغيرهم ، وارتحل إلى المشرق فاستوطن القاهرة ، واشتهر اسعُه وبتعُد صيته ، وقصده الطلبة من النواحي ،

١ ق : أبو القاسم القاسم .

٢ ق : خالصت . . . من لم أر .

٣ مفهوم كلام ابن عبد الملك أن قراءة الشاطبي على النفزي كانت أيضاً ببلنسية .

وكان إماماً علامة ذكياً كثير الفنون منقطع القرين رأساً في القراءات ، حافظاً للحديث بصيراً بالعربية واسع العلم، وقد سارت الركبان بقصيدته «حرز الأماني» و «عقيلة أتراب الفضائل » اللتين في القراءات والرسم ، وحفظهما خلق لا يحتصون ، وخضع لهما فحول الشعراء وكبار البلغاء وحداق القراء ، ولقد أوجز وسهل الصعب .

وممن روى عنه أبو الحسن ابن خيرة ، ووصفه من قوّة الحفظ بأمر معجب ، وممن قرأ عليه بالروايات الإمام الشهير محمد بن عمر القررطُبي . وتصدر الشاطبي ، رحمه الله تعالى ، للإقراء بالمدرسة الفاضلية ، وكان موصوفاً بالزهد والعبادة والانقطاع . وقبره بالقرافة يُزار ، وتُرْجى استجابة الدعاء عنده ، وقد زرته مراراً ، ودعوت الله بما أرجو قبوله . وترك أولاداً : منهم أبو عبد الله محمد ، عاش نحو ثمانين سنة .

وقال السبكي في حق الإمام الشاطبي : إنّه كان قويَّ الحافظة ، واسع المحفوظ ، كثير الفنون فقيهاً مقرئاً محدِّئاً نحويـّاً زاهداً عابداً ناسكاً يتوقد ذكاء ؛ قال السخاوي ٢ : أقطع أنّه كان مكاشفاً ، وأنّه سأل الله كتمان حاله ، ما كان أحد يعلم أي شيء هو ، انتهي

وترجمته واسعة ، رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين .

وقال ابن خلّكان : ولقد أبدع كل الإبداع " في «حرز الأماني » وهي عمدة قرّاء هذا الزمان في نقلهم ، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقد محفظها ومعرفتها ، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفة ، وما أظنّه سُبق إلى أسلوبها . وقد روي عنه أنّه كان يقول : لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه

<sup>1</sup> ساها ابن عبد الملك : «عقيلة القصائد في أسى المقاصد».

٢ هو تلميذه علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب الهمداني السخاوي .

٣ هذا نص ابن خلكان ، وفي ق ط ج ؛ إنه أبدع في حرز . . إلخ.

الله ، عز وجل ، لأني نظمتها لله تعالى مخلصاً . وكان عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيراً ، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مبرزاً فيه ، وكان إذا قرىء عليه صحيحا البخاري ومسلم والموطاً يُصَحح النسخ من حفظه ، ويُمثلي النكت على المواضع المحتاج إليها ، وكان أوحد في علم النحو واللغة ، عارفاً بتعبير الرؤيا ، حسن المقاصد ، مخلصاً فيما يقول ويفعل ، وكان يجتنب فُضُول الكلام ، ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة ، ولا يجلس فخصوات الكلام ، ولا ينطق في هيئة حسنة وتخشع واستكانة ، وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوّه ، وإذا سئل عن حاله قال : العافية ، لا يزيد على ذلك . وكان كثيراً ما ينشد هذا اللغز في النعش ، وهو لأبي زكريا يحيى بن سلامة الحطيب :

أَتَعَرْفُ شَيئاً فِي السّماء نَظِيرُهِ إِذَا سَارَ صَاحَ النَّاسُ حَيثُ يَسِيرُ فَتَكَنَّقَاهُ مَرْكُوباً وتَكَنَّقَاهُ رَاكِباً وكُلُّ أَمِيرٍ يَعَنْتَكِيهِ أَسِيرُ يحضُّ على التقوى ويُكُنْرَهُ قَرْبُهُ وتنفرُ منهُ النفسُ وهو نذيرُ ولم يستزر عن رغبة في زيارة ولكن عَلَى رغم المَزُورِ يَزُورُ

وكان يقال عند دخوله إلى مصر : إنّه يحفظ وَقَـْرَ بعير من العلوم ، وكان نزيل القاضي الفاضل ، ورَتّبه بمدرسته بالقاهرة ، وقيل : إن كنيته أبو محمد <sup>٢</sup> حسبما وُجد في بعض إجازاته ، رحمه الله تعالى .

٨ – ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر
 ابن العربي ".

١ ط ج و دوزي : بتفسير .

٢ أكثر المصادر على أن أسمه « القاسم » وأن له كنيتين : أبو القاسم وأبو محمد ، إلا أن أبا بكر
 ابن مسدي سماه في معجم مشيخته « خلفاً » .

٣ أبو بكر ابن العربي: ترجمته في ابن خلكان ٣ : ٢٣؛ والصلة ٥٥٨ والمرقبة العليا : ١٠٥=

قال ابن سعيد : هو الإمام العالم القاضي الشهير فخر المغرب ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ، قاضي قضاة كورة إشبيلية ، ذكره الحجاري في المسهب ، طبتً الآفاق بفوائده ، وملأ الشام والعراق بأوابده ، وهو إمام في الأصول والفروع وغير ذلك ٢ . ومن شعره وقد ركب مع أحد أمراء الملتّمين ، وكان ذلك الأمير صغيراً ، فهز عليه رُميحاً كان في يده مداعباً ، فقال ٣ :

يَهُزُّ علي الرَّمْحَ ظَبَيٌ مُهَفَهُفَ لَ لَعُوبٌ بألباب البرية عابثُ فلو أنه رمح وثان وثالثُ فلو أنه رمح وثان وثالثُ

وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن :

لبس الصوف لكي أنكره وأتانا شاجياً قد عبسا قلت إيه قد عرفناك وذا جُلُّ سوء لا يعيب الفرسا كلُّ شيء أنت فيه حسن لا يُبالي حسن ما ليسا

وزعم بعض أن الأبيات ليست له ، وإنّما تمثل بها ، فالله تعالى أعلم . وممن عَرَّف بابن العربي وذكره ابنُ الإمام في «سمط الحُمان» ،

والديباج المذهب : ٢٨١ وتذكرة الحفاظ : ١٢٩٤ وشذرات الذهب ٤ : ١٤١ (وفيات : ٢٤٥) والمطمح : ٢٢٠ وأزهار الرياض ٣ : ٢٢٠ ، ٨٦ - ٥٩ وبغية الملتمس رقم : ١٧٩ والمغرب ١ : ٢٤٩ .

والمعرب ١ : ٢٤٦ . ١ ق : المرب ؛ وهو صواب أيضاً لأن ابن العربي «معافري » .

٢ وغير ذلك : سقطت من ط . ٢ وغير ذلك : سقطت من ط .

٣ في هذه القطعة والثنتين التاليتين يتابع المقري ابن سعيد في المغرب ١ : ٢٥٠ .

٤ هو تحوير البيت :

فلو کان سهماً واحداً لاتقیته . . . . . . . . . . البیت ِ ه ط ج : شاحباً .

والشّقنْدي في «الطرف» ، وكان قد صحب المهدي محمد بن تُومَرَّت بالمشرق ، فأوصى عليه عبد المؤمن وكان مكرماً عنده ، وحكي أنّه كتب كتاباً فأشار عليه أحد من حضر أن يذرُّ عليه نشارة ، فقال : قف ، ثم فكّر ساعة ، وقال : اكتب ن :

لا تَشَنْهُ بَمَا تَذُرُّ عَلَيْهُ فَكَفَاهُ هِبُوبُ هَذَا الهُواءِ فَكَأَنَّ الذي تَذَرُّ عَلَيْهُ جُدريٌّ بوجنة حسناء

ولقي أبا بكر الطُّرْطوشي . وما برح معظماً إلى أن تولى خطّة القضاء ، ووافق ذلك أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه ، ولم يكن فيها مال متوفر ، ففرض على الناس جلود ضحاياهم ، وكان ذلك في عيد أضحى ، فأحضروها كارهين ، ثم اجتمعت العامة العمياء ، وثارت عليه ونهبوا داره ، وخرج إلى قرطبة .

وكان في أحد أيام الجمع قاعداً ينتظر الصلاة ، فإذا بغلام رومي وَضِيء قد جاء يخترق الصفوف بشمعة في يده وكتاب مُعَـتَـّق ، فقال :

> وشَمَعْة تحمِلُها شَمَعْةً يكادُ بُخْفي نورُها نارَها لولا نُهي نفس نَهَتْ غَيَهًا لَقَبَلَتُهُ وَأَتَتُ عارَها

ولما سمعهما أبو عمران الزاهد قال : إنّه لم يكن يفعل ، ولكنّه هزته أريحية الأدب ولو كنت أنا لقلت :

لولا الحياء وخوفُ اللهِ يمنعُني وأن يقالَ صبا موسى على كِبرِهُ اللهِ الحياء وخوفُ اللهِ يمنعُني حتى أونتي جفوني الحقَّ من نظرِهُ

١ في هذا القول نظر ، وقد سئل ابن العربي بعد عودته إلى المغرب هل لقي الإمام المهدي بن تومرت ،
 وكان ذلك في مجلس عبد المؤمن ، فقال : لم ألقه و إنما سمعت به ( الحلل الموشية : ١٢٢ - ١٢٣ ).
 ٢ انظر المغرب ١ : ٢٥٠ .

رجع إلى أخبار ابن العربي — فنقول: إنّه سمع بالأندلس أباه وخاله أبا القاسم الحسن الهوزني وأبا عبد الله السرّقُسطي ، وببجاية أبا عبد الله الكلاعي ، وبالمهديّة أبا الحسن ابن الحداد الحولاني ، وسمع بالإسكندرية من الأنماطي ، وبمصر من أبي الحسن الحلعي وغيره ، وبدمشق غير واحد كأبي الفتح نصر المقدسي ، وبمكّة أبا عبد الله الحسين الطبري وابن طلحة وابن بنُندار ، وقرأ الأدب على التبريزي وعمل ، رحمه الله تعالى ، على مدينة إشبيلية سوراً بالحجارة والآجر بالنورة من ماله . وكان — كما في الصلة — [ مقدماً في المعارف كلها ] حريصاً على أدائها ونشرها أ ، ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها ، ويجمع إلى ذلك كلة آداب الأخلاق ، مع حسن المعاشرة ولين الكنيّف ، وكثرة الاحتمال وكرم النفس ، وحسن العهد وثبات الود .

وذكره ابن بَسْكُوال في الصلة وقال فيه: الإمام الحافظ ، ختام علماء الأندلس ، رحل إلى المشرق مع أبيه مستهلَّ ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، ودخل الشام والعراق وبغداد ، وسمع بها من كبار العلماء ، ثم حج في سنة تسع وثمانين ، وعاد إلى بغداد ، ثم صدر منها ٢.

وقال ابن عساكر : خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة ٤٩١ ، ولما غَرَّبَ صنَّف «عارضة الأحوذي » ولقي بمصر والإسكندرية جملة من العلماء ، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين ، وقدم إشبيلية بعلم كثير ، وكان موصوفاً بالفضل والكمال ، وولي القضاء بإشبيلية ، ثم صُرف عنه ، ومولده ليلة يوم الحميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة ، وتوفتي بمغيلة بمقربة من مدينة فاس ، ودُفن بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين

١ في أصول النفح : آدابها وسيرها ، والتصحيح عن الصلة وابن خلكان ، والضمير راجع إلى
 « المعارف » ، واضطرب النقل على المقري .

٢ النقل عن الصلة باختصار شديد .

٣ ق : بمقيلة بقرية .

وخمسمائة ؛ انتهى كلام ابن سعيد وغيره ملخَّصاً .

وما وفى ابن سعيد حافظ الإسلام أبا بكر ابن العربي حقه ، فلنعززه بما حضرنا من التعريف به ، فنقول : إنه لقي ببغداد الشاشي أبا بكر والإمام أبا حامد الطوسي الغزالي ، ونقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إلا الباجي ، أو كلاماً هذا معناه ، وكان من أهل التفنن في العلوم ، متقدماً في المعارف كلها ، متكلماً على أنواعها ، حريصاً على نشرها ، وقام بأمر القضاء أحمد قيام ، مع الصرامة في الحق ، والقوة والشدة على الظالمين والرفق بالمساكين ، وقد روي عنه أنه أمر بشق شب أشداق زامر ، ثم صرف عن القضاء ، وأقبل على نشر العلم وبعنه ، وقرأ عليه الحافظ أبن بكوال بإشبيلية .

وقال ابن الأبتار': إن الإمام الزاهد العابد أبا عبد الله ابن مجاهد الإشبيلي لازم القاضي ابن العربي نحواً من ثلاثة أشهر ، ثم تخلّف عنه ، فقيل له في ذلك ، فقال : كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان ، انتهى .

وذكره ابن الزبير في صلته ٢، وقال: إنّه رحل مع أبيه أبي محمد عند انقراض الدولة العبّادية ، وسنّه نحو سبعة عشر عاماً ، إلى أن قال : وقيد الحديث ، وضبط ما روى ، واتسع في الرواية ، وأتقن مسائل الحلاف والأصول والكلام على أثمة هذا الشأن ، ومات أبوه – رحمه الله تعالى – بالإسكندرية أول سنة ثلاث وتسعين فانصرف حينئذ إلى إشبيلية ، فسكنها ، وشُوور فيها وسمع ، ودرّس الفقه والأصول ، وجلس للوعظ والتفسير ، وصنف في غير فن تصانيف مليحة حسنة مفيدة ، وولي القضاء مدّة أوّلها في رجب من سنة ثمان وعشرين ، فنفع الله تعالى به لصَرَامته ونفوذ أحكامه ، والتزم ٣ الأمر بالمعروف والنهي عن فنفع الله تعالى به لصَرَامته ونفوذ أحكامه ، والتزم ٣ الأمر بالمعروف والنهي عن

١ انظر أيضاً المرقبة العليا : ١٠٦ وأزهار الرياض : ٦٣ .

٢ المصدران السابقان أيضاً .

٣ ط: والتزام.

المنكر ، حتى أُوذي في ذلك بذَهاب كتبه وماله ، فأحسن الصبر على ذلك كله ، ثم صُرِف عن القضاء ، وأقبل على نشر العلم وبشّه ، وكان فصيحاً حافظاً أديباً شاعراً كثير الملح مليح المجلس .

ثم قال : قال القاضي عياض — بعد أن وصفه بما ذكرته — : ولكثرة حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناسُ فيه الكلام ، وطعنوا في حديثه ، وتوفي مُنْصَرَفه من مراكش من الوجهة التي توجّه فيها مع أهل بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية ، فحبسوا بمراكش نحو عام ، ثم سرحوا ، فأدركته منيته ، وروى عنه خلق كثير ، منهم القاضي عياض وأبو جعفر ابن الباذئش وجماعة ، انتهى ملخصاً .

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعاً لجماعة أنّه دُفن خارج باب الجَيْسَة بفاس، والصواب خارج باب المحروق ، كما أشبعت الكلام على ذلك ، في « أزهار الرياض » ، وقد زُرْتُه مراراً ، وقبره هنالك مقصود للزيارة خارج القصبة ، وقد صرح بذلك بعض المتقدمين الذين حَضَروا وفاته ، وقال : إنّه دُفن بتربة القائد مظفر خارج القصبة ، وصلى عليه صاحبه أبو الحَكَم ابن حجاج، رحمه الله تعالى . ومن بديع نظمه ٢ :

أَتَتْنَي تُؤُنِّبُنِي بالبُكا فأهالاً بها وبتأنيبها تقول وفي نفسها حسرة : أتبكي بعين تراني بها ؟ فقلت: إذا استحسنت غيركم أمرت جفوني بتعديبها

وقال ، رحمه الله تعالى: دخل علي ً الأديبُ ابن صارة وبين يدي ً نار علاها رماد ، فقلت له : قل في هذه ، فقال :

۱ أزهار الرياض ۳ : ۲۰ ، ۸۷ – ۸۸ .

۲ أزهار الرياض ۳ : ۸۸ .

شابَتْ نواصي النارِ بعد سوادها وتَستَدَّرَتُ عنّا بشَوْبِ رمادِ ثم قال لي : أجز ، فقلت :

شابَتْ كَمَا شَيِبْنَا وزال شَبَابُنَا فَكَأْنَّمَا كُنَّا عَلَى مِيعَادِ

وقد اختلف حُدُّاق الأدباء في قوله : «ولكنه رمح وثان وثالث» ما هو الثاني والثالث ؟ فقيل : القدُّ واللحظ ، وقيل غير ذلك .

ولما ذكر، رحمه الله تعالى، في كتابه «قانون التأويل» ركوبكه البحر في رحلته من إفريقية قال ! وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزوله ، ويغرقنا في هموله ، فخرجنا من البحر، خروج الميت من القبر، وانتهينا بعد خط ب طويل إلى بيوت بني كعب بن سلّيم ، ونحن من السّغب ، على عطب ، ومن العري ، في أقبح زي ، قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة أمنيتها لا ، ودستمت الأدهان وبَرَها وجلدتها ، فاحتزمناها أزراً ، واشتملناها لفافاً " ، تمجنا الأبصار ، وتمخ ذله أنا الأنصار ، فعطف أميرهم علينا فأويننا اليه فآوانا ، وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا ، وأكرم مَثوانا ، وكسانا بأمر حقير ضعيف ، وفن من العلم طريف ، وشرحه أننا لما وقفنا على بابه ألفيناه يدير أعواد الشاه ، فعل السامد اللاه ، فدنوت منه في تلك الأطمار ، وسمح يدير أعواد الشاه ، فعل السامد اللاه ، فدنوت منه في تلك الأطمار ، وسمح لي بيا بيادقته إذ كنت من الصغر في حد يُسمّح فيه للأغمار ، ووقفت بإزائهم ، أنظر إلى تصرفهم من ورائهم ، إذ كان عكيق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في خكلس البطالة ، مع غلبة الصّبوة والجهالة ، فقلت للبياذقة : الأمير أعلم من

١ النص في أزهار الرياض ٣ : ٨٩ - ٩١ .

٢ المنيئة : الجلد أول عهده بالدباغ ، وفي ق ط ج ودوزي : هيئتها ؛ وأظنه أصوب .

٣ الأزهار : لفعاً .

إيريد أنه يلعب الشطرنج .

صاحبه ، فلمحوني شرَرا ، وعظمتُ في أعينهم بعد أن كنت نزرا ، وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام ، فاستدناني فدنوت منه ، وسألني : هل لي بما هم فيه بكر ؟ فقلت : لي فيه بعض نظر ، سيبدو لك ويظهر ، حرَّك تلك القطعة ، ففعل وعارضه صاحبه ، فأمرته أن يحرَّك أخرى ، وما زالت الحركات بينهم كذلك تتَرى ، حتى هزمهم الأمير ، وانقطع التدبير ، فقالوا : ما أنت بصغير ، وكان في أثناء تلك الحركات قد ترنم ابن عم الأمير منشداً :

وأحْلَى الهَوَى ما شكَّ في الوصل رَبُّه ﴿ وَفِي الهَجْرِ فَهُو َالدَّهْرَ بِرَجُو ويتَّقَّى

فقال: لعن الله أبا الطيّب، أويشك الربُّ ؟ فقلت له في الحال: ليس كما ظن صاحبُك أيها الأمير، إنها أراد بالرب ههنا الصاحب، يقول: ألذ الهوى ما كان المحبُّ فيه من الوصال، وبلوغ الغرض من الآمال، على رَيْب، فهو في وقته كلّه على رجاء لما يؤمله، وتُقاة لما يقطع به، كما قال:

إذا لم يكن في الحبّ سُخْطٌ ولا رضاً فأين حكاواتُ الرسائلِ والكُتُب

وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض ، في طَرَ في الإبرام والانتقاض ، ما حرّك منهم إلى جهتي داعي الانتهاض ، وأقبلوا يتعجبون مني ويسألونني كم سني ، ويستكشفونني عني ، فبقرّتُ لهم حديثي ، وذكرت لهم نجيثي ، وأعلمت الأمير بأن أبي معي فاستدعاه ، وقمنا الثلاثة إلى مَثْواه ، فخلع علينا خلعه ، وأسبل علينا أدمعه ، وجاء كل خوان ، بأفنان الألوان .

ثم قال بعد المبالغة في وصف ما نالهم من إكرامه: فانظر إلى هذا العلم الذي هو إلى الجهل أقرب ، مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب ، كيف أنقذا من العطب ؟ وهذا الذكر يرشدكم إن عقلتم إلى المطلب . وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر . انتهى مختصراً .

والزول : العجب ، ونجيث الحبر : ما ظهر من قبيحه ، يقال : بدا نجيثُ

القوم ، إذا ظهر سرهم الذي كانوا يحقُّونه ، قالهما الجوهري .

وذكر ، رحمه الله تعالى ، في رحلته عجائب ، منها : أنّه حكى دخوله بدمشق بيوت بعض الأكابر أنّه رأى فيه النهر جائياً إلى موضع جلوسهم ، ثم يعود من ناخية أخرى ، فلم أفهم معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إلينا ، فأخذها الحدم ووضعوها بين يدينا ، فلما فرغنا ألقى الحدم الأواني وما معها في النهر الراجع ، فذهب بها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الحدم تلك الناحية ، فعلمت السر ، وإن هذا لعجيب ، انتهى بمعناه .

وقال في «قانون التأويل» ! : ورد علينا دانَسَمْنُد الله يعني الغزالي - فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية ، مُعْرضاً عن الدنيا ، مُقْبلاً على الله تعالى ، فمشينا إليه ، وعرضنا أمنيتنا عليه ، وقلت له : أنت ضالتتُنا التي كنا ننشد ، وإمامنا الذي به نسترشد ، فلقينا لقاء المعرفة ، وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة ، وتحققنا أن الذي نُقل إلينا من أن الخبر على الغائب فوق المشاهدة ليس على العموم ، ولو رآه علي ً بن العباس " لما قال :

إذا ما مَدَحْتَ امرأ غائباً فلا تَغْلُ في مَدْحه واقْصِدِ فإنَّك إنْ تَغْلُ تغلُ الظنو نُ فيه إلى الأمدِ الأبْعَدِ فيصَعْدُرَ من حَيْثُ عَظَّمْته لفَضْلِ المغيبِ على المَشْهدِ

وكنت نقلت من المطمح في حقّه ما صورته ؛ عكم الأعلام الطاهر الأثواب ، الباهر الألباب ° ، الذي أنسى ذكاء إياس ، وترك التقليد للقياس ، وأنتج الفرع

١ أزهار الرياض : ٩١ .

٢ دانشمند: الحكيم العلامة.

٣ أي ابن الرومي .

٤ انظر المطمح : ٦٢ ونقل المقري هذا النص في أزهار الرياض : ٩٢ .

ه ط ق : الباهر الأبواب .

من الأصل ، وغدا في يد أ الإسلام أمضى من النَّصْل ، سقى الله تعالى به الأندلس بعدما أجدبت من المعارف ، ومد عليها منه الظلُّ الوارف ، وكساها رَوْنَـقَ نُبُله، وسقاها رَيِّق وَبُله ، وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدراً في فلَّكها، وصدراً في مجلس ملكها ، واصطفاه معتمد بني عَبَّاد ، اصطفاء المأمون لابن أبي دُواد ، وولاه الولايات الشريفة ، وبـَوَّأه المراتب المنيفة ، فلمَّا أقفرت حمص من ملكهم وخَلَتْ ، وألقتهم منها وتخَلُّت ، رَحَل به إلى المشرق ، وحلَّ فيه محلُّ الخائف الفَرِق ، فجال في أكنافه ، وأجال قيداح الرجاء في استقبال العز واستثنافه ، فلم يستردّ ذاهباً ، ولم يَنجد كمعتمده باذلاً له وواهباً ، فعاد إلى الرواية والسماع ، وما استفاد من آمال تلك الأطماع ، وأبو بكر إذ ذاك في ثرى الذكاء قَصَيبٌ ما دَوَّح ، وفي روض الشباب زهر ما صَوَّح ، فألزمه مجالس العلم رائحاً وغادياً ، ولازمه سائقاً إليها وحادياً ، حتى استقرت به مجالسه ، واطّردت له مـَقايسه ، فجدَّ في طلبه ، واستجد به أبوه متمزق أربه ، ثم أدركه حيمامُه ، ووارته هناك رِجامه ، وبقي أبو بكر متفرداً ، وللطلب متجرداً ، حتى أصبح في العلم وحيداً ، ولم تجد عنه رياسته مـَحيداً ، فكر ً إلى الأندلس فحلَّها والنفوس ُ إليه متطلَّعة ، ولأنبائه متسمعة ، فناهيك من حُنظُوَّة لقى ، ومن عزة سُقى ، ومن رفعة سما إليها ورَقي ، وحسبك من مفاخر قلَّدها ، ومحاسن أنس أثبتها فيها وخلَّدها ، وقد أثبتُّ من بديع نظمه ما يهز أعطافاً ، وترده الأفهام نطافاً ، فمن ذلك قوله يتشوق إلى بغداد ، ويخاطب فيها أهل الوداد :

أمينُكُ سَرَى واللَّيلُ يخدعُ بالفجرِ خيالُ حبيبٍ قد حوى قَصَبَ الفَخْرِ؟ جَلَا ظُلُمَ الظُّلماء مَشْرِقُ نورِهِ ولم يَخْبِطُ الظُّلماء بالأنجمِ الزُّهْرِ

١ يد : سقطت من ق ط ج ، ووردت في المطمع .

ولم يترض بالأرض البسيطة مسحباً وحت مطاها بعزة وحت مطايا قد مطاها بعزة فصارت ثقالاً بالحكلالة فوقها وجرات على ذيل المجرة ذيلها ومرات على الجوزاء توضيع فوقها وساقت الربيج الحلد من جنة العلا فما حذرت قيساً ولا خيل عامر سقى الله مصراً والعراق وأهلها انتهى.

فسار على الجَوْزا إلى فلك يجري فأوطأها قسراً على قننة النسر وسارت عجالاً تتقي ألم الزجر فمن ثم يبدو ما هناك لمن يسري فاثر ما مرّت به كلف البدر فدع عنك رمالاً بالأنيعم يستذري ولا أضمرت خوفاً لقاء بني ضمر وبغداد والشامين منهمل القطر

ومن تآليف الحافظ آبي بكر ابن العربي المذكور كتاب «القبس في شرح موطاً مالك بن أنس» وكتاب «ترتيب المسالك ، في شرح موطاً مالك » وكتاب «أنوار الفجر » وكتاب «أخكام القرآن » وكتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » – والأحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وآخره ياء مشد دة – وكتاب «مراقي الزلكف » وكتاب «الحلافيات» وكتاب «نواهي الدواهي » وكتاب «سراج المريدين» وكتاب «المشكلين : مشكل القرآن والسنة » وكتاب «الناسخ والمنسوخ في القرآن » وكتاب «قانون التأويل » وكتاب «النيرين في الصحيحين » وكتاب «سراج المهتدين » وكتاب «سراج وكتاب «الأمد الأقصى ، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا » وكتاب «لفي الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب » ، وكتاب «العقد الأكبر القلب الأصغر » و «تبيين الصحيح في تعيين الذبيح » و «تفصيل التفضيل بين للقلب الأصغر » و «تبيين الصحيح في تعيين الذبيح » و «تفصيل التفضيل بين

١ لعل الأصوب : وسافت .

عد المقري مؤلفات ابن العربي أيضاً في أزهار الرياض ٣ : ٩٤ - ٩٥ وسقط بعض ما ذكره
 في النفح .

التحميد والتهليل » ورسالة « الكافي في أن لا دليل على النافي » وكتاب « السباعيات » وكتاب « المسلسلات » وكتاب « المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع والإلحاد » وكتاب « شرح غريب الرسالة » وكتاب « الإنصاف في مسائل الحلاف » عشرون مجلداً ، وكتاب « حديث الإفك » وكتاب « شرح حديث جابر في الشفاعة » وكتاب « شرح حديث أم زرع » وكتاب « ستر العورة » وكتاب « المحصول في علم الأصول » وكتاب « أعيان الأعيان » وكتاب « ملجاة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين » وكتاب « ترتيب الرحلة » وفيه من الفوائد ما لا يوصف .

ومن فوائد القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قوله ! : قال علماء الحديث : ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وَجُهه نَضْرَة ، لقول النبي ، صلتى الله عليه وسلم : «نَضَر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها \_ الحديث » قال : وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لحملة علمه ، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته ، انتهى .

وإلى هذه النَّضْرَة أشار أبو العباس العَزْفي بقوله :

أهلُ الحديثِ عِصابةُ الحقِّ فازُوا بدَعُوة سيّد الحكث فوُجُوههُمْ ذُهُرٌ مُنفَضَّرةٌ لألاؤها كتألّق البرق يا ليَثْنَني مَعَهُمُ فيلُدْركني ما أدركوه بها من السّبْق

انتهى .

ولا بأس أن نذكر هنا بعض فوائد الحافظ أبي بكر ابن العربي ، رحمه الله تعالى :

فمنها قوله في تصريف المحصنات: يقال: أحْصَنَ الرجلُ فهو مُحْصَنَ الـ المجلُ فهو مُحْصَنَ الـ الفاعل الله وأسْهَبَ في الكلام فهو مُسْهَب، إذا أطال

١ أزهار الرياض : ٩٥ .

البحث فيه ، وألفج فهو مُلْفَج ، إذا كان عديماً ، لا رابع لها ، والله تعالى أعلم ، انتهى .

ومنها قوله: سمعت الشيخ فخر الإسلام أبا بكر الشاشي وهو ينتصر لمذهب أبي حنيفة في مجلس النظر يقول: يقال في اللغة العربيّة لا تَقَرْبُ كذا \_ بفتح الراء \_ أي لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تَدْنُ من الموضع، وهذا الذي قاله صحيح مسموع، انتهى.

ومنها قوله: شاهدت المائدة بطورزيتا مراراً، وأكات عليها ليلاً و مهاراً، وذكرت الله سبحانه وتعالى فيها سراً وجهاراً، وكان ارتفاعها أشف من القامة بنحو الشبر، وكان لها درجتان قبلياً وجنوبياً، وكانت صخرة صلوداً لا تؤثر فيها المعاول، وكان الناس يقولون: مسخت صخرة إذ مسخ أربابها قردة وخنازير، والذي عندي أنيها كانت صخرة في الأصل قطعت من الأرض محلاً للمائدة النازلة من السماء، وكل ما حولها حجارة مثلها، وكان ما حولها محفوفاً بقصور، وقد نُحتت في ذلك الحجر الصلد بيوت أبوابها منها ومجالسها منها، مقطوعة فيها، وحناياها في جوانبها، وبيوت خدمتها قد صُورت من الحجر مقطوعة فيها، وحناياها في جوانبها، وبيوت خدمتها قد صُورت من الحجر الباب مقطوعة فيها، وإذا دخلت في قصر من قصورها ورددت الباب وجعلت من ورائه صخرة مقدار ثمن درهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقه بالأرض، وإذا هبت الربح وحشت تحته التراب لم يُفتح إلا بعد صب الماء تحته والإكثار منه حتى يسيل بالتراب، وينفرج مُنْفَرَحُ الباب، وقد باربها قوم "بهذه العلة، وقد كنت أخلو فيها كثيراً للدرس، ولكنتي كنت في كل حين أكنس حول الباب، مخافة مما جرى لغيري فيها، وقد شرحت أمرها في كتاب «ترتيب الرحلة» بأكثر من هذا، انتهى.

ومنها قوله ، رحمه الله تعالى: تذاكرتُ بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر

١ ق ط ج : صلداً .

الفهري الطرطوشي في حديث أبي ثعلبة المرفوع : « إن من وراثكم أيَّاماً للعامل فيها أجر خمسين منكم » فقالوا : بل منهم ، فقال : « بل منكم ، لأنكم تجدون على الخير أعواناً ، وهم لا يجدون عليه أعو اناً » ' ، وتفاوضنا كيف يكون أجر مَن ْ يأتي من الأمَّة أضعاف أجر الصحابة مع أنَّهم قد أسَّسوا الإسلام ، وعضدوا الدين ، وأقاموا المنار ، وافتتحوا الأمصار ، وحموا البَيْضَة ، ومُـهـَّـدوا الملَّـة ، وقد قال ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في الصحيح : « لو أنفق أحَدُ كم كلَّ يوم مثلَ أُحُدِ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفه» ، فتر اجعنا القول ، وتحصَّل ما أوضحناه في شرح الصحيح ، وخلاصته : أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ، ولا يُدانيهم فيها بَشَر ، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر مَن° أخلص إخلاصهم ، وخلَّصها من شوائب البدَّع والرياء بعدهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابٌّ عظيم هو ابتداء الدين والإسلام ، وهو أيضاً انتهاؤه ، وقد كان قليلاً في ابتداء الإسلام ، صَعَبْ المرام ، لغلبة الكفَّار على الحق ، وفي آخر الزمان أيضاً يعودكذلك ، لوعد الصادق ، صلَّى الله عليه وسلَّم، بفَساد الزمان، وظهور الفِّن، وغلبة الباطل، واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الحلق ، وركوب مَن ْ يأتي سَنَن من مضى من أهل الكتاب ، كما قال، صلَّى الله عليه وسلَّم: « لتركتبُنَّ سَنَن مَن ْ قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبّ خرب لدخلتموه » ٢ وقال ، صلَّى الله عليه وسلتم: « بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ » " فلا بد ، والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق، أن يرجع الإسلام إلى واحد ، كما بدأ من واحد، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف

١ ألحديث في مجمع الزوائد ٧ : ٢٨٢

٢ رواه الحاكم في المستدرك (الراموز : ٣٤٦) .

٣ انظر مجمع الزوائد ٧ : ٢٧٧ – ٢٧٩

ما كان لمن كان متمكناً منه مُعاناً عليه بكثرة الدُّعاة إلى الله تعالى ، وذلك قوله : « لأنتكم تجدون على الحير أعواناً وهم لا بجدون عليه اعواناً » حتى ينقطع ذلك انقطاعاً باتساً لضعف اليقين وقلة الدين ، كما قال ، صلتى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » لا يروى برفع الهاء ونصبها ، فالرفع على معنى لا يبقى على معنى لا يبقى على معنى لا يبقى آمر بمعروف ولا ناه عن منكر يقول : أخاف الله ، وحينئذ يتمنتى العاقل الموت ، كما قال صلتى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني كنت مكانه » انتهى .

وأنشد رحمه الله تعالى لبعض الصوفية :

امتحن َ اللهُ بذا خَلَفْهَ ُ فالنارُ والجنّة في قَبَـْضَتِـه ْ فَهَـجـْرُهُ أُعظم ُ مِن ْ نارِه وَوَصْلُهُ أَطيبُ من جَنّته ْ

ومن فوائد ابن العربي رحمه الله تعالى أنه قال: كنت بمجلس الوزير العادل أبي منصور ابن جَهير على رتبة بينتاها في كتاب «الرحلة للترغيب في الملة» فقرأ القارىء ﴿ تَحيِنتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام ﴾ (الاحزاب: ؛) وكنت في الصف الثاني من الحلقة بظهر أبي الوفاء على بن عقيل " إمام الحنبلية بمدينة السلام، وكان معتزلي الأصول، فلمنا سمعت الآية قلت لصاحب لي كان يجلس على

١ مجمع الزوائد ٨ : ١٢ .

۲ صحیح مسلم ۲ : ۳۷۸ و مجمع الزوائد ۷ : ۲۸۲ .

٣ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الأصولي الواعظ المتكلم ( ٣٦١ – ١٥٥ ) درس على أعلام عصره ، وأخذ الكلام على بمض المعترلة ولذلك نقم عليه الحنابلة وطلبوا أذاه فاختفى والتجأ إلى دار السلطان ، وسمع من الغزالي والجويني وغيرهما من الأعلام ؛ قال السلفي : ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل ، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إيراده وبلاغة كلامه وقوة حجته ؛ وله في الفقه والأصول استنباطات جيدة ، وخلف عدداً كبيراً من المؤلفات (انظر ذيل ابن رجب ١٤٢١ – ١٢٣) .

يساري : هذه الآية دليل على رؤية الله في الآخرة : فإن العرب لا تقول «لقيت فلاناً » إلا إذا رأته ، فصرف وجهه أبو الوفاء مُسْرعاً إلينا ، وقال ينتصر لمذهب الاعتزال في أن الله تعالى لا يُركى في الآخرة : فقد قال الله تعالى هو فَأَعْقَابَهُم في نفاقاً في قُلُوبِهم إلى يَوْم يَكُفّوننَه في (التوبة : ٧٧) وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة ، وقد شرحنا وجه الآية في المشكلين ، وتقدير الآية : فأعقبهم هو نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه ، فيحتمل ضمير يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل في (أعقبهم) المقدر بقولنا هو ، ويحتمل أن يعود إلى النفاق مجازاً على تقدير الجزاء ، انتهى .

ومنها ما نقله عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما «لا يقل أحدكم انصر فنا من الصلاة » فإن قوماً قيل فيهم ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم ﴾ (التوبة : ١٢٧) وقد أخبر نا محمد بن عبد الملك القيسي الواعظ، أخبر نا أبو الفضل الجوهري سماعاً منه : كنيّا في جنازة فقال المنذر بها : انصر فوا رحمكم الله تعالى ، فقال : لا يقل أحدكم انصر فوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ الله مُ قَلُوبهم ﴾ ولكن قولوا : انْقلَبُوا رحمكم الله ، فإن الله تعالى قال في قوم مدحهم ﴿ فانْقلَبُوا بنعمة مِن الله وَفَضْل لم مُ يتمسسهم مُ سُوء ﴾ (آلعران : ١٧٤) انتهى .

ومنها ، وقد ذكر الحلاف في شاهد يوسف ، ما صورته : فإذا قلنا إنه القميص ، فكان يصح من جهة اللغة أن يخبر عن حاله بتقدم مقاله ، فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال في بعض الأمور ، وقد تُضيف العرب الكلام إلى الحمادات بما تخبر عنه بما عليها من الصفات ، ومن أحلاه قول بعضهم : قال الحائط للوتد : لم تَشقيّني ؟ قال : سل من يَدُقُني ، ما يتركني وراثي ١ ، هذا الذي ورائي ، لكن قوله تعالى بعد ذلك ﴿مِنْ أَهْلِها ﴾ (يوسف : ٢٦) في الذي ورائي ، لكن قوله تعالى بعد ذلك ﴿مِنْ أَهْلِها ﴾ (يوسف : ٢٦) في

١ وراثي : بمعنى ورأيسي .

صفة الشاهد يبطل أن يكون القميص ، وأمّا من قال إنّه ابن عمها أو رجل من أصحاب العزيز فإنّه يحتمل ، لكن قوله ﴿ مِن ْ أَهْلِهَا ﴾ يعطي اختصاصها من جهة القرابة ؛ انتهى .

ومنها قوله: إنّه كان بمدينة السلام إمام من الصوفية وأي إمام ، يُعرف بابن عطاء ، فتكلّم يوماً على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته ممّا يُنسب اليه من مكروه ، فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالحليقة من كل طائفة فقال : يا شيخ ، يا سيدنا ، فإذن يوسف همّ وما تم الهناية ، فقال : نعم ، لأن العناية من ثمّ ، فانظروا إلى حلاوة العالم والمتعلم وفطنة العامي في سؤاله ، والعالم في اختصاره واستيفائه ، ولذا قال علماؤنا الصوفية : إن فائدة قوله تعالى ﴿ ولمّا بَلّغَ أَشُدّ هُ اللّه تعالى أعطاه العلم والحكمة أيّام غلبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة ؛ انتهى .

ومنها قوله: كنت بمكتة مقيماً في ذي الحجتة سنة تسع وتمانين وأربعمائة ، وكنت أشرب ماء زمزم كثيراً ، وكلتما شربته نويت به العلم والإيمان ، ففتح الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي يَستره لي من العلم ، ونسيت أن أشربه للعمل ، ويا ليتني شربته لحماحتي يفتح الله تعالى لي فيهما ، ولم يُقَدَدَّر فكان صَغْوي لا للعلم أكثر منه للعمل ، وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق برحمته .

ومنها قوله: سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنسما تبع الولد الأم في المالية وصار بحكمها في الرق والحريّة لأنّه انفصل عن الأب نُطْفة لا قيمة له، ولا مالية فيه، ولا منفعة مبثوثة عليه، وإنّما اكتسب ما اكتسب بها ومنها، فلذلك تبعها، كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإنّها ملك صاحب

١ ط: نسب .

۲ في ط ق ودوزي : صفوي ؛ ج : صغري .

الأرض دون الآكل بإجماع من الأميّة ، لأنيّها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها ، وهذه من البدائع ، انتهى . . . .

ومنها قوله: ومن نوادر أبي الفضل الجوهري ما أخبرنا عنه محمد بن عبد الملك الواعظ وغيره أنّه كان يقول: إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبّابة، وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقرّراً بقولك «الله»، فكأنّها إشارة منه سبحانه في تيسير الوزن كذلك إلى أن الله سبحانه مطبّع عليك، فاعدل في وزنك، انتهى.

ومنها قوله: كان ابن الكازروني يأوي إلى المسجد الأقصى ، ثم تمتعنا به ثلاث سنوات ، ولقد كان يقرأ في مهد عيسى ، عليه السلام ، فينسمع من الطور ، فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته ، إلا الإصغاء إليه ، انتهى .

ومنها قوله في تفسير قوله تعالى ﴿ في أيّام نَحِسات ﴾ (نصلت: ١٦) قيل: إنّها كانت آخر شوال ، من الأربعاء إلى الأربعاء ، والناس يكرهون السفر يوم الأربعاء لأجل هذه الرواية ، حتى إنّي لقيت يوماً مع خالي الحسن بن أبي حقيص رجلاً من الكتّاب ، فودعنا بنيّة السفر ، فلمّا فارقنا قال لي خالي : إنّك لا تراه أبداً لأنّه سافر في يوم أربعاء لا يتكرر ، وكذلك كان ، مات في سفره ، وهذا ما لا أراه ، لأن يوم الأربعاء يوم عجيب ، بما جاء في الحديث من الحلق فيه والترتيب ، فإن الحديث ثابت بأن الله تعالى خلق يوم السبت التربة ، ويوم الأحد الجبال ، ويوم الاثنين الشجر ، ويوم الثلاثاء المكروه ، ويوم الأربعاء النور ، وهو كل الجبال ، وفي غريب الحديث أنّه خلق يوم الأربعاء التقن ، وهو كل شيء تتقن به الأشياء ، يعني المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ، فاليوم الذي خلق فيه المكروه لا يتعاف الناس ، واليوم الذي خلق فيه النور أو التّقن يعافونه ، إن هذا لهو الجهل المبين . وفي المغازي أن الذي فيه المنور والعصر ، فاستجيب له ، وهي ساعة فاضلة ، فالآثار الصّحاح تدل على الظّهر والعصر ، فاستجيب له ، وهي ساعة فاضلة ، فالآثار الصّحاح تدل على

فضل هذا اليوم ، فكيف يُدَّعى فيه التحذير والنحس بأحاديث لا أصل لها ، وقد صوّر قوم أيّاماً من الأشهر الشمسية ادّعوا فيها الكراهية لا يحل لمسلم أن ينظر إليها ولا يشغل بالاً بها والله حسبهم ، انتهى .

ومنها: وكان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام دانشمند من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية ، فربك أعلم به ، ومع طول الصحبة عَلَني الحياء عن سؤاله ، وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله ، انتهى .

ومن شعر ابن العربي ممَّا نسبه له الشيخ أبو حيان قوله ١ :

لَیْتَ شِعْرِي هل دَرَوْا أَيَّ قلبِ مَلَکُوا وَفُوْادِي لو دَرَى أَيَّ شِعْبٌ سَلَکُوا أَتْراهم هَلَکُوا أَتْراهم هَلَکُوا حار أربابُ الهوى في الهوى وارْتَبَکُوا حار أربابُ الهوى في الهوى وارْتَبَکُوا

ومن فوائده: أخبرني المُهَرَة من السحَرة بأرض بابل أنّه مَن كتّبَ آخر آية من كل سورة ويعلّقها لم يبلغ إليه سحرنا ، قال : هكذا قالوا ، والله تعالى أعلم بما نقلوه .

وقال رحمه الله تعالى : حذقت القرآن ابن تسع ِ سنين ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية والحساب ، فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة بما يتبعها من إظهار ، وإدغام ونحوه ، وتمرنت في العربية والشعر واللّغة ، ثم رحل بي أبي إلى المشرق ، ثم ذكر تمام رحلته ، رحمه الله تعالى .

ومنهم أبو بكر محمد بن أبي عامر ابن حَجّاج ، الغافقي ، الإشبيلي،
 ومن نظمه بالمدينة المشرَّفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام :

١ في هامش إحدى النسخ : والصواب أن الأبيات للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ، رضي الله عنه ، وهي في ابتداء ترجمان الأشواق له . قلت : انظر ص : ١١ من الديوان المذكور .

لم يَبَقَ لي سؤل ٌ ولا مطالب مذ صرات جاراً لحبيب الحبيب الخبيب الله وي قربه وها أنا منه قريب قريب من عاب عن حضرة محبوبه فلست عن طيبة ممن يغيب لا تسائل المع بوط عن حاله جار كريم ٌ ومحل خصيب العيش والموت هنا طيب بطيبة ولي كل شيء بطيب

وممتّن روى عنه هذه الأبيات الأشرف بن الفاضل .

• ١ - ومنهم الشيخ الأديب الفاضلُ البارع جمالُ الدين أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الخطيب أبي الحسن محمد بن أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن علي ابن ذي النون ، الأنصاري ، المالتقي ، من أشياخ أبي حيّان ، لقيه ببلُبيّس من ديار مصر ، قال : وأنشدني لشيخه أبي عبد الله الاستيجي من قصيدة :

ما للنسيم سرى "الأصيل عليلا أتراه يشكو لوعة وغليلا جراً الذُّيول على ديار أحبتي فأتى يجُرُّ من السقام ذُيُولا

وأنشد ، رحمه الله تعالى ، لرضوان المخزومي :

إن كنتَ يُوسُفَ حُسْناً وكنتُ عبد العزيز فإن يوسف من قبل لأ كان عبد العزيز

وأخذ ابنُ ذي النون المذكور عن أبي عبد الله ابن صالح ، وقرأ للسبعة على أبي جعفر السُّهَيَلي ، ووُلد ابن أبي جعفر السُّهَيَلي ، ووُلد ابن

١ في ط: ابن ذنون ؛ وحقها أن تكون ابن ذنون ( كما في ط) ، وهو الاسم الأصلي الذي
 يكتب « ذي النون » تعريباً له .

۲ دوزي : عبد الله .

۳ ق : جری .

<sup>۽</sup> دوزي : العجام ؛ ج : اللحام .

ذي النون سنة ٦١٧ بمالَقَة ، ومن تواليفه «نفح المسك الأذفر في مدح المنصور ابن المظفَّر » و «أزهار الحميلة في الآثار الجميلة » و «استطلاع البشير » و «محض اليقين وروض المتقين » .

11 – ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخميّ ، المعر، ف بشبَطُون ، يكنى أبا عبد الله ، كان فقيه الأندلس على مذهب مالك ، وهو أول من أدخل مذهبه الأندلس ، وكانوا قبله يتفقّهون على مذهب الأوزاعي ، وأراده الأميرُ هشام على القضاء بقرُ طُبة وعزم عليه ، فهرب ، فقال هشام : ليت الناس كلّهم كزياد حتى أكفى أهل الرغبة في الدنيا ، وأرسل إلى زياد فأمّنه حتى رجع إلى داره .

ويحكى أنه لما أراده للقضاء كلمه الوزراء في ذلك عن الأمير ، وعرَّفوه عزمه عليه ، فقال لهم : أما إن أكرهتموني على القضاء فزوجتي فلانة طالق ثلاثاً ، لئن أتاني مُدَّع في شيء ممّا في أيديكم لأخرِجنّه عنكم ثم أجعلكم مدَّعين فيه ؛ فلمّا سمعوا منه ذلك علموا صدقه ، فتكلّموا عند الأمير في مُعافاته .

سمع من مالك الموطآ ، ويُعْرَف سماعه بسماع زياد ، وسمع من معاوية ابن صالح ، وكانت ابنة معاوية تحته ، وروى يحيى بن يحيى الليثي عن زياد هذا الموطآ قبل أن يرحل إلى مالك ، ثم رحل فأدرك مالكا فرواه عنه إلا أبوابا في كتاب الاعتكاف ، شك في سماعها من مالك ، فأبقى روايته فيها عن زياد عن مالك .

وتوفّي سنة أربع وماثتين ، وقيل : سنة ١٩٣ ، وقيل : في التي بعدها ، وقيل : سنة ١٩٩ ، والأول أولى بالقبول ، والله تعالى أعلم .

ورحل في ذلك العصر جماعة من أنظار شبَطون ، كفرغوس بن العباس

١ زياد بن عبد الرحمن اللخمي ، شبطون : ترجمته في الخشني : ١٤ والمرقبة العليا : ١٢ وابن
 الفرضي ١ : ١٨٢ والجذوة : ٢٠٣ (وبغية الملتمس رقم : ٧٥٢) .

وغيسى بن دينار وسعيد بن أبي هند وغيرهم ممتن رحل إلى الحج أيتام هشام ابن عبد الرحمن والد الحكم ، فلما رجعوا وصَفُوا من فضل مالك وسَعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس ، فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس ، وكان رائد الجماعة في ذلك شبطون .

وهو أول من أدخل موطاً مالك إلى الأندلس مكملاً متقناً ، فأخذه عنه يحيى بن يحيى كما مر ، وهو إذ ذاك صدر في طلاب الفقه ، فأشار عليه زياد بالرحيل إلى مالك ما دام حياً ، فرحل سريعاً ، وأخذ يحيى عن زياد هذا الكتب العشرة المنسوبة إلى يحيى .

ولقي أيضاً عبد الله بن وَهنب صاحب مالك ، وسمع منه الموطاً أ ، ولقي أيضاً عبد َ الله بن نافع المدني صاحب مالك ، وسمع منه ومن الليث بن ساعد فقيه مصر ، ومن سفيان بن عينينة بمكتة ، وقدم يحيى الأندلس أيام الحكم ، فانتشر به وبزياد وعيسى بن دينار عيلم مالك بالأندلس ، رضي الله تعالى عن الجميع .

وقد قدمنا الحديث الذي رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك ، فليراجع في الباب الثالث ٢ .

17 — ومنهم سوار بن طارق مولى عبد الرحمن بن معاوية ، قرطبي ، حج ودخل البصرة ، ولقي الأصمعي ونظراءه ، وانصرف إلى الأندلس ، وأدَّبَ الحكم ، ومن ولده محمد بن عبد الله بن سوار ، حج أيضاً ، ولقي أبا حاتم بالبصرة والرياشي وغيرهما ، وأدخل الأندلس علماً كثيراً ، رحم الله

۱ ق : موطأه .

۲ انظر ما تقدم ۱ : ۳٤٠ – ۳٤١.

٣ سوار بن طارق : ترجمته في طبقات الزبيدي ٢٧٩ ؟ وترجمة ابنه عبد الله في طبقات الزبيدي ٢٨٢ وكذلك حفيده محمد ، وترجم ابن الفرضي ٢ : ٢٦ لحفيده محمد هذا .

تعالى الجميع .

14 — ومنهم بقيّ بن مخلد ، الشهير الذكر ، صاحب التآليف التي لم يؤلّف مثلها في الإسلام ، ولقي مائتين وأربعة وثمانين شيخاً ، وكانت له خاصة من الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله تعالى ، وستأتي جملة ممّا يتعلّق ببقيّ بن مخلد في رسالة ابن حزم في الباب السابع ؛ وبقيّ على وزن عليّ ، رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ وقد عرّف ببقيّ بن مخلد غير واحد من العلماء كصاحب " النبر اس " وغيره .

18 – ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف ، أبو محمد ، البيّاني " – وبيّانة من أعمال قرطبة – وأصل سكفه من موالي الوليد بن عبد الملك ، وسمع المذكور بقرطبة من بقيّ بن محلد ومحمد بن وضاح ومطرّف بن قيس وأصبغ ابن خليل وابن مسرة وغير واحد ، ورحل إلى المشرق مع محمد بن عبد الملك ابن أيمن ومحمد بن زكريا بن عبد الأعلى أسنة أربع وسبعين ومائتين ، فسمع بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ وعلى بن عبد العزيز ، ودخل العراق ، فلقي من أهل الكوفة إبراهيم بن أبي العنبس قاضيها وإبراهيم بن عبد الله القصار ، وسمع ببغداد من القاضي إسماعيل والحارث بن زهير بن حرب وغير هما كعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة وكتب عن ابن أبي خيشمة الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة وكتب عن ابن أبي خيشمة

١ بقي بن مخلد : ترجمته في الجذوة : ١٦٧ (وبغية الملتمس : ٨٨٥) والصلة : ١١٨ وابن
 الفرخي ١ : ١٠٧ وتذكرة الحفاظ : ٢٢٩ .

٢ النبراس : من كتب ابن دحية الكلبي ، ولا أدري أهو المقصود هنا أو غيره .

٣ قاسم بن أصبغ : ترجمته في الجذوة : ٣١١ (وبغية الملتمس : ١٢٩٨) وابن الفرضي ١ :
 ٢٠٠٤ وتذكرة الحفاظ : ٣٨٥ .

إبن الفرضي : ابن أبي عبد الأعلى .

ه أبن الفرضي : إسماعيل بن إسحاق قاضي القضاة .

تاريخه ا ، وسمع من ابن قتيبة كثيراً من كتبه ، وسمع من المبرد و ثعلب وابن الجهم في آخرين ، وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العمري و مطلب بن شعيب وغيرهما ، وسمع بالقيروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهر آي الشاعر ، وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير ، فمال الناس واليه في تاريخ أحمد ابن زهير وكتب ابن قتيبة ، وأخذوا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أيمن وابن عبد الأعلى ، وكان بصيراً بالحديث والرجال ، نبيلاً في النحو والعربية والشعر ، وكان يشاور في الأحكام ، وصنيف على كتاب «السنن » لأبي داود كتاباً في الحديث ، وسببه أنه لما قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه محمد ابن أيمن ، فوجدا أبا داود قد مات قبل وصولهما بيسير ، فلما فاتهما عمل كل واحد منهما مصنفاً في السنن على أبواب كتاب أبي داود ، وخرجا الحديث من روايتهما عن شيوخهما وهما مصنفان جليلان ، ثم اختصر قاسم بن أصبغ كتابه وسماه «المجتنى » — بالنون — وابتدأ اختصاره في المحرم سنة أربع وعشرين وشعون حديثاً في سبعة أجزاء .

ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحجّة سنة سبع وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

وحكى القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ﴿ قَالُوا سُبُحَانَكَ لَا عَلَم َ لَنَا الْمَسْرِقَ اللّهِ مَا عَلَمْ مُتَنَا ﴾ (البقرة: ٣٢) أن قاسم بن أصبغ قال : لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان ، فأخذت عن بكر بن حماد حديث مُسكد ، فقرأت عليه يوماً فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قدم عليه قوم من مُضَر مجتابي النمار » فقال : إنّما هو مجتابي النمار ، فقلت : إنّما هو مجتابي النمار ، هكذا قرأته

١ هو أحمد بن زهير نفسه ، الذي ذكره قبل قليل .

٢ ط : و الغريب .

على كل من لقيته بالأندلس والعراق ، فقال لي : بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا ؟ أو نحو هذا ، ثم قال لي : قم بنا إلى ذلك [ الشيخ ] لشيخ كان في المسجد ، فإن له بمثل هذا علماً ، فقمنا إليه وسألناه عن ذلك ، فقال : إنه هو مجتابي النمار كما قلت ، وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم ، والنمار : جمع نمرة ، فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفيه : رغيم أنفي للحق ، وانصرف ، انتهى .

وهذه الحكاية دالة على عظيم قدر الرجلين ، رحمهما الله تعالى ورضي عنهما ، ونفعنا بهما .

10 — ومنهم قاسم بن ثابت ، أبو محمد ، العوفي ، السترقُسطي ، مرو رحل مع أبيه فسمع بمصر من أحمد بن شُعيب النسائي وأحمد بن عمرو البزار ، وبمكة من عبد الله بن علي بن الجارود ومحمد بن علي الجوهري ، واعتنى بجمع الحديث واللغة هو وأبوه ، فأدخلا إلى الأندلس علماً كثيراً ، ويقال : إنهما أوّل من أدخل كتاب «العين » إلى الأندلس ، وألف قاسم في شرح الحديث كتاباً سمّاه «الدلائل » ، بلغ فيه الغاية في الإتقان ، ومات قبل إكماله ، فأكمله أبوه ثابت بعده ، وقد روي عن أبي علي البغدادي أنّه كان يقول : كتبت كتاب «الدلائل » ، وما أعلم أنّه وضع بالأندلس مثله ، وكان قاسم عالماً بالحديث واللغة ، متقدماً في معرفة الحديث والنحو والشعر ، وكان مع ذلك ورعاً ناسكاً ، وأريد على القضاء بسَرَقُسطة ، فأبى ذلك ، فأراد وكان مع ذلك ورعاً ناسكاً ، وأريد على القضاء بسَرَقُسطة ، فأبى ذلك ، فأراد غمات في هذه الثلاثة الأيام ، فيروون أنّه دعا لنفسه بالموت ، وكان مجاب فمات في هذه الثلاثة الأيام ، فيروون أنّه دعا لنفسه بالموت ، وكان عجاب

١ قاسم بن ثابت ، ترجمته في الجذوة : ٣١٢ (وبغية الملتمس : ١٣٠٠) وابن الفرضي ١ :
 ٢٠٤ وطبقات الزبيدي : ٣٠٩ ؛ ويتابع المقري ما جاء عند ابن الفرضي في هذه الترجمة .
 ٢ ط : والفقه .

الدعوة ، توفّي سنة ٣٠٢ بسَرَقُسُطُة ، رحمه الله تعالى .

17 — ومنهم علم الدين أبو محمد المرسيُّ اللُّورِقِي ، وهو قاسم بن أحمد ابن موفق بن بن جعفر ، العلامة المقرىء الأصولي النحوي ، ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، وقرأ بالروايات قبل الستمائة على أبي جعفر الحصار وأبي عبد الله المرادي وأبي عبد الله ابن نوح الغافقي ، وقدم مصر فقرأ بها على أبي الجود غياث بن فارس ، وبدمشق على التاج زيد الكندي ، وسمع ببغداد من أبي عمد ابن الأخضر ، وأخذ العربية عن أبي البقاء ، ولقي الجزولي بالمغرب ، وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته ، فأجابه ، وبرع في العربية وفي علم الكلام والفلسفة ، وكان يقرىء ذلك ويحققه ، وأقرأ بدمشق ودرس ، وشرح « المفصل » في النحو في أربع مجلدات فأجاد وأفاد ، وشرح « الجزولية » و « الشاطبية » ، وكان مليح الشكل ، حسن البزة ، موطاً الأكناف ، قرأ عليه جماعة ، وتوفتي سابع رجب سنة ٦٦١ ، وكان معمراً مشتغلاً بأنواع العلوم ، وسماه بعضهم أبا القاسم ، والأول أصح .

1۷ – ومنهم قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار "، أبو محمد ، من أهل قُرْطُبُة ، وجد أه مولى الوليد بن عبد الملك ، رحل فسمع بمصر من محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم والمزني والبرقي والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى وإبراهيم بن المنذر وغيرهم ، ولزم ابن عبد الحكم للتفقية ، وتحقق به وبالمزني ، وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد ، ويميل إلى مذهب

١ قاسم بن أحمد اللورقي : ترجمته في غاية النهاية ٢ : ١٥ وذيل الروضتين : ٢٢٧ .

٢ قال أبو شامة : بن (أي) السداد ، وكان هو لا يكتب ابن أي السداد وبجعل مكانه الموفق وكان
 أبو السداد كنية الموفق .

٣ قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار : ترجمته في الحذوة : ٣١٠ (وبغية الملتمس رقام : ١٢٩٣) وابن الفرضي ١ : ٣٩٧ والمقري ينقل عن ابن الفرضي بشيء من التصرف يسير .

ع الحدوة : مولى هشام بن عبد الملك .

الشافعي ، ولما قال له ابنه محمد بن القاسم : يا أبت أوصيني ، قال : أوصيك بكتاب الله ، فلا تنس حظك منه ، واقرأ منه كل يوم جزءاً ، واجعل ذلك عليك واجباً ، وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ ، يعني الفقه ، فعليك برأي الشافعي ، فإنتي رأيته أقل خطأ . قال أبو الوليد ابن الفرضي : ولم يكن بالأندلس مثله في حسن النظر والبصر بالحجة . وقال أحمد بن خالد ومحمد بن عمر بن لبابة : ما رأينا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل الرحلة . وقال أسلم بن عبد العزيز : سمعت عن ابن عبد الحكم أنه قال : لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد ، ولقد عاتبته في حين انصرافه إلى الأندلس ، وقلت له : أقم عندنا فإنك تقتعد ههنا رياسة ويتحتاج الناس إليك ، فقال : لا بد من الوطن . وقال سعيد بن عثمان ا : قال لي أحمد ابن صالح الكوفي : قدم علينا من بلادكم رجل يسمى قاسم بن محمد ، فرأيت رجلاً فقيها .

وألَّف رحمه الله تعالى كتاباً نبيلاً في الرد على ابن مُزَيْن الوعبد الله بن خالد والعتبي يدل على علمه ، وله كتاب في خبر الواحد . وكان يلي وثائق الأمير محمد طول أيامه . روى عنه ابن لبابة وابن أيمن والأعناقي وابنه محمد بن قاسم في آخريناً . توفي سنة ست – أو سبع ، أو ثمان – وسبعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

۱۸ – ومنهم أبو بكر الغساني ، وهو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود ، ،
 من أهل المرية ، قدم إلى مصر ولقي بها أبا بكر الطرطوشي ، ثم عاد إلى بلده ،

١ هو الأعناق .

۲ یحیمی بن إبراهیم بن مزین .

٣ أبن الفرضي : في حماعة سواهم .

<sup>؛</sup> محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود : ترجمته في الصلة : ٥٥٣ ومعجم شيوخ الصدني : ١٢٦.

وشُووِر واستُقْضي بمُرْسِية مدة طويلة ، ثم صُرِف وسكن مراكش . قال ابن بَشْكُوال : توفّي بمراكش في رجب سنة ٦٣٦ ، وقال أبو جعفر ابن الزبير : إن له «كتاب تفسير القرآن » ، وبيته بيت علم ودين .

19 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حيّون ا ، من أهل وادي الحيجارة ، قال ابن الفرضي : سمع من ابن وضاح والحشي ونظرائهما بالأندلس، ورحل إلى المشرق ، فتردد هنالك نحواً من خمس عشرة سنة ، وسمع بصنعاء ومكة وبغداد ولقي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل : منهم عبد الله ابن أحمد ، وسمع بمصر من الحفاف النيسابوري وإبراهيم بن موسى وغيرهما ، وبالمصيصة والقيروان ، وكان إماماً في الحديث ، عالماً ، حافظاً للعلل "، بصيراً بالطرق ، ولم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه ، وهو ضابط متقن ، بالطرق ، ولم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه ، وهو ضابط متقن ، ابن أيمن وقاسم بن أصبغ ووَهْب بن مسرة وأحمد بن سعيد بن حزم ، وقال خالد بن سعيد أ : لو كان الصدق إنساناً ولكان ابن حيّون . وكان يُزن شاعراً ، وتوفي بقرطبة سنة ٥٠٠ ، سامحه الله تعالى عنه ، وكان شاعراً ، وتوفي بقرطبة سنة ٥٠٠ ، سامحه الله تعالى .

٢٠ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب ، المالقي " ،
 قال ابن نقطة : سمع بالإسكندرية من أبي الحسن ابن المقدسي ، وكان فاضلا " ،

١ محمد بن إبراهيم بن حيون : ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ٢٨ وجذوة المقتبس : ٣٩ (وبغية الملتمس : ٣٩) وتذكرة الحفاظ : ٧٨١ .

٢ دوزي وق : الحفاظ .
 ٣ للعلل : سقطت من ق .

إبن الفرضى : خالد بن سعد .

ه في ط : لساناً .

٦ محمد بن إبر اهيم المالقي : ترجمته في التكملة : ٦٣٨ والذيل والتكملة ٦ : ٣٥ (نسخة باريس).

رأيت بخطّه إجازة بمصر لبعض المصريين في رجب سنة ٢٠٤ ، وسمع بمصر شيئاً من الخيلَعييّات ، قال ابن فنُر ْتُونَ الفاسي في « ذيل تاريخ الأندلس » : روى بمالقَة ، ورحل إلى المشرق وحج ، ولقي أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي ، وأخذ عنه كتاب « تحقيق الجواب عمّن أُجيز له ما فاته من الكتاب » من تآليفه ، ورجع إلى الأندلس ، ثم نهض إلى مراكش فتوفيّ في أقصى بلاد السّوس في حدود سنة ٦٤٥ ، رحمه الله تعالى .

۲۱ – ومنهم اليـقـوري ، وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مصنف كتاب «إكمال الإكمال » للقاضي عياض على صحيح مسلم ، وكـتُتُبِ على كتاب الشهاب القرافي في الأصول ، وسمع الحــديث ، وقدم إلى مصر ومعه مصحف قرآن حمل بغل بعثه ملك المغرب ليوقف بمكة ، ثم عاد بعد حجّه ، ومات بمراكش سنة ۷۰۷ ، وقد زرت قبره بها مراراً ، قال الحافظ المقريزي : واليــقـوري نسبة إلى يـقـورة – بياء آخر الحروف مفتوحة ، وقاف مشددة ، وراء مهملة – بلد بالأندلس ، انتهى .

۲۲ – ومنهم أبو عبد الله الأنصاري ، وهو محمد بن إبراهيم بن موسى ابن عبدالسلام ، ويُعرف بابن شق الليل ، من أهل طُلَيَ طُلُة ، سمع بمصر أبا الفرج الصوفي وأبا القاسم الطحان الحافظ وأبا محمد ابن النحاس وأبا القاسم ابن مي مي سَرة وأبا الحسن ابن بشر وغيرهم ، وسمع بطليطلة من جماعة ، وحد تن عن جماعة من المحدثين كثيرة .

قال ابن بَـشْكوال : وكان فقيهاً عالماً ، وإماماً متكلّـماً ، حافظاً للفقه ، والحديث ، قائماً بهما متقناً لهما ، إلا أن المعرفة بالحديث وأسماء رجاله والبصر

١ محمد بن إبراهيم بن عبد السلام الأنصاري : ترجمته في الصلة : ١١٥ و انظر الفصل لابن حزم
 ١٨٠ .

بمعانيه وعلله كان أغلب عليه ، وكان مليح الحط ، جيد الضبط ، من أهل الرواية والمدارية والمشاركة في العلوم ، وكان أديباً شاعراً مجيداً لغويــاً ديّـناً فاضلاً ، كثير التصانيف والكلام على علم الحديث ، حلو الكلام في تآليفه ، وله عناية بأصول الديانات وإظهار الكرامات ، توفيّ بطلكبيرة يوم الجمعة منتصف شعبان سنة ٤٥٥ ، رحمه الله تعالى .

٧٣ – ومنهم الشيخ الإمام الشهير الكبير الولي العارف بالله تعالى سيدي أبو عبد الله القرشي الهاشمي الأندلسي ، شيخ السالكين ، وإمام العارفين ، وقدوة المحققين ، قدم مصر بعدما صحب ببلاد المغرب جماعة من أعلام الزهاد ، وكان يقول : صحبت ستمائة شيخ اقتديت منهم بأربعة : الشيخ أبي الربيع ، والشيخ أبي الحسن ابن طَريف ، والشيخ أبي زيد القرطبي ، والشيخ أبي العباس الجوزي ، وسلك على يده جماعة : منهم أبو العباس القسطلاني ، فإنَّه أخذ عنه كلامه وجمعه في جزء . وحرج سيدي أبو عبد الله القرشي من مصر إلى بيت المقدس فأقام به إلى حين وفاته عشية الحميس السادس من ذي الحجّة سنة ٩٩٩ عن حمس وخمسين سنة، ودُفن هنالك ، وقبره ظاهر يُقُصَّد للزيارة زُرْته أُول قَـدَمَاتِي على بيت المقدس سنة ١٠٢٨ ، ومن كلامه : من لم يدخل في الأمور بالأدب لم يدرك مطلوبه منها ، وقوله : العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكلف، فإنَّه تعالى يقول : ﴿ وَإِنْ يُرِدُكُ بِخَيْرِ فَلَا رَادً لِفَضَّلِهِ ﴾ (يونس : ١٠٧) . وقال : مَنْ لم يراع حقوق الإخوان بترك حقوقه حُرم بركة الصحبة ، وقال : سمعت الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن طريف يقول : لما حضرت الشيخ أبا الحسن ابن غالب الوفاة ُ قال لأصحابه : اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرَّة ، واجعلوا ثوابها لي ، فإنَّه بلغني أنها فداء كلُّ مؤمن من النار ، قال : فعملناها واجتمعنا عليها وجعلنا ثوابها له .

١ محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي : ترجمته في ابن خلكان ٣ : ٤٣٢ والوافي ٢ : ٧٨ .

ثم حكى عن شيخه أبي زيد القرطبي ما حكاه السنوسي عنه في أواخر شرح صُغْراه ، وقد أنكر غير واحد من الحفاظ كابن حجر وغيره كون ما ذكر حديثاً ، ولعل هؤلاء أخذوه من جهة الكشف ونحوه ، والله تعالى أعلم .

وقال رحمه الله تعالى : دخلت على الشيخ أبي محمد عبد الله المغاور ، فقال لى : أعلمك شيئاً تستعين به ، إذا احتجت لشيء فقل : يا واحد يا أحد يا واجد يا جوَّاد ، انْفَحَـْنا منك بنفحة خير ، إنَّك على كل شيء قدير ، قال : فأنا أَنْفَقَ مَنْهَا مَنْذُ سَمَعْتُهَا . وقال رحمه الله تعالى : مَا مَنْ حَالَ ذُرُكُرُ فِي رَسَالَةً القشيري إلا وقد شاهدته نفسي . وتزوج رحمه الله تعالى بنساء حدثن عنه بكرامات ، ومنهن ً أم القطب القسطلاني ، وحكت أنها خرجت عنه يوماً لحاجتها ، ثم عادت فسمعت عنده في طبقته حسَّ رجل ، فتوقفت وافتقدت الباب فوجدته مُغْلقاً ، فلما انقطع الكلام دخلت إليه ، فإذا هو وحده كما تركتُه ، فسألته عن ذلك ، فقال : هو الخضر دخل على وفي يده حية فقال : هذه جثتك بها من أرض نجد ، وفيها شفاء مرَضك ، فقلت : لا أريد ، اذهب أنت وحيتك لا حاجة لي بها . ودخل عليه بعض نسائه يوماً ، فوجدته بصيراً نقى الجسم من الحُدام، فلماً نظرته قال لها: أتريدين أن أبقى لك هكذا ؟ فقالت له : يا سيَّدي كن كيف شئت ، إنَّما مقصودي خدمتك وبركتك . وقيل له ، وقد تكاثرت منه رؤية الأشياء وإخباره بها ، مع كونه ضريراً ، عن ذلك ، فقال : كلِّي عين ، بأي عضو أردت أن أنظر به نظرت . وقال : هممت أن أدعو برفع الغلاء ، فقيل لي : لا تدعُ فما نسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء ، فسافرت إلى الشام ، فلمّا وصلت إلى بلد الحليل ، عليه السلام ، تلقاني رسول [ الله ] الخليل حين ورودي عليه ، فقلت له : يا رسول الله اجعل ضيافتي عندك أهل مصر ، فدعا لهم ففرَّج الله عنهم . ومناقبه رحمه الله تعالى وكراماته لا يفي بها هذا المختصر ، وإنَّما قصدنا بذكرها البركة وكفَّارة ما وقع في هذا الكتاب من الإحماض ، والله المرجو في العفو .. ومن فوائده ما نقله عن شيخه أبي الربيع المالـقمي أنَّه قال له : ألا أعلمك كنز ٱ تنفق منه ولا ينفد ؟ قلت : بلي ، قال قل : «يا ألله ، يا أحد ، يا واحد ، يا موجود ، يا جَوَاد ، يا باسط ، يا كريم ، يا وهـّاب ، يا ذا الطُّوْل ، يا غني ، يا مُغْنيي ، يا فتيّاح ، يا رزّاق ، يا عليم ، يا حيّ ، يا قيّوم ، يا رحمن ، يا رحيم ، يا بديع السموات والأرض ، يا ذا الحلال والإكرام ، يا حنّان ، يا منَّان ، انفحني منك بنفحة خير تُغنيني بها عمن سواك ﴿ إِنْ تَسْتَفُتْ حُوا فَقَد ْ جَاءَكُم الْفَتْحِ ﴾ (الأنفال: ١٩) ﴿ إِنَّا فَتَنَحْنَا لَلَكَ فَتَنْحاً مُبْيِناً ﴾ (الفتح : ١) ﴿ نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتَنْحٌ قَرِيبٌ ﴾ (الصف : ١٣) اللهم يا غني يًا حميد ، يا مبدىء يا معيد، يا ودود ' يا ذا العرش المجيد، يا فعَّالاً لما يريد ، اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك، واحْفَظْني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرتَ به الرسل ، إنَّك على كل شيء قدير » . فمن داوم على قراءته بعد كل صلاة خصوصاً صلاة الجمعة حفظه الله تعالى من كل مَخُوف ، ونصره على أعدائه ، وأغناه ورزقه من حيث لا يحتسب ، ويَسَّر عليه معيشته ، وقضى عنه دينه ولو كان عليه أمثال الجبال ديناً ، بكرمه وإحسانه ، انتهى . نقله عنه العلامة ابن داود البكُّوي الأندلسي ، ومن خطه نقلت ، رحم الله تعالى الجميع ، ونقله اليافعي كما ذكر رحمه الله تعالى ، إلاَّ أنَّه لم يقل فيه « يا ودود » ، واتفقا فيما عدا ذلك ، والله سبحانه أعلم .

وقال ابن خلكان في حقّه : محمد بن أحمد <sup>7</sup> بن إبراهيم القرشي الهاشمي العبد الصالح الزاهد من أهل الجزيرة الحضراء ، كانت له كرامات ظاهرة ، ورأيت أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة ، ولقيت جماعة ممتن صحبه ، وكل منهم قد نمى عليه <sup>7</sup> من بركته ، وذكروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد

١ يا ودود : مكررة في ق ط .

٢ ابن أحمد : سقطت من دوزي ، وهي ثابتة في ق وابن خلكان .

٣ طرح ق : قد يثني عليه ، وما أثبتناه في ابن خلكان أيضاً .

من الولايات والمناصب العلية ، وأنها صحت كلّها . وكان من السادات الأكابر والطراز الأول ، وهو مغربي صحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع بهم ، فلمّا وصل إلى مصر انتفع به مَن صحبه أو شاهده ، ثم سافر إلى الشام قاصداً زيارة بيت المقدس ، فأقام بها إلى أن مات ، وصُلِّي عليه بالمسجد الأقصى ، وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وقبره ظاهر للزيارة والتبرك به ١ .

والجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس : مدينة تقابل سَبَّتَة من بر العُدُّوة . ومن جملة وصاياه لأصحابه : سيروا إلى الله تعالى عُرُّجاً ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة ، انتهى ببعض اختصار .

75 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن أبي الحسين القرطبي ، سمع من قاسم بن أصبغ وغيره، وقدم مصر فسمع بها من ابن الورد وابن أبي الموت والباوردي " وابن السكّن في آخرين ، وسمع بالرملة وبيت المقدس ، وكان ضابطاً بصيراً بالنحو واللغة فصيحاً بليغاً طويل اللسان ، ولي الشرطة ببلاد المغرب . توفي سنة ٣٧٢ .

70 — ومنهم أبو بكر محمد بن على بن خلف التُّجيبي الإشبيلي الحافظ الكاتب، روى عن ابن الجد وغيره، ومر بمصر حاجــاً فلقي بمكة أبا حفص الميانشي وأبا الحسن المكناسي ، ولقي بالإسكندرية السلفي وابن عوف وغيرهما ، وكان مدرِّساً للفقه ، فقيهاً جليلاً ، متقدماً فيه عارفاً فاضلاً سننييّاً ، توفي بعد المتحان من منصور بني عبد المؤمن سنة ٥٩٦ ، وذلك أنّه وشي به للمنصور

۱ به : سقطت من ق ط .

٢ محمد بن علي بن الحسن بن أبي الحسين القرطبي : ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ٨٥ وعنه ينقل
 المقري باختصار .

٣ ط ودوزي : والبارودي .

٤ ترجمته في التكملة : ٧٥٥ والذيل والتكملة ٦ : الورقة ١٧٩ (نسخة باريس) وأورد له ترجمة مفصلة .

أيَّام عزم على ترك التقليد والعمل بالحديث ' .

٢٩ – ومنهم أبو بكر الأندلسي الجيّاني محمد بن علي بن عبد الله بن محمد ابن ياسر ، الأنصاري ، الجيّاني ٢ ، سافر من بلده و دخل ديار مصر والشام والعراق وخراسان وما وراء النهر ، ولقي أثمتها ، وتفقه ببخارى حتى تمهر في المذهب والحلاف والجدل ، ثم اشتغل بالحديث وسماعه وحفظه وحصّل منه كثيراً ، ثم سكن بلخ مدة ، وعاد إلى بغداد و دخلها سنة ٥٥٩ ، وتوجه إلى مكة فحج ورجع إلى الشام واستوطن حلب ، إلى أن توفّي بها ، ووقف كتبه ، وكان متديّناً صدوقاً حافظاً عالماً بالحديث ، وفيه فَضُل ، ولد بحيّان سنة ٤٩٢ ، ومات بحلب سنة ٥٦٣ .

٧٧ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي التّجيبي الدهان الغرّناطي "، كان حسن السهمت بارع الحط والحكش والحكش ، رحل إلى الحج ، وجال في البلاد في حدود سنة ست وستماثة فأخذ بمكة والشام ومصر والإسكندرية عن جماعة كثيرة ، وكان عدلا" فاضلا على خير ودين ، وكان متحرّفاً بالتجارة بغرّناطة ، ثم خرج منها آخر عمره فمات بقوص بعدما حج سنة ١٥٠ ، وصدر من مكة سنة ١٥٠ ، ومات قبل منتصف السنة ، رحمه الله تعالى .

## ٧٨ - ومنهم أبو عمر محمد بن علي بن محمد بن أبي الربيع القرشي العثماني

١ كان المنصور قد حمل الناس على الكتاب والسنة، فعل أهل الظاهر، ورفض الاشتغال بالفروع ، فتعرض التجيبي للمحنة بسبب ذلك ، وخلص من النكبة فلزم داره ، وكانت له غرفة مشرفة على الدرب الذي فيه داره يكثر الجلوس فيها ، فخطر للمنصور أن يستدعيه ويؤنسه ، فتوجه إليه الشرطيون ، فرآهم من غرفته تلك وظن أنهم جاءوا لشر فاستطير قلبه ذعراً ، وأصابه شيء كالفالج أقعده ، وظل كذلك حتى أدركته منيته .

٢ محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الحياني : ترجمته في التكملة : ٥٠٠ .

٣ محمد بن علي التجيبي الدهان : ترجمته في الذيل والتكملة ٢ : ١٩٨ ( نسخة باريس ) .

**<sup>۽</sup> دوزي : عادلا .** 

الأندلسي الإشبيلي النحوي ، ولد سنة ٦١٧ بإشبيلية ، وقدم مصر فسمع الكثير بها ، وبدمشق وغيرها ، وكان إماماً عالماً نحويـًا فاضلاً ، كتب عنه أبو محمد الدمياطي والقطب عبد الكريم ، وناهيك بهما .

٧٩ – ومنهم أبو بكر [و] أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي ابن همد بن علي ابن همد أبو الربيع ابن همد آباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن ابن سالم: هو شيخ صدوق متيقظ ، سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن طارق بن موسى بن يعيش وجماعة ، وأخذ بمكة سنة ٣٩٥ عن أبي علي الحسن المُقْرىء ، وقفل إلى الأندلس سنة ٤٤٥ ، فأحيد عنه بها ، وسمع منه جماعة ، قال ابن الأبار : كان غاية في الصلاح وأعمال البر والورع ، توفي ببعض قرى بلنسية سنة سمة ٧٥٠ ، ومولده سنة سبع أو تسع عشرة وخمسمائة ، وله حظ من علم التعبير واللغة ، رحمه الله تعالى .

٣٠ – ومنهم أبو عبد الله ، ويقال : أبو سكمة ، محمد بن علي البيّاسي الغرناطي الأنصاري ناصر الدين ، روى عن الحافظ أبي جعفر " بن الزبير وغيره ، وقدم إلى القاهرة واستوطنها بعد الحج ، حتى مات بها سنة ٧٠٣ ، وكان عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كثيراً ، ومال إلى مذهب الظاهرية ، وانتفع به جماعة من طلبة الحديث ، وكان ثقة ، رحمه الله تعالى .

٣١ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن علي بن الشامي الأندلسي، الغرفاطي ، قدم مصر حاجــّــا ، وأقام بمكـّـة والمدينة ، وكان إماماً فاضلاً عالماً متفنّـناً ، في علوم ما بين فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم ونثر ، ومع

١ محمد بن على بن هذيل : ترجمته في التكملة : ٥٤٥ والذيل والتكملة ٢ : ٢٠٠ ( نسخة باريس ).

٢ التكملة : سنة ٨٨٥ ، وفي ق ط : ٣٨٥ .

٣ ق ودوزي : أبي حفص .

٤ في نسخة : متقناً .

معرفته بمذهب مالك ينقل كثيراً من مذهب الشافعي ، وسمع الموطـــا بتونس من أبي محمد ابن هرون القرطبي ، ومولده بغرناطة سنة ٦٧١ ، وتوفـــي سنة ٧١٥ .

ومن شعره :

إذا كنتُ جاراً للنبيّ وصحبه ومَكنّةُ بنيْتُ الله منتي على قُرْبِ فَمَا ضَرَّني أَن فاتني رَغْدُ عيشة وَحَسْبِي الذّي أُوتيتُه نعمة عسبي وقوله:

نزيل ُ الكرام عزيز ُ الجوار ْ وإنّي نزيل ٌ عليكم وجار ْ حَلَلَتُ دَرَاك وأنْتَ الكريم ُ ومن حَلَّ مَثْوَى كريم يُجار ْ

٣٧ ــ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي المَيُورَقِي ، قدم مصر ، وروى عن ابن الوليد بها ، وكان عالماً ، وله قصيدة طويلة فيها حـِكم ومواعظ يوصي ابنه بها ، منها قوله :

وطاعمَة مَن ْ إليه الأمْرُ فالْزَم ْ وإن ْ جاروا وكانوا مُسْلَمِينا فإن ْ كفروا ككفر بني عُبُمَيْد ِ فلا تَسْكُن ْ دِيار الكافرينا

واسم ابنه حسن ، وسمع من المذكور الحافظُ القاضي أبو بكر ابن العربي في رحلته سنة ٤٨٥ ، ووصفه بالعلم ، وعمّار : بالراء .

٣٣ ـ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفَخَّار القوطبي الحافظ ، روى عن [أبي] عيسى الليثي وابن عون الله وأبي جعفر التميمي

١ محمد بن عمار الكلاعي : ترجمته في التكملة : ٣٠٥ ؛ وقد سقط أكثر هذه الترجمة في ق و لم يبق مها إلا ابتداء من قوله « و اسم ابنه حسن . . . بالراء » و دخلت في الترجمة السابقة .

٢ انظر ترجمة ابن الفخار في الصلة : ٤٨٣ وعنه ينقل المقري .

٣ في الأصول : عن عيسى .

وأبي محمد الباجي ، وقدم مصر ، وحج ، وجاور بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام ، وأفتى بها ، وافتخر بذلك على أصحابه ، وقال : لقد شُووِرْتُ بمدينة الرسول صلّى الله عليه وسلّم دار مالك بن أنس ومكان شوراه ، ولقي جماعة من العلماء وأخذ عنهم ، وكان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم ، عارفاً بمذاهب الأثمة وأقوال العلماء ، ذاكراً للروايات ، يحفظ «المدونة » و «النوادر » لابن أبي زيد ، ويوردها من صدره دون كتاب .

قال ابن حيّان مؤرخ الأندلس: توفّي الفقيه المشاور الحافظ المتبحّر الرواية الطويل الهجرة في طلب العلم الناسك المتقشف بمدينة بـَلَـنـْسية في ربيع الأول سنة ١٧٤ لعشر خلون من الشهر ، وكان الحفل في جنازته عظيماً ، وعاين الناس فيها آية من ظهور أشباه الخطاطيف بها تجللت الجمع رافّة ً فوق النعش لم تفارق نعشه إلى أن وُورِي َ ، فتفرقت ، ومكث مدة ببلَـنـْسية مطاعاً عظيم القدر عند السلطان والعامة .

وذكر جُماهِرُ بن عبد الرحمن حديث الطير ، وكذا ذكر الحسن بن محمد القيسي خبر الطير . قال : وكانت سنّه نحو الثمانين سنة ، وكان مجاب الدعوة ، وظهرت في دعوته الإجابة .

وقال أبو عمرو الداني : إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة ، ودُفن يوم الأحد بمدينة بكَنْسية ، وبلغ نحو ست وسبعين سنة ، وهو آخر الفقهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنة بالأندلس ، رحمه الله تعالى .

٣٤ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمروس القرطبي ٢ ، سمع علي ّ بن مفرج وغيره من شيوخ قرطبة ، وقدم مصر فأخذ بها عن ابن المهندس وغيره ،

١ ط : المستبحر .

٢ ترجمة ابن عمروس في الصلة : ٤٦٢ .

وحج و دخل العراق ، وسمع من أبي بكر الأبهري والدارقطني وجماعة ، وعاد إلى الأندلس ، وشُهر بالعلم والمال ، وولي الأحباس بقرطبة ، حدَّث عنه أبو عمر ابن عبد البر وغيره ، ومات في جمادى الآخرة سنة أربعمائة، رحمه الله تعالى.

" ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح ' ، المعافري ، المعروف بالأعشى ، القرطبي ، رحل سنة ١٧٩ فسمع سفيان بن عيسينة ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب وجماعة ، وكان الغالب عليه الحديث ورواية الآثار ، وكان صالحاً عاقلا سرياً جواداً يذهب إلى مذهب أهل العراق ' ، وتوفتي سنة ٢٢١ ، ذكره ابن يونس وغيره .

٣٦ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن فيطيش الغافقي"، الإلبيري ، الزاهد ، قال الحميدي في حقة : هو من أهـل الحديث والحفظ والفهم والبحث عن الرجال ، وله رحلة سمع فيها من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن ابن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب وغير هما ، وروى بالأندلس عن جماعة منهم بقيي ابن متخلد وابن وضاح ، وسمع بمكة وغيرها من مائة شيخ ، قال ابن الفرضي : كان شيخا نبيلا"، ضابطاً لكتبه، ثقة في روايته ، صدوقاً في حديثه ، وكانت الرحلة إليه بإلبيرة ، وبها مات في شوال سنة ٣١٩ وهو ابن تسعين سنة ، رحمه الله تعالى .

٣٧ ـ ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيّار ، القرطبي ، من موالي بني أميّة ، سمع من أبيه ومن بقييّ بن مَحْلد وغيره ، ورحل سنة ٢٩٤ فسمع بمصر من النسائي ، ومن أحمد بن حماد زغبة ، وسمع بمكة والبصرة والكوفة وبغداد ودمياط والإسكندرية والقيئروان

١ ترجمة ابن نجيح في الحذوة : ٦٩ (وبنية الملتمس رقم : ٢١٢) وابن الفرضي ٢ : ٧ .
 ٢ ابن الفرضي : وكان يذهب في الأشربة مذهب أهل العراق ، إذ كان علمه عراقياً .

٣ ترجمته في الحذوة : ٧٨ (وبغية الملتمس رقم : ٢٥٢) وابن الفرضي ٢ : ٤٢ .

<sup>؛</sup> ترجمته في الحذوة : ٨٠ (وبنية الملتمس رقم : ٢٦٠ ) وابن الفرضي ٢ : ٤٨ .

من ماثة وستين رجلاً ، قال أبو محمد الباجي : لم أدرك بقرطبة أكثر حديثاً منه ، وكان عالماً بالفقه ، متقدّماً في علم الوثائق رأساً فيها ، وكان مشاوراً ، سمع من الناس كثيراً ، وكان ثقة صدوقاً ، وغزا سنة ٣٢٧ ، ومات ثالث ذي الحجة منها ، ومولده سنة ٣٦٣ ، وقيل : توفّي سنة ٣٢٨ ، قاله ابن يونس والحميدي .

٣٨ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري، عُرُف بابن رمان ، الغرناطي ، قرأ على أبي جعفر ابن الزبير بها ، وقدم إلى القاهرة سنة ٧٢٧ ، ومات بالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام سنة ٧٢٩ .

## ومن شعره قوله :

فُديتم خَبِرُونِي كيف صَحَت فريضة الله من غير مين لزيد زوجة ولها ابن أم فماتت عنها الاغير ذين فيحاز البعل ما تركته إرثا وولتي غيره صفر البدين ولا رق فديت على أخيها وليس بكافر يرم بشين وليس معجلا إرثا بقتل مخافة أن ينال شقاوتين

٣٩ ــ ومنهم أبو عبد الله محمد بن لُبّ الشاطبي ، حدث بالقاهرة ، وتوفّي قريباً من سنة ٦٤٠ ، وهو أحد أصحاب الشيخ أبي الحسن ابن الصباغ ، ومن كلامه : اشتغالُك بوقت لم يأت تضييع للوقت الذي أنت فيه ، ولعمري لقد صدق .

• ٤ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن سُراقة الشاطبي بن محمد بن إبراهيم ابن الحسين بن سُرَاقة " ، محيي الدين ، ويكنى أيضاً أبا القاسم وأبا بكر ،

۱ ق : ۳۱۸ .

٢ ترجمة محمد بن لب الشاطبي في التكملة : ٢٥٢ .

٣ انظر ترجمته في الوافي ١ : ٢٠٨ وشذرات الذهب ه : ٣١٠ (وفيات : ٦٦٢) والنجوم الزاهرة ٧ : ٢١٦ وذيل الروضتين : ٣٠٠ والفوات ٢ : ٣٠٦ .

الأنصاري الشاطبي ، المالكي ، ولد بشاطبة سنة ٩٢ ، وسمع من أبي القاسم ابن بَـقَـيّ ، ورحل في طلب الحديث ، فسمع ببغداد من الشيخ أبي حفص عمر السهْرَوَرْدي وأبي طالب القُبُيُّـ طي وأبي حفص الدينوري وجماعة ، وسمع بحلب من ابن شداد وغيره ، وتولى مشيخة دار الحديث البهائية ا بحلب ، ثم قدم مصر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سهل القصري سنة ٦٤٢ ، وبقى بها إلى أن توفّي بالقاهرة في شعبان سنة ٦٦٢ ، ودفن بسفح المقطم ، وكان الجمع كبيراً ، وهو أحد الأثمة المشهورين بغزارة الفضل وكثرة العلم والجلالة والنبل ، وأحد المشايخ الصوفية ، له في ذلك إشارات لطيفة مع الدين والعفاف والبشر والوقار والمعرفة الجيدة بمعاني الشعر ، وكان صالح الفكرة في حلّ التراجم ، مع ما جُبل عليه من كرم الأخلاق ، واطّراح التكلف ، ورقّة الطبع ، ولين الجانب .

ومن شعره قوله:

نَصِبْتُ ومثلي للمكارم يَنْصَبُ مُرَاديَ شيءٌ والمقاديرُ غيره

ورُمْتُ شروق الشمس وهي تُغرِّبُ وحاولْتُ إحياءَ النفوسِ بِأَسْرِها وقد غَرْغَرَتْ يا بُعْد ما أنا أطلبُ وأَتْعَبُ إِن لَم تَمنحِ الْحَلَقُ رَاحَةً ﴿ وَغَيْرِيَ إِنْ لَمْ تَتَعِبُ الْحَلَقُ يَتَعِبُ ومَن ْ عاند الأقدارَ لا شكَّ يُغلبُ

وقوله ٢:

إلى كم أُمَّنِّي النفس ما لا تَنالُه وقد مرَرَّ لي خمس ُوعشرون حجّة وأعْلُمُ أنتى والثّلاثون مُدَّتي

فيذهبَ عمري والأمانيُّ لا تُقَـْضَى ولم أرْضَ فيها عيشتي فمتي أرضي حَر بمَعَاني اللهو أوسعُها رفضا

١ في ق ط ج ودوزي : البهادية ، والتصويب عن الوافي . ٢ الأبيات ما عدا الأخير منها في الوافي والفوات .

فماذا عَسَى في هذه الحمس أرْتجي ووَجدي إلى أوْبٍ مِن العشر قد أفضى وقال رحمه الله تعالى أ

وصاحب كالزُّلالِ بِمَحْو صَفاؤه ُ الشَّكِ بِاليقِينِ لَمْ يُحْصُ إِلاَّ الجميل مِنتي كَأْنَه ُ كاتب ُ اليمينِ

وهذا عكس قول المنازي :

وصاحب خِلْتُهُ خَلَيْلاً وما جَرَى غَدْرُه بَيِالِي لم يُحْصِّ إِلاَّ القبيحَ منتي، كأنّه كاتبُ الشمالِ

21 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الفويشي — بكسر الفاء ، وتشديد الراء المهملة ، بعدها شين معجمة — نسبة إلى فريش إحدى مدائن قرُرطُبة ٢ . ولد بغرُ ناطَة سنة ٥٥ ، وقرأ بالروايات على أبي القاسم ابن غالب ، وسمع عليه وعلى أبي القاسم ابن بَشْكُوال وغيره ، وسمع بمكتة ، وحدث بمصر ، وعاد إلى الأندلس فمات بقرطبة سنة ٦٣٣ ، وكان مشهوراً بالصلاح ، معروفاً بإجابة الدعاء ، ورعاً ثقة زاهداً فاضلاً ، رحمه الله تعالى .

27 – ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن خَيْرُون "، وقيل : محمد بن عمر بن خيرون ، أندلسي ، سكن القيروان ، ورحل إلى المشرق ، وأخذ القراءات بمصر عن محمد بن سعيد الأنماطي وغيره كعبيد بن رَجاء وأبي الحسن

١ البيتان وبيتا المنازي في الوافي والشذرات والنجوم الزاهرة .

٢ تقع فريش إلى الشمال من قرطبة ، وقال الحميري في تحديدها : بين الحوف والغرب من قرطبة . ٣ ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ١١٢ و جذوة المقتبس : ٥٠ (وبغية الملتمس رقم : ١٠٨) وكنيته فيها أبو جبفر ؛ وفي غاية النهاية ٢ : ٢١٧ واسمه محمد بن عمر وكنيته أبو عبد الله . ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألفات واللام ، وذكر ابن الحزري أن وفاته كانت سنة ست وثلاثمائة ، وعند دوزي وق ط ج : ٣٥٣ ولعله سهو .

إسماعيل بن يعقوب الأزرق المدني ، و دخل العراق ، وسمع به من أصحاب على ابن المديني ويحيى بن معين ، وعاد إلى القيروان ، وسمع بها وبقرطبة ، وقدم بقراءة نافع على أهل إفريقية ، وكان الغالب على قراءتهم حرف حمزة ، ولم يكن يقرأ بحرف نافع إلا الخواص ، حتى قدم بها فاجتمع إليه الناس ، ورحل إليه أهل القيروان من الآفاق ، وكان يأخذ أخذاً شديداً على مذهب المشيخة من أصحاب ورش ، وتُوفّي بشعبان سنة ٣٠٦ ، وكان رجلا صاحاً فاضلا كريم الأخلاق إماماً في القراءات ، مشهوراً بذلك ، ثقة ، مأموناً ، واحد أهل زمانه وأثمتهم في علم القرآن ، رحمه الله تعالى .

27 - ومنهم ضياء الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن صابر بن بُنْدار ، القيسي ، الأندلسي ، المالقي أ ، ولد بمالقة سنة ٦٢٥ وسمع الكثير ، وقدم القاهرة حاجّاً فسمع بها وبدمشق وكتب بخطّه كثيراً ، وكان سريع الكتابة سريع القراءة كثير الفوائد ، ديّناً خيّراً فاضلاً ، له مشاركة جيّدة في عدة علوم، توفّى شابّاً بالقاهرة سنة ٦٦٢ ، رحمه الله تعالى .

23 — ومنهم أبو بكر محمد الزَّهْوِي ، المعروف بابن محرز ، البَكَنْسي ، ولد بها سنة ٥٢٩ ، وقدم مصر فسمع ابن الفضل وغيره ، وروى عنه جماعة ، وكان أحد رجال الكمال علماً وإدراكاً وفصاحة وحفظاً للفقه وتفنّناً في العلوم ومتانة في الأدب ، حافظاً للغة والغريب ، وله شعر راثق ، ودين متين ، وأخذ الناس عنه ببلده وبمرسية وإشبيلية ومالقة وغرناطة في اجتيازه عليها ، وبغيرها من البلاد ، وعلا صيته ، وعُرف بالدين والعلم والفضل ، وكان أبو الحطاب

١ ترجمته في الوافي ١ : ٢٠٠ .

٢ هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان أبو بكر الزهري البلني : انظر ترجمته في الوافي ١ : ١٩٨ و التكملة : ٦٦٤ .

٣ ط ج : ابن المفضل .

يثني على علمه ودينه ، توفَّى ببَجاية سنة ٦٥٥ عن سن عالية ، رحمه الله تعالى .

وممن ارتحل ا من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي صاحب التصانيف المشهورة الله وقال ابن ماكولا في حقّه : إنّه فقيه متكلّم أديب شاعر ، سمع بالعراق ، ودرس الكلام وصنف إلى أن مات ، وكان جليلاً رفيع القدر والخطر .

وقال غير واحد : إنّه ولد سنة ٤٠٣ ، وارتحل سنة ٤٢٦ ، وجاور ثلاثة أعوام ملازماً لأبي ذر الحافظ يخدمه ، ورحل إلى بغداد ودمشق ، ولقي في رحلته غير واحد ، وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطّبرى وغيره .

وقال أبو علي ابن سكرة : ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي ، وما رأيت أحداً على هيئته وسمّعته وتوقير مجلسه ، ولما كنتُ ببغداد قدم ولدُه أبو القاسم ، فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشاشي ، فقلت له : أدام الله تعالى عزك ، هذا ابن ُ شيخ الأندلس ، فقال : لعلّه ابن ُ الباجي ، فقلت : نعم ، فأقبـَلَ عليه .

قال القاضي عياض : وكثرت القالة ُ في القاضي أبي الوليد لمداخلته الرؤساء ، وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره ، وكان يبعث إلى تلك النواحي خلفاءه ، وربما أتاها المرة ونحوها ، وكان في أول أمره مُقلاً حتى احتاج إلى القصد بشعره ، واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد ، فيما سمعته مستفيضاً ، لحراسة درّب . وقد جمع ابنه شعره .

قال : ولمّا قدم الأندلس وَجَد لكلام ابن حزم طلاوة ، إلا ّأنّه كان خارجاً عن المذهب ، ولم يكن بالأندلس مَن ْ يشتغل بعلمه ، فقصرت ألسنة الفقهاء عن

١ ق ج : ومن الراحلين ، ط : وممن رحل ، وأثبتنا ما في دوزي .

٢ انظر ترجمة أبي الوليد الباجي سليمان بن خلف في الذخيرة (القسم الثاني : ٣٨) والقلائد : ١٨٨ والصلة : ١٩٧ ووفيات الأعيان ٢ : ١٤٣ والصلة : ١٩٧ ووفيات الأعيان ٢ : ١٤٣ ومعجم الأدباء ١١٧٨ : ٢٤٦ والديباج المذهب : ١٢٠ وتذكرة الحفاظ : ١١٧٨ وتهذيب ابن عساكر ٦ : ٢٤٨ وشذرات الذهب ٣ : ٣٣٤ والمرقبة العليا : ٩٥.

مُنجادلته ، وكلامه ، واتبعه على رأيه جماعة من أهل الجهل ، وحل بجزيرة ميبُورقة ، فرأس فيها واتبعه أهلُها ، فلما قدم أبو الوليد كلموه في ذلك ، فلخل إليه ، وناظره وشهر باطله ، وله معه مجالس كثيرة .

ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال بظاهر لفظه ، فأنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ وكفره بإجازة الكتّب على الرسول الأمي ، صلّى الله عليه وسلّم ، وأنّه تكذيب للقرآن ، فتكلّم في ذلك من من لم يفهم الكلام ، حتى أثاروا عليه الفتنة وقبّحوا عليه عند العامة ما أتى به ، وتكلّم به خطباؤهم في الجمع ، وقال شاعرهم :

برثتُ ممنّ شَرَى دُنْياً بآخرة وقال : إن رسولَ الله قد كتبًا

فصنف أبو الوليد رحمه الله تعالى رسالة بيّن فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة ، فرجع بها جماعة ؛ إذ ليس من عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أميّياً لأنه لا يُسمّى كاتباً ، وجماعة من الملوك قد أدمنوا على كتابة العلامة وهم أميّون ، والحكم للغالب لا للصور النادرة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام «إنّا أمّة أميّون » أي : أكثرهم كذلك ، لندور الكتابة في الصحابة ، وقال تعالى : ﴿ هُو َ اللّذي بَعَثَ في الأميّينَ رَسُولاً منهم شهم شهم (الحمة : ٢) انتهى ، وبعضه بالمعنى .

وذكر ابن ُبَسّام أن أبا الوليد الباجي نشأ وهمته في العلم ، وأنّه بدأ بالأدب ، فبرز في ميادينه ، وجعل الشعر بضاعته ، فنال به من كل الرغائب ، ثم رحل فما حل للدا إلا وجده ملآن بذكره ، نَشْوَان من قَهْوَتَيْ نظمه ونثره ، فمال إلى علم الديانة ، فمشى بمقياس ، وبني على أساس ، حتى صار كثير من العلماء يسمعون منه ، ويرتاحون للأخذ عنه ، ثم كر واستُقْضي في طريقه بحلب ، فأقام بها نحواً من عام .

قال : وبلغي عن ابن حزم أنه كان يقول : لو لم يكن لأصحاب المذهب

المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم .

وصنف أبو الوليد كتباً كثيرة منها كتاب «التسديد إلى معرفة التوحيد » وكتاب «سن المنهاج وترتيب الحجاج » وكتاب «إحكام الفصول في أحكام الأصول » وكتاب «التعديل والتجريح لمن خرَّج عنه البخاري في الصحيح » وكتاب «شرح الموطأ » وهو نسختان : نسخة سمّاها «الاستيفاء » ، ثم انتقى منها فوائد سمّاها «المنتقى » في سبع مجلدات ، وهو أحسن كتاب ألّف في مذهب مالك ، لأنّه شرح فيه أحاديث الموطاً ، وفرَّع عليها تفريعاً حسناً ، وأفرد منه شيئاً سمّاه «الإيماء » ، وقال بعضهم : إنّه صنف كتاب «المعاني في شرح الموطاً » فجاء عشرين مجلداً عديم النظير ، وكان أيضاً صنف كتاباً في شرح الموطاً » فجاء عشرين مجلداً عديم النظير ، وكان أيضاً صنف كتاب خمس مجلدات ، انتهى .

ومن تصانيفه «محتصر المختصر » في مسائل المدونة ، وله كتاب « اختلاف الموطأ » وكتاب « الجدود » وكتاب « سن الموطأ » وكتاب « الإشارة في أصول الفقه » وكتاب « شرح المنهاج » وكتاب الصالحين » وكتاب « التفسير » لم يتمله ، وكتاب « شرح المنهاج » وكتاب « السراج » في « التبيين لسبيل المهتدين » في اختصار فرق الفقهاء ، وكتاب « السراج » في الحلاف ، ولم يتم ، وغير ذلك .

وحَجَّ الباجي رحمه الله تعالى أربع حجج جاور فيها ثلاثة أعوام ملازماً لأبي ذر عبد بن أحمد الهَرَوي ، وكان يُسافر معه للسَّرَوَات ا لأن أبا ذر تزوّج من العرب ، وسكن بها .

السروات ثلاث : واحدة بين تهامة ونجد وواحدة في بلاد عدوان وثالثة أرض عالية وجبال تشرف على البحر من الغرب وعلى نجد من الشرق .

## [ ترجمة أبي ذر الهروي] ا

وأبو ذر المذكور هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المالكي ، ويعرف بابن السماك ، سمع بهراة وسرخس وبلخ ومرو والبصرة وبغداد ودمشق ومصر ، وجاور بمكة ، وألقف معجماً لشيوخه ، وعمل الصحيح ، وصنف التصانيف ، قال الحطيب : قدم أبو ذر بغداد وأنا غائب ، فحدث بها ، ثم حج وجاور ، ثم تزوج في العرب ، وسكن السروات ، وكان يحج كل عام ويحدث ويرجع ، وكان ثقة ضابطاً ديناً ، وقال الحسن بن بقي المالقي : حد ثني شيخي قال : قيل لأبي ذر : من أين تمذهبت بمذهب مالك ورأي الاشعري مع أنك هروي ؟ فقال : قدمت بغداد ، وكنت ماشياً مع الدارقطني ، فلقينا أبا بكر ابن الطيب ، فالتزمه الدارقطني ، وقبل وجهه وعينيه ، فلمنا افترقنا قلت : من هذا ؟ قال : هذا إمام المسلمين ، والذاب عن الدين ، القاضي أبو بكر ابن الطيب ، فمن ذلك الوقت تكررت إليه وتمذهبت بغذهبه ، انتهى .

قلت: هذا صريح في أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالكي ، وهو الذي جزم به غير واحد ، ولذا ذكره عياض في المدارك في جملة المالكية ، وكذلك شيخُ السنّة الإمام أبو الحسن الأشعري مالكي المذهب فيما ذكره غير واحد من الأثمة ، وذكر بعض الشافعية أنهما شافعيان ، والله تعالى أعلم .

وقال عبد الغافر في «تاريخ نيسابور» : كان أبو ذرّ زاهداً ، ورعاً ، عالماً ، سخيـّاً لا يدَّخر شيئاً ، وصار كبير مشيخة الحرم ، مشاراً إليه في التصوف ، حَرَّجَ على الصحيح تخريجاً حسناً ، وكان حافظاً ، كثير الشيوخ ، توفيّ سنة ٤٣٥ ، وقال أبو علي ابن سُكرة : توفيّ عقب شوّال سنة ٤٣٤ ، وقال الجطيب : في ذي القعدة من سنة أربع وثلاثين ، رحمه الله تعالى ، وأكثر

١ ترجمة أبي ذر الهروي في تبيين كذب المفتري : ٥٥٥ وتذكرة الحفاظ : ١١٠٣.

نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إمّا من رواية الباجي عن أبي ذر عبد بن أحمد الهروي المذكور ، وإمّا من رواية أبي علي الصَّدَ في الشهير المعروف بابن سكرة بسنده .

واعلم أن هَرَاة المنسوب إليها الحافظ أبو ذر ليست بهَرَاة التي وراء النهر نظيرة بَلَـْخَ ، وإنّما هي هَرَاة بني شيمانة بالحجاز ' ، وبها كان سكنى أبي ذر ، والله أعلم .

## رجع إلى القاضي أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى

ثم إنه – أعني الباجي – قدم بغداد ، وأقام بها ثلاثة أعوام يُدرّس الفقه ، ويقرأ الحديث ، فلقي بها عدّة من العلماء كأبي الطيب الطبري والإمام الشهير أبي إسحاق الشيرازي والصَّيْمري وابن عُمْروس المالكي ، وأقام بالموصل سنة مع أبي جعفر السّمناني يأخذ عنه علم الكلام ، فبرع في الحديث وعلله ورجاله ، وفي الفقه وغوامضه وخيلافه ، وفي الكلام ومضايقه ، وتدبيج مع الحافظ أبي بكر الحطيب البغدادي بحيث روى كل واحد منهما عن الآخر ، رضي الله تعالى عنهما ونفع بهما . ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جمّم حصله مع الفقر والتّعفيُّف .

ومماً يفتخر به أنه روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر والحطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي ، وناهيك بهما ، وهما أسن منه وأكبر ، وأبو عبد الله الحميدي ، وعلي بن عبد الله الصقلي ، وأحمد بن علي بن غزّ لُون ، وأبو بكر الطرطوشي ، وأبو علي ابن الحسين السبتي ، وأبو بحر سفيان بن العاصي ،

الم يذكر أحد أن في الحجاز موضعاً اسمه «هراة» أو قوماً اسمهم بنو شيمانة وإنما أورد ياقوت في مادة «شبابة» : سراة بني شبابة من نواحي مكة ينسب إليها أبو جميع عيسى ابن الحافظ أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي الشبابي ، حدث بهذا الموضع عن أبيه أبي ذر ، روى عنه أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الرؤاسي ، وكان يحدث سنة نيف وستين وأربعمائة .

وممنّ روى عنه ابنه أبو القاسم أحمد . وكان لما رجع إلى الأندلس فشا علمه ، وتميّأت الدنيا له ، وعظم جاهه ، وأُجْزلت له الصّلات ، فمات عن مال وافر ، وترسل للملوك ، وولي القضاء بعدة مواضع ، رحمه الله تعالى .

وأمَّا مَا تَقَدُّم عَنِ القاضي أبي الوليد الباجي من إجراء حديث الكتابة على ظاهره فهو قول بعض ، والصوابُ خلافه ، قال القاضي أبو الفضل عياض : حدَّثنا محمد بن على المعروف بابن الصيقل الشاطي من لفظه ، قال : حدثني أبو الحسن ابن مُفَوِّز قال: كان أبو محمد ابن أحمد بن الحاج الهوّاري من أهل جزيرة شقر ممَّن لازم الباجي وتفقَّه عنده ، وكان يميل إلى مذهب الباجي في جواز مباشرة النبي صلى الله عليه وسلَّم الكتابة بيده في حديث المقاضاة في الحديبية على ما جاء في ظاهر بعض رواياته ، ويعجب به ، وكنت أنكر ذلك عليه ، فلمَّا كان بعد بـُرْهـَة أتاني زائراً على عادته ، وأعلمني أن رجلاً من إخواله كان يَـرَى في النوم أنَّه بالمدينة ، وأنَّه يدخل المسجد ، فيرى قبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمامه ، فيجد له قُشَعُريرَة وهيبة عظيمة ، ثم يراة ينشَتَى ويميد ولا يستقر ، فيعتريه منه فَزَع عظيم ، وسألني عن عبارة رؤياه ، فقلت : أخشى على صاحب هذا المنام أن يصف رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بغير صفته ، أو ينحله ما ليس له بأصل ، أو لعله يفتري عليه ، فسألني : من أين قلت هذا ؟ قلت له : من قول الله تعالى ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ ۗ - إلى قوله تعالى : وَلَدَأَ ﴾ (مريم : ٩٠) فقال لي : لله درُّك يا سيَّدي ، وأقبل يقبِّل رأسي وبين عيني َّ ، ويبكي مرّة ويضحك أخرى ، ثم قال لي : أنّا صاحب الرؤيا ، واسمع تمامها يشهد لك بصحة تأويلك ، قال : إنَّه لمَّا رأيتني في ذلك الفزع العظيم كنت أقول : والله ما هذا إلا" أنَّني أقول وأعتقد أن رسول الله صلتى الله عليه وسلتم كتتب ، فكنت أبكى وأقول : أنا تائب يا رسول الله ، وأكرَّر ذلك مراراً ، فأرى القبر قد عاد إلى هيأته أوَّلا ً وسكن ، فاستيقظت ، ثم قال لي : وأنا أشهد أن رسول الله صلَّتي الله عليه وسلَّم ما كتب قطُّ حرفاً ،

وعليه ألقى الله تعالى ، فقلت : الحمد لله الذي أراك البرهان ، فاشْكُر له كثيراً ، انتهى .

قال ابن الأبار: حدثني بهذه الحكاية أبو الربيع ابن سالم بقراءتي عليه ، عن القاضي أبي عن الكاتب أبي بكر عبد الرحمن بن مُغاور قراءة عليه ، عن القاضي أبي حفص الحمد بن عبد الرحمن بن جَحدر عن أبي الحسن طاهر بن مُفَوَّز قال : كان أبو محمد ــ إلى آخرها ، وهي أثم من هذه ، انتهى .

# رجع إلى الباجي

ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقساني بسنده إلى القاضي أبي الوليد الباجي أنه كان يقول ، وقد ذكرت له صحبة السلطان : لولا السلطان لنقلتني الذرَّ من الظل إلى الشمس ، أو ما هذا معناه ، انتهى .

ومن فوائد الباجي أنّه حكى أن الطلبة كانوا ينتابون مجلس أبي علي البغدادي ، واتفق أن كان يوماً مَطَرٌ ووَحَل ، فلم يحضر من الطلبة سوى واحد ، فلمّا رأى الشيخ حرصه على الاشتغال وإتيانه في تلك الحال أنشده ٢ :

دَبَبَّتَ للمجد والسَّاعُونَ قد بِلَغُوا حَدَّ النَّفُوسِ وَٱلْقُواْ دُونَهَ الأَزُرا وكابَدُوا المجدَّحتَّى مَلَّ أكثرُهُمْ وعَانَقَ المجدَّ مَنْ وافي ومَنْ صَبرا لا تحسَبِ المجدَّ تمراً أنتَ آكِلُهُ لَنْ تَبَلْغَ المجدَّ حَتَى تَلْعَقَ الصَّبرا انتهى.

وروى عن القاضي أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى الحطيبُ البغدادي قوله رحمه الله تعالى ":

١ ط ج : أبي جعفر .

٢ انظرَ القصة والأبيات في الصلة : ٦٢٠ – ٦٢١ ؛ والأبيات في أمالي القالي ١ : ١١٢ .

٣ البيتان وردا في أكثر المصادر التي ترجمت للباجي .

إذا كنتُ أعلمُ عِلْمَ اليقينِ بأنَّ جميعَ حياتي كساعة فليم لا أكون ُ ضَيناً بها وأجعلها في صلاح وطاعه

وقد ذكرناهما فيما يأتي قريباً من كلام الفتح ، لكوننا نقلنا كلامه بلفظه ، رحمه الله تعالى ، ورضى عنه .

وقال في القلائد في حق الباجي رحمه الله تعالى ، ما صورته : بدرُ العلوم اللائح ، وقطْرُها الغادي الرائح ، وثبيرها الذي لا يُزْحم ، ومُنيرها الذي ينجلي به ليلها الأسحم ، كان إمام الأندلس الذي تُقْتَبس أنواره ، وتُنتجع بحُودُه وأغُواره ، رحل إلى المشرق فعكف على الطلب ساهراً ، وقطف من العلم أزاهراً ، وتفن في اقتنائه ، وثني إليه عينان اعتنائه ، حتى غدا مملوء الوطاب ، وعاد بلكح طلبه إلى الإرطاب ، فكر الى الأندلس بحراً لا تخاض لحبحبه ، وفجراً لا يُطمس منهجه ، فتهادته الدول ، وتلقته الحيل والحول ، وانتقل من محجر إلى ناظر ، وتبدل من يانع بناضر ، ثم استدعاه المقتدر بالله فصار إليه مرتاحاً ، وبكا بأفقه مُلْتاحاً ، وهناك ظهرت تواليفه وأوضاعه ، ولمنا وخدُه في سبُل العلم وإيضاعه ، وكان المقتدر يباهي بانحياشه إلى سلطانه ، وايثاره لحضرته باستيطانه ، ويحتفل فيما يرتبه له ويُجريه ، وينزله في مكانه وإيثاره لحضرته باستيطانه ، ويحتفل فيما يرتبه له ويُجريه ، وينزله في مكانه مني كان يُوافيه ، وكان له نَظم يوقفه على ذاته ، ولا يصرفه في رَفَتْ القول وبنذاته ا

فمن ذلك قوله في معنى الزهد

إذا كنتُ أعلمُ علم اليقينِ بأن جميع حياتي كساعة فليم لا أكون ضيناً بها وأجعلها في صلاح وطاعة

وله يرثي ابنيه وماتا مغتربين ، وغربا كوكبين ، وكانا ناظري الدهر ،

۱ دوزي : وبذاذاته .

# وساحري النَّظُّم والنُّر ١ :

رعى الله فرين استكانا ببللدة لتن غيبا عن ناظري وتبوءا لتن غيبا عن ناظري وتبوءا يقر بعيني أن أزور ثراهما وأبكي وأبئي ساكنيها لعلتي فما ساعدت ورث الحمام أخا أسى ولا استعادبت عيناي بعادهما كرى أحين ويشي اليأس نفسي عن الأسى

### وله يرثي ابنه محمداً :

أمحمداً ، إن كُنْتُ بعد َكَ صابراً ورُزِفْتُ قبلكَ بالنبي محمد فلقد علمتُ بأنتي بك لاحق الله لله ذكر لا يزال بخاطري فإذا نظرت فشخصه مُتَخيَّل الله وبكل أرض لي من آجلك لوعة الفاد دعو سواك حاد عن اسمه حكم الردى ومناهج قد ستنها

هُمَا أَسكناها في السّواد من القلبِ فُوادي لقد زاد التباعد في القُرْبِ وألْصِق مكنون الترائب بالتّرب سأنجد من صحب وأسعد من سحب ولا روّحت ريح الصّبا عن أخي كرْب ولا ظمئت نفسي إلى البارد العدد ب كما اضطر محمول على المركب الصعب

صَبَرَ السليم لما به لا يسلم ولرَزُوه أدهى لديّ وأعظم من بعد ظني أنني متقدم منصرف في صَبره مستحكم منصرف في صَبره مشوَهم واذا أصَخت فصوته منوه وتساوم وبكل قسبر وقفة وتساوم ودعاه باسمك معول بك معول بك معرم لاولي النهى والحزن قبل متمسم

# انتهى .

ولعمري إنّه لم يوف القاضي أبا الوليد الباجي حقه الواجب المفترض، ووددت أنّه مدّ النفَسَ في ترجمته بعبارته التي يعترف ببراعتها منّ سكّم

١ انظر أيضاً المغرب ١ : ١٠٤ .

له ومن اعترض ، فإن ترجمة المذكور ممّا سطّره أفسح جالاً ، وأفصح رويّة وارتجالاً ، وبالجملة فهو أحد أعلام الأندلس ، وهو سليمان بن خلف ابن سعد بن أيوب بن وارث التّجيبي ، وذكره ابن بَسّام في الذخيرة وابن خللتكان وغير واحد ، وأصله من بطكيوس ، وانتقل جدّه إلى باجة قرب إشبيلية ، وليس هو من باجة القيروان ، ومولده سنة ٢٠٣ ، ورحل سنة ٤٢٣ ، فقدم مصر ، وسمع بها ، وأجّر نقسه ببغداد لحراسة الدروب ، وكان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب ، ويعقد الوثائق ، إلى أن فشا علمه ، وتبيأت له الدنيا ، وشهرته تغني عن وصفه .

ومن نظمه قوله :

ما طال عهدي بالديار ، وإنسّما أنْسَى مَعَاهَدَهَا أُسَى وتبلُّدُ لو كُنُنْتُ أَنبَأْتُ الديارَ صَبابَتَي ﴿ رَقَّ الصَّفَا بَفِيَاتُهَا وَالْحَلَامُـدُ

وله في المعتضد بن عباد والد المعتمد :

عَبَّادٌ استَعْبدَ البَرَايا بأنْعُم تَبْلُغُ النعاثم مديحه ضمن كل قلب حتى تُغنت به الحمائم

ومن أشهر نظمه قوله :

#### إذا كنت أعلم ـ البيتين ، وقد سقا

وممن ذكره أيضاً الحِجاري في المسهب ، وابن بَصْكُوال في الصّلة ، وأنّه حج أربع حجج ، رحمه الله تعالى ، وتوفّي في المرية لإحدى عشرة بقيت من رجب ، وقيل : تاسع عشر صفر ،

١ تاسغ رجب ، وقيل ؛ سقطت من دوزي 🤃

سنة أربع وسبعين وأربعمائة .

ومن تواليفه «المنتقى في شرح الموطناً » ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإبراد الحجج ، وهو ممنا يدل على تبحره في الفنون ، ولمنا قدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة ، فمشى بينهم في الصلح ، وهم يُجلّونه في الظاهر ، ويستثقلونه في الباطن ، ويستبردون نزعته ، ولم يفد شيئاً ، فالله تعالى يجازيه عن نيته ، ولمنا ناظر ابن حزم قال له الباجي : أنا أعظم منك همنة في طلب العلم ، لأنتك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكاة الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق ا ، فقال ابن حزم : هذا الكلام عليك لا لك ، لأنتك إنها طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي ، وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته ، فلم أرج به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة ؛ فأفحمه .

قال عياض : قال لي أصحابه : كان يخرج إلينا للإقراء ، وفي يده أثر المطرَّقة ، إلى أن فشا علمه ، ونوهت الدنيا به ، وعظم جاهه ، وأجزِلت صلاته ، حتى مات عن مال وافر ، وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم ، ويقبل جوائزهم ، وولي القضاء بمواضع من الأندلس .

### [ ترجمة ابن حزم ] <sup>٢</sup>

وابن حزم المذكور هو أبو محمد ابن حزم الظاهري ، قال ابن حيّان وغيره : كان ابن ُ حَزْم صاحبَ حديث وفقه وجَدَل ، وله كتب كثيرة في المنطق

ريد أنه يسهر على قنديل الدراب وهو الحارس الليلي وسماه «بائت السوق» لأنه يبيت فيه للحراسة. ح ترجمة ابن حزم في الحذوة : ٢٩٠ (والبغية رقم : ١٢٠٤) والصلة : ٣٩٥ وطبقات الأمم : ٦٨ والذخيرة ٢/١ :-١٤٠ والمطبح : ٥٥ والمغرب ١ : ٣٥٤ والمعجب : ٣٠ وتاريخ الحكماء للقفطي : ١٥٦ وتذكرة الحفاظ ٣ : ٢٤١ ومسالك الأبصار (الحزء الثامن) وخلط شعره بشعر ابن عمه أبي المغيرة، وفي طوق الحمامة معلومات عنه وكذلك في سائر كتبه ورسائله .

والفلسفة لم يخل فيها من غلط ، وكان شافعي المذهب ، يُناضل الفقهاء عن مذهبه ثم صار ظاهرياً، فوضع الكتب في هذا المذهب ، وثبت عليه إلى أن مات ، وكان له تعلق بالأدب ، وشنتع عليه الفقهاء ، وطعَنوا فيه ، وأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه ، وتوفي بالبادية العشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة .

وقال صاعد في تاريخه : كان ابن حرَرْم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفة ، مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسيّر والأحبار ، أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة مجلد ، نقله عن تاريخ صاعد الحافظ الذهبي .

قال الذهبي : وهو العلامة أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح ، الأموي ، مولاهم ، الفارسي الأصل ، الأندلسي القرطبي الظاهري ، صاحب المصنفات ، وأول سماعه سنة ٣٩٩ ، وكان إليه المنتهى في الذكاء وحد الله المنتهى وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر ، مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب .

قال الغزالي رحمه الله تعالى : وجدتُ في أسماء الله تعالى كتاباً لأبي محمد ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيكان ذهنه ، انتهى باختصار .

وعلى الجملة فهو نتسيج ُ وَحَدْهِ ، لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد ، والوقوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاد ، سامحه الله تعالى .

وذكر الذهبي أن عمره اثنتان وسبعون سنة ، وهو لا ينافي قول غيره « إنّه كان عمره إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر » لأنّه ولد رحمه الله تعالى بقرطبة بالجانب الشرقي في رَبَض مُنْية المغيرة قبل طلوع الشمس وبعد سلام

١ يمي بقريته التي ممها منبته وهي ببادية لبلة ، واسمها منت لشم . وفي ق ط ج : من بلده بلد لبلة .

الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان ، سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، بطالع العقرب ، وتوفّي ليومين بقيا من شعبان سنة ٤٥٦ ، وكان كثير المواظبة على التأليف ، ومن جملة تآليفه كتاب «الفيصل بين أهل الأهواء والنتّحل » وكتاب «الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين والرد على فرق التقليد » وكتاب «شرح حديث الموطإ والكلام على مسائله » وكتاب «الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها » وكتاب «التلخيص والتخليص في المسائل النظرية وفروعها التي أصحها » وكتاب «التلخيص والتخليص وكتاب «منتقى الإجماع وبيانه من جملة لا نص عليها في الكتاب والحديث » وكتاب «منتقى الإجماع وبيانه من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف » وكتاب «الإمامة والحلافة في سير الحلفاء ومراتبها والندب والواجب منها » وكتاب «أخلاق النفس » وكتاب «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال » وكتاب «كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس » انتهى .

وقال ابن سعيد في حق ابن حزم ، ما ملخصه : الوزير العالم الحافظ أبو محمد علي ابن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي ، وشهرته تُغني عن وصفه ، وتوفتي مَنْفيتاً بقرية من بلد لَبَّلَة ، ووصله من ابن عمه أبي المغيرة رسالة فيها ما أوجب أن جاوبة بهذه الرسالة ، وهي : سمعت وأطعت ، لقوله تعالى : ﴿وَأَعْرِضُ عَنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ( الاعران : ١٩٩ ) وأسلمت وانقدت لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : «صل من قطعك ، واعْف عمن ظلمك » ورضيت بقول الحكماء : كفاك انتصاراً ممن تعرض لأذاك إعْراضك عنه ، وأقول :

تَتَبَعْ سُوايَ امرأً يبتغي سِبابَك إنَّ هواك السُّبابُ فإنّي أبيّتُ طِلابَ السفاه وصنتُ محلِّيَ عَمَّا يُعابُ

١ والتخليص : سقطت من ق .

وقُلُ ما بدا لك من بعد ذا وأكثر فإن سُكوتي خِطابُ وأقول :

كفاني بذكر الناس لي ومآثري وما لك فيهم يا ابن عمني ذاكر عدوي وأشياعي كثير كذاك من غدا وهو نفاع المساعي وضائرا وإني وإن آذينتني وعققتني لمحتمل ما جاءني منك صابر

فوقّع له أبو المغيرة على ظهر رقعته : قرأتُ هذه الرقعة العاقّة ، فحين استوعبتها أنشدتني :

نَحْنَحَ زِيدٌ وسَعَلُ لَمَّا رأَى وَقَعَ الْأُسَلُ

فأردت قطعها ، وترك المراجعة عنها ، فقالت لي نفسي : قد عرفتَ مكانها ، بالله لا قَطَعَتْها إلا يده ، فأثبت على ظهرها ما يكون سبباً إلى صونها ، فقلت :

نَعَقَّتَ وَلَم تدرِ كَيْفَ الْحُوابُ وَأَخْطَأَتَ حَى أَتَاكُ الصوابُ وأَجْرَيْتَ وَحَدَكَ فِي حَلَّبَة نَأْتُ عَنْكُ فِيها الْجِيادُ العِرابُ وبت من الجهل مستنبحاً لغير قيرًى فأتتك الذابُ فكيفَ تَبَيّنْتَ عُقَّى الظَّلُومِ إِذَا مَا انقَضَتْ بالجميسِ العُقَابُ لعمرك مَا لِي طباعٌ تُدُم ولا شيمة يوم بجد تُعابُ أييلُ الذي والظبَّا سُخطٌ وأعطي الرضى والعوالي غضابُ أنيِلُ الذي والظبَّا سُخطٌ وأعطي الرضى والعوالي غضاب

وغاصِبِ حق أوبقَتْهُ المقادرُ يُذكِّرُني حاميم والرمحُ شاجِرُ لَ عَدا يستعيرُ الفَخَّرَ من خييم خصمه ويجهلُ أنَّ الحق أبلجُ ظاهر

وأقول ُ :

١ هذا البيت متقدم على الذي قبله في ق .
 ٢ قوله « يذكرني حاميم » مأخوذ من أبيات للأشتر النخعي قالها عندما قتل محمد بن طلحة وفيها :

ألم تتعلّم يا أخا الظلّم أنّي تُدُلِ لَ لِيَ الأملاك حُرَّ نفوسها وأبعث في أهل الزمان شوارداً فإن أنو في أرض فإنّي سائر وحسبك أن الأرض عندك خاتم ولا لوم عندي في استراحتك التي فإنّي للحلف الذي مرَّ حافظ فانياً لكل ما لديه فإننا

برغمك ناه منذ عشر وآمر وأركب ظهر النسر والنسر طائر تلينهم وهي الصعاب النوافر وإن أناً عن قوم فإنتي حاضر وأنتك في سطح السلامة عاثر تنفست عنها والحطوب فواقر وللنزعة الأولى بحاميم ذاكر عطية من تبلكي لديه السرائر

ومن شعر أبي محمد ابن حَزَّم يخاطب قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن ابن بشر ا :

ولكن عيني أن مطلكي الغرب المعد على ما ضاع من ذكري النهب ولاغرو أن يستوحش الكلف الصب فحيننذ يبد و التأسف والكرب وأطلب ما عنه نجيء به الكتب وأن كساد العلم آفته القرب له ، ودنو المرء من دارهم ذنب على أنه فيح مهاميه شهب وإن زمانا لم أنل حصية حدب

أنا الشمس في جوّ العلوم منيرة ولو أنني من جانب الشرق طالع ولي نحو آفاق العراق صبابة فيان يُنزِل الرحمن رحلي بينهم فكم قائل أغفلنته وهو حاضر هنالك يدري أن للعبد قصة فيا عجباً من غاب عنه م تشوقفوا وإن مكاناً ضاق عني لضيق وإن رجالاً ضيعوني لضيق وإن رجالاً ضيعوني لضيع ليمية

١ في الأصول : عبد الرحمن بن بشير والتصويب عن الصلة : ٣١٣ والمرقبة العليا : ٨٩ - ٨٩ وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية قاضي الحماعة بقرطبة يكنى أبا المطرف ويعرف بابن الحصار ، ولاه على بن حمود القضاء في صدر سنة ٤٠٧ فظل في منصبه إلى أن عزله المعتد المرواني سنة ١٩٤ وتوفي سنة ٤٢٢ .

ومنها في الاعتذار عن مدحه لنفسه ا:

ولكن ً لي في يوسف خبرَ أسوة ٍ بقول مقال الصّد ق والحق إنّني

وقوله

لا بشمتن حاسدي إن نكبة عرضت ذو الفضل كالتبر يُلقى تحت متربة

وقوله لمّا أحرق المعتضد بن عباد

دَّعُونِيَ مِن إِحْرِاقِ رَقَّ وَكَاغِدٍ فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي يسيرُ معي حيث استقلّت ركاثبي

وقوله:

لئن أصبحتُ مرتحلاً بشخصي ولكن للعيبان لطيفُ معنى

رقوله :

وذي عَذَل فيمن سباني حُسْنُه أمن أجل وجه لاح لم تر غيره فقلتُ له أمرفت في اللوم فاتشد الم تر أني ظاهريً ، وأنسي

وليس على من بالنبي اثنسى ذنبُ حفيظ عليم ، ما على صادق عنبُ

فالدهرُ ليس على حال بمُترك ِ طوراً ، وطوراً يُرى تاجاً على ملك

كتبه بإشبيلية :

وقولوا بعلم كي يرى الناسُ من ْ يدري تضمّنه القرطاسُ ، بل هو في صدري وينزل إن أنزل ْ ويلُدْ فن ُ في قبري

> فَقَلْنِي عِنْدَكُم أَبَداً مُقيمُ لذا سأل المعاينة الكليمُ

يطيلُ ملامي في الهوى ويقولُ ولم تدر كيف الجسمُ أنت عليلُ فعندي ردٌّ لو أشاه طويلُ على ما أرى حتى يقوم دليلُ

<sup>﴿</sup> فِي الْأُصُولُ : وَمَهَا فِي مَدْحَهُ لَنْفُسُهُ .

وهو أبو محمد علي بن أبي عمر أحمد بن سعيد بن حَرَّم بن غالب بن مزْيَد ، القرطبي . قال ابنه أبو رافع الفضل : اجتمع عندي بخط أبي من تواليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من نحو ثمانين ألف ورقة ، انتهى .

وأبوه الوزير أبو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن أبي عامر ، وتوفّي – كما قال ابن حيان – بذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة ، وكان منشؤه ومولده بقرية تُعرف بالزاوية .

وحكي أن الحافظ أبا محمد ابن حزم قصد أبا عامر ابن شُهيد في يوم غزير المطر والوَحل شديد الربح ، فلقيه أبو عامر ، وأعظم قصده على تلك الحال ، وقال له : يا سيّدي ، مثلك يقصدني في مثل هذا اليوم ! فأنشده أبو محمد ابن حزم بديها :

فلو كانت الدنيا دُويَـنْنَكَ لجَّةً وفي الجوّ صَعْلَقٌ دائمٌ وحريقُ لسهـّلَ وُدّي فيك نحوَكَ مسلكاً ولم يتعذّرُ لي إليكَ طريقُ

قال الحافظ ابن حزم ' : أنشدني الوزير أبي في بعض وصاياه لي :

إذا شئتَ أن تَحْيا غنياً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها وهذا كاف في فضل الفرع والأصل ، سامع الله الجميع .

قال ابن حزّم في «طَوَق الحمامة » ٢ : إنّه مرَّ يوماً هو وأبو عمر ابن عبد البر صاحب « الاستيعاب » بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية ، فلقيهما شاب حسن الوجه ، فقال أبو محمد : هذه صورة حسنة ، فقال له أبو عمر : لم نرَ الوجه ، فلعلَّ ما سترته الثياب ليس كذلك ، فقال ابن حزم ارتجالاً :

انظر الحذوة : ١١٨ في ترجمة أحمد بن سعيد والد الفقيه أبي محمد ابن حزم .
 ٢ لم يرد هذا في طوق الحمامة .

# وذي عَلَدَ لَ مِنمَنَ سَبَاني حُسنه . . . الأبيات .

ولابن حزم أيضاً قوله :

لا تَلُمْنِي لأن سَبْقَةَ لحظ فاتَ إدراكُها ذَوِي الألبابِ يَسْبَقُ الكُلبابِ فَوقَ اللَّبابِ يَسْبَقُ الكَلبُ وثِبَةَ الليثِ فِي العَد و وَيَعْلُو النَّخالُ فوقَ اللُّبابِ

ولأبي بكر ابن مُفَوَّز جزء بردُّ فيه على أبي محمد ابن حزم ، وفيه قال معرِّضاً :

يا من ْ تُعاني أموراً لَن ْ تُعانيها خَلِّ التعاني وأعْطِ القوسَ باريها تَرُوِي الأحاديثَ عن كلّ مُسامحةً وإنّما ليمُعانيها مَعانيها

وقيل : إنَّه خاطب بهما بعض أصحاب ابن حزم .

رجع إلى القاضي أبي الوليد الباجي

ومن نظمه قوله من مرثية :

أحن ويَثْني اليأس نَفْسي عَلَى الأسي

ومن جيد نظمه قوله :

أسرّوا على الليل البهيم سُراهم مَنى نزلوا ثاوين بالحيّف من منى فلله ما ضمّت مينى وشعابُها ولمّا التقيّنا للجمار وأبرزت أشارت إليّنا بالغرام محاجر "

كما اضْطُرَ محمول على المركب الصَّعب

فنَمَتْ عَلَيْهِمْ في الشمال شماثلُ بَدَتْ للهوى بالمأزِمَيْنِ مَخايلُ وَمَا ضُمَّنَتْ تلك الرَّبِي والمَنازِلُ أَكُفُّ لتَقْبِيلِ الحَصى وأنامِلُ وَبَاحَتْ به مَنّا جُسُومٌ نَواحِلُ وقال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى :

مَضَى زَمَنُ المَكَارِمِ والكرامِ سَقاه اللهُ مِنْ صَوْبِ الغَمامِ وكان البِرُ نُطْقاً بالكلامِ وكان البِرُ نُطْقاً بالكلامِ

وذيًّله بعضهم بقوله :

وزالَ النَّطْنُ تُ حَتَّى لَسْتَ تَلْقَى فَتَى يَسْخُو برد للسَّلامِ وَزَادَ الْأَمْرُ حَتَّى لَيْسَ إلا سَخِيٍّ بالأذى أوْ بالمَلامِ

27 — ومنهم الفقيه العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفيهري الطرطوشي ' صاحب «سراج الملوك » ، ويتُعرف بابن أبي رَنْدَ قَة \* — بالراء المهملة المفتوحة ، وسكون النون — وكفى بسراج الملوك دليلاً على فضله .

ذكره ابن بَشْكُوال في الصلة ، وتوفّي بالإسكندرية في شعبان ، وقيل : جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة " ، وزرت قبره بالإسكندرية ، وممّن أخذ عنه الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي وغيره .

ومن نظم الطرطوشي قوله من رسالة :

أُقَلَّبُ طَرْفي في السّماء ترَدُّداً لعلّي أرى النَّجْمَ الذي أنْتَ تنظُرُ وأَستعرضُ الرُّكبان من كلِّ وجُهمة ليَّعلَي بمن قلد شمَّ عَرَ فلك أَظْفَرُ

١ ترجمة أبي بكر الطرطوشي في الصلة : ٥٤٥ ووفيات الأعيان ٣ : ٣٩٣ وبغية الملتمس رقم :
 ٢٩٥ والمغرب ٢ : ٢٢٤ والنجوم الزاهرة ٥ : ٢٣١ وشذرات الذهب ٤ : ٢٢ والديباج المذهب : ٢٧٦ وأزهار الرياض ٣ : ١٦٢ .

٢ قال ابن خلكان : هي لفظة فرنجية ، سألت بعض الفرنج عبها فقال معناها : « رد تعال » .

٣ أثار ابن خلكان شيئاً من الإشكال حول تاريخ وفاة الطرطوشي، فقد وجد في مشيخة جمعت لبهاء
 الدين بن شداد أن الطرطوشي أجازه ، وابن شداد ولد سنة ٣٥٥ فكيف يجيزه إذا كان قد توفي
 سنة ٢٠٥ ؟ (وفي بعض أصول المقري أن الطرطوشي توفي سنة ٤٥) .

لَعَلَّ نسيمَ الربح عنك يُخَبِّرُ عَسَى نَعْمَةُ باسم الحبيب ستُذُّ كُورُ عَسَى لمحة" من نور وَجهلك تُسْفُـرُ

وأستقبلُ الأرواحَ عند هُبُوبها وأمشي وَمَا لِي فِي الطَّريقِ مآرِبٌّ وألمحُ من ألقاهُ من غيرٍ حاجةٍ ومن نظمه أيضاً قوله :

يقولون تُكُلِّي ومَن لم يَذُق فيراقَ الأحبَّةِ لَم يَثْكُلِّ كۋوساً أمرً منَ الحَنْظَلَ

لقد حَرَّعَتْني لَيَالي الفرَاق

وممَّا نُسِبُ إليه ١ :

وأنت بإنجازها مُغْرَمُ به صمم أغطش أبكم رَسُول يقال له الدرهم

إذا كُنْتَ في حاجة مُرْسلاً فأرسل بأكمه جكالبة وَدَعُ عَنْكُ كُلُّ رَسُولٍ سُوى

وكان كثيراً ما ينشد " : إن لله عباداً فطنا

طَلَقُوا الدُّنيا وخافوا الفتّنا أنَّها لَيْسَتُ لِحِيٍّ وَطَنَا صالح الأعمال فيها سُفُنا

فكروا فيها فلما علموا جَعَلُوها لجَّةً واتخذوا

وقال رحمه الله تعالى " : كنت ليلة نائماً بالبيت المقدس إذ سمعت في الليل صوتاً حزيناً ينشد :

ثكيلتك من قلب فأنت كذوبُ لما كان للإغماض فيك نكسيبُ

أَحَوَفٌ ونَوَمٌ ، إنَّ ذا لعجيبُ أما وجَلال الله لو كنْتَ صادقاً

١ انظر تحقيق ذلك في ابن خلكان .

٧ جاءت هذه الأبيات منسوبة له في الصلة .

۴ النقل عن ابن خلكان .

قال : فأيقظ النوّام ، وأبكى العيون .

وكان رحمه الله تعالى زاهداً ، متورعاً ، متقلّلاً من الدنيا ، قوّالاً للحق . وكان يقول : إذا عرض لك أمرُ الدنيا وأخرى ، فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر الدنيا والأخرى . وله طريقة في الحلاف .

و دخل مرّة على الأفضل ابن أمير الجيوش فوعظه ، وقال له ٢ : إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنّما صار إليك بموت من كان قبلك ، وهو خارج عن يدك بمثل ما صار إليك ، فاتتّى الله فيما خوّلك من هذه الأمّة ، فإن الله ، عزّ وجل ، عن للك عن النقير والقيط مير والفتيل ، واعلم أن الله ، عزّ وجل ، آتى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخّر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم ، وسخّر له الربح تجري بأمره رُخاء حيث أصاب ، ورفع عنه حساب ذلك أجمع ، فقال عز من قائل : ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنُ أَوْ وَرَفِع عنه حساب ذلك أجمع ، فقال عز من قائل : ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنُ أَوْ مُسيكُ بِغَيْر حِساب ﴾ (س : ٣٩) فما عَدَّ ذلك نعمة كما عدد تموها ، ولا حسبها كرامة كما حسبتموها ، بل خاف أن يكون استدراجاً من الله ، عز وجل ، فقال : ﴿ هَذَا مِنْ فَضْل رَبّي لِيبَالُونَي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ (النيل : ٠٤) فافتح الباب ، وسهلً الحجاب ، وانصر المظلوم .

وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فأنشده " :

يا ذا الذي طاعتُه قُرْبَة وحَقّهُ مفترّضٌ واجبُ إن الذي شَرُفْتَ مِن أجلِهِ يَزْعُم هذا أنّه كاذبُ

وأشار إلى النصراني ، فأقامه الأفضل من مكانه .

والطُّرطُوشي – بضم الطاءين – نسبة إلى طُرُطُوشة من بلاد الأندلس ،

۱ دوزي : أمران

٢ ورد هذا النص في سراج الملوك : ٢١ مع بعض اختلاف ، وأزهار الرياض ٣ : ١٩٤ .
 ٣ النقل عن ابن خلكان .

وقد تفتح الطاء الأولى .

وعبر عنه ابن الحاجب في محتصره الفقهي في باب العتق بالأستاذ .

وكان رحمه الله تعالى صحب القاضي أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى بسَرَقُسُطَة ، وأخذ عنه مسائل الحلاف ، وسمع منه وأجازه ، وقرأ الفرائض والحساب بوطنه ، وقرأ الأدب على أبي محمد ابن حزّم بمدينة إشبيلية ، ثم رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة ، ودخل بغداد والبصرة فتفقّه عند أبي بكر الشاشي وأبي محمد الجرجاني ، وسمع بالبصرة من أبي على التُسْتري ، وسكن الشام مدة ، ودرس بها ، وكان راضياً باليسير .

وقال الصفدي في ترجمة الطرطوشي ! : إن الأفضل ابن أمير الجيوش أنزله في مسجد شقيق الملك بالقرب من الرصد ، وكان يكرهه ، فلما طال مُقامه به ضجر ، وقال لحادمه : إلى منى نصير ؟ اجمع لي المباح ، فجمعه ، وأكله ثلاثة أيام ، فلما كان عند صلاة المغرب قال لحادمه : رميته الساعة ، فلما كان من الغد ركب الأفضل فقتُ ل ، وولي بعده المأمون بن البطائحي فأكرم الشيخ إكراماً كثيراً ، وله ألنّف الشيخ «سراج الملوك» ، انتهى.

ومقامه ــ أعني الطرطوشي ــ مشهور ، وهذه الحكاية تكفى في ولايته .

ومن تآليفه «محتصر تفسير الثعالبي »، و «الكتاب الكبير في مسائل الحلاف»، وكتاب «في تحريم جبن الروم»، وكتاب «بدع الأمور ومحدثاتها »، وكتاب «شرح رسالة الشيخ ابن أبي زيد ».

وولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة تقريباً ، ولما توفتي صلى عليه ولده محمد ، ودفن رحمه الله تعالى قببل الباب الأخضر بإسكندرية ، وزرت قبره مراراً ، رحمه الله تعالى ، ورضى عنه ، ونفعنا به .

وكان القاضي عياض ممن استجازه فأجازه ولم يَلقَه ، وشهرته رضي الله

۱ انظر آین خلکان ۳ : ۳۹۶ .

تعالى عنه تغبى عن الإطناب.

وحكى أنَّه كتب على « سراج الملوك » الذي أهداه لولي الأمر بمصر :

الناسُ يُهُدُونَ عَلَى قَدْرِهِمْ لَكُنَّنِي أُهْدِي عَلَى قَدْرِي يُهُدُونَ مَا يَفْنَى وأُهْدِي الذِّي يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ والدَّهْرِ

وحكي أنَّه سمع رضي الله تعالى عنه منشداً ينشد للوأواء :

قَمَرٌ أَتَى مَن غَيرِ وَعُد فِي لَيَلْمَةٌ طَرَقَتْ بَسَعُدُ بات الصَّباح إلى الصباً ح مُعانقي خَدًّا بِحَدَّ يَمُنَاذُ ا فِي وناظِرِي ما شنتَ من خَمْر وشَهَد

فقال : أُويَظن هذا الدمشقي أن أحداً لا يحسن ينظم الكذب غيره ؟ لو شئنا لكذبنا مثل هذا ؛ ثم أنشد لنفسه يعارضه :

> حُفّت شمائلُه بسَعْد قمر بدًا من غير وعد قَبَلَنْتُهُ ورَشَفْتُ ما في فيه من خمر وشَهَدُ ل بزنجبيل مُسْتَعدًّ فرشَفْتُ مُزُنَ السلسبي ب إلى الصباح المُستجد ولثمتُ فاه منَ الغُرُو ق على أقاح تحت رَنْد وسَكُرْتُ من رَشْفي الْعَقَيْر ووَضَعْتُ خدًّا فوق خَدًّ فنرَعْتُ عن فمه فمي جاري على مسك ونك وشَمَمْتُ عَرَفَ نسيمه ال فُلُ بينَ رَيْحانِ ووَرْد وصحَوْتُ من رَبًّا القَرَدْ شكواه ُ وَجَدْاً مثلَ وَجَدي وألذ من وَصْلِي به

> > ومن نظم الطرطوشي قوله أيضاً :

١ كذا في الأصول ؛ وفي دوزي ﴿ مِمَارِ ﴾ .

كَأُنَّ لِسَانِيَ وَالْمُشْكِلَاتِ سَنَا الصَّبْحِ يَنْحَرُ لَيْلاً بَهِيمَا وَغِيرِيَ إِنْ رَامِ مَا رَمْتُهُ خَصِيٍّ يَحَاوِل فَرْجًا عَقِيمًا

وقوله أيضاً :

فاعتملُ لمعادك يا رَجُلُ فالقوم الدُنْيَاهُم عَملُوا واذخر لمسيرك من زاد فالقومُ بلا زاد رَحَلُوا

اخليط العَفْص فيه يا أَحْوَجَ النَّا ﴿ سَ إِلَى الْعَفْص حَيْنَ يُعْكُس عَفْص

24 - ومنهم القاضي الشهير الشهيد أبو على الصدفي أ، وهو حسين بن محمد بن فيره بن حيون ، ويعرف بابن سكرة أو هو من أهل سرَقُسطة ، سكن مرُسية ، وروى بسرَقُسطة عن الباجي وأبي محمد عبد الله بن محمد بن السماعيل وغيرهما ، وسمع بيبلنسية من أبي العباس العلوي ، وسمع بالمربة من أبي عبد الله ابن المرابط وغيرهما ، بالمربة من أبي عبد الله ابن المرابط وغيرهما ،

١ ق ط : فالقلب ، وهو سهو ، وفي بمض النسخ : فالناس .

اسمه في نسخة باريس من الحريدة (حسبما ذكر في هوامش طبعة ليدن) : محمود بن عبد الحبار الطرسوسي

٣ ق : الأمد العجلي .

الحريدة : الرماد ، وهو الصواب فيما يبدو .

ه بخضب . . . خضب به : وردت في ط ق وسقطت من ج .

٦ في ط : الصير في .

٧ دوزي: شكرة بالشين ؛ وانظر ترجمته في الصلة: ١٤٣ وتهذيب ابن عساكر ؛ ٢٥٩ و وتذكرة الحفاظ: ١٢٥٣ وشدرات الذهب: ١٠٤ وفي أصحابه ألف ابن الأبار «المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» (ط. مدريد ١٨٨٥) وقد شهر بابن الدواج.

ورحل إلى المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، وحج من عامه ، ولقى بمكة أبا عبد الله الحسن ' بن على الطبري وأبا بكر الطرطوشي وغيرهما ، ثم سار إلى البصرة فلقي بها أبا يعلى المالكي وأبا العباس الجرجاني وأبا القاسم ابن شعبة وغيرهم ، وخرج إلى بغداد فسمع بواسط من أبي المعالي محمد بن عبد السلام الأصبهاني وغيره، ودخل بغداد سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، فأطال الإقامة بها خمس سنين كاملة ، وسمع بها من أبي الفضل ابن خَيَرُون مُسْنَد بغداد ، ومن أبي الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي ، وطراد الزيني ، والحميدي ، وغيرهم ، وتفقّه عند أبي بكر الشاشي وغيره ، ثم رحل منها سنة سبع وثمانين ، فسمع بدمشق من أبي الفتح نصر المقلميي وأبي الفرج ٢ الأسفراييني وغيرهما ، وسمع بمصر من القاضي أبي الحسن الحلَّمي وأبي العباس أحمد بن إبراهيم الرازي ، وأجاز له الحبال مُسْنيد مصر في وقته ومكثرها ، وسمع بالإسكندريّة من أبي القاسم الوراق " وشعيب بن سعيد وغيرهما ، ووصل إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين ؛ وأربعمائة ، وقصد مُرْسية ، فاستوطنها ، وقعد يُحدَّث الناس بجامعها ، ورحل الناس من البلدان إليه ، وكثر سماعهم عليه ، وكان عالماً بالحديث وطرقه ، عارفاً بعلله ، وأسماء رجاله ونـقـَلـته ، وكان حسن الحط جيَّد الضبط ، وكتب بخطُّه علماً كثيراً ، وقيَّده ، وكان حافظاً لمصنّفات الحديث ، قائماً عليها ، ذاكراً لمتونها وأسانيدها ورُواتها ، وكتب منها «صحيح البخاري » في سيفر ، و «صحيح مسلم » في سيفر ، وكان قائماً على الكتابين مع مُصنَف أبي عيسى الترمذي ، وكان فاضلاً دَيُّناً متواضعاً حلوماً وقوراً عالماً عاملاً ، واستُقضي بمُرْسية ، ثم استعفى فأعفي ،

١ الصلة : الحسين .

۲ اسمه : سهل بن بشر .

۳ اسمه : مهدي بن يونس .

٤ ق ط : سبعين ، وهو خطأ نسخى .

وأقبل على نَشْر العَلم وبَثَّه ! .

وقد ذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه لدخوله الشام ، قال ٢ : وبعد أن استقرت به النوى ، واستمرت إفادته بما قيد وروى ، رفعته ملوك أوانه ، وشَفّعته في مطالب إخوانه ، فأوسعته رعياً ، وأحسنت فيه رأياً ، ومن أبنائهم من جعل يقصده ، لسماع يُسننده ، وعلى وقاره الذي كان به يعرف ، ندر له مع بعضهم ما يُستطرف ، وهو أن فتتى يسمى يوسف لازم مجلسه ، معطراً رائحته ومنظفاً مكببسه ، ثم غاب لمرض قطعه ، أو شغل منعه ، ولما فرغ أو أبل ، عاود ذلك النادي المبارك والمحل ، وقبل إفضائه إليه ، دل طيبه عليه ، فقال الشيخ على سلامته من المجون ، وخلاصه من الفتون : ﴿ إنّي لأجد ربيح يُوسُفَ لَو لا أن تُفَنّدُون ﴾ (يوسف : ١٤) وهي من طرف نوادره ٣ رحمة الله عليه .

ولمّا قُلمّد قضاء مرُسية وعزم عليه صاحب الأمر فيه فرّ إلى المرية فأقام بها سنة حمس وبعض سنة ست وخمسمائة ، وفي سنة ست قبيل قضاءها على كره إلى أن استخفى آخر سنة سبع في قصّة يطول إبرادها ، وبطول مقامه بالمرية أخذ الناس عنه بها ، فلمّا كانت وقعة كُتُنبُدهَ ، كان ممّن حضرها ففلُقيد فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

وقال القاضي عياض : ولقد حدّ ثني الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر أنّه قال له : خذ الصحيح ، واذكر أيَّ من شئت منه أذكر لك سنده ، أو أيَّ سند شئت أذكر لك متنه ، انتهى .

١ إلى هنا كانت الترجمة نقلا عن الصلة ، مع شيء يسير من الإيجاز .

لم يرد شيء من هذا النص في تهذيب ابن عساكر ، وظني أنه ليس من تاريخ دمشق ، فهو مبني على
 السجم ، إلا أن يكون ابن عساكر ناقلا له من مصدر آخر .

٣ ق : ظرف نوادره ؛ ط : وهي من نوادره .

<sup>؛</sup> تكتب أيضاً «قتندة » وتقع في حيز دروقة (Doroca) من عمل سرقسطة .

وذكر غير واحد أنّه حدِّث ببغداد بحديث واحد ، والله أعلم ؛ وهو من أبناء الستين <sup>١</sup>

٤٩ – ومنهم ابن أبي روح الجزيري ، ومن شعره لما تغرب بالمشرق قوله :

أحينُ إلى الحضراء في كلّ مَوْطن حَنينَ مَشُوقٍ للعناق وللضمّ وما ذاك َ إلا أن جسمي رضيعُها ولا بدُد من شوق الرضيع إلى الأمّ

•• ومنهم العالم أبو حَهْص عمو بن حسن الهوزني ، الحسيب العالم المحد ث ، ذكره ابن بسام في «الذخيرة» والحجاري في «المسهب» ، وسبب رحلته للمشرق أنه لما تولى المعتضد بن عباد خاف منه ، فاستأذنه في الحج سنة لاحد ورحل إلى مصر ، ثم إلى مكة ، وسمع [ في طريقه كتاب ] صحيح البخاري ، وعنه أخذه أهل الأندلس ، ورجع ، وسكن إشبيلية وخدم المعتضد ، فقتله [ ومن خاف ، من شيء سلط عليه ، وكان قتله يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول] ، سنة ستين وأربعمائة .

ومن شعره يُحرَّضه على الجهاد :

أَعَبَادِ جَلَّ الرُّزُءُ والقومُ هُجَّعُ على حالــة من مثْلهــا يُتَوَقَّعُ فَلَقَّ كَتَابِي من فَرَاغَكَ ساعة وإن طال فالمُّوصُوف للطول مَوْضِعُ فَلَقَّ كتابي من فَرَاغَكَ ساعة أَضَعْتُ ، وأهْلٌ للملام المِضَيِّعُ إذا لم أبُثُ الداءَ رَبَّ شكاية أضَعْتُ ، وأهْلٌ للملام المِضَيِّعُ

[ ووصله بنثر ، وهو ] : وما أخطأ السبيل مَن ْ أَتَى البيوت من أَبُوابَهَا ،

١ هذه الحملة ثبتت في ق ط ، وسقطت من دوزي و ج .

٢ ترجمة الهوزني في الذخيرة ( القسم الثاني : ٣٣ ) والصلة : ٣٨١ والمغرب ١ : ٢٣٤ .

٣ ذكره . . . الممهب : سقطت من ق ط ج .

٤ ما بين معقفين زيادة من الذخيرة .

ه الذخيرة : ٣٤ – ٣٥ .

ولا أرجا الدليل من أناط الأمور بأربابها ، ولربّ أمل بين أثناء المحاذير مُدمَّج ، وعبوب في طي المكاره مُدْرَج ، فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجز ، وطبّت مفاصلها ا فقد أمكنك الحرّ ، ولا غرو أن يُسْتَمَّطُر الغمام في الحدّ ب ، ويُستصحب الحُسام في الحرب .

وله ٢

صرَّع الشرُّ فلا يستقلُّ إن نَهَلْتُمْ جاءكم بعدُ علَّ بدء صَعَقِ الأرض رَشَ وطلُّ ورياحٌ ثم غَيَـْمٌ أَبـَلُ خفَـضُوا فَالداءُ رُزْءٌ أَجـَلُ واغمدوا سَيَـْفَا عليكم يُسلُّ

وابنه أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة المعتمد بن عباد بسبب قتل المعتضد والدّهُ كما مرّ ، [ وبيت بني الهوزني بالأندلس بيت كبير مشهور ومنهم عدّة علماء وكبراء ، رحم الله الجميع ] .

ومنهم أبو عمرو عثمان بن الحسين ، أخو الحافظ أبي الحطاب ابن دحية الآي ذكره ، كان أسن من أخيه أبي الحطاب ، وكان حافظاً للغة العرب ، قيماً بها ، وعزل الملك الكامل أبا الحطاب عن دار الحديث الكاملية التي أنشأها بين القصرين ورتب مكانه أخاه أبا عمرو المذكور ، ولم يزل بها إلى أن توفي .

١ ق ط ج : مضاربها .

۲ الذخيرة : ۳۷

ع في دوزي : وبسبب قتل بني عباد لأبي حفص الهوزني المذكور تسبب ابنه أبو القاسم في فساد دولة المعتمد بن عباد ، وحرض عليه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغرب حتى أزال ملكه ونثر ملكه وسبب هلكه ، كما ذكرناه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب غير مرة ، فلير اجعه من أراده في محاله .

<sup>۽</sup> زونا هذه العبارة من دوزي .

ه ترجمته في شذرات الذهب ه : ١٦٨ وذيل الروضتين : ١٦٤ ووفيات الأعيان ٣ : ١٢٣ . ٦ ذكره : سقطت من ق ط ج ، وانظر الترجمة رقم هه فيما يلي .

سنة ٦٣٤ بالقاهرة ، ودفن بسفح المقطم كأخيه ، وكان موت أبي عمرو بعد أبي الخطاب بسنة ، رحمهما الله تعالى .

٥٧ ــ ومنهم الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم ، من أهل وادي الحيجارة ، ويُعرف باشكنهادة ٢ ، وارتحل إلى المشرق لما نَبَتَ به حضرة قرطبة عند تقلب دُوكَها ، وتحول ملوكها وحَوَلها ، فجال في العراق ، وقاسي ألم الفراق ، واجتاز بحَلَتِ ، وأقام بها مقام غريب لم يَصْفُ له حَلَب ، وقال " :

أَين أَقَاْصِي الغَرْبِ مِن أَرض حَلَبِ \* أَمَلُ \* فِي الغَرْبِ مَوْصُولُ التَّعَبُ \* مَنْ جَفَاه صَيْرُهُ لَمَّا اغْتُرَبُ بينَ شُوْق وعَنَاء ونَصَبُ مُسْتَغَيْثًا بِينَ عُجْمٍ وَعَرَبُ واضياعاه ويا غين الحسب أرتجى المال وإدراك الرئت بينَ قوم ما دِرَوْا طَعْمَ الأدَبْ يتلقــاه ُ الطّريــد ُ المُغـــترب ير جسع الرأس لديها كالذنب فهو عندي بين قومي كالضَّرب ا فبما أبْصَرَ لِخطِي من عَجَبُ بكمُ حنى تقولوا قد كَذَبْ

حن من شَوْق إلى أوطانه جال في الأرض لجاجاً حاثراً كلُّ مَن للقاهُ لا يَعْرفُه لَهُ فَ نَفْسي أَين هاتيكِ العُلا وَالذي قَدُ كَانَ ذُنْخُورًا وبه صار لي أبْخُس ما أعْدَدُتُهُ ا يا أحباًي اسمعُوا بعض الذي وليتكُن زَجْراً لكم عن غُرْبَة واحملوا طعنا وضربا دائما ولئن قاسيت ما قاسيته ولقسه أحسبركم أن ألتقي

١ تراجمته في المغرب ٢ : ٣١ .

٣ في المغرب : اشكهباط ؛ وأعتقد أن هذا هو نفسه الذي ورد في الذنجيرة ١/١ : ١٩٥ باسم « أبو بكر المعروف باشكمياط » وقد عرضت عليه فصول لأبي عامر ابن شهيد ، فقال فيها : فقر حيان إلا أنه عثر عليها ، فكتب إليه ابن شهيد رسالة ( اللخيرة ١/١ : ١٩٦ ) .

٣ بعض هذه القصيدة في المغرب .

واجتاز بدمشق فقال من أبيات رحمه الله تعالى :

دمَ شُقٌ جَنَّةُ الدنيا حقيقاً ولكن ليس تَصْلُحُ للغريبِ بها قومٌ لهم عدد ومبَحث وصحبت للهم تؤول إلى حروب

ثم إنّه ودع الشرق بلا سكام ، وحَلَّ بحضرة دانيـَة َ لدى ملكها مجاهد العامري في بـُحْبُوحة عز لا يخشى فيه الملام ، واستقبل الأندلس بخاطر جديد ، ونال بها بعد ُ من بلوغ الآمال ما ليس له عليه مزيد ، وقال ا

وكم قد لقيتُ الحَهُدَ قبل مجاهد وكم أبْصرَتْ عيني وكم سمعتْ أُذَني ولاقيت من دهري وصَرْفِ خطوبه كما جَرَتِ النكباءِ في معطف الغصن فكل تَسْأَلُونِي عَنَ ْ فِيراقَ جَهَمَ ولكن سلوني عن دخولي إلى عَدْن

وله من كتاب : وحامل كتابي – سلّمه الله تعالى وأعانه – ممّن أخيى عليه الزمان ، وأدار عليه وما صحا إلى الآن كؤوس الهوان ، وقد قصد على بعد جنابك الرحيب الحصيب ، قصد الحسن محل الحصيب ، ويمم جناب ابن طاهر حبيب ، وإنّي لأرجو أن يرجع منك رجوع نصيب عن سليمان ، وستعين في شكرك بكل لسان ، وأنت عليم بأن الثناء هو الحلف ، وقد قال الأول :

أرى الناس أحدُوثة فكوني حديثاً حَسَن ْ

وأنا القائل

فلا تَزَّهدَنَ في الحيرِ قد مات حاتم " وأخْبارُهُ حَبَى القيامةِ تُـذُكِّرُ

١ انظر هذا الشعر في المغرب .

٢ الحسن بن هانىء أبو نواس أم جناب الحصيب صاحب الحراج بمصر ، وحبيب أبو تمام أم عبد الله
 ابن طاهر ، ونصيب أم سليمان بن عهد الملك .

ومع هذا فهو عليه بقدر ما يحتمل من التكليف هذا الأوان ، عارف وجوه الأعذار غير ذي عَجَل في العتب قبل البيان ، وعند سيدي من التهدي للإيصاء ، ما يحقق فيه جميع الرجاء ، دامت أرجاؤه مؤملة ، ولا برحت نعمه سابغة مكملة .

**٥٣** – ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد ربه المالقي ، وقال بعضهم : إنه من الجزيرة الحضراء ، له رحلة إلى الديار المصرية ، صنع فيها مقامة يقول فيها :

وفي جَنَبَاتِ الروضِ نهرٌ ودوحة "يروقُكَ منها سُندس" ونُضارُ تقولُ وضوءُ البدرِ فيه مغرّب "ذراعُ فتاة دارَ فيه سيوارُ

ومن شعره :

ما كلَّ إنسان أخٌ منصفُ ولا الليالي أبداً تُسعفُ فلا تُضعُ إن أمكننَتْ فرصَةً واصحبْ من الإخوان من ينصفُ وانتفْ من الدهر ولو ريشةً فإنّما حظّك ما تَنْتفُ

وقوله يرثي السيد أبا عمران ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي ملك المغرب والأندلس :

بجيدُ المعالي أيُّ عقد تَبَدّدا وصدرِ العوالي أيُّ رمع تَقَصّدا

١ ترجمته في تحفة القادم : ٩٤ والمغرب ١ : ٢٧٤ والمعجب : ٣٧٥ – ٣٧٨ والوافي رقم : ٣٠٨ وكنيته في التحفة «أبو عمرو » ، وقال إن أبا بكر ابن صقلاب كناه في بعض ما خاطبه به أبا عبد الله ، وكان صديقاً لصاحب المعجب وقال : إن له اتساعاً في صناعة الشعر إلا أنه نحل كثيراً من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له ؛ وقال ابن سعيد: وله رسالة في صقلية ذكر فيها ما جرى له بمصر وحذر فيها من الأسفار لما قاسى فيها .
٢ في الأصول : مغرباً .

ولمّا دهت خيلُ الشقيّ فجاءة وسال العدا بحراً من الموت مُزْبِيدا شهيدت بوجه كالغزالة مشرقاً وإن كان وجه الشمس بالنقع مربدا عزائم صدق ليس تصرف هكذا إلى الموت تسعى أو على الموت يُعتدى

وكان السيد أبو عمران المرثي قتله المَيُورِقِ اصاحب فتنة إفريقية في الهزيمة المشهورة على تاهرت ، وجمع ابن عبد ربّه المذكور شعر السيد أبي الربيع ابن عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي ، وكان ابن عبد ربه المذكور كاتباً للسيد أبي الربيع سليمان المذكور ، ولما أنشد لبعض الشعراء ":

حاكت عينُ الرّياح محكمة في نهر وأضح الأساريرِ فَكُلُمُ فَعُمُونُ وَأَضَحُ بِالْمُسَامِيرِ فَكُلُمُ الْفَطْرُ بِالْمُسَامِيرِ

#### أنشد لنفسه ":

بينَ الرياضِ وبين الجوّ معترك بيض من البرق أو سمر من السُّمُرِ إِن أُو ترَتْ قوْسَهَا كُفُّ السماء رَمِتْ نَبلاً من الماء في زَغْف من الغُدُرِ لأجل ذاك إذا هبت طلائعها تدرَّع النهرُ واهتزت قنا الشجرِ

واجتمع ابن عبد ربه المذكور في رحلته بالسعيد ابن سناء الملك ، وأخذ عنه شيئاً من شعره ، ورواه بالمغرب .

۱ هذا الميوري هو يحيى بن غانية ، وكان السيد أبو عمران موسى والياً يومئذ على تلمسان ، فاتصل كبراء زناتة فيها بيحيى بن غانية ووصفوا له ما فيه أبو عمران من ضعف وعدم استعداد ، ففاجأه ابن غانية وقضى عليه وعلى أكثر من معه واقتحم مدينة تاهرت ومهبها وخربها (سنة ٢٠٥) انظر ابن خلدون ٢ ، ٢٤٩ ، ٢٧٨ .

٧ هذا ما أنشده إياه صديقه عبد الواحد المراكشي ، انظر المعجب : ٣٧٩ .

٣ من الغريب أن هذا الشعر ثابت في ديوان أبي الربيع : ١٤٠ ، مما قد يرجح القول بأن المالقي عمل كثيراً من شعره لهذا الأمير

عمد عبد المنعم بن عمر بن حسان ، المالقي أن ومنهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن عمر بن حسان ، المالقي أن ومن نظمه في السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب من قصيدة رحمه الله تعالى ٢ :

وفي صَهَوَات المُقْرِبات وفي القَنَا حُصُونُ حَمَّى لا في هضاب المعاقبِلِ ومنها:

ولا ملك يأتي كَيُوسُف آخراً كما لم يجيء مثلٌ له في الأواثل

الحسن بن علي بن محمد [ بن الجميل ] بن فرح بن خلف ، الظاهري المذهب، الحسن بن علي بن محمد [ بن الجميل ] بن فرح بن خلف ، الظاهري المذهب، الأندلسي ، كان من كبار المحدثين ، ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين ، استوطن بجاية في مدة أبي عبد الله ابن يومور ، وروى بها ، وأسمع ، وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة ، حتى صار حُوشي اللغة عنده مستعملا عالباً ، ولا يحفظ الإنسان من اللغة حُوشي الا وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من مستعملها ، وكان قصده \_ والله تعالى أعلم \_ أن ينفرد بنوع يشتهر به دون غيره ، كما فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق عيره ، ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس ، وكذا الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له رسائل ومحاطبات كلها مُعْلَقات مقفلات ، وكان \_ رحمه الله تعالى \_ إذا كتب اسمه فيما يجيزه أو غير ذلك يكتب « ابن دحية ودحية معاً المتشبة به جبريل وجبرائيل » ، ويذكر ما ينيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة معاً المتشبة به جبريل وجبرائيل » ، ويذكر ما ينيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة

١ ترجمته في الفوات ٢ : ٣٥ وابن أبي أصيبمة ٢ : ١٥٧ وكنيته فيهما أبو الفضل والنسبة إلى جليانة (أو جيان) لا إلى مالقة ؛ وكان مقرباً عند صلاح الدين ، ماهراً في الطب ، وله عشرة دواوين عدها صاحب الفوات وابن أبي أصيبمة .

٢ من قصيدة له ورد بعض أبياتها في الفوات ٢ : ٣٦ .

٣ ترجمة أي الحطاب ابن دحية في وفيات الأعيان ٣ : ١٢١ والنبريني : ١٥٩ وشذرات الذهب
 ٥ : ١٦٠ ومرآة الزمان ٢ : ١٩٨ وذيل الروضتين : ١٦٣ والتكملة رقم : ١٨٣٧ وصلة الصلة : ٧٣

في جبريل ، ويقول عند فاطر السموات والأرض ، وهذا فرع انفرد به عمين عداه من أهل العلم.

قال صاحب عنوان الدراية : رأيت له تصنيفاً في رجال الحديث لا بأس به ، وارتحل إلى المشرق في دولة بني أيوب ، فرفعوا شأنه ، وقربوا له مكانه ، وجمعوا له علماء الحديث ، وحضروا له مجلساً أقروا له بالتقدم ، وعرفوا أنَّه من أولي الضبط والإتقان والتفهم ، وذكروا أحاديث بأسانيد حوَّلوا متونها ، فأعاد المتون المحوَّلة ، وعَرَّفَ عن تغييرها ، ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصلية ، ومثل هذه الحكاية اتفق لأبي عمر ابن عات في كتاب مسلم عراكش ببيت الطلبة منها.

ومن شعر أبي الحطاب ما كتب به إلى الكامل بن العادل بن أيوب :

ما لي أُسائلُ بِرَق بارق عَنْكُمُ ﴿ مَنْ بِعَدْ مَا بِعَدُ تَ دياري مَنْكُمُ ۗ فمحلُّكُم ْ قَلْنِي وَأَنْتُم بِالْحَشَا لَا بِالْعَقْبِينِ وَلَا بِيرَامَةَ أَنْتُمُ يا مالكين ، وَفَيَنْتُمُ أُو خُنْتُمُ

مكك السماك الرمح وهو محرم

وأنا المقيم على الوفاء بعقدكم

وهي طويلة ، ومنها :

رَفَعَتْ له الأملاكُ منه ُ سجيَّةً

ومنها أيضاً :

لذوي النُّهي والفهم سيرُّ حكومة قد حار فيها كاهن ٌ ومُنكجتُّم ُ قَدْراً ، فقَدْرُكَ فِي الملوك مُعَظَّمُ

فاقصد مُرَادك حيثُ سرْتَ مُظفَّراً والله يَكْثلاً والكواكبُ نُوَّمُ وليهنك الشهرُ السعيدُ تَـصُومُه وتَـفُوز فيه بالثواب وتَغْنـَمُ فلأنْتَ في الدنيا كليَيْلة قَـَـدْره

فأجابه السلطان مكافأة "بنثر ونظم ، فمن النظم :

وهَيَتَجُنْ شُوقِ للأَجَارِعِ بِاللَّوى وأَيْنُ اللَّوى مِنِي وأَيْنُ الأَجَارِعُ مَرَابِعُ لَوْ أَنَّ المَرَابِعَ أَنْجُمُ لكان نجومَ الأرض تلك المرابعُ رَوَاجعُ رَعَى الله أياماً لها ولو آنها إليَّ وقدَ وليّ الشبابُ رَوَاجعُ لياليَ لا ليَنْلَى إذا رُمْتُ وَصْلها يلوح لها من صُبح شيبي مَوَاقِعَ في جملة أيبات.

ومن النثر : الحمد لله ولي الحمد ، وقف ولده على الأبيات التي حَسُنَ شعرها ، وصفا دُرَّها ، وليس من البديع أن يقذف البحر درّاً ، أو ينظم الحليلُ شعراً ، وقد أخذتُ الورقة لأتنزه في معانيها ، وأستفيد بما أودَعه ا فيها ، فالله تعالى لا يخلينا من فوائد فكرته ، وصالح أدعيته ، والسلام .

فأجابه الحافظ أبو الحطاب عن الأبيات بقوله من قصيدة :

شَجَتَنْنِي شَوَاجٍ فِي الغُصُونِ سَوَاجِعُ فَفَاضَتْ هَـَوَامٍ للجفون هَـوَامعُ

وأكثر فيها من التغزل ، إلى أن قال :

ولا حاكم أرْضاه بيني وبيَنْهَا سوَى حاكم دَهْري له اليوم طائع يُدافِع عَنِي يُدافِع مَنْ للضّيم عَنَي يُدافِع هو الكامل الأوصاف والملك الذي تشير إليه بالكمال الأصابع وبيض أياديه الكريمة في الورَى قلائد في الأعناق وَهْيَ الصَّائع ويتوهاه يتوهاه اللّذان هُما هُما في إذا جمعت غُلْب الملوك المجامع ويتوهاه يتوهاه اللّذان هُما هُما في الله الله المهامع الله الله المهامع الله المهامع الله المهامع الله المهامع المهام الله المهامع المهام الله المهامع المهام الله المهامع المهام المهامع المهام الم

ومنها :

فَمَا رُوضِةٌ عَنَّا بِهَا مَرَّتِ الصَّبَا ﴿ وَنَشْرُ شَذَاهَا الطَّيَّبِ النَّشْرِ ذَائعُ

١ ق : أو دعته .

٢ ق : جمعت منه .

أتيح له من أرض صَنْعاء صانعُ وشاقعُ وشاقكُ منها أصفرُ اللون فاقعُ وأبيضُ كالثغر المفلّج ناصعُ بندائعُ من وشي البنديع وشائعُ تأرجت الأرجاء عندك ضائعُ عبالٌ فسيح في البسيطة واسعُ فُويَق مكان النجم في الأفق دافعُ

له من شدّي الزهر بُرْدُ مُفُوَّفٌ فَرَاقَكُ مِنْهَا أَخْصَرُ الثوب ناضرٌ وأحمرُ قان للخدود مُورَّدٌ بأحسن من توشيع مدحي الذي له وما ضائعٌ من نشر شُكري الذي به ولو لم يُقيدُ ني نداك لكان لي فأنت الذي لي والأعادي كثيرة

بقيت لعبد جدُّه دحية الذي

وَجَدَّتُهُ الزُّهُواءِ بنتُ محمد

ولا عدمت منك الممالك مالكاً

ومنك عَيُونٌ للمهمَّات يُقَطُّ

#### ومنها

يُشابه جبريل له ويُضارعُ عَلَيه السلام الدائم المتتابعُ يُقرّبُ للآمالِ ما هُوَ شاسعُ وعنك عيونُ الحادثات هواجعُ

وقال المقريزي في ترجمة الملك الكامل : إنّه كان مشغوفاً بسماع الحديث النبوي ، وتقدم عنده أبو الحطاب ابن دحيّة ، وبنى له دار الحديث الكامليّة بين القصرين بالقاهرة ، انتهى .

وقال أبو الخطاب ابن دحية : أنشدني أبو القاسم السّهيلي لنفسه ، وذكر أنّه ما سأل الله تعالى بها إلا ً أعطاه :

يا من يرى ما في الضمير ويسمعُ أنْتَ المعَدُّ لكلّ ما يُـتوقّعُ يا مَن يرجّى للشدائد كلَّها يا مَن إليه المشتكى والمفزعُ

١ الأبيات في المطمع : ٢٣٤ وأبو القاسم السهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله (توفي ٨٨٥) صاحب الروض الأنف ، انظر ترجمته في التكملة رقم : ١٦١٣ والمطرب : ٢٣٠ وأدباء مالقة ، الورقة : ١٣٧٠

يا من خزائن ُ رزْقه ِ فِي قُول ِ كُن ْ امْنُن ْ فإن الحيرَ عندك أجمعُ ما لي سوى فقْري َ إليك َ وسيلة " فبالافتقار إليك فقري َ أدفعُ ما لي سوى قرعي لبابك حيلة " فلئن ردد د ت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهنت باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يُمنعُ حاشا لجود ك أن يُقنط عاصياً الفضل ُ أجزل والمواهب أوسعً

ومن نظم السّهيلي رضي الله تعالى عنه ١ :

أَسَائِلُ عَن جَبِرَانَهُ مِن لَقَيْتُهُ وَأَعْرِضُ عَن ذَكْرَاهُ وَالْحَالُ تَنطَقُ وَمَا بِي إِلَى جَبِرَانِهِ مِن صِبَابَةً وَلَكُنَ نَفْسِي ٢ عَن صِبُوحٍ ترقّقُ وَلَكُنَ نَفْسِي ٢ عَن صِبُوحٍ ترقّقُ وله ٣ :

لمَّا أَجَابَ بلا طمعتُ بوَصْله إذ حرفُ لا حرفان معتنقان وكذا نَعَمَ بنعيم وصل آذنت فنعم ولا في اللفظ متفقان

ولد أبو الخطاب ابن دِحية في ذي القعدة سنة سبع ــ أو ثمان ــ وأربعين وخمسمائة ° وتوفيّي في انفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة ، ودفن بسفح المقطم .

وتكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار ، وقدره أجلُّ ممّا ذكروه ، وقد رَوى رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق العجم ، وكل ذلك في طلب الحديث ، وسمع بالأندلس من ابن بـَشْكُوال وابن

١ أدباء مالقة : ١٢٩ .

٢ أدباء مالقة : قلبسي . . . يرقق ؛ وفيه إشارة إلى المئل « أعن صبوح ترقق » .

٣ أدباء مالقة : ١٣٠ .

٤ أدباء مالقة : في الحب .

ه مختلف في عام ولادته ، راجع وفيات الأعيان ؛ وفيه أنه ولد ؛ ؛ ه .

زرقون في جمع كبير ، وببغداد من أبي الفرج ابن الحوزي ، وبأصبهان من أبي جعفر الصيدلاني «معجم الطبراني» ومن غسيره ، وبنيسابور من أبي سعيد ابن الصفار ومنصور بن الفراوي والمؤيسد الطوسي ، وحصل الكتب والأصول ، وحداث ، وأفاد ، وكان من أعيان العلماء ، ومشاهير الفضلاء ، مُتُشقِناً لعلم الحسديث وما يتعلق به ، عسارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها .

وصني كتباً كثيرة مفيدة جداً ، منها كتاب «التنوير في مولد السراج المنير » صنفه عند قدومه إلى إربل سنة أربع وستمائة ، وهو متوجه إلى خراسان لل رأى ملك إربل مظفر الدين كوكبري معتنياً بعمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول كل عام ، مهتماً به غاية الاهتمام ، وكمله وقرأه عليه بنفسه ، وختمه بقصيدة طويلة ، فأجازه بألف دينار ، وصنف أيضاً « العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور » ، و « الآيات البيتنات في ذكر ما في أعضاء رسول فضائل الأيام والشهور » ، و « الآيات البيتنات في ذكر ما في أعضاء رسول عليه وسلم من المعجزات » وكتاب « شرح أسماء النبي صلى الله عليه وسلم » وكتاب « النبر اس في أخبار خلفاء بني العباس » وكتاب « الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين » ا

وولي قضاء بلد أصوله دانية مرتين ، ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه ، فرحل عنها وحدث بتونس سنة ٥٩٥ ، ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة بأصبهان ونيسابور ، وعاد إلى مصر ، فاستأدبه العادل لولده الكامل ، وأسكنه القاهرة ، فنال بذلك دنيا عريضة ، ثم زادت حظوته عند الكامل ، وأقبل عليه إقبالا عظيماً وكان يعظمه ويحترمه ، ويعتقد فيه الحير ، ويتبرك به ، حتى كان يسوي له المداس حين يقوم ، وهو بكنسي كما قاله ابن خلتكان وغيره ، وبكنسية مشهورة بشرق الأندلس .

١ لم يذكر كتاب « المطرب » الذي ألفه ليعرف بالأدباء الأندلسيين و الأدب الأندلسي .

ومنهم خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ ، الحافظ ، الأندلسي ، رحل إلى المشرق ، وكان حافظاً فهماً عارفاً بالرجال ، حدث حديث مالك وشعبة وأشياء في الزهد ، وسمع بمصر أبا الحسن ابن الورد البغدادي ومسلم بن الفضل والحسن بن رشيق وجماعة ، وسمع بدمشق علي بن أبي العقب وأبا الميمون ابن راشد و بمكة من بكير الحداد وأبي الحسن الخزاعي والآجري ، وبقرطبة من أحمد بن يحيى بن الشاهد و محمد بن معاوية ، وتوفقي سنة ٣٩٣ .

٧٥ – ومنهم خلف بن سعيد بن عبد الله بن زرارة أبو القاسم ابن المرابط ٢، الكلبي ، من ذرية الأبرش الكلبي ، ويعرف بالمبرقع ٣ ، المحتسب ، القرطبي ، رحل إلى المشرق مرتين ، أولاهما سنة ٣٣٢ ، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، وسمع أبا سعيد ابن الأعرابي وابن الورد وأبا بكر الآجري ، وروى عنه أبو إسحاق ابن شينظير وأبو جعفر الزهراوي ، وقال ابن شنظير : إنه توفي في نحو الأربعمائة ، رحمه الله تعالى ، ورضى عنه

رد - وسهم سابق فضلاء زمانه ، أبو الصَّلْت أُميّة بن عبد العزيز بن أبي الصَّلْت الإشبيلي ° .

يقال : إن عمره ستون سنة ، منها عشرون في بلده إشبيلية ، وعشرون في إفريقية عند ملوكها الصِّنهاجيين ، وعشرون في مصر محبوساً في خزانة الكتب ، وكان وَجَّهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسُجن بها طول تلك المدة في خزانة الكتب ، فخرج في فنون العلم إماماً ، وأمتَن ُ علومه الفلسفة والطب والتلحين ،

١ ترجمته في الجذوة : ١٩٥ (والبغية رقم : ٧١٧) وابن الفرضي ١ : ١٦٣ .

٢ ترجمته في النسلة : ١٥٩ .

٣ الصلة : بابن المبرقع .

<sup>؛</sup> كذلك هو في الصلة أيضاً ، وفي ط : ٣٣٣ .

ه قد مرت الإشارة إليه وذكر مصادر ترجمته ، انظر ما سبق ١ : ٤٩٦ وله ترجمة في الخريدة ٤/١ : ٣٤٣ – ٣٤٣ فيها مختارات من أشعاره مرتبة على الحروف .

وله في ذلك تواليف تشهد بفضله ومعرفته ، وكان يكنى بالأديب الحكيم ، وهو الذي لحن الأغاني الإفريقية ؛ قال ابن سعيد : وإليه تُنسب إلى الآن . وذكره العماد في «الحريدة». وله كتاب «الحديقة» على أسلوب «يتيمة الدهر» للثعالبي، وتوفتي سنة ٧٠٥ ، وقيل : سنة ٧٨٥ ، بالمهدية ، وقيل : مستهل السنة بعدها ، ودفن بها .

وله فيمن اسمه واصل<sup>١</sup> :

يا هاجراً سمتوه عَمَداً واصلاً «وبضدها تنبينُ الأشياء» الغيتني حتى كأنتك واصل وكأنتي من طول هجري الراء

وقوله ، وهو من بدائعه ٢ :

لا غَرُو آن سبقت لُهاك مدائحي وتدفقت جدواك ملء إنائها يُكسى القضيبُ ولم يحين إثماره وتطوّق "الورقاء قبل غنائها

وقال في الأفضل ؛ :

تَرْدي بكل في إذا شهد الوغى نثر الرماح على الدروب كعوبا قد لوَّحَتْهُ يدُ الهواجرِ فاغتدى مثل القناة قضافة وشحوبا تخذُوا القنا أشطامهم واسْتَنْبطُوا في كلّ قلبِ بالطّعان قليبا

ومنها " :

تعطى الذي أعطَتُكه سُمُر القنا أبداً فتغدو سالباً مسلوبا

١ الخريدة : ٢٢٤ .

۲ الخريدة : ۲۲۲ .

٣ ق ط ج ودوزي : وتطقطق .

١٤ الحريدة : ٢٢٨ . . .

ه هذا البيت والذي يليه في الحريدة : ٢٣٠ .

ومنها:

وأنا الغريبُ مكانَّهُ وبيانَهُ فاجعلُ صنيعتَكَ في الغريبِ غريباً وله ١ :

ومهفهف شَرِبَت ٢ محاسنُ وجهه ما مَجّهُ في الكاس من إبريقه ففعالها من مقلتيه ، ولونها من وجنتيه ، وطعمها من ريقه أخذه من ابن حَيّوس ، وقصر عنه ، في قوله :

ومهفهف يتغنى بلحظ جفونه عن كاسه الملأى وعن إبريقيه فعل ألدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه ولأبي الصلت فيمن اسمه متحسن :

أيَّها الظالم المسي ء مدى دهره بينا ما لهم أخطأوا الصوا بَ فسَمَّوْكَ محسنا

وله في لابس قرمزية حمراء ":

أُقبَلَ يَسْعَى أَبُو الفوارسِ فِي مَرْأَى عجيبٍ ومَنْظَرِ أَنِيَ الْقَرِبُ فِي قَدْ صَبَعْتَ لُونَ خَدَّهُ الشَرِقَ كَانَمَا جَيِسَدُهُ وَغُرَّتُ مَن دُونِهَا إِذْ بَدَوْنَ أَ فِي نَسَقَ كَانَمَا جَيِسَدُهُ وَغُرَّتُ مَن دُونِهَا إِذْ بَدَوْنَ أَ فِي نَسَقَ عَمُودُ فَجَرٍ مِن فَوْقِهِ \* قَمَرٌ دارَتْ بَه قِطْعَةٌ مِن الشّفَقَ عَمُودُ فَجَرٍ مِن فَوْقِهِ \* قَمَرٌ دارَتْ بَه قِطْعَةٌ مِن الشّفَقَ عَمُودُ فَجَرٍ مِن فَوْقِهِ \* قَمَرٌ دارَتْ بَه قِطْعَةٌ مِن الشّفَقَ عَمْودُ فَجَرٍ مِن فَوْقِهِ \* قَمَرٌ دارَتْ بَه قِطْعَةٌ مِن الشّفَقَ عَمْودُ فَجَرٍ مِن فَوْقِهِ \* قَمَرٌ دارَتْ بَه قَالُونُ السّفَقَ عَلَيْهُ السّفَقَ عَلَيْهُ فَيْ السّفَقَ اللّهُ فَيْ اللّهُ لَقَالِهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ لَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ لَهُ إِلَيْ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ فَيْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ لَا اللّهُ فَيْ اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الللللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا اللّهُ لَا الللللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللللّهُ لَا اللللللّهُ لَا الللّهُ لَا اللللللّهُ لَا الللّهُ لَا اللللللللّهُ لَا اللللللللْهُ لَا اللللللْهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللللللّهُ لل

١ ابن خلكان ١ : ٢٢١ وابن أبي أصيبعة ٢ : ٧٥ .

٢ في المصدرين السابقين : شركت .

٣ الخريدة : ٣٠٢ .

<sup>۽</sup> الحريدة : برزن .

ه الخريدة : فويقه .

وله في ثقيل ' :

لى جليس عَجِبْتُ كَيْفَ استطاعَتْ هذه الأَرْضُ والجبالُ تُقلُهُ النَّا الْرُعَاهُ مُكُرَّهَا لَا وبقلُهُ منه منه ما يُقلُقُ الجبالَ أَقلَهُ فَهُوَ مثلُ المَشيبِ أَكْرَهُ مرآ ه ولكن أَصُونُهُ وَأَجلُهُ فَهُوَ مثلُ المَشيبِ أَكْرَهُ مرآ ه ولكن أَصُونُهُ وَأَجلُهُ

أخذه من قول أبي الحسن جعفر بن الحاج اللورقي "، وهما في عصر واحد :

لي صاحبٌ عميت علي شؤونه ُ حَرَكَاتُهُ مَجْهُولة وسُكُونُهُ يَرْتَابُ بِالأَمْرِ الْجَلِيِّ تَوَهِّما ۚ فإذا تيقيّنَ نازَعَتْهُ ظُنُونُهُ إنّي لأهواه ُ عَلَى شَرَقِ به كالشيْبِ تكرهه وأنْتَ تصُونُهُ

وأوصى؛ أن يكتب على قبره أبو الصلت المذكور ممَّا نظمه قُبيلَ موته ":

سكنتك يا دارَ الفَناءِ مُصَدِّقاً بأني إلى دار البَقاء أُصِيرُ وأعْظَمُ ما في الأمْرِ أنتي صائرٌ إلى عادل في الحكم ليس يَجُورُ فيا لَيْتَ شعري كيف ألقاهُ عنْدها وزادي قليلٌ والذنوب كثيرُ

فإن أكُ مَجْزِيدًا بِـذَنْبِي فإنَّنِي بشرّ عقابِ المذنبين جَـدَيرُ وإن يكُ عَفْوٌ ثَـمَ عَنِّي ورحمة " فثم العيـــم" دائـــم وسُرُورُ

وله أيضًا :

١ ألحريدة : ٣١٢ .

الإسلامية والمكرماً . العالم الله المناسب المناسب المناسبة العالم المناسبة العالمية (المناسبة العالمية المناسبة المناسبة المناسبة ال

٣ في الأصول ودوزي: الميورقي ، وهو خطأ ؛ فأهله من بيوتات لورقة ( المغرب ٢: ٢٧٧ ).
 ٤ ج : وأمر .

ه الحريدة : ٣٤٧ وابن خلكان ١ : ٣٢٢ وابن أبي أصيبعة ٢ : ٥٥ .

٦ الحريدة : ٣٣٦ وابن خلكان ١ : ٣٢٠ والبيتان ينسبان أيضاً لأبي العرب الصقلي .

إذا كان أصْلي من تُراب فكُلُتُها بلادي ، وكُلُ العالمين أقاربي ولا بد لي أن أسأل العيس حاجمة تشق على شُم الذرا والغوارب

وقال ' :

دبِّ العذارُ بخدّه ثم انشَنى عَنْ لشم مَبْسمه البَرُود الأشْنبِ لا غَرْوَ أَن خشيَ الرّدى في لثمه فالريقُ سُمُّ قَاتلٌ للعَقَرْبِ وقد ذكروا أن من خواص ريق الإنسان أنّه يقتل العقرب، وهو مجرَّب.

لا تَدْعُنِي وَلْتَدْعُ مَنْ شَنْتَهُ إليْكُ مِن عُجْمٍ ومِن عُرْبِ فَنَحِنُ أَكَالُونَ للسَّحْتِ فِي ذِراكَ سِمَّاعُونَ للكذبِ

وقال " :

لا تسألني عن صنيع جُفُونها يوم الوداع وسل بذلك من نجا لو كُنتُ أملك خد ها للثمثه حتى أعيد به الشقيق بنفستجا أو كُننتُ أهجع لاحتضنتُ خيالها ومنعنت ضوء الصبح أن يتبلنجا وبثثت في الظلماء كُحل جُفُونها وعقدت هاتيك الذوائب بالدعجي

وقال مهنيّة بمولود ؛ : يَكُوح فِي المهنّد على وَجهه ِ تَجهنّم ُ البأس وبُشْرَى ْ النّدى

١ الحريدة : ٢٣٧ .

۲ الخريدة : ۲۳۸ .

٣ الحريدة : ٢٤٧ .

٤ الحريدة : ٢٥٧ .

ه الحريدة : وبشر .

والشمْسُ والبَدرُ إذا استجْمَعا لم يكبُبَتا أن يُلدا فرُقدا فابق له حتى ترى نجلهُ وإن عرا خطْبٌ فنحنُ الفدا قال ابن سعيد: وهذا البيت الأخير من أثقل الشعر يُتطير من سماعه، وتركه أولى.

وقال رحمه الله تعالى في الرصد :

فذا غديرٌ وذا روْضٌ وذا جَبَلٌ ۖ فالضَّبُّ والنُّونُ والملاّحُ والحادي

ومنهم الفقيه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول السّرقُسطي ، ذكره العماد الأصبهاني في «الحريدة» وذكره السمعاني في الذيل ، وأنّه دخل بغداد في حدود سنة ست عشرة وخمسمائة  $^{7}$ .

### ومن شعره "

أيا شَمْسُ إنّي إنْ أَتَنَكُ مدائحي وَهُنَ لآل نُظّمَتُ وقَلَائِدُ فلستُ بمن يبغي على الشّعْرِ رشوة أبى ذاك لي جَدَّ كريم ووالدُ وأني من قوم قديماً ومُحدَّثاً تباعُ عليهم بالألوف القصائيدُ

• • • ومنهم الفقيه المقرىء أبو عامر التياري ، من رجال «الذخيرة » رحل إلى المشرق ، وقرأ على أبي جعفر الديباجي كتابة في العروض وسائر كتبه ، ولقي شيخ القيروان في العربية ابن القزاز وأديبها الحصري . وأخبر عن نفسه أنه كان بين يسديه تلميذ له وسيم ، فمرّ به أبو جعفر التجاني

إ انظر الحريدة ١/٤ : ٣٩٠ ووصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء والشعراء النبلاء ، ولما ورد بغداد (حدود : ١٦٥) أقام في المدرسة النظامية ، ثم خرج إلى خراسان وسكن بمرو الروذ ، وفي الحريدة أنه توفي أيضاً في حدود : ١٦٥ .

۲ في إحدى النسخ : ۱۰ه .

٣ الخريَّدة : ٣٩١ .

إ ق و دوزي : « المتباري » و في ط ج : المتباري ١٧٢ و في فهرست الذخيرة « البيماري »
 و ترجمته في القسم الثالث : ١٧٧ ، وما أورده المقري مأخوذ عن الذخيرة .

بسُحاءة كتب له فيها وخلاُّها بين يديه ، وهو قد غلب النوم عليه ، فقال :

يا نائماً متعمداً إبْصارَ طيف حبيبه ِ
هُوَ جَوْهُرُ فَاثْقُبُهُ أِ لَا الطّيبَ فِي مثقوبه ِ
أُو أَرْكبني ظَهُرَهُ إِنْ لَمْ تَقُلُ بِرُكُوبِهِ ِ

فلمَّا قرأها علم أنَّها للتَّجاني ' ، فكتب تحتها :

يا طالباً أضحى حجا بُ دُونَ مَا مَطْلُوبِهِ لو لم يَكُنُ في ذاك إِنْ مِ لم أَكَنَ أَسْخُو بِهِ ِ إِنِّي أَغَارُ عَلَيْهِ مِنْ أَثُوابِهِ ورَقيبِهِ

وأنشد يوماً في حلقته لابن الرومي في خَبَّاز :

إِن أَنسَ لَا أَنسَ حَبَازاً مَرَرْتُ به يَدْحُو الرَّقَاقَةُ وَشُكُ اللَّمَ بِالبَصَرِ مَا بَيْنَ رَوْيَتُهَا فِي كُفَّهُ كُرَّةً وبِينَ رَوْيَتُهَا قَوْراء كَالْقَـمَرَ إِلاّ بَقَدَار مَا تَنَدَّاحُ دَاثَرَةً فِي صَفَحَةً المَّاءَ يُرْمَى فَيهُ بِالْحَجْرِ

فقال بعض تلامذته: أما إنه لا يُقدُرُ على الزيادة على هذا ، فقال : فكاد يتضرُّط إعجاباً برُوْيتِها ومن رأى مثل ما أبصر تُ منه خري فضحك من حضر وقال : البيت لائق بالقطعة ، لولا ما فيه من ذكر الرجيع ، فقال :

إن كان بيتي هذا ليس يُعْجبُكم فَعَجلُوا مَحْوَه أو فالعَقوه طري ما كان بيتي هذا ليس يُعْجبُكم فعَجلُوا مَحْوَه أو فالعَقوه طري ما الأديب الطبيب أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيلي ،

١ في نسخة الذخيرة : الحاني ، ولا ريب في أنه مصحف ، ولعل الصواب : « البجاني » .

٢ ترجمة أبي الحجاج يوسف بن عتبة في المغرب ١ : ٢٥٨ واختصار القدح : ١٦١ .

مطبوع في الشعر والتوشيح ، قال ابن سعيد ' : اجتمعت به في القاهرة مراراً بمجلس الأمير جمال الدين أبي الفتح موسى بن يغمور بن جَلَـٰدَـٰكُ وفي غيره ، وتوفّى في مارستان القاهرة . ومن شعره :

أمَّا الغُرَابُ فإنّه سَبَبُ النّوى لا ريْبَ فيه وللنّوى أسبابُ يَد ْعُو الغُرابُ وبَعَد ذاك يجيبُهُ جملٌ وتعنوي بَعَد ذاك ذاك ذاب لا تكذبن فهدده أسبابه لكن منها بدأة وجواب

77 – ومنهم الإمام المحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف ابن موسى ، الأندلسي ، المعروف بابن مُسْدِي ، وهو من الأثمة المشهورين بالمشرق والمغرب ، قال رحمه الله تعالى : أنشدني رئيس الأندلس وأديبها أبو الحسن سهّل بن مالك الأزدي " الغرناطي لنفسه سنة ٦٣٧ في شوّال بداره بغرناطة :

مُنغَّصُ العيش لا يأوي إلى دعمَة من كان ذا بلد أو كان ذا ولد والسياكنُ النفس من لم ترض همته سُكنى مكان ولم يسكن إلى أحد

٦٣ \_ ومنهم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي

١ يقول ابن سعيد في القدح حين يحكي أخبار المترجم به في مصر : وأخبرني صاحبه بمصر أبو الفضل التيفاشي قال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب أبو الحجاج ابن عتبة فلم يجد من يقبل عليه إلا كهف المغاربة الرئيس السيد جمال الدين بن يغمور . . . إلخ . وقال : وكانت وفاته بالقاهرة سنة ٦٣٦ .

٢ ترجمة ابن مسدي في تذكرة الحفاظ : ١٤٤٨ وقال إنه قتل غيلة بمكة سنة ٦٦٣ ؛ وله معجم
 في ٣ مجلدات ، وكان يداخل الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم .

٣ ترجمة سهل بن مالك في برنامج الرعيني : ٥٥ والتكملة رقم : ٢٠٠٧ والذيل والتكملة ؛ : ١٠١ والحيسار القدح : ٣٠ والديباج :
 ١٠٥ والمغرب ٢ : ١٠٥ وبغية الوعاة : ٢٦٤ وسير د له ذكر في مواضع من النفح .

<sup>؛</sup> البيتان في الديباج : ١٢٥ والذيل والتكملة : ١٠٤ .

الحميدي ١، نسبة لجده حُميُّد الأندلسي ، ولد أبوه بقُرطُبة ، وولد هو بالجزيرة بُـليدة بالأندلس ، قبل العشرين وأربعمائة ، وكان يحمل على الكتف للسماع سنة ٤٢٥ ، فأول ما سمع من الفقيه أبي القاسم أصبغ . قال : وكنت أفصح من يقرأ عليه ؛ وكان قد لقي ابن أبي زيد وقرأ عليه وتفقّه ، وروى عنه رسالته ومختصر المدوّنة ، ورحل سنة ٤٤٨ ، وقدم مصر وسمع بها من الضَّرَّاب والقُضاعي وغير واحد ، وكان سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن حزم ولازمه وقرأ عليه مصنَّفاته وأكثر من الأخذ عنه وشهر بصحبته وصار على مذهبه إلاَّ أنَّه لم يكن يتظاهر به ، وسمع بدمشق وغيرها ، وروى عن الحطيب البغدادي وكتب عنه أكثر مصنّفاته ، وسمع بمكّة من الزنجاني ، وأقام بواسط مدّة بعد خروجه من بغداد ، ثم عاد إلى بغداد واستوطنها وكتب بها كثيراً من الحديث والأدب وسائر الفنون ، وصنتف مصنقات كثيرة ، وعلق فُوَائِدٌ ، وَحَرَّجَ تَخَارِيجِ للخطيبِ وَلَغَيْرِهُ ، وَرُوَى عَنْهُ أَبُو بَكُرُ الْخَطَيْبِ أَكْثُرُ مصنفاته وابن ماكولا ، وكان إماماً من أئمة المسلمين في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته وصدقة ونُبُله وديانته وورعه ونزاهته ، حتى قال بعض الأكابر ممتن لقى الأثمة : لم ترَ عيناي مثل أبي عبد الله الحميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم وبثَّه في أهله ، وكان ورعاً ثقة إماماً في علم الحديث وعلله ومعرفة متونه ورُواته ، محقّةًا في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث ، مُتَبَحّراً في علم الأدب والعربية ، ومن تصانيفه كتاب « جذُّوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس » وكتاب « تاريخ الإسلام » وكتاب « من ادعى الأمان من أهل الإيمان » وكتاب «الذهب المسبوك في وعظ الملوك » وكتاب «تسهيل السبيل إلى علم الترسيل» وكتاب «مخاطبات الأصدقاء في

١ ترجمة الحميدي في الصلة : ٣٠٥ وتذكرة الحفاظ : ١٣١٨ وشذرات الذهب ٣ : ٣٩٧ وبغية الملتمس رقم : ٢٥٧ ووفيات الأعيان ٣ : ١٠٤ ومواطن من فهرسة ابن خير .

المكاتبات واللقاء » وكتاب « ما جاء من النصوص والأخبار في حفظ الجار » وكتاب « النميمة » وكتاب « الأماني الصادقة » وغير ذلك من المصنفات والأشعار الحسان في المواعظ والأمثال . وكان من كثرة اجتهاده ينسخ بالليل في الحرِّ ويجلس في إجانة ماء يتبرد به ، ومن مشهور مصنفاته كتاب « الجمع بين الصحيحين » . . .

وذكره الحيجاري في المُسْهب وقال عنه : إنّه طرق ميُورقة بعدما كانت عطلاً ا من هذا الشأن ، وترك لها فخراً تباري به خواص البلدان ، وهو من علماء أثمة الحديث ، ولازم أبا محمد ابن حزم في الأندلس واستفاد منه ، ورحل إلى بغداد ، وبها ألف كتاب « الجذوة » ، ومن شعره قوله رضي الله تعالى عنه : النوى حتى أنسْتُ بوحشيها وصرْتُ بها لا في الصَّبابة مُولَعا فلم أُحْص كم خيتمْتُ في الأرض موضعا فلم أُحْص كم خيتمْتُ في الأرض موضعا ومن بعد جوّب الأرض شرقاً ومغرباً فلا بدّ كي من أنْ أوافي مصرَعا

﴿ وقال رحمه الله تعالى ٢ :

لقاء النيّاس ليس يُفييدُ شيئاً سوى الهذيانِ من قيلٍ وقالِ فَاللَّهُ النيّاسُ إلاّ لأخيْدِ العلم أو إصلاح حال ِ

وذكره ابن بـَشْكُـُوال في «الصِّلة » ، وتوفتي ببغداد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى .

قال ابن ماكولا: أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي ، وهو من أهل العلم والفضل والتيقظ ، لم أر مثله في عيفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم ، وكان أوصى مظفّراً ابن رئيس الرؤساء أنّ يدفنه عند قبر بشر الحافي ، فخالف وصيته

١ في التجارية : أنه أظهر العلم في طرق ميورقة بمدما كانت عطلاء .

٢ البيتان في وفيات الأعيان .

ودفنه في مقبرة باب أبرز ' ، فلمَّا كانت مدَّة رآه مظفر في النوم كأنَّه يعاتبه على مخالفته ، فننُقل في صفر سنة ٤٩١ إلى مقبرة باب حرب ، ودفن عند قبر بشر ، وكان كفنه جديداً وبدنه طريًّا تفوح منه رائحة الطيب ، ووقف كتبه على أهل العلم ، رحمه الله تعالى .

ومن مناقبه أنَّه قال لمن دخل عليه فوجده مكشوف الفخذ : تعديت بعين إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت ، انتهى .

ومن شعر الحميدي أبضاً قوله:

وتقوى الله تاليـــةُ الحقـــوق فَتُنِقُ بِاللَّهِ يَكُفُلِكُ ، واسْتَعِينُه يُعِينُكَ ، ودَعُ بُنَيَّاتِ الطَّريقِ

طريق الزُّهْد أفضلُ ما طريق وقوله:

وما صحّت به الآثارُ دینی وعوداً فهو عن حقّ مُبين تكن منها على عين اليقين

كلامُ الله عَزّ وجلّ قَوْلي وما اتفق الجميعُ عليه بدءاً فدَعُ ما صَدُّ عن هذي وخذها

٣٤ – ومنهم الكمال أبو العباس أحمد الشريشي ٢ ، وهو أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسي بن عبد المؤمن ، القيسي ، من أهل شَريش . روى عن أبي الحسن ابن لَبَّال وأبي بكر ابن أزهر وأبي عبدالله ابن زَرْقُون وأبي الحسين ابن جبير وغيرهم ، وأقرأ العربية ، وله تواليف أفاد بما حشر فيها : منها «شرح الإيضاح » للفارسي ، و « الجمل » للزجّاج ، وله في العروض تواليف ، وجمع مشاهير قصائد العرب ، واختصر «نوادر » أبي علي القالي .

١ ق : باب البرر ؛ ط : باب البر ؛ ج : باب البزر .

٢ ترجمة الشريشي في التكملة : ١١١ والمنهل الصاني ١ : ٣٥٤ وبغية الوعاة : ١٤٣ وبرنامج الرعيني : ٩٠ والوافي بالوفيات ٧ الورقة : ٧٧ .

قال ابن الأبار: لقيته بدار شيخنا أبي الحسن ابن حريق من بلنسية ، قبل توجهي إلى إشبيلية في سنة ست عشرة وستمائة ، وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه للمقامات ، فسمعت عليه بعضه ، وأجاز لي سائره مع رواياته وتواليفه ، وأخذ عنه أصحابنا ، ثم لقيته ثانية مقدمه من مرسية ، انتهى .

ومن بديع نظمه وهو بمصر يتشوق إلى الشام :

يا جيرة الشام هك من نحوكم خبر فإن قلبي بنار الشوق يستعر بعد ت عنكم فكلا والله بعدكم ما لذ للعين لا نوم ولا سهر إذا تذكرت أوقاتاً نأت ومضت بقربكم كادت الأحشاء تنفطر كأنتي لم أكن بالنيربين ضحى والغيم يبكي ومنه يضحك الزهر والورق تنشد ، والأغصان راقصة والدوح يطرب بالتصفيق والنهر والسفح أين عشياتي التي سلفت لي منه فهي لعمري عندي العمر سقاك يا سفح سفح الد مع منهملا وقل ذاك له إن أعوز المطر

وله رحمه الله تعالى شروح لمقامات الحريري : كبير ، ووسط ، وصغير ، وفي الكبير من الآداب ما لا كفاء له ' ، وكان رحمه الله تعالى مُعْجباً بالشام .

وقال ابن الأبار عندما ذكره : إنّه شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ : كبراها الأدبية ، ووسطاها اللغوية ، وصغراها المختصرة ، انتهي .

وتوفّي يشَريشَ بلده سنة تسع عشرة وستماثة ، رحمه الله تعالى .

70 — ومنهم أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد ، الأزدي ، القرطبي ، الملقب بضياء الدين ، أحد الأثمة المتأخرين في القراءات وعلوم القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك .

١ الشرح الكبير هو المطبوع من شروح المقامات .

٢ ترجمته في وفيات الأعيان هـ : ٢١٩ وغاية النهاية ٢ : ٣٧٢ .

قال القاضي الشمس ابن خلَّكان : إنَّه رحل من الأندلس في عُنْفُوان شبابه وقدم مصر فسمع بالإسكندرية أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي ، وبمصر أبا صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المدني المصري وأبا طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني المعروف بالسِّلَـفي وغيرهم ، ودخل بغداد سنة ١٥١٧ ، وقرأ بها القرآن الكريم على الشيخ أبي محمد عبد الله بن على المقرىء المعروف بابن بنت الشيخ أبي منصور الحياط ، وسمع عليه كتباً كثيرة منها كتاب سيبويه ، وقرأ الحديث على أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزار المعروف بقاضي المارستان وأبي القاسم ابن الحصين وأبي العز وغيرهم ، وكان ديَّناً ورعاً عليه وقار وسكينة ، وكان ثقة صدوقاً ثبُّناً نبيلاً قليل الكلام كثير الخير مفيداً ، أقام بدمشق مدّة ، واستوطن الموصل ، ورحل منها إلى أصبهان ، ثم عاد إلى الموصل ، وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر . وذكره الحافظ ابنُ السمعاني في كتاب الذيل ، وقال : إنَّه اجتمع به بدمشق ، وسمع عنه مشيخة أبي عبد الله الرازي ، وانتخب عليه أجزاء ، وسأله عن مولده فقال : ولدت سنة ٤٨٦ في مدينة قرطبة ، ورأيت في بعض الكتب أن مولده سنة ٤٨٧ ، والأول أصح ، وكان شيخنا القاضي بهاء الدين أبو المحاسن <sup>٢</sup> يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد قاضي حلب رحمه الله تعالى يفتخر بروايته وقراءته عليه ، وقال : كنيًّا نقرأ عليه بالموصل ، ونأخذ عنه ، وكنتّا نرى رجلاً يأتي إليه كل يوم فيسلّم عليه وهو قائم ، ثم يمد يده إلى الشيخ بشيء ملفوف ، فيأخذه الشيخ من يده ، ولا نعلم ما هو ، ويتركه ذلك الرجل ويذهب ، ثم تقفَّينا ذلك فعلمنا أنَّها دجاجة مسموطة كانت تُرسم للشيخ في كل يوم ، يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويحضرها ، وإذا دخل الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده .

١ ابن خلكان : سبع وعشرين وخمسمائة .

٢ أبو المحاسن : لم ترد في ق ط ج .

وذكر في كتاب («دلائل الأحكام» أنّه لازم القراءة عليه إحدى عشرة منة ، آخرها سنة ٥٦٧ .

وكان الشيخ أبو بكر القرطبي المذكور كثيراً ما ينشد مسنداً إلى أبي الخير الكاتب الواسطى :

جَرَى قلم ُ القضاء بما يكون ُ فسيّانِ التحرُّك ُ والسكون ُ جُنون منك أن تسعى لرزق وينُرزقَ في غشاوته الجنين ُ

وتوفّي القرطبي المذكور بالموصل يوم عيد الفطر سنة ٥٦٧ ، رحمه الله تعالى . انتهى كلام ابن خلّكان ببعض اختصار .

77 — ومنهم الوزير أبو عبد الله محمد ، ابن الشيخ الأجل أبي الحسن ابن عبد ربه ، وهو من حفداء صاحب كتاب «العقد » المشهور . حدث الشيخ الأجل أبو عبد الله محمد بن علي اليحصبي القرَّمُوني رفيقه قال : اصطحبت معه في المركب من المغرب إلى الإسكندرية ، فلما قربنا منها هاج علينا البحر ، وأشفينا على الغرق ، فلاح لنا ونحن على هذه الحال منار الإسكندرية ، فسررنا برؤيته ، وطمعنا في السلامة ، فقال لي : لا بد أن أعمل في المنار شيئاً ، فقلت له : أعلى مثل هذه الحال التي نحن فيها ؟ فقال : نعم ، فقلت : فاصنع ، فأطرق ثم عمل بديها :

لله درَّ مَنَارِ آسكندريّة كم من شامخ الأنف في عرْنينه شَمَمُّ يكسّرُ الموجُ منه جانبيْ رجل لا يبرحُ الدهرَ من وردٍ على سُفُن

يَسْمُو إليه على بُعْد من الحدق كأنّه باهتٌ في دارة الأفق مُشَمَّر الذيل لا يخشى من الغرق ما بين مصطبح منها ومغتبق

١ ابن خلكان : في كتابه الذي سماه .

٢ أنظر الترجمة رقم : ٣٥ فيما سبق .

للمنشآت الجواري عند رؤيته كموقع النوم من أجفان ذي أرق

وتقدمت ترجمة الكاتب أبي عبد الله ابن عبد ربه ، وأظنته هذا ، فليُتنبّه له ، بل أعتقد أنّه هو لا غيره ، والله تعالى أعلم .

77 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن الصفار ، القرطبي أ . قال في القدح المعلى : بيتهم أمشهور بقرطبة ، لم يزل يتوارث في العلم والجاه وعلو المرتبة ، ونشأ أبو عبد الله هذا حافظاً للآداب " ، إماماً في علم الحساب ، مع أنّه كان أعمى مقعداً مشوة الحلقة ، ولكنّه إذا نطق علم كل منصف حقه ، ومن عجائبه أنّه سافر على تلك الحالة ، حتى غدت بغداد له هالة . اجتمعت به بمخضرة تونس فرأيت بحراً زاخراً ، وروضاً ناضراً ، إلا أنّه حاطب ليل ، وساحب ذيل ، لا يبالي ما أورده ، ولا يلتفت إلى ما أنشده ، جامعاً بين السمين والغث ، حافظاً للمتين والرث ، وكان يُقرىء الأدب بمراكش وفاس وتونس وغيرها . ومن مشهور حكاياته أنّه لمّا قال أبو زيد الفازازي في أبي العلاء المستنصر قصيدته التي مطلعها :

# الحزمُ والعزمُ منسوبان للعربِ

عارضه بقصيدة ° ، ثم قال فيه وفي ابن أخيه يحيى بن الناصر الذي نازعه في ذلك الأوان [رداء السلطان] ٢ :

١ انظر القدح المعلى : ٢٠٣ والمغرب ١ : ١١٧ .

٢ القدح : بيته .

٣ القدح : لفنون الآداب .

<sup>؛</sup> زاد في القدح : غير ما مرة .

ه زاد في القدح : ذم فيها أنصاره .

٦ زيادة من القدح .

وإن يُنازعُكَ في المنصور ذو نَسب فنَجْلُ نوح ثُوَى في قمّة العطب وإن يقل أنا عَمَّ فالجوابُ لَهُ عمَّ النبي بيلا شك ٍ أبو لهب

وشاعت القصيدة فبلغت أبا العلاء ، فحرض على قتله ، وسلّمه الله تعالى منه ، ومات سنة ٦٣٩ .

ومن شعره قوله ۲ :

لا تحسبِ الناسَ سَوَاءً منى تَشابَهُوا فالناسُ أَطُوارُ وانظرُ إِلَى الأُحجارِ ، في بعضها ماءٌ ، وبعضٌ ضمنها نارُ صَمَعَها نارُ اللهِ المُحجارِ ، في بعضها ماءٌ ، وبعض صَمَعَها نارُ

وقوله :

يا طالعاً في جُفوني وغائباً في ضلوعي بالغت في السُّخُطِ ظلماً وما رحمت خُضوعي إذا نويَّتَ انقطاعاً فاحسب حساب الرجوع

انتهی باختصار یسیر .

7۸ – ومنهم أبو الوليد ابن الجنتان محمد بن المشرف أبي عمرو ابن الكاتب أبي بكر ابن العالم الجليل أبي العلاء ابن الجنتان الكناني الشاطبي ". قال ابن سعيد : توارثوا بشاطبة ، مراتب تحسد ها النجوم الثاقبة ، وأبو الوليد أشعرهم ، وقد تجدد به في أقطار المشرق مفخرهم ، وهو معروف هناك بفخر الدين ، ومتصدر في أثمة النحويين ، ومرتب في شعراء الملك الناصر صاحب الشام ، ومُقطعاته الغرامية قلائد أهل الغرام ، صحبته بمصر ودمشق

١ في الأصول : قسمة ، والتصويب عن المغرب .

٢ هذا الشعر والذي يليه وردا في المغرب والقدح ؛ وقد سقطا من نسخة ق .

٣ ترجمته في القلح : ٢٠٦ والمغرب ٢ : ٣٨٣ وبغية الوعاة : ٤٥ والفوات ٢ : ٣٢١ .

<sup>؛</sup> القدح : شرق الأندلس .

## وحلب ، وجريتُ معه طلق الجموح في ميادين الأدب ، وأنشدني بدمشق ' :

لا أُبالي هَجَرُوا أَم وَصَلُوا فَبَشَعْرِي وحديثي فيهم ُ زَمْزَمَ الحادي وسار المثل ُ والحمى يعثرفني والطلل أدْمُعي عن مُقْلِّتي ترتحلُ وهي ليست لحماهم تصلُ مذهبي عن حُبِّكُم ينتقل ُ

أنا من سُكْر هواهُم ْ ثُمَلٍ ُ إنَّ عُشاقَ الحمي تعرفني رَحَلُوا عن رَبْع عيني فلذا ما لها قد فارقت أوطانها لا تَـظُنُـوا أنَّني أسْلو فما

### وقوله رحمه الله تعالى ٢ :

تلك المعاطفُ حيث الشيحُ والغارُ بالله يا بانية الوادي إذا خيطر ت على معانقة الأغصان إنكارُ فعانقيها عن الصّب الكئيب فما وعَرِّفيها بأنّي فيكِ مكتئب فبعض هذا لها بالحبّ إخبارُ وأنتُمُ جيرة الجرعاءِ من إضَم لي في حماكم أحاديث وأسمارُ وأنتمُ أنتمُ في كلِّ آونةً وإنّما حبُّكم في الكون أطُّوارُ ویا نَسیماً سَرَی تَحْدُو رکائبه ً لى بالغوير لُباناتٌ وأوطارُ

ولَهُ ٣:

تحسّبُ الزهر عنده يتثنى

يا رَعَى الله أُنْسنا بين رَوْضَ ﴿ حَيْثُ مَاءُ السَّرُورِ فَيْهُ يَجُولُ ۗ وتخال الغُصُونَ فيه تميلُ

وله ؛ :

١ الأبيات في القدح المعلى .

٢ القدح : ٢٠٧ .

٣ قالهماً في بستان على نهر ثورا أحد أنهار دمشق ، انظر القدح : ٢٠٨ والفوات : ٣٢٤ .

٤ القدح : ٢٠٨ .

فَقَدْ الظلام وجيشُ الصبح في غلب فكحلّتُها يمينُ الشمس بالذهب لكن أزرَّتُها من لؤلؤ الحبب بشمسه عندما لاحت من الحجب شمسان وجه نديمي وابنة العنب والليلُ تبكيه عين البدر بالشهب قامت لترثيه الأطيار في القُضب

هات المدام فقد ناح الحمام على وأعين الزهر من طول البكا رمدت والكأس حُلتها حمراء مُذهبة من هبة كم قلت للأفق لما أن بدا صلفاً إن تبه ت بالشمس يا أفق السماء فلي قُم اسقنيها وثغر الصبح مبتسم والسّحب قد لبست سود الثياب وقد

#### وله ١:

عَلَيْكَ من ذاك الحمى يا رسول على الله الماث ال

بشرى علامات الرضى والقبول \* يسكر من خمر هواه العذول \*

#### ومنها

أحبابنا ودعم ناظري وأنم بين ضلوعي ننزُول على الحلول على وأنم بين ضلوعي ننزُول على الحلول والسبي وهدو السني على الحول الله الذي حدّث عني الهوى بأنتي عن حبّكم لا أحول فليزد العاذل في عدّ له وليقل الواشي لكم ما يقول انتهى كلام النور بن سعيد .

وقال غيره: ولد المذكور بشاطبة منتصف شوال سنة ٦١٥، ومات بدمشق ودفن بسفح قاسيون، وكان عالماً فاضلاً، دمث الأخلاق كريم الشمائل، كثير الاحتمال واسع الصدر، صحب الشيخ كمال الدين بن العديم وولده قاضي

١ القدح : ٢٠٨ والفوات : ٣٢٣ .

القضاة مجمد الدين ، فاجتذبوه إليهم ، وصار حنفيَّ المذهب ، ودرس بالمدرسة الإقبالية الحنفيّة بدمشق ، وله مشاركة في علوم كثيرة ، وله يد في النظم ، ومنه قوله :

لله قوم "يعشقون ذوي اللحى «لا يَسألونَ عن السوادِ المقبلِ» وبمُهجَتي قوم "وإنّي منهم ألله «جُبلوا على حبّ الطرازِ الأولِ» وله أيضاً:

قُم اسقنيها وليلُ الهم منهزم والصبح أعلامه محمرة العلدَب والسبح أعلامه محمرة العلدَب والسُّحب قد نثرت في الأرْض لؤلؤها تضمه الشمس في ثوب من الذهب

وقد تقدم عن ابن سعید له ما یقارب هذا ۱ .

وله ــ رحمه الله تعالى ــ فى كاتب :

وبي كَاتَبُ أَضَمَرَتُ فِي القلبِ حُبَّه فَافَةَ حُسَّادي عليهِ وعُذَّ الي له صنعة " في خط لام عَذارِه ولكن سها إذ نَقَطَ اللام بالخال

79 — ومنهم أبو محمد القرطبي ٢، قال ابن سعيد : لقيته بالقاهرة ، وكأنّه لا خبر عنده من الآخرة ، وقد طال عمره في أكل الأعراض ، وفساد الأغراض ، ومما بقي في أذني من شعره قوله :

رَحِمَ اللهُ من لقيتُ قديما فَلَقَدَ كَانَ بِي رَوْوَفَأَ رَحِيما أَتَمَنَى لقاء حُرِّ وقد أع وزَ بختي كما عدمتُ "الكريما

١ انظر البيتين الأخيرين في البائية ص : ١٢٢ .

٢ ترجمته في القدح : ٢١٢ واسمه فيه «أبو المحامد» وقال إنه كان يلقب بأبي بغل ولقب أيضاً
 بجسر بلبيس لأنه أقام فيها زمناً يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إليها .

٣ ق ط ج : علمت .

وتوفتَّى بالقاهرة سنة ٦٤٣ ، انتهى .

٧٠ – ومنهم علي بن أحمد ، القادسي ، الكناني ١ ، قال ابن سعيد : لقيته ببيت المقدس على زي الفقراء ، وحصَّلت منه هذه الأبيات ، وندمت بعد ذلك على ما فات ، وهي :

ذاكَ العذارُ المطلُّ دمي عليه يُطلَلُّ كأنتما الحدُّ ماءٌ وقد جرى فيه ظلُّ عُقودُ صَبري عليه مذحلَّ قلبي تحلُّ جرتْ دموعي عليه فقلتُ آسٌ وطلَلُ

٧١ -- ومنهم أبو عبد الله ابن العطار ، القرطبي ٢ ، قال ابن سعيد : هو حلو المنازع ، ظريف المقاطع والمطالع ، مطبوع النوادر ، موصوف بالأديب الشاعر ، مازجته بالإسكندرية ، وبهذه الحضرة العلية ، وما زال يدين بالانفراد ، والتجول في البلاد ، حتى قضى منناه ، وألقى بهذه المدينة عكاه ، لا يخطر الهم له ببال ، ولا يبيت إلا على وعد من وصال ، وله حين سمع ما ارتجلته في السكين بالإسكندرية حين داعبني باختلاسها القاضي زين القضاة ابن الرّيغي ، وقال : ما لي إليه سبيل ، حتى يحضر مصري نبيل :

أيا سارقاً ملكاً مصوناً ولم يَجِبْ على يده قطعٌ وفيه نيصابُ ستندُ به الأقلامُ عند عثارَها ويبكيه إن يَعْدُ الصوابَ كتابُ

فقال :

١ ترجمته في القدح : ٢١٣ وقال ابن سعيد : وكان اجتماعي به سنة ثلاث وأربعين (وستمائة) ولم
 أسم له خبراً منذ ذلك الحين .

٢ ترجمته في القلح : ٢١٥ .

أحاجيك ما شيء إذا ما سرقته وفيه نصاب ليس يلزمك القطع على أن فيه القطع والحد أثابت ولاحد فيه ، هكذا حكم الشرع

انتهى كلام ابن سعيد من كتابه «القدح المعلى » فيما أظن .

#### [ رسالة للسان الدين ]

ويعني والله سبحانه وتعالى أعلم بقوله « وبهذه الحضرة العلية » حضرة تونس المحروسة الله عالت محط رحال الأفاضل ، من الأواخر والأوائل ، على القضاة ابن خلدون أقام بها مدة ، ومنها ارتحل إلى مصر ، وكذلك الحطيب الجليل سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله تعالى ، ومنها خاطب الوزير كسان الدين بن الحطيب وسلطانه في الشفاعة له عند سلطان المغرب ، فكتب لسان الدين عن سلطانه في ذلك ما نصة : المقام الذي نؤكد إليه ببر سلفه الوداد ، ونعري بتخليد فخره وأمره القلم والمداد ، ونصل به الاستظهار على عدو الله تعالى والاعتداد ، ونحطب له من الله بهز أعطافه للخير والتوفيق والسداد ، والإعانة منه والإمداد ، مقام محل أخينا الذي اشتهر فضله ودينه ، ووضح سعده متألقة الراهينه ، وحياه الصنع الجميل وبياه مشرقاً جبينه ، السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ان السلطان الكذا ان السلطان الكذا الله تعالى ويعلي الهمم ، من الفضائل المنهج الأمم ، ويتعني البضائع النافقة عند الله تعالى ويعلي الهمم ، من من الفضائل المنهج الأمم ، ويتعني البضائع النافقة عند الله تعالى ويعلي الهمم ، من المنه على توفير أجره وتخليد فخره ، فلان . معظم قدره ، وملتزم بره ، الحريص على توفير أجره وتخليد فخره ، فلان .

١ هذا واضح من أن ابن سعيد ألف القدح ليخدم به أبا زكريا ابن الإمام المستنصر بالله الحفصي
 صاحب تونس .

وحافظها من الإضاعة ، إلى قيام الساعة ، الذي جعل المودَّة فيه أنفع الوسائل النفّاعة ، والصلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة ، متمم مكارم الأخلاق من الفضل والبذل والحياء والشجاعة ، والرضى عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة ، وزرعوا الخير في العاجلة ففازوا في الآجلة بفائدة تلك الزراعة ، والدعاء لمقامكم الأعلى بصنع يَـرُوي فيه عن الأشمط الباتر خبرَ النصر المتواتر لسانُ البراعة ، وتأييد لا ترضى فيه القنا بمقام القناعة ، فإنّا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لثنائكم العاطر بتخليد المفاخر منشورَ الإذاعة ، في أيدي النواسم الضَّوَّاعة ، من حمراء غَـرْناطَـة | ــ حرسها الله تعالى ــ عن خيرِ هامي السحاب، وبشر مفتـّح الأبواب، وعز للإلملام \_ ببركة الاعتداد بملككم المنصور الأعلام \_ مقتبل الشباب ، ويمن ضافي الحلُّباب ، والحمد لله على تضافر الأيدي في ذاته وتوفُّر الأسباب ، وجانبكم الرفيع الأمل للمنتاب ، إذا حـَدَتِ الحِداةُ ذوات الأقتاب ، ومطمح الوسائل المطرزة المسائل بتصحيح الود اللُّباب ، وإلى هذا وصل الله تعالى ، سوابغ نعمه وآلائه دائمة َ الانسكاب ، وجعل ما عجل لكم من نعمه كفيلة ً بالزلفي أحسن المآب ، وألهمكم تقييد شواردها بالشكر قولاً وعملاً فالشكر مستدعي المزيد كما وعد ً في الكتاب ، فإن من المنقول الذي اشتهر ، وراق فضله وبـَـهـَـر ، قوله «اشفعوا تؤجروا » وما في معناه من المعتبر في الخبر، وتنفيس كربة عن مسلم، وسماع شكوى من متظلّم ، ولولا أن مقامكم السي أغنى ، لجلبنا الكثير من هذا المعنى ، ولما تحقّق ما أنتم عليه من سلوك سبيل والدكم الملك الصالح ــ قدس الله تربته ، وضاعف قربته ــ من يمن الظفر ، وسلوك سبيل الخير وإقامة رسوم الدين ، والاهتداء من هـَدْيهِ بالنور المبين ، خفَّ علينا أن نقصدكم بالشفاعات مع الساعات ، ونتّجر لكم مع الله بأنفّس البضاعات، فما أثمر من ذلك شكرنا الله تعالى عليه حقيقة وشكرناكم عليه شريعة ، وما تأخَّر أوسَعْناكم فيه عذراً يسد ذريعة ، وعلمنا أن الله تعالى لم يأذن في تعجيله ،

وسألناه في تيسيره وتسهيله ، سواء لدينا في ذلك ما عاد ، بإعانة عامة وإمداد ، وساهم في قصد جهاد ، وما لم يَعُدُ علينا خصوصاً وعلى المسلمين عموماً بإعانة ولا إرفاد ، إنَّما علينا أن نجلب الحير الباقي والأجر الراقي إلى بابكم ، وندلُّ عليه كريم جنابكم ، بمقتضى وداد ، صُبُحه باد ، وجميل ظن في دينكم المتين واعتقاد ، سكم مجمله ومفصَّله من انتقاد ، وذلك أن الشيخ الحطيب الفقيه الكبير الشهير الصدر الأوحد سلالة الصالحين ، وخطيب والدكم كبير الخلفاء والسلاطين ، ويا لها من مزية دنيا ودين ، أبا عبد الله ابن مرزوق جَبرَ الله تعالى على يدكم البرة حاله ، وسَنتَى من مقامكم السني آماله ، جرى عليه من المحن ، وتباريح ا الإِحَن ، ما يعلم كلُّ ذي مروءة وعقل ، واجتهاد ونقل ' ، أن ذلك من الجنايات على والدكم السلطان محسوب ، وإلى مُعَقَّاته منسوب ، ولو كانت ذنوبه رَضُوَى وثَبيرا ، لاستدعت إلى تعمدها عفواً كبيرا ، رَعْياً لذلك الإمام الصالح الذي كَبَرّر خلفه وأحرم ، وتشهدّ وسلّم ، وأمّن عقب دعائه ، ونَصَبَ كفَّه لمواهب الله تعالى وآلائه ، وأنصت لخطبته ووعظه ، وأوجب المزيَّة لسعة حفظه وعذوبة لفظه ، فأحبط ذلك من أحبط الأعمالَ الصالحة ، وعَطَل المتاجر الرابحة ، وأسنفَ الملك المذكورُ بدم ولده ، وإحراق خزائنه وعدده ، وتغيير رسومه وحُدُوده، وإسخاطه وإسخاط الله معبوده، إلى أن طهـر سيفكم المُلـُك من عاره ، وأخذ منه بثاره ، وتقرّب إلى الله وإلى السلف الكريم بمحو آثاره ، والحمد لله على ما خَصَّه من إيثاره ، وتدارك الإسلام بإقالة عثاره ، وإنَّه خاطبنا الآن من حضرة تونس يقرّر من حاله ما يَـفُـتُّ الفؤاد ، ويوجب الامتعاض له والاجتهاد ، يطلب منَّا الإعانة بين يديكم والإنجاد ، ويشكو العَيْلة والأولاد ، والغُربة التي أُحَلَّته الأقطار النازحة والبلاد ، والحوادث التي سلبته الطارف

١ ق ط ج : ونتائج .

٢ ق ج : وفضل .

والتَّلاد ، وأن نذكركم بوَسيلته ، وضعف حيلته ، فبادرنا لذلك عملاً بالواجب ، وسلوكاً من بره ورَعْى حقَّه على السَّنن اللاحب ، وإن كنَّا نُطَوقه في أمرنا عند الحادثة علينا تقصيراً ، ولا نشكر إلا الله وليــاً ونصيراً ، فحقه علينا أُوجِب ؛ فهو الذي لا يُجْحَد ولا يُحْجَب ، ولا يلتبس منه المذهب ، وكيف لا يشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيعاً ، وأحلَّه محلاً مَنيعاً رفيعاً ، إلى وليَّه الذي جبر ملكه سريعاً ، وصير جنابه بعد المُحول مَريعاً ، وجدَّد رسومه تأصيلاً لها وتفريعاً ، ومثلكم من اغتنم برَّه في نصر مظلوم ، وسبر مكلوم ، وإعداء كرَّم على لوم ، وهي منَّا ذكرى تنفع ، وحرص" على أجر مَن ْ يشفع ، و إسعاف لمن سأل ما يُعالى من قدركم ويرفع ، وتأدية لحق سلفكم الذي توفّرت حقوقه ، وإبلاغ نصيحة دينيّة إلى مجدكم الذي لا يمنعه عن المجد مانع ولا يعوقه ، ومطلبه في جنب مُلككم الكبير حقير ، وهو إلى ما يفتح الله تعالى به على يد صدقتكم فقير ، ومنهلكم الأرْوَى ، وباعُكم في الحير أطول وساعدكم أقوى ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ۖ اللَّهِ ﴾ (البقرة : ١٩٧)﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَّقَوْيَ ﴾ (البقرة : ١٩٧) والله ، عزّ وجلّ ، يسلك بكم المسالك التي تخلد بالجميل ذكركم ، وتعظم عند الله أجركم ، فما عند الله خير للأبرار ، والدنيا دار الغرور والآخرة دار القرار ، وهو سبحانه يتصل سعدكم ، ويحرس مجدكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتٰهي.

والسلطان المخاطب بهذا هو أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان الكبير الشهير أبي الحسن المريني ، وكان ابن مرزوق غالباً على دولة السلطان أبي سالم أخي أبي فارس المذكور ، فقتله الوزير عمر بن عبد الله الفودودي ، وتغلّب على الملك ، ونصب أخاً لأبي سالم معتنوها ، وسجن ابن مرزوق ، ورام قتله ، فخلّصه الله تعالى منه ، ثم إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغلّب وقتله ، واستقل بالملك ، فخوطب في شأن ابن مرزوق بما ذكر .

رجع إلى ما كنّا فيه من ذكر الراحلين من أعلام الأندلسيين إلى البلاد المشرقية المحروسة بالله سبحانه وتعالى ، فنقول :

٧٧ – ومنهم أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نَصْر، الأزدي ، القرطبي ، المعروف بابن الفرضي ، الحافظ المشهور ، كان فقيها عالماً عارفاً بعلم الحديث ورجاله ، بارعاً في الأدب وغيره ، وله من التصانيف «تاريخ علماء الأندلس » ، وقفت عليه بالمغرب ، وهو بديع في بابه وهو الذي ذيلً عليه ابن بَشْكُوال بكتاب «الصلة » ، ولَه كتاب حسن في «المؤتلف ذيلً عليه ابن بَشْكُوال بكتاب «وكتاب في «أخبار شعراء الأندلس » ، وغير والمختلف » وفي «مشتبه النسبة » ، وكتاب في «أخبار شعراء الأندلس » ، وغير ذلك ، ورحل من الأندلس إلى المشرق سنة ٣٨٢ ، فحج وسمع من العلماء وأخذ منهم وكتب من أماليهم ، وروى عن شيوخ عدة من أهل المشرق .

ومن شعره :

أسيرُ الحَطايا عند َ بابك َ واقفُ على وَجَلَ مما به أَنْتَ عارفُ يَخافُ ذَنُوباً لَم يَغِبْ عنك غيبُها ويرجوك فيها فهو راج وخائفُ ومن ذا الذي يرُرْجي سواك ويتُقي وما لك َ في فصل القضاء مُخالفُ فيا سيّدي لا تُخْزني في صحيفتي إذا نُشرَتْ يوم الحسابِ الصحائفُ وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يتصدُ ذوو القربي ويجفو المؤالفُ لئن ضاق عني عَفْوُك الواسع الذي أُرجّي لإسرافي فإنتي لتاليفُ

وكان ــ رحمه الله تعالى ــ حَسَن الشعر والبلاغة . ومن شعره أيضاً ،

١ انظر ترجمة الحافظ ابن الفرضي في الجذوة : ٢٣٧ (وبغية الملتمس رقم : ٨٨٨) والصلة :
 ٢٤٦ والمطبح : ٥٥ والذخيرة ٢/١ : ١٣٠ والمغرب ١ : ١٠٣ والمطرب : ١٤٣ ووفيات الأعيان ٢ : ٢٩٠ وتذكرة الحفاظ : ١٠٧٦ والديباج المذهب : ١٤٣ وشذرات الذهب ٣ :
 ١٦٨ .

هذا النص حتى بداية النقل عن « المطمح » متابع لما أورده ابن خلكان مع شيء من التصرف .

#### رحمه الله تعالى :

إن الذي أصبَحْتُ طَوْعَ يمينه إن لم يكن قمراً فليس بدونه ذُلِي له في الحبّ من سلطانه وسقام مسلطانه علم الحبّ عن سقام جفونه

وله شعر كثير . ومولده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه سنة ٣٥١ ، وتولى القضاء بمدينة بكنسية في دولة محمد المهدي المرواني ، وقتله البربر يوم فتح قرطبة يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ٤٠٣ ، وبقي في داره ثلاثة أيّام ، ودفن متغيراً من غير غسل ولا كفن ولا صلاة ، رحمه الله تعالى داره ثلاثة أيّام ، ودفن متغيراً من غير غسل ولا كفن ولا صلاة ، رحمه الله تعالى الشهادة ، م انحرفت وفكرت في هول القتل ، فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله سبحانه وتعالى فاستحييت . وأخبر من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف : «لا يُكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَشْعَبُ دما اللون لون الدم والربح ربح المسك » كأنة يعيد على نفسه الحديث الوارد في ذلك ، قال : ثم قَضَى على أثر ذلك .

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه .

وقد ساق في المطمح حكايته فقال : كان حافظاً عالماً كلفاً بالرواية ، رحل في طلبها ، وتبحر في المعارف بسببها ، مع حظ من الأدب كثير ، واختصاص بنظيم منه ونثير ، حج وبرع ، في الزهادة والورع ، فتعلق بأستار الكعبة يسأل الله الشهادة ثم فكر في القتل ومرارته ، والسيف وحرارته ، فأراد أن يرجع ويستقيل الله تعالى فاستحيا ، وآثر نعيم الآخرة على شقاء الدنيا ، فأصب في تلك الفتن مكلوماً ، وقتل مظلوماً ، ثم ذكر مثل ما مر" .

ومما قال في طريقه ، يتشوق إلى فريقيه ١ :

١ الشعر في المطمح والحذوة والمغرب .

مَـضَتُ لي شهورٌ منذ غبتم ثلاثةٌ ا وما خلْتُني أبقي إذا غبتمُ شهرا وما لي حياة " بعدكم أستلذُّها ولوكان هذا لم أكن في الهوي حُرًّا ولم يُسْلُّني طولُ التناثي عَلَيكمُ ۖ بلي زادني وجداً وجَدَّد لي ذكري ويدنيكم ُ حتى أُناجيكم ُ سرّا يمثلكم لي طول ُ شوقي إليكم ُ وهل نافعي أن صرتُ أستعتبُ الدهر ا سأستعتب الدهر المفرق بيننا أُعلَّلُ نفسي بالمُني في لقائكم ْ وأستسهلُ البرُّ الذي جُبُتُ والبحرا ويُؤنسُني طيُّ المراحل عنكم ُ أروحُ على أرض وأغدو على أخرى ولكنها الأقدارُ تجري كما تُجرَى وتالله ما فارقتكم عن قيلَّى لكم ولا كشفت أيدي النّوى عنكم ُسترا رعتكم من الرحمن عينٌ بصيرةٌ ٌ

وقد عرَّف به ابن حيان في المقتبس ، وذكر قصّة شهادته ، رحمه الله تعالى .

٧٣ – ومنهم الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، البكري ، الشريشي ، المالكي ، ولد بشريش سنة ٢٠١ ، ورحل إلى العراق ، فسمع به المشايخ كالقطيعي وابن رو (زبة وابن الكثير وغيرهم ، واشتغل وساد أهل زمانه ، واشتهر بين أقرانه ، ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية ، ثم انتقل إلى القدس الشريف ، فأقام به شيخ الحرم ، ثم جاء إلى دمشق المحروسة بالله ، وتولى مشيخة الحديث بتربة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكية ، وعرض عليه القضاء فلم يقبل ، وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب ، بالرباط الناصري ، ودفن بسفح قاسيون ، رحمه الله تعالى ، وذلك سنة خمس وثمانين وستمائة .

وليس هو بشارح المقامات " ، بل هو غيره ، وقد اشتركا في البلد ، فبسبب

١ ترجمة الشريشي في شذرات الذهب ٥ : ٣٩٢ .

۲ ق ط ج : وابن زروبة .

٣ قد نسب إليه في الشذرات أنه شرح المقامات ، وهو وهم كالذي نبه عليه المقري .

ذلك ربّما يقع في الأذهان الوهم في أمرهما ، وشارح المقامات أحمد وهذا محمد ، وقد ترجمنا صاحب شرح المقامات فيما تقدم من هذا الباب ، فليراجم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

٧٤ – ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن المغلّس ، القيّسي ، الأندلسي ، البَكنْسي ، كان من أهل العلم باللغة والعربية ، مشاراً إليه فيهما ، رحل من الأندلس ، وسكن بمصر واستوطنها ، وقرأ الأدب على أبي العلاء صاعد اللغوي صاحب كتاب «الفصوص » ، وعلى أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن خُرَّزَاذ بن النّجيرَمي ٣ . ودخل بغداد ، واستفاد وأفاد ، وله شعر حسن ، فمن ذلك قوله :

مريضُ الجُفُون بلا عليّة ولكن قلبي به مُمْرَضُ أعان السُّهادَ على مقلتي بفيض الدموع فما تغمضُ وما زارَ شوقاً ولكن أتى يُعرَضُ لي أنّه مُعْرِضُ

وله أشعار كثيرة . وتوفّي يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة ٤٢٧ ، وقيل : سنة ٤٢٩ ، بمصر ، وكان استوطنها ، وصلّى عليه الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي صاحب التفسير في مصلى الصّد في ، ودفن عند أبي إسحاق ، رحمه الله تعالى .

ومُغَلِّس : بضم الميم ، وفتح الغين ، وتشديد اللام المكسورة ، وبعدها سين مهملة . وكانت بينه وبين أبي الطاهر إسماعيل بن خلف عصاحب كتاب

١ انظر الترجمة رقم : ٦٤ فيما سبق .

٢ ترجمة ابن المغلس في وفيات الأعيان ٢ : ٣٦٠ وعنه ينقل المقري أكثر الترجمة . والجذوة :
 ٢٦٩ (وبغية الملتمس رقم : ١٠٨٨) والصلة : ٣٥١ .

٣ ق ط ج : يوسف بن خرقان ، والتصويب عن ابن خلكان .

٤ هو اسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران المالكي المقرىء الأندلسي، أبو طاهر، استوطن مصر وحدث بها (الصلة: ١٠٥ – ١٠٦).

« العنوان » معارضات في قصائد . ومن شعر ابن المغلّس أيضاً قوله في حَمّام :

ومنزل أقوام إذا ما اغتندَوا به تشابه فيه وَغَيْدُهُ ورئيسه لَيُخالطُ فيه المرء وهو جليسه الميخالطُ فيه المرء فهو جليسه الفرّجُ كربي إن تزايد كربه ويؤنس قلبي أن يُعَدَّ أنيسه إذا ما أعرت الحوْض ماءً تكاثرت على مائه أقماره وشموسه

٧٥ – ومنهم أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الأديب المعروف بالمغربي ، وهو من أهل المرية ، وانتقل إلى المشرق ، وكان كامل الفضيلة ، وجمع بين الأدب والحكمة ، وله ديوان شعر جيد ، والحلاعة والمجون غالبة عليه ، وذكر العماد في «الحريدة » أنه كان طبيب المارستان المستصحب في معسكر السلطان السلجوقي حيث خيم ، وكان السديد يحيى ابن سعيد المعروف بابن المرخم الذي صار أقضى القضاة ببغداد في أيام المقتفي فاصداً وطبيباً في هذا المارستان . وأثنى العماد على أبي الحكم المذكور ، وذكر فضله وما كان عليه ، وأن له كتاباً سمّاه «نهج الوضاعة ، لأولي الخلاعة » ، فول أبا الحكم انتقل إلى الشام ، وسكن دمشق ، وله فيها أخبار ومجاريات ، ظريفة تدل على خفية روحه .

قال ابن خلتكان : رأيت في ديوانه أنَّ أبا الحسين أحمد بن منير الطرابلسي كان عند الأمراء بني مُنْقيد بقلعة شيَّزُر ، وكانوا مقبلين عليه ، وكان بدمشق شاعر يقال له أبو الوحش ، وكانت فيه دُعابة ، وبينه وبين أبي الحكم المذكور

۱ ق : وهو فيه جليسه .

٢ ق ج ط : أعرت الجو طرفاً .

٣ ترجمة أبي الحكم المغربي في وفيات الأعيان ٢ : ٣٠٧ (وعنه ينقل المقري) وابن أبي أصيبعة ٢ : ١٤٤ – ١٠٥ .

إيضاً : وماجريات .

هو سبع بن خلف الفقعسي وكانوا يصغرون كنيته فيقولون «وحيش» وقد مرت الإشارة إليه
 وإلى مصادر ترجمته ، انظر ١ : ٦١ .

مداعبات ، فسأل منه كتاباً إلى ابن منير بالوصية عليه ، فكتب أبو الحكم :

أبا الحسينِ اسْتَمَـعُ مَقَالَ فَتَّى هَذَا أَبُو الوحشِ جاء ممتدحاً واتْلُ عليهم بحسن شرحك ما وحَبِر القوم أنَّه رَجُلُ تَنُوبُ عن وصْفهِ شمائله

عُوجِلَ فيما يقولُ فارْتجَلاً للقوم فاهنأ به إذا وصلا أنقلُهُ من حديثه جُملا ما أبصر الناسُ مثلَهُ رَجُلاً لا يَبْتَغي عاقلٌ به بندَلا

ومنها :

داً معترف أنه من الثُقلا والسُّخْفِ، وأمّا بغير ذاك فالا ما يتصْدُر عنه فتحت منه خالا ال هون ورحب به إذا رحلا ه وامزج له من لسانيك العسلا

وهو على خفة به أبداً يَمُنُ بالثلث والرقاعة وال إن أنت فاتحته لتخبر ما فننبه إن حل خطة الحسف وال وأسقه السم إن ظفرت به

وله أشياء مستملحة ، منها مقصورة هزلية ، ضاهى بها مقصورة ابن دريد ، من جملتها :

وكلُّ ملموم ٍ فكلا بدَّ له ُ من فُرْقَة ٍ لو أَلْزَقُوه ُ بالغيرا..

وله مرثية في عماد الدين زنكي بن آق سنقر الأتابكي ، شاب فيها الجدّ بالهزل ، والغالبُ على شعره الانطباع . وتوفّي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة سنة ٩٤٥ ، وقيل : في السنة التي قبلها ، بدمشق ، رحمه الله تعالى .

والقاضي ابن المرخمِّم المذكور هو الذي يقول فيه أبو القاسم هبة الله ابن الفضل الشاعر المعروف بابن القطان ' :

ابن القطان من شعراء الحريدة ، كان شاعراً رقيقاً مجوداً غلب عليه الهجاء (توفي ٥٥٥) انظر
 ابن خلكان ه : ١٠٤ .

يا ابن المرخم صرت فينا قاضياً خرف الزمان تُراه ُ أم جُن الفَلَكُ إِن كُنْتَ تَحَكُم بُن الفَلَكُ الفَلَكُ الله الله عَمَّد مِن أَيْنَ الكَ ؟

وكان أبو الحكم المذكور فاضلاً في العلوم الحكمية ، متقناً للصناعة الطبية ، حسن النادرة ، كثير المداعبة ، محبــاً للهو والحلاعة والشراب ، وكان يعرف صنعة الموسيقى ويلعب بالعود ، ويجلس في دكان بجيرون للطب ، وسكناه باللبادين ، وأتى في ديوانه «نهج الوضاعة » بكل غريب ، يدل على أنه أريب ، سامحه الله تعالى وغفر كه أ.

٧٦ – ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق ، من هو الأحق بالتقديم والسبق ، الشهير عند أهل الغرب والشرق ، الحافظ المقرىء الإمام الرباني ، أبو عموو الدّاني ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ، الأموي ، مولاهم ، القرطبي ، صاحب التصانيف التي منها « المقنع » و « التيسير » ، وعرف بالدّاني لسكناه دانيية ، وولد سنة ٢٨٧ ، وابتدأ بطلب العلم سنة ٢٨٧ ورحل إلى المشرق سنة ٢٩٧ ، فمكث بالقيروان أربعة أشهر ، ودخل مصر في شوّالها ، فمكث بها سنة ، وحج ، ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة ٣٩٩ ، وقرأ بالروايات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وغيره بقرطبة ، وعلى أبي الحسن ابن غلّبُون وخلف بن خاقان المصري وأبي الفتح فارس بن أحمد ، وسمع من أبي مسلم الكاتب ، وهو أكبر شيخ له ، ومن عبد الرحمن بن عثمان من أبي مسلم الكاتب ، وهو أكبر شيخ له ، ومن عبد الرحمن بن عثمان وسمع من الإمام أبي الحسن القابسي ، وخلف كتبه بالحجاز ومصر والغرب والأندلس ، وتلا عليه خلق منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح " صاحب والأندلس ، وتلا عليه خلق منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح " صاحب

١ ترجمة أبي عمرو الداني في الصلة : ٥٨٥ وغاية النهاية ١ : ٥٠٣ و الديباج المذهب : ١٨٨ ومعجم
 الأدباء ١٢ : ١٢٥ و الجذوة : ٢٨٦ و بغية الملتمس رقم : ١١٨٥ .

٢ ط: البزاز .

٣ ق : حجاج .

« التنزيل » في الرسم ، وهو من أشهر تلامذته ، وحدَّث عنه خلق كثير ، منهم خلف بن إبراهيم الطُّلُمَيْطلي .

قال أبو محمد عبيد الله الحَجَري: ذكر بعض الشيوخ أنّه لم يكن في عصر الحافظ أبي عمرو الدَّاني ولا بعد عصره أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه، وكان يقول: ما رأيت شيئاً قط إلاّ كتبته، ولا كتبته إلاّ حفظته، ولا حفظته .

قال ابن بَشْكُوال : كان أبو عمرو أحد الأئميّة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه ، وجمع في ذلك كلّه تواليف حساناً ، وله معرفة بالحديث وطرقه وإعرابه ا وأسماء رجاله ، وكان حسن الحط والضبط ، من أهل الحفظ والذكاء واليقين ، وكان ديّناً فاضلاً ورعاً سنييّاً .

وقال بعضهم ، وأظنّه المَغامي تن كان أبو عمرو مُنجابَ الدعوة ، مالكي المذهب .

وقال بعض أهل مكة : إن أبا عمرو الدَّاني مقرىء متقدَّم ، وإليه المنتهى في علم القراءات وإتقان القرآن ، والقراء خاضعون لتصانيفه ، واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك ، وله مائة وعشرون مصنقاً ، وروى عنه بالإجازة رجلان : أحمد بن محمد بن عبد الله الحولاني ، وأبو العباس أحمد بن عبد الملك بن أبي حمزة ، وكانت وفاته رحمه الله تعالى بدانية في نصف شوّال سنة أربع وأربعين وأربعمائة .

VV = 0ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن أبي حبيب ، الأندلسي T ، من بيت علم ووزارة ، صرَف عمره في طلب العلم ،

۱ و إعرابه : سقطت من ج ط ق .

انظر غاية النهاية ١ : ٤٠٥، والمغامي هو محمد بن عتيق بن فرج المقرىء الطليطلي لقي أبا عمرو
 الداني وعليه اعتمد .

٣ ترجمة ابن حبيب في التكملة : ٨٣٤ وهو شلبسي الأصل؛ وقد ذكر أنه توفي في جمادي الآخرة=

وكان غزير العلم في الفقه والحديث والأدب وولي القضاء بالأندلس مدّة ' ، ثم دخل الإسكندريّة ومصر ، وجاور بمكّة المشرّفة ' ، ثم قدم العراق وأقام ببغداد مدّة ، ثم وافى خُراسان فأقام بنيسابور وبلخ ، وكانت ولادته ببلاد الأندلس ، وتوفّي بهرّاة في شعبان سنة ٥٤٨ ، رحمه الله تعالى ورضي عنه .

۷۸ – ومنهم أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي المقرىء "، رحل وأخذ القراءات عن أبي الفضل جعفر الهمداني ، وسمع من أبي القاسم ابن عيسى ، وسكن الفيوم ، واختصر «التيسير » وصنتف شرحاً للشاطبية ، وتوفتي سنة ٦٤٠، رحمه الله تعالى .

٧٩ — ومنهم العلاّمة ذو الفنون علم الدين القاسم بن أحمد المريني ، اللورقي ، المقرىء ، النحوي ° ، ولد سنة ٥٧٥ ، ، وقرأ القراءات وأحكم العربية وبرع فيها ، واجتمع بالجزولي ، وسأله عن مسألة في مقدمته ، وقرأ علم الكلام والأصولين ٧ والفلسفة ، وكان خبيراً بهذه العلوم ، مقصوداً بإقرائها ، وولي مشيخة قراءة العادلية ، ودرس بالعزيزيّة نيابة ، وصنيّف شرحاً للشاطبيّة ، وشرحاً للمفصّل في عدة مجلّدات ، وشرح الجزوليّة ، وغير ذلك ، وكان مليح الشكل ، حسن البزّة ، وتوفّي سنة ٦٦١ ، رحمه الله تعالى ، ورضي عنه .

• ٨ – ومنهم أبو عبد الله ابن أبي الربيع ، القيسي ، الأندلسي ، الغرناطي ،

<sup>=</sup> سنة ٥١ه ؛ وراجع أخبار وتراجم أندلسية : ٥٧ – ٥٨ حيث عرف به السلفي .

١ تولى القضاء تسعة أعوام ثم امتحن بالأمراء لإقامته الحق وإظهاره العدل .

۲ كان ذهابه إلى مكة عام ۲۷ ه .

٣ ترجمته في غاية النهاية ١ : ٨٧ .

غاية النهاية : في حدود الأربعين وستمائة .

ه هذه الترجمة مكررة ، راجع في ما تقدم الترجمة رقم : ١٦ .

٦ في إحدى النسخ : ٥٨٥ .

٧ ق ودوزي : والأصوليين ؟ ج : والأصول .

قدم مصر سنة ٥١٥ أو بعدها ، فسمع على السُّلُّـفي ، وبقراءته على جماعة من شيوخ مصر ، وكان لديه فقه وأدب ، ثم سافر إلى باب الأبواب، وكان حيسًا

ومن نظمه يمدح كتاب «الشهاب »

بما حوَى من كلام المصطفى العربي ومن وعيد ومن وعد ومن أدب

إن الشهاب له فكفل على الكتب كم ضمَّ من حكمة غَرًّا وموعظة ِ كما حباه من التأليف بالعجب أمَّا القضاعيُّ فالرحمنُ يرحمُهُ

٨١ – ومنهم الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى ، القرشي ، العَبْدُري ' ، من أهل مَينُورقة من بلاد الأندلس ، سكن بغداد ، وسمع بها من أبي الفضل ابن خيرون وطـَرَّاد الزينيي وَأبي عبد الله الحميدي وجماعة ، ولم يزل يسمع إلى حين وفاته ، وكتب بخطَّه كثيراً من الكتب والأجزاء ، وجمع وخَرَّج ، وكان صحيح العقل ، معتمد الضبط ، مرجوعاً إليه في الإتقان ، وكفاه فخرأ وشرفآ أن روى عنه الحافظان أبو طاهر السَّلَّفي وأبو الفضل محمد ابن ناصر ، وكان فهامة علاّمة ذا معرفة بالحديث ، متعفّقاً مع فقره ، وكان يذهب إلى أن المناولة والعَرْض كالسماع .

وقال السلفي فيه : إنَّه مِن أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام ، متصرف في فنون من العلم أدباً ونحواً ومعرفة بأنساب العرب والمحدثين ، وكان داودي المذهب قرشي النسب ، وقد كتب عنى وكتبت عنه وسمعنا معاً كثيراً على شيوخ بغداد ، ومولده بقرطبة من مدن الأندلس. وقبل اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل ابن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يثني عليه ، فلمَّا اجتمعنا وجدته فوق ما وصفه ، انتهى .

١ ترجمة ابن سعدون في معجم البلدان : « ميورقة » نقلا عن ابن عساكر . وفي الصلة : ٣٤ .

وقال ابن عساكر : كان أحفظ شيخ لقيته ؛ وربتما حكى عنه بعضهم كابن عساكر أموراً منكرة ، فالله أعلم . وتوفتي في ربيع الآخر سنة ٢٤٥ ببغداد ، رحمه الله تعالى .

۸۲ ــ ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعدون ، الباجي ، سمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وابن رشيق ، وبمكنة من الآجري ، وكان صالحاً فاضلاً زاهداً ورعاً ، حداً ث ، ومات ببطَلْيْهَوْس َ فجأة ً سنة ۳۹۲ ، ومولده سنة ۳۲۲ .

۸۳ – ومنهم أبو بكر محمد بن سعدون ، التميمي ، الجزيري ، المتعبد ، كانت آدابه كثيرة ، وحج غير مرة ، ورابط ببلاد المغرب ، وكان حسن الصوت بالقرآن ، سمع بمصر من جماعة وبمكة ، وصحب الفقراء وطاف بالشام ، وغزا غزوات وتعرض للجهاد وحرض عليه ، وساح بجبل المقطم ، وذكر أنه صلتي بمصر الضحي اثنتي عشرة ركعة ، ثم نام فرأى النبي صلتي الله عليه وسلتم ، فقال : يا رسول الله ، إن مالكاً والليث اختلفا في الضحي ، فمالك يقول : ثمان ، فضرب عليه الصلاة فمالك يقول : ثمان ، فضرب عليه الصلاة والسلام بين وركي ابن سعدون وقال : رأي مالك هو الصواب ، ثلاث مرات ، قال : وكان في وركي وجع ، فمن تلك الليلة زال عني . وكان له براهين من نور يضيء عليه إذا صلتي ونحوه ، وأنشد :

سَجْن ُ اللسانِ هو السلامة ُ للفتى مِن ۚ كُلَّ نازِلَةٍ لهَا استُصال ُ إِنَّ اللسانَ إِذَا حَلَلْتَ عِقَالُهُ الْقَالُ َ فِي شَنْعاً عَلَيْسِ تُقَال ُ تُوفَّى سَنَهُ \$20 .

كان يسكن حصن مورة من عمل باجة ، ويعرف بابن الزنوني ، وكان رجلا صالحاً زاهداً ورعاً ضعيف الكتاب غير ضابط ( ابن الفرضي ٢ : ١٠٧ ) .

- منهم أبو عبد الله محمد بن سعد الأعرج ، الطُّلَيْ طلي الخطيب ، وقال فيه ابن سعيد : سمع بمصر ابن الورد وابن السكن ، وحدَّث ، مولده سنة ٣٨٩ ، وتوفيّي في ربيع الآخر سنة ٣٨٤ .
- مه م أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق بن يوسف ، الأموي ، القرطبي ، وأصله من لبّلة ، ولكن سكن قرطبة ، وقدم مصر ، وحج ، وسمع في طريقه من الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد صاحب الرسالة ، وأخذ عن القابسي وعن جماعة من علماء مصر والحجاز ، ومولده سنة ٣٥٧ ، ورحلته سنة ٤١٨ .
- ۸٦ ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حسان بن الحكم بن هشام ، القرطبي " ، سمع من أبيه ويحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب ، ورحل ، فسمع من أشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم ، وعاد إلى الأندلس وبها توفقي سنة ٢٦٠ ، رحمه الله تعالى .
- ۸۷ ومنهم أبو عبد الله محمد بن سليمان ، المعافري ، الشاطبي ، نزيل الإسكندرية ويعرف بابن أبي الربيع ، أحد أولياء الله تعالى ، شيخ الصالحين ، صاحب الكرامات المشهورة ، جمع بين العلم والعمل والورع والزهد والانقطاع إلى الله تعالى والتخلي عن الناس والتمسيّك بطريقة السيّلف ، قرأ القرآن ببلده بالقراءات السبع على أبي عبد الله محمد بن سعادة الشاطبي وغيره ، وقرأ بدمشق على الواسطي ، وسمع عليه الحديث ، ورحل فسمع من الزاهد أبي يوسف يعقوب

١ ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ١٠٠ .

٢ ترجمته في الصلة : ٤٨٦ .

٣ ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ٩ والجذوة : ٥٥ (وبغية الملتمس رقم : ١٣٠) .

٤ ترجمته في الذيل والتكملة ٦ : الورقة ٨١ (نسخة باريس) ؟ وهو محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عجد الملك المعافري الحميري الملقب بعلم الدين .

خادم أضياف رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، بين قبره ومنبره سنة ١٦٧، وسمع بدمشق على أبي القاسم ابن صَصْرَى اوأبي المعالي ابن خضر وأبي الوفاء ابن عبد الحق وغيرهم، وانقطع لعبادة الله تعالى في رباط سوار من الإسكنلرية بتربة أبي العباس الراسي ، وتكمّمنَد للشاطبي تلميذ الراسي ، وصنّف كتباً حسنة : منها كتاب «المسلك القريب في ترتيب الغريب» وكتاب «اللمعة الجامعة في العلوم النافعة» في تفسير القرآن العزيز ، وكتاب «شرف المراتب والمنازل في معرفة العالي في القراءات والنازل » وكتاب «المباحث السنية في شرح الحصرية» وكتاب «الحرقة في لباس الحرقة » وكتاب «المنهج المفيد فيما يلزم الشيخ والمريد» وكتاب «النبذة الجلية في ألفاظ اصطلح عليها الصوفية » وكتاب «زهر العريش في تحريم الحشيش » وكتاب «الزهر المنوية » وكتاب «الأربعين المضية في الأحاديث النبوية » . ومولده بشاطبة سنة ٥٨٥ ، ووفاته بالإسكندرية في رمضان سنة ٢٧٢ ، ودفن بتربة شيخه " المجاورة لزاويته ، رحمهما الله تعالى ، ونفع بهما .

۸۸ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن شُرَيح الرُّعَيني الإشبيلي ، قدم مصر وسمع بها من ابن نفيس وأبي علي الحسن البغدادي وأبي جعفر النحوي وأبي القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب ، وبمكّة من أبي ذر الهروي .

قال ابن بَشْكُوال: كان من جملة المقرئين وخيارهم، ثقة في روايته، وكانت رحلته إلى المشرق سنة ٤٣٦، وولد سنة ٣٩٢، وتوفتي سنة ٤٧٦، وعمره أربع وثمانون سنة إلا خمسة وخمسين يوماً، وروى بإشبيلية عن جماعة،

١ ق ج : مصري ؛ ط : مضري .

۲ ق ج : الراس .

٣ يعني أبا العباس أحمد بن محمد اللخمي المعروف بالراسي .

٤ انظر الصلة : ٢٣٥ وغاية النهاية ٢ : ١٥٣ .

رحمه الله تعالى .

۸۹ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح الأنصاري ، المالقي . قال السلفي : هو شاب من أهل الأدب له خاطر سمح كان يحضر عندي بالإسكندرية ، كثير السماع للحديث ، وذكر أنه قرأ الأدب على أبي الحسين ابن الطراوة النحوي الأندلس ، وعلى نظرائه ، وأنشدني لنفسه :

كم ذا تُقلَّلْقلني النوى وتسُوقني وإلى منّى أَشْجَى بها وأَسامُ الْفَتْ رَكَائِيَ الفَلَا فَكَأْنَّمَا للبَيْنِ عَهَدٌ بَيْنَنَا وذِمَامُ يَا وَيْحَ قَلْنِي من فراق أحبة الدّا تُصَدَّعُهُ به الْأَيّامُ

• ٩ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالكي ٢ ، رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيشمة بن سليمان ، وبمكة أبا سعيد ابن الأعرابي ، وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار ، وسمع بالمغرب بكر ابن حماد التاهر تي ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصبغ ، وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني . روى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال : اجتمعنا به بهمذان ، مات ببخارى سنة ٣٨٣ ، وقيل : سنة تسع وسبعين . وقال ببخارى سنة الإدريسي : إنه كان من أفاضل الناس ، ومن ثقاتهم . وقال فيه أبو سعيد الإدريسي : إنه كان من أفاضل الناس ، ومن ثقاتهم . وقال السمعاني غنه جان فقيها حافظاً ، جمع تاريخاً لأهل الأندلس . وقال السمعاني فيه : كان فقيها حافظاً ، رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب ، رحمه الله فيه : كان فقيها حافظاً ، رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب ، رحمه الله تعالى .

٩١ ــ ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الخزرجي

١ هو سليمان بن محمد بن الطراوة المالقي النحوي (ترجمته في تحفة القادم : ١١ والمغرب ٢ :
 ٢٠٨ وبغية الوعاة : ٢٦٧ وبغية الملتمس : ٢٩٠٠) .

٢ ترجمة محمد بن صالح المعافري في ابن الفرضي ٢ : ٩١ والتكملة : ٣٧٢ .

الله أني النحوي أ، أخو أبي العباس ابن عيسى ، سمع بدانية من أبي داود المقرىء وغيره ، وقدم دمشق سنة ٤٥٥ حين خرج حاجاً ، وأقرأ بدمشق النحو مد م خرج إلى بغداد ، وأقام بها إلى أن مات سنة ٢١٩ ، وولد سنة ٢١٥ ، وقدم مصر سنة ٢٧٥ ، وله من المصنقات كتاب «تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب » ومن كلامه : ليست هيبة الشيخ لشيبه ولا لسنة ولا لشخصه ، ولكن لكمال عقله ، والعقل هو المهاب ، ولو رأيت شخصاً جمع جميع الحصال وعدم العقل لما هبته ، وقال : من جهل شيئاً عابه ، ومن قصاً مع عن شيء هابه .

٩٧ – ومنهم القاضي الشهير محمد بن بشير ، وهو محمد بن سعيد بن بشير ابن شراحيل ، المعافري ، وقيل في آبائه غير ذلك كما يأتي ، ولما أشير على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى خطة القضاء بقر طبة وَجه إليه بباجة ، فأقبل ولا يعلم ما دُعي إليه ، ونزل على صديق له من العباد ، فتحدث في شأن استدعائه ، وقد م أنه يصر ف في الكتابة ، فقال له العابد : ما أراه بعث فيك إلا للقضاء ، فإن القاضي بقرطبة مات وهي الآن دون قاض ، فقال ابن بشير : فأنا أستشيرك في ذلك إن وقع ، فقال : أسألك عن أشياء ثلاثة ، وأعزم عليك أن تصدقني فيها ، ثم أشير بعد ذلك عليك ، فقال : ما هي ؟ فقال : كيف حبتك للأكل الطيب واللباس اللبن وركوب الفاره ؟ فقال : والله لا أبالي ما رددت به جوعي وسترت به عورتي وحملت به

١ ترجمته في بغية الوعاة : ٤٩ نقلا عن ابن عساكر وابن النجار ؛ وفي الوافي ٣ : ١٦٨ .

٢ ترجمته في قضاة قرطبة للخشني : ٤٧ والمرقبة العليا : ٤٠٠ – ٥٠ والذيل والتكملة : ١٠٥ وأغفله ابن
 ٧٧ (مخطوطة باريس) وفيه تفصيل للخلاف في اسمه ونسبه . والتكملة : ٥٥٥ وأغفله ابن
 الفرضي فلم يترجم له .

٣ الخشني : فلما صار بسهلة المدور مال إلى صديق له كان بها من العباد فنزل عليه .

٤ سقط من ق ما بين لفظتي « العباد » و « العابد » سهواً .

رحلي ، فقال : هذه واحدة ، فكيف حبتك للتمتع بالوجوه الحسان والتبطن للكواعب الغيد وما شاكل ذلك من الشهوات ؟ فقال : هذه حال والله ما استشرَفْتُ قط إليها ، ولا حَطَرَتْ ببالي ، ولا اكترثت لفقدها ، فقال : وهذه ثانية ، فكيف حبتك لمدح الناس لك وثنائهم عليك ؟ وكيف حبتك للولاية وكراهيتك للعزل ؟ فقال : والله ما أُبالي في الحق من مدَحيي وذمتني ، وما أُسرُ للولاية ولا أستوحش للعزل ، فقال : وهذه الثالثة ، اقبل الولاية فلا بأس عليك ، فقدم قرطبة ، فولا ه الأمير الحكم القضاء والصلاة .

قال ابن وضاح ! أخبرني مَن ْ كان يرى محمد بن بشير القاضي داخلاً على باب المسجد الجامع يوم الجمعة ، وعليه رداء مُعصَفْسَر ، وفي رجله نعل صَرَّارة ، وله جُمَّة مفرقة ، ثم يقوم فيخطب ويصلي وهو في هذا الزي ، وبه كان يجلس للقضاء بين الناس ، فإن رام أحد من دينه شيئاً وجده أبعد من الثريا .

وأتاه رجل لا يعرفه ، فلما رأى ما هو فيه من زي الحكاثة من الجمة المفرقة والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء في يديه ، توقيف وقال : دلوني على القاضي ، فقيل له : ها هو ، وأشير إليه ، فقال : إنتي رجل غريب ، وأراكم تستهزئون بي ، أنا أسألكم عن القاضي وأنتم تدلونني على زامر ، فصحتحوا له أنه القاضي ، فتقدم إليه واعتذر ، فأدناه وتحدث معه ، فوجد عنده من العدل والإنصاف فوق ما ظنه ، فكان يحدث بقصته معه .

وعوتب في إرسال لمتيه ولبسه الخز والمعصفر ، فقال : حدّثني مالك بن أنس أن محمد بن المنكدر \_ وكان سيّد القرّاء \_ كانت له لميّه ، وأن هشام بن عمد عروة فقيه هذا البلد \_ يعني المدينة \_ كان يلبس المعصفر ، وأن القاسم بن محمد كان يلبس الخزّ .

۱ الخشني : ۰۲ .

ولقد سئل يَحْيى بن يحيى عن لباس العمائم فقال : هي لباس الناس في المشرق ، وعليه كان أمرهم في القديم ، فقيل له : لو لبستها لاتبعك الناس في لباسها ، فقال : قد لبس محمد بن بشير الخز فما تبعه الناس فيه ، وكان ابن بشير أهلا أن يُقْتَدى به ، فلعلي لو لبست العمامة لتركني الناس ولم يتبعوني كما تركوا ابن بشير .

وكان أول الما نظر فيه محمد بن بشير – حين ولي القضاء – التسجيل على الخليفة الحكم في أرْحي القنطرة إذ قيم عليه فيها وثبت عنده حق المدّعي ، وأعذر إلى الحكم فلم يكن عنده مدفع ، فسجّل فيها ، وأشهد على نفسه ، فما مضت مُدرَيْدة حتى ابتاعها الحكم ابتياعاً صحيحاً ، فسرَّ بذلك ، وقال : رحم الله محمد بن بشير ، فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره منيّا ، كان في أيدينا شيء مشتبه فصححه لنا ، وصار حلالاً طيب الملك في أعقابنا ، وحكم على ابن فيطيش الوزير ، ولم يعُرّفه بالشهود ، فرفع الوزير ذلك إلى الحكم ، وتظلم من ابن بشير ، فأوما الحكم إليه أن الوزير ذكر حكم على عليه بشهادة قوم لم تعرفه بهم ، ولا أعذرت إليه فيهم ، وإن أهل العلم يقولون : إن ذلك له ، فكتب إليه ابن بشير : ليس ابن فُطيّس ممنّ يعُمرَّف بمن شهد عليه ، لأنّه إن فكتب إليه ابن بشير : ليس ابن فُطيّس ممنّ يعُمرَّف بمن شهد عليه ، لأنّه إن لم يجد سبيلاً إلى تجريحهم لم يتحرج عن طلب أذاهم في أنفسهم وأموالهم ، فيدَ عون الشهادة هم ومن ائتسَى بهم ، وتضيع أموال الناس .

وأكثر موسى بنُ سماعة أحدُ خواص ّ الأمير الحكم في ابن بشير الشكاية ، وأنّه يجور عليه ، فقال له الحكم : أنا أمتحن قولك الساعة ، فاخرج إليه فوراً ، واستأذن عليه ، فإن أذن لك عزلته ، وصد ّقت قولك فيه ، وإن لم يأذن لك دون خصمك ازددتُ بصيرة فيه ، فليس هو عندي بجائر ٣ على حال ، وإنّها

١ الحشني : ٤٩ .

٢ في ق ودوزي : المسلك ، وفي الخشني : «وطاب لنا ملكه» .

٣ ق و دوزي : بجائز .

مقصده الحق في كل ما يتصرّف فيه ، فخرج يؤم دار ابن بشير ، وقد أمر الحكم من يثق به من الفتيان الصَّقالبة أن يَقَّفُوا أثره ويعلموا ما يكون منه ، فلم يكن إلا رَيْنما بلغ ، ثمَّ انصرف فحكى للحكم أنّه لمّا خرج الآذن إلى موسى وعلم القاضي بمكانه عاد إليه فقال له : إن كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس القاضي مجلس القضاء ، فتبسم الحكم ، وقال : قد أعلمته أن ابن بشير صاحب حق لا هوادة فيه عنده لأحد .

وولي القضاء مرتين ، فلما عُزِل المرة الأولى انصرف إلى بلده ، وكان بعض إخوانه يعاتبه في صلابته ، ويقول له : أخشى عليك العرق ، في من فما مضى ليته قُدُّر ، إن الشقراء بعني بغلته تقطع الطريق بي حاثة نحو باجة . فما مضى إلا يسير حتى عتب عليه الأمير في قصة اشتد فيها على بعض خاصته ، فكانت سبباً لعزله ، وانصرف كما تمنى ، فلم يمكث إلا يسيراً حتى أتى فيه رقاص من قبل الأمير الحكم ، والرقاص عند المغاربة : هو الساعي عند المشارقة من قبل الأمير الحكم ، فلاذ منه باليمين فعاد إلى قُرُطُبة ، وجبره على القعود للقضاء الأمير الحكم ، فلاذ منه باليمين بطلاق زوجته وبصدقة ما يملك في سبيل الله تعالى ، إن حكم بين اثنين ، فلم يتعذره ، وأخرجه من ماله ، وعوضه من طيب ما عنده ، ووهب له جارية من جواريه ، فعاد إلى القضاء ثانية .

ومما يحكى عنه في العدل أن سعيد الحير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل وكلّل عند ابن بشير وكيلاً يخاصم عنه لشيء اضطر إليه ، وكانت بيده فيه وثيقة فيها شهادات شهود قد ماتوا ، ولم يكن فيها من الأحياء إلا الأمير الحكم وشاهد آخر مبرز ، فشهد لسعيد الحير ذلك الشاهد ، وضُربت على وكيله الآجال في شاهد ثان ، وجداً به الحصام ، فدخل سعيد الحير بالكتاب إلى الحكم وأراه . شهادته في الوثيقة ، وقد كان كتبها قبل الحلافة في حياة أبيه ، وعرقه مكان

١ ق طح ودوزي : وأراد .

حاجته إلى أدائها عند قاضيه خوفاً من بطلان حقّه ، وكان الحكُّم يعظم سعيد الخير عَمَّه ، ويلتزم مبرته ، فقال له : يا عمَّ ، إنَّا لسنا من أهل الشهادات ، وقد التبسنا من هذه الدنيا بما لا تجهله ، ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف مَخْزَاة كنتَّا نفديه بملكنا ، فصِيرْ في خصامك حيث صيرك الحق إليه ، وعلينا خَلَفُ مَا انتقصك ، فأبنى عليه ، وقال : سبحان الله ، وما عسى أن يقول قاضيك في شهادتك ؟ وأنت وَلَّيته ، وهو حسنة من حسناتك ، وقد لزمتك في الديانة أن تشهد لي بما علمته ، ولا تكتمني ما أخذ الله عليك ؛ فقال : بلي ، إن ذلك لمن حقَّك كما تقول ، ولكنتَّك تدخل علينا به داخلة ، فإن أعفيتنا منه فهو أحبُّ إلينا ، وإن اضطررتنا لم يمكنـّا عقوقك ، فعزم عليه عَزَم َ من لم يشكَّ أنْ قد ظفر بحاجته ، وَصَايقته الآجال ، فألح عليه ، فأرسل الحكم عند ذلك إلى فقيهين من فقهاء زمانه ، وخط شهادته بيده في قرطاس ، وختم بخاتمه ' ، ودفعها إلى الفقيهين وقال لهما : هذه شهادتي بخطّي تحت ختمي ، فأدِّياها إلى القاضي ، فأتَيَاه بها إلى مجلسه وقت قعوده للسَّماع من الشهود ، فأدَّياها إليه ، فقال لهما : قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعالى ، وجاء وكيل سعيد الخير ، وتقدُّم إليه مُدلاًّ واثقاً ، وقال له : أيُّها القاضي ، قد شهد عندك الأمير ــ أصلحه الله تعالى ــ فما تقول ؟ فأخذ كتاب الشهادة ونظر فيه ، ثم قال للوكيل : هذه شهادة لا تعمل عندي ، فجئني بشاهد عَدُّل ، فدُهش الوكيل ، ومضى إلى سعيد الحير فأعلمه ، فركب من فوره إلى الحكم ، وقال : ذهب سلطاننا ، وأزيل بهاؤنا ، يجترىء هذا القاضي على ردَّ شهادتك ، والله سبحانه قد استخلفك على عباده ، وجعل الأمر في دماثهم وأموالهم إليك ؟ هذا ما لا يجب أن تُحْمَلَ عليه ، وجعل يُغْريه بالقاضي ويحرّضه على الإيقاع به ، فقال له الحكم : وهل شككت أنا في هذا يا عم "؟ القاضي رجل" صالح والله ،

١ إلى فقيهين . . . بخاتمه : سقط هذا من ق .

لا تأخذه في الله لكوْمَمَة لاثم ، فعل ما يجب عليه ويلزمه ، وسكَّ دونه باباً كان يصعب عليه الدخول منه ، فأحْسَنَ الله تعالى جزاءه ؛ فغضب سعيد الحير ، وقال : هذا حسبي منك ، فقال له : نعم ، قد قضيتُ الذي كان لك علي ، ولست والله أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه ، ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله .

ولماً عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن عاتبه: يا عاجز ، أما تعلم أنه لا بد من الإعدار في الشهادات ، فمن كان يجترىء على الدفع في شهادة الأمير لو قبلتها ؟ ولو لم أعدر لبخست الشهود عليه حقة .

وتوفّي القاضي محمد بن بشير سنة ١٩٨ قبل الشافعيّ بست سنين كما يأتي قريباً ، ومحاسنه ــ رحمه الله تعالى ــ كثيرة ، وقد استوفى ترجمته بقدر الإمكان القاضى عياض في المدارك ، فليراجعها من أرادها ، فإن عهدي بها في المغرب ال

وقال بعض من عرف به ، ما نصة ٢ : القاضي محمد بن بشير بن محمد المعافري ، أصله من عرف به ، ما نصة ٢ : القاضي محمد بن بشير بن محمد المعافري ، أصله من جند باجة من عرب مصر ، ولاه الحكم بن هشام قضاء القضاة الذي يعبرون عنه بالمغرب بقضاء الجماعة ، بقرطبة ، بعد المصعب بن عمران ، ثم صرفه وولى مكانه القرج بن كنانة . وعن ابن حارث ، قال أحمد ابن خالد : طلب محمد بن بشير العلم بقرطبة عند شيوخ أهلها حتى أخذ منه بحظ وافر ، ثم كتب لأحد أولاد عبد الملك بن عمر المرواني ٢ لمظلمة نالته على وجه الاعتصام به وتصرف معه تصرفاً لطيفاً ، ثم انقبض عنه ، وخرج حاجاً ، قال ابن الحارث : وكتب محمد بن بشير في حداثته للقاضي منصعب بن عمران ، قال ابن الحارث : وكتب محمد بن بشير في حداثته للقاضي منصعب بن عمران ، ثم خرج حاجاً فلقي مالك بن أنس وجالسه وسمع منه ، وطلب العلم أيضاً بمصر ، منصرف فلزم ضيعته في باجة .

١ دوزي : فإن عهدي بها لمغرب ، واستدركها فليشر في تصويباته ؛ ، وفي ج ط ق : فإن عهدي
 بها المغرب .

٢ راجع التكملة : ٣٥٥ .

٣ في ق ط ج : عبد الملك بن مروان المرواني ، والتصويب عن الحشي .

وقال ابن حيّان : إنّه استُقندم من باجة للقضاء برأي العباس بن عبد الملك .
وقال ابن شعبان في الرواة اعن مالك من أهل الأندلس : محمد بن بشير بن
سَرَافيل ، ويقال شراحيل ، ولي القضاء ، وكان رجلاً صالحاً ، وبعدله تُضرب
الأمثال ، واستوطن قرطبة ، وتوفيّي بها سنة ثمان وتسعين وماثة ، انتهى ،
وبعضه عن غيره .

ومن شعره قوله :

إنها أزْرَى بقدري أنّي لستُ من بابدة الهل البلد ليس منهم غيرُ ذي مَقَلْية لذَوِي الألبابِ أو ذي حسد يتخامرون لقاء الأسد يتحامرون لقاء الأسد مطلعي أثقلُ في أعينهم وعلى أنْفُسِهِم من أحد لو رأوني وَسُط بحر لم يكن أحد يأخذ منهم بيتدي

**٩٣** ــ ومنهم محمد بن عيسى بن دينار ، الغافقي " ، من أهل قرطبة ، كان فقيهاً زاهداً ، وحج وحضر افتتاح إقريطش ، واستوطنها ، قاله الرازي .

95 – ومنهم محمد بن يحيى بن يحيى الليثي ، خرج حاجــاً ، ولقي سَحْنُون بن سعيد بإفريقية ، ولقي بمصر رجالاً من أصحاب مالك فسمع منهم ، وعُرف بالفقه والزهد ، وجاور بمكــة ، وتوفي هنالك .

٩٥ \_ ومنهم محمد بن مروان بن خطاب ، المعروف بابن أبي جَـَـْرَة ° ،

اً ق ودوزي : في الرواية .

۲ دوزي : لست من باجة ، وصوبه فليشر

٣ ترجمته في التكملة : ٣٥٦ .

١٠ التكملة : ٣٥٦ .

ه ترجمته في التكملة : ٣٥٦ وانظر ترجمة «عميرة بن عبد الرحمن بن مروان» في ابن الفرضي ١ : ٣٧١ .

رحل حاجّاً هو وابناه خطاب وعميرة في سنة اثنتين وعشرين وماثتين ، وسمعوا ثلاثتهم من سَحْنُنُون بن سعيد المدوّنة بالقيروان ، وأدركوا أصبغ بن الفرج ، وأخذوا عنه .

47 — ومنهم محمد بن أبي عيلاقية البواب ، من أهل قرطبة ، كانت له رحلة إلى المشرق ، ولقي فيها جماعة من أهل العلم ، وأخذ عن أبي إسحاق الزجاجي ، وعن أبي بكر ابن الأنباري ، وعن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش ، وأبي عبد الله نيف طويه ، وغيرهم ، وسمع من الأخفش «الكامل » للمبرد ، وقال الحكم المستنصر : لم يصح كتاب «الكامل » عندنا من رواية إلا من قبل ابن [ أبي ] علاقة ، وكان ابن جابر الإشبيلي قد رواه قبل بمصر بمدة ، وما علمت أحداً رواه غيرهما ، وكان ابن الأحمر القرشي لا يذكر أنه رواه ، وكان صدوقاً ، ولكن كتابه ضاع ، ولو حضر ضاهي الرجلين المتقدمين .

97 – ومنهم محمد بن حزم بن بكر ، التنونخي " ، من أهل طلكينطلة ، وسكن قرطبة ، يعرف بابن المديني ، سمع من أحمد بن خالد وغيره ، وصحب محمد بن مسرة الجبكي قديماً ، واختص بمرافقته في طريق الحج ، ولازمه بعد انصرافه ، وكان من أهل الورع والانقباض ، وحكى عن ابن مسرة أنه كان في سكناه المدينة يتتبع آثار النبي صلتى الله عليه وسلتم ، قال : ودلة بعض أهل المدينة على دار مارية أم إبراهيم سُريّة النبيّ صلتى الله عليه وسلتم ، فقصد إليها فإذا دُويَسْرة لطيفة بين البساتين بشرقي المدينة عرضها وطولها واحد قد شق في وسطها بحائط ، وفرش على حائطها خشب غليظ يرتقى إلى ذلك الفرش

١ ترجمته في التكملة : ٣٦٢ .

٧ كذا في الأصول ، ولعلها : الفريشي .

٣ ترجمته في التكملة : ٣٦٥ .

<sup>؛</sup> بن بكر . . . وغيره : سقط من ق .

على خارج لطيف ، وفي أعلى ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الصيف ، قال : فرأيت أبا عبد الله بعدما صلّى في البيتين والسقيفة وفي كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره ، فكشفتُه بعد انصرافي وهو ساكن في الجبل عن ذلك ، فقال : هذا البيت الذي تراني فيه بنيته على تلك الحالة أ في العرض والطول بلا زيادة ولا نقصان ، انتهى .

4. ومنهم محمد بن يحيى بن مالك بن يحيى بن عائد ، ولد أبي زكريا الراوية ، من أهل طرطوشة ، يكنى أبا بكر ، تأدّب بقرطبة ، وسمع بها من قاسم بن أصبغ ومحمد بن معاوية القرشي وأحمد بن سعيد ومنذر بن سعيد وأبي على القالي وغيرهم ، وكان حافظاً للنحو واللّغة والشعر ، يفوت من جاراه على حداثة سنة ، شاعراً مجيداً مرسلاً بليغاً ، ورحل مع أبيه إلى المشرق سنة تسع وأربعين وثلاثماثة ، فسمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني وغيرهم ، وسمع أيضاً بالبصرة وبغداد كثيراً ، وخرج إلى أرض فارس فسمع هنالك ، وجمع كتباً عظيمة ، وأقام بها إلى أن توفتي بأصبهان معتبطاً مع الستين وثلاثماثة ، ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة ، ذكره ابن حيّان ، رحمه الله تعالى .

99 ــ ومنهم محمد بن عَبَدُون الجبلي العددي " من أهل قرطبة ، أدّب بالحساب والهندسة ، ورحل في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ، فدخل مصر والبصرة ، وعُني بعلم الطب فمهر فيه ، ودبّر في مارستان الفسطاط ، ثم رجع

١ ق ج ط : الحكاية .

٢ ترجمته في التكملة : ٣٦٧ ؛ وفي ق ط ودوزي : «عاين » بدل «عائذ » .

٣ انظر ترجمة محمد بن عبدون الحبلي في التكملة : ٣٦٧ وطبقات ابن جلجل : ١١٥ والذيل
 والتكملة ٦ : ١٧٢ (نسخة باريس) . وابن أبي أصيبعة ٢ : ٢٦ وطبقات صاعد : ٨١ والوافي
 ٣ : ٢٠٧ .

إلى الأندلس في سنة ستين وثلاثمائة ، فاتصل بالمستنصر بالله وابنه المؤيد بالله ، وله في التكسير تأليف حسن ، رحمه الله تعالى .

••• ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأزدي الفراء القرطبي ، محب أبا بكر ابن يحيى بن مجاهد ، واختص به ، ولطف محلة منه ، وقرأ عليه القرآن ، ورحل صحبته لأداء فريضة الحج ، وكان رجلاً صالحاً كثير التلاوة للقرآن والحشوع ، إذا قرأ بكى ورتل وبيّن في مهل ، ويقول : أبو بكر علّمني هذه القراءة ، وحكي أنّه سرد الصوم اثني عشرة سنة قبل موت ابن مجاهد مفطراً كلّ ليلة وقت الإفطار ، ثم تمادى على ذلك بعد موته مفطراً عقب العشاء الآخرة لالتزامه الصلاة من المغرب إليها ، تزيّداً من الخير ، واجتهاداً في العمل .

1.۱ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح ، المعافري ، الأندلسي ٢ ، رحل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعرابي وإسماعيل ابن محمد الصفار وبكر بن حمّاد التاهر قي وغيرهم ، روى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال : اجتمعنا بهمذان سنة إحدى وأربعين ، يعني وثلاثمائة ، فتوجّه منها إلى أصبهان ، وكان قد سمع في بلاده و بمصر من أصحاب يونس ، وبالحجاز وبالشام وبالحزيرة من أصحاب على بن حرب ، وببغداد ، وورد نيسابور في ذي الحجّة سنة إحدى وأربعين فسمع الكثير ، ثم خرج إلى مرو ومنها إلى بُخارى فتوفي بها في رجب من سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وروى عنه أيضاً أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري وغيرهما ، ذكره ابن عساكر ، وأسند إليه قوله :

وَدَّعَتُ قَلِي سَاعَةَ التوديعِ وأَطَعْتُ قَلِي وَهُو غَيْرِ مُطَيِعِي إِنَّ لَمُ أَشْيَعْهُمُ فَقَد شَيِّعَتُهُمُ بَعُشْيَعَيْنَ تَنَفَّسِي ودموعي

١ ترجمته في التكملة : ٣٦٩ والذيل والتكملة ٢ : ١٤٧ (نسخة باريس) .
 ٢ هذه الترجمة مكورة . انظر الترجمة رقم : ٩٥ في ما تقدم .

وذكره ابن الفَرَضي وقال : إنّه استوطن بـُخارى ، وجعل وفاته بها سنة ثمان وسبعين ، والأول قول الحاكم ، وهو أصح .

السّرَقُسُطي الله محمد بن أحمد الأنصاري ، السّرَقُسُطي الله وردى عن الباجي وابن عبد البر ، ورحل حاجّاً فقدم دمشق وحدّث بها عن شيوخه الأندلسيين ، وعن أبي حفص عمر بن أبي القاسم ابن أبي زيد القفْصي ، وذكره ابن عساكر ، وقال : سمع عنه أبو محمد الأكفاني ، وحكى عنه تدليساً ضعّفه به ، وتوفّى سنة ٤٧٧ .

۱۰۳ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن بتقاء ، الأنصاري ، من بلاد الثغر الشرقي ، أخذ القراءات عن أبي داود سليمان بن نجاح ، ورحل حاجاً ، فقدم دمشق ، وأقرأ بها القرآن بالسبع ، وأخذ عنه جماعة من أهلها ، وكان شيخاً فاضلاً حافظاً للحكايات ، قليل التكلّف في اللباس ، ذكره ابن عساكر وقال : رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلّى للاستسقاء على المنبر ، أولها :

أستغفرُ الله من ذنبي وإن كَبُرا وأستقلُ له شكري وإن كُثرا

وكان يسكن في دار الحجارة ، ويُقرىء بالمسجد الجامع .

ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، وتوفقي يوم الأربعاء عند صلاة العصر ، ودفن يوم الحميس لصلاة الظهر الثاني من ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ، ودفن في مقابر الصحابة بالقرب من قبر أبي الدّرْداء ، رضي الله تعالى عنه ، قال : وشهدت أنا غسله والصلاة عليه

١ ترجمته في التكملة : ٣٩٧ والذيل والتكملة ٦ : ١٩ (نسخة باريس) .

٢ ترجمته في التكملة : ٤١٣ .

٣ من أهل بلغي في الثغر الشرقي .

ودفنه ؛ وذكره السلفي .

1.5 – ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن على بن عيسى ، الأنصاري ، الخزرجي ' ، من أهل دانية ، سمع كتاب « التقصي » لابن عبد البر ، ولقي أبا الحسن الحصري ثم خرج حاجــً فقدم دمشق سنة أربع وخمسمائة ، وأقام بها مدة يُقرىء العربية ، وكان شديد الوسوسة في الوضوء .

ذكره ابن عساكر وقال : أنشدني أخي أبو الحسين هبة الله بن الحسن الفقيه قال : أنشدني الحصري لنفسه :

قال : وأنشدني الحصري لنفسه :

لو كان تحتَ الأرْض أو فوق الذرى حُرِّ أُتيح له إلى العَدَّوُّ ليُوذى فاحْذَرْ عدوَّك وهو أهْوَنُ هين إنَّ البعوضة أرْدَتِ النمروذا

100 – ومنهم محمد بن أبي سعيد الفرج بن عبد الله ، البزاز " ، من أهل سَرَقُسُطَة ، لقي بدانية الحُصري ، وسمع منه بعض منظومه ، ورحل حاجاً فأدتى الفريضة ، ودخل العراق فسمع من جماعة وأجازوا له : منهم ابن خيرون ، والحُميدي ، وأبو زكريا التبريزي ، والمبارك بن عبد الجبار ، وثابت بن بُنْدار ، وهبة الله بن الأكفاني ، وغيرهم ، ونزل الإسكندرية ، وحداً بها وأخذ الناس عنه ، وتوفتي هنالك ، وأنشد للحصري :

١ ترجمته في التكملة : ١٩٤ والذيل والتكملة ٦ : ٨٧ – ٨٨ (نسخة باريس) .

۲ ق : لو كنت . . . حراً أتيح له . . . ؛ وهو مضطرب .

٣ ترجمته في التكملة : ٤٣٣ ؛ وفي ق ودوزي : «البزار » .

الناسُ كالأرْض ، ومنها هُمُ من خَسْنِ اللَّمْسِ ومن ليَّن صَلَّدٌ تشكّى الرِّجلُ منه الوّجي وإثمدٌ يُجعلُ في الأعينِ وروى عنه ابن الحضرمي وابن جارة ، وغيرهما .

۱۰۲ – ومنهم أبو بكو محمد بن الحسين ، الشهير بالمَيُورَقي الآن أصله منها ، وسكن غَرْناطة ، وروى عن أبي علي الصَّدَفي ، ورحل حاجاً فسمع بمكة من أبي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي ، وأبي نصر عبد الملك بن أبي مسلم النهاوَنْدي ، في شوّال وذي القعدة من سنة ۱۵ ، وبالإسكندرية من أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن ابن مُشَرّف وأبي بكر الطُرْطوشي وغيرهم ، وعاد إلى الأندلس بعد مدّة طويلة فحداً في غير ما بلد لتجوُّله ، وكان فقيها ظاهرياً ، عارفاً بالحديث وأسماء الرجال ، متقناً لما رواه ، يغلب عليه الزهد والصلاح ، روى عنه أبو عبد الله النميري الحافظ ويقول فيه : الأزدي تدليساً ، في الأنصار من الأزد ، وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد الله ابن عبد الرحيم وابنه عبد المنعم وسواهم ، وصار أخيراً إلى بجاية هارباً من صاحب المغرب عينئذ بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس ابن العريف وأبو الحكم ابن برَرُجان ، وحداً ث هنالك ، وسمع منه في سنة ٣٥ ، رحمه الله تعالى .

١٠٧ – ومنهم أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطُّفَيل ألعبدي الإشبيلي "، ويُعرف بابن عَظيمة ، أخذ القراءات عن أبي عبد الله السَّرَقُسْطي

١ ترجمته في التكملة : ١٠ و الذيل و التكملة ٦ : ٦٣ ( نسخة باريس ) وهو محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن بشر الأنصاري الخزرجي ، وأسقط ابن الزبير « الحسين » من نسبه وقال في بشر « بشير » وكلاهما غلط ، هذا ما حققه ابن عبد الملك وهو ينقل من خطه .

٢ يعني على بن يوسف بن تاشفين ؛ وقال ابن عبد الملك: إن علياً ضربه بالسوط وسجنه وقتاً ثم
 سرحه وعاد إلى الأندلس .

٣ ترجمته في التكملة : ٤٥ والذيل والتكملة ٦ : ١٤٣ (نسخة باريس) .

وروى عن أبي عبد الله الحَوْلاني وأبي عبد الله ابن فرج وأبي علي الغساني وأبي داود المقرىء وأبي جعفر ابن عبد الحق وأبي الوليد ابن طريف، ورحل حاجاً فروى بمكنة عن رزين بن معاوية ، ثم بالإسكندرية عن ابن الحضرمي أبي عبد الله محمد بن منصور وأبي الحسن ابن مُشَرّف الأنماطي ، وبالمهدية عن المازريّ ، وكانت رحلته مع أبي علي منصور بن الخبر الأحدب للقاء أبي معشر الطبري ، فبلغهما نعيه بمصر ، فلما قنفلا من حجهما قعد منصور يقول : قرأت على أبي معشر ، واقتصر أبو الحسن في تصدره للإقراء على التحديث عمن لقي ، فعرف مكانه من الصدق والعدالة ، وولي الصلاة ببلده ، وتقد م في صناعته ، واشتهر بها ، وتلاه أهل بيته فيها ، فأخذ عنهم الناس ، وله أرجوزة في القراءات السبع ، وأخرى في محارج الحروف ، وشرح قصيدة الشقر اطسي ، وله أيضاً السبع ، وأخرى في محارج الحروف ، وشرح قصيدة الشقر اطسي ، وله أيضاً كتاب «الفريدة الحمصية ا في شرح القصيدة الحصرية »، وإليه وإلى بنيه بعده كتاب «الفريدة الحمصية ا في شرح القصيدة الحصرية »، وإليه وإلى بنيه بعده كانت الرياسة في هذا الشأن ، ومن جلة الرواة عنه أبو بكر ابن خير ، قرأ عليه والفهاب » للقضاعي ۲ ، وأجاز له جميع رواياته وتواليفه في رجب سنة ٣٦٥ ، وتوقي في حدود الأربعين وخمسمائة ، وروى عنه أبو الضحاك الفزاري .

۱۰۸ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن هشام ابن جراح الخزرجي ، من أهل جَيّان ، ويُعرف بالبغدادي لطول سكناه إيّاها ، روى عن أبي علي الغسّاني ، وأبي محمد ابن عتاب ، ورحل حاجّاً فلقي أبا الحسن الطبري المعروف بالكيّا ، وأبا طالب الزينبي ، وأبا بكر الشاشي ،

١ سماها ابن خير «منح الفريدة الحمصية» – (الفهرسة : ٧٤).

٣ أنظر فهرست أبن خير : ١٨٢ .

٣ ترجمته في التكملة : ٤٧٤ والذيل والتكملة ٥ : ٨٥ صنف في مسائل الحلاف تعليقه المشهور في سعة أسفار ، ومن مصنفاته «أسرار الإيمان » في سفر ؛ درس الفقه بفاس ثم تحول إلى جيان فجلس فيها للوعظ والقصص وخرج من بلله في الفتنة وعاد إلى فاس فنزلها ٤٤٥ وبقي يدرس فيها الفقه وسائل الحلاف إلى أن توفي .

وغيرهم . وكان فقيها مشاوراً ، حدث عنه أبو عبد الله النميري ، وأبو محمد ابن عبيد الله ، وأبو عبد الله ابن حميد ، وأبو القاسم عبد الرحيم بن الملجوم ، وغير واحد ، وتوفتي بفاس سنة ٥٤٦ .

ونول حلب، يُكنى أبا بكر، رحل إلى المشرق، وأدَّى الفريضة، وقدم دمشق ونول حلب، يُكنى أبا بكر، رحل إلى المشرق، وأدَّى الفريضة، وقدم دمشق قبل العشرين وخمسمائة، وسكن قنطرة سنان لا منها، وكان يعلم القرآن، ويبردد إلى أبي عبد الله " نصر الله بن محمد يسمع الحديث منه، ثم رحل صحبة أبي القاسم ابن عساكر صاحب «تاريخ الشام» إلى بغداد سنة عشرين، وكان زميله، فسمع بها معه من هبة الله بن الحصين وغيره، ثم خرج إلى خراسان فسمع بها من حمزة الحسيني وأبي عبد الله الفراوي وأبي القاسم الشَّحامي وغيرهم، وسمع ببلاخ جماعة منهم أبو محمد الحسن بن علي الحسيني وأبو النجم مصباح ابن محمد المسكني وغيرهما، وبلغ الموصل فأقام بها مدة يُسمَّع منه ويؤخذ عنه، أبن محمد المسكني وغيرهما، وبلغ الموصل فأقام بها مدة يُسمَّع منه ويؤخذ عنه، عليه جراية، وكان فيه عُسر في الرواية والإعارة معاً، ووقف كتبه على أصحاب الحديث، وله عَوال محرّجة من حديثه ساوى [ بها ] بعض شيوخه البخاري ومسلماً وأبا داود والرَّمذي والنسائي، روى عنه أبو حَمْص الميانشي وأبو ومسلماً وأبا داود والرَّمذي والنسائي، روى عنه أبو حَمْص الميانشي وأبو المنان وغيرهم.

ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال : سمعت منه ، ومات [ بحلب] في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة على ما بلغنى .

١ ترجمته في التكملة : ٥٠٠ .

٢ هكذا في ق ط ج ، وجعل في دوزي «سنتين » ؛ وصوبه فليشر .

٣ التكملة : أبي الفتح .

٤ التكملة : الحسي .

وقال ابن نقطة : حدَّث عن جماعة منهم أبو القاسم سهل بن إبراهيم النيسابوري وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الهَمُداني ، حدثنا عنه أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الحلبي وأخوه أبو العباس أحمد ، وحكي عن الحسن بن هبة الله بن صَصْرَى أنه توفتي بحلب في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة كما تقدم ، وقد بلغ السبعين ، قاله ابن الأبار .

١١٠ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سَعادة ١ ، مُرْسَى سَكن شاطبَة ، ودار سلفه بكنْسية ، سمع أبا على الصَّدَّ في واختص به ، وأكثر عنه ، وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق وأمَّهات كتبه الصحاح ، لصهر كَانَ بينهما ، وسمع أيضاً أبا محمد ابن أبي جعفر ، ولازم حضور مجلسه للتفقّه به ، وحمل ما كان يرويه ، ورحل إلى غرب الأندلس فسمع أبا محمد ابن عتاب وأبا بحر الأسدى وأبا الوليد ابن رشد ، وأبا عبد الله الحَـوَلاني ، وأبا عبد الله ابن الحاج ، وأبا بكر العربي وغيرهم ، وكتب إليه أبو عبد الله الحَوْلاني وأبو الوليد ابن طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو القاسم ابن صواب وأبو محمد ابن السيّد وغيرهم ، ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة ، فلقى بالإسكندريّة أبا الحجَّاج ابن نادر المَيُورَقي ، وصحبه وسمع منه ، وأخذ عنه الفقه وعلم الكلام ، وأدَّى فريضة الحج في سنة إحدى وعشرين ، ولقى بمكَّة أبا الحسن رَزِينَ بن معاوية العَبَيْدَري إمام المالكيّة بها ، وأبا محمد ابن صدقة المعروف بابن غَزال من أصحاب كريمة المروزيّة فسمع منهما وأخذ عنهما ، وروى عن أبي الحسن على بن سند بن عياش الغساني ما حمل عن أبي حامد الغزالي من تصانيفه ، ثم انصرف إلى ديار مصر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته بالإسكندريّة، ولقي أبا طاهر ابن عوف وأبا عبد الله ابن مسلم القرشي وأبا طاهر السَّلفي وأبا

١ ترجمة ابن سعادة في التكملة : ٥٠٥ .

زكريا الزناتي وغيرهم ، فأخذ عنهم ، وكان قد كتب إليه منها أبو بكر الطُرُ طُوشي وأبو الحسن ابن مُشَرَّف الأنماطي ، ولقي في صَدَره بالمهديّة أبا عبد الله المازري فسمع منه بعض كتاب «المعلم » ، وأجاز له باقيه ، وعاد إلى مُرْسية في سنة ست وعشرين .

وقد حصّل في رحلته علوماً جمة ورواية فسيحة ، وكان عارفاً بالسّنة والآثار ، مشاركاً في علم القرآن وتفسيره ، حافظاً للفروع ، بصيراً باللّغة والغريب ، ذا حظ من علم الكلام ، ماثلاً إلى التصوّف ، مؤثراً له ، أديباً بليغاً خطيباً فصيحاً ، ينشىء الحطب مع الهكذي والسّمت والوقار والحلم ، بليغاً خطيباً فصيحاً ، ينشىء الحطب مع الهكذي الخشوع ا ، راتباً على الصوم ، وولي خطّة الشورى بمُرْسية مضافة إلى الخطبة بجامعها ، وأخذ في إسماع الحديث وتدريس الفقه ، ثم ولي القضاء بها بعد انقراض دولة الملثمين ، ونقل إلى قضاء شاطيبة وانخذها وطناً ، وكان يسمع الحديث بها وبمرسية وبكنسية ، ويقيم الحطب أيّام الجمع في جوامع هذه الأمصار الثلاثة متعاقباً عليها ، وقد حداث بالمريبة وهناك أبو الحسن ابن موهب وأبو محمد الرُشاطي وغيرهما ، وسمع منه أبو الحسن ابن هذيل «جامع الترمذي » ، وألّف كتابه «شجرة الوهم المترقية إلى ذرّوة الفهم » ولم يُسبق إلى مثله ، وليس له عبره ، فهرسة حافلة .

ووصفه غيرُ واحد بالتَّفَنَن في العلوم والمعارف ، والرسوخ في الفقه وأصوله ، والمشاركة في علم الحديث والأدب .

وقال ابن عياد في حقّه : إنّه كان صَليباً في الأحكام ، مقتفياً للعدل ، حسن الحَلَثق والحُلُتُق ، جميل المعاملة ، لين الجانب ، فَكِيه المجالسة ، ثبتاً ، حسن الحط ، من أهل الإتقان والضبط . وحكي أنّه كانت عنده أصول حيسان

١ ق ط ج ودوزي : على التلاوة بالخشوع .

بخط عمّه ، مع الصحيحين بخط الصّدفي في سفرين ، قال : ولم يكن عند شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقانها وجودتها ولا كان فيهم من رُزق عند الحاصة والعامة من الحظوة والذكر وجلالة القدر ما رُزقه .

وذكره أبو سفيان أيضاً وأبو عمر ابن عات ، ورفعوا جميعاً بذكره .

وتوفتي بشاطبة مصروفاً عن قضائها آخر ذي الحجّة سنة خمس وستين وخمسمائة اودفن أول يوم من سنة ست وستين وخمسمائة ، بالروضة المنسوبة إلى أبي عمر ابن عبد البر ، ومولده في رمضان سنة ٤٩٦ .

111 ومنهم محمد بن إبراهيم بن وضاح ، اللخمي ، من أهل غرّ ناطة ، ونزل جزيرة شقر ، يكني أبا القاسم ، وأخذ القراءة عن أبي الحسن ابن هلد يل وسمع منه كثيراً ، ورحل حاجهاً فأدى الفريضة ، وأخذ القراءات بمكة عن أبي علي ابن العرّجاء في سنة ست وأربعين وخمسمائة وسنة سبع بعدها ، وحج ثلاث حجات ، ودخل بغداد ، وأقام في رحلته نحواً من تسعة أعوام ، وقفل لل الأندلس ، فنزل جزيرة شقر من أعمال بكنسية ، وأقرأ بها القرآن نحواً من أربعين سنة لم يأخذ من أحد أجراً ، ولا قبيل هدية ، وولي الصلاة والحطبة بامعها ، وكان رجلاً صالحاً ، زاهداً يشار إليه بإجابة الدعوة ، معروفاً بالورع والانقباض ، وتوفي في صفر سنة ٨٧٥ .

التَّجيبي ، نزيل عبد الله محمد بن عبد الرحمن ، التَّجيبي ، نزيل المسان " ، من أهل لَقَنَتْ عمل مُرْسية ، وسكن أبوه أوريولة ، رحل إلى

١ هكذا هو تاريخ وفاته في التكملة و ط ج ؛ وعند ق ودوزي أنه توفي ٥٥٥ ودفن أول يوم من
 سنة ٥٥٥ .

٢ ترجمته في التكملة : ٤٤ه والذيل والتكملة ٦ : ٣٩ (نسخة باريس ) .

٣ ترجمته في التكملة : ٨٨٥ و الذيل و التكملة ٢ : ١٣٩ ( نسخة باريس ) وقد أطنب ابن عبد الملك
 في ذكره شيوخه و الآخذين عنه .

المشرق فأد من الفريضة ، وأطال الإقامة هنالك ، واستوسع في الرواية ، وكتب العلم عن جماعة كثيرة أزيد من مائة وثلاثين ، من أعيابهم المشرقيين أبو طاهر السلّم في ، صحبه واختص به وأكثر عنه ، وحكى أنّه لمّا ودعه في قفوله إلى المغرب سأله عمّا كتب عنه ، فأخبره أنّه كتب كثيراً من الأسفار ومثين من الأجزاء ، فسُرَّ بذلك ، وقال له : تكون محد ث المغرب إن شاء الله تعالى ، قد حصّلت خيراً كثيراً ، قال : ودعا لي بطول العمر حتى يؤخذ عني ما أخذت عنه ، وقد جمع في أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من الآثار والحكايات والأخبار ، وقلك من رحلته ، وله أربعون حديثاً في المواعظ ، وأخرى في الفقر وفضله ، وثالثة في الحب في الله تعالى ، ورابعة في فضل وأخرى في الفقر وفضله ، وثالثة في الحب في الله تعالى ، ورابعة في فضل الصلاة على النبيّ ، صلّى الله عليه وسلّم ، ومسلسلاته في جزء ، وكتاب « فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان » وكتاب « فضل عشر ذي الحجة » الصغرى » جزء ، وكتاب « الفوائد الكبرى » مجلد ، و « الفوائد الصغرى » جزء ، وكتاب « المواغط والرقائق » أربعون مجلساً ، سفران ، وكتاب « مشيخة السّلة في » وغير ذلك .

ومولده بـِلمَقَنَـٰتَ الصغرى في نحو الأربعين وخمسمائة ، وتوفّي سنة عشر وستمائة ، رحمه الله تعالى .

الدين بن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، الحاتمي ، من ولد

١ ق ط : بالقنت .

٢ ترجمة ابن عربي الصوفي في التكملة : ٢٥٢ والذيل والتكملة ٢ : ٢٠٢ (نسخة باريس) وعنوان الدراية : ٩٠ والوافي ٤ : ١٩٠ والفوات ٢ : ٢٧٨ وشذرات الذهب ٥ : ١٩٠ \_ الدراية : ٢٠٨ والنجوم الزاهرة ٢ : ٣٣٩ ومرآة الزمان : ٧٣٦ . وراجع طبقات المناوي ولسان=

عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم ، الصوفي الفقيه المشهور الظاهري ، ولد بمرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة ٥٦٠ ، قرأ القرآن على أبي بكر ابن خلف بإشبيلية بالسبع وبكتاب الكافي ، وحدثه به عن ابن المؤلف أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرُّعيشي عن أبيه ، وقرأ أيضاً السبع بالكتاب المذكور على أبي القاسم الشراط القرطبي ، وحدثه به عن ابن المؤلف ، وسمع على أبي بكر محمد بن أبي جَمْرة كتاب « التيسير » للدّاني عن أبيه عن المؤلف ، وسمع على ابن زَرْقُون وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي وغير واحد من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم .

وكان انتقاله من مُرْسِية لإشبيلية سنة ٥٦٨ ، فأقام بها إلى سنة ٥٩٨ ، ثم ارتحل إلى المشرق ، وأجازه جماعة منهم الحافظ السلفي وابن عساكر وأبو الفرج ابن الجوزي ، ودخل مصر ، وأقام بالحجاز مدة ، ودخل بغداد والموصِل وبلاد الروم ، ومات بدمشق سنة ٦٣٨ ، ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر ، ودفن بسفح قاسيدون ، وأنشدني لنفسه مؤرخاً وفاته الشيخ محمد ابن سعد الكلشي سنة ١٠٣٧ ، حفظه الله تعالى :

إنّما الحاتميُّ في الكون ِ فَرَدٌ وهو غَوْثٌ وسَيَدٌ وإمامُ كَمَ عُلُومٌ أَتَى بِهَا مِن غِيوبٍ مِن بِحَارِ التوحيدِ يَا مُسْتُبَهَامُ إِن سَالَتُم مَنَى تُوفِي حَمِيداً قَلتُ أَرْخُتُ : مَاتَ قَطَبٌ هُمَامُ

وقال ابن الأبار : هو من أهل المَرِيَّة ، وقال ابن النجار : أقام بإشبيلية

الميزان . وفي كتبه معلومات كثيرة عنه ، وقد كتب الأستاذ آسين بلاثيوس دراسة لحياته مؤلفاً
 بين الأخبار التي وردت فيها (ترجم الدكتور عبد الرحمن بدوي هذا الكتاب ، القاهرة ١٩٦٥)
 وللأستاذ أبو العلا عفيفي دراسات عنه . (وراجع بروكلمان ١ : ٧١٥) .

١ في ق : ٦٣٧ ، وكذلك قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة .

١ في نسخة : ١٠٢٨ .

إلى سنة ٩٥، ثم دخل بلاد المشرق ، وقال ابن الأبار : إنّه أخذ عن مشيخة بلده ، ومال إلى الآداب ، وكتب لبعض الوُلاة ، ثم رحل إلى المشرق حاجاً ، ولم يعد بعدها إلى الأندلس . وقال المنذري : ذكر أنّه سمع بقرُ طُبة من أبي القاسم ابن بَشْكُوال وجماعة سواه ، وطاف البلاد ، وسكن بلاد الروم مدة ، وجمع مجاميع في الطريقة ، وقال ابن الأبار : إنّه لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين ، وأخذوا عنه ، وقال غيره : إنّه قدم بغداد سنة ٢٠٨ ، وكان يُوماً إليه بالفضل والمعرفة ، والغالبُ عليه طرق أهل الحقيقة ، وله قدم في الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوّف ، ووصَفَه غيرُ واحد بالتقد م والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام والحجاز ، وله أصحاب وأتباع .

ومن تآليفه مجموع ضميَّنه مَنامات رأى فيها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وما سمع منه ومَنامات قد حدّث بها عميّن رآه صلّى الله عليه وسلّم .

قال ابن النجار : وكان قد صحب الصوفية ، وأرباب القلوب ، وسلك طريق الفقر ، وحج ً وجاور ، وكتب في علم القوم ، وفي أخبار مشايخ المغرب وزهادها ، وله أشعار حسنة وكلام مليح ؛ اجتمعت به أ في دمشق في رحلتي إليها ، وكتب عنه شيئاً من شعره ، ونعم الشيخ هو ، ذكر لي أنّه دخل بغداد سنة ٢٠٨ ، فأقام بها اثني عشر يوماً ، ثم دخلها ثانياً حاجاً مع الركب سنة ٢٠٨ ، وأنشدني لنفسه :

أيا حاثراً أن ما بينَ علم وشهواً ليتصلا، ما بينَ ضدين من وصل ومن لم يكن يستنشقُ الربح لم يكن يرى الفضل للمسلك الفتيق على الزّبل

وسألتُه عن مولده فقال : ليلة الاثنين ١٧ رمضان سنة ٥٦٠ بمُرْسِية من بلاد الأندلس ، انتهى .

١ انظر هذا النص في الوافي ٤ : ١٧٨ نقلا عن ابن النجار .

۲ الواقي : أنا حائر .

وقال ابن مُسدّي : إنه كان جميل الجملة والتفصيل ، محصّلاً لفنون العلم أخص تحصيل ، وله في الأدب الشأو الذي لا يُلمْحَق ، والتقدم الذي لا يُسبّق ، سمع ببلاده من ابن زَرْقون والحافظ ابن الجد وأبي الوليد الحضرمي وبسبّتة من أبي محمد ابن عبد الله ، وقدم عليه إشبيلية أبو محمد عبد المنعم بن محمد الخزرجي فسمع منه ، وأبو جعفر ابن مُصَلِّي ، وذكر أنّه لقي عبد الحق الإشبيلي ، وفي ذلك عندي نظر ، انتهى .

قلت: لا نظر في ذلك ، فإن سيدي الشيخ محيي الدين ذكر في إجازته للملك المظفر غازي ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب ما معناه أو نصة : ومن شيوخنا الأندلسيين أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي ، رحمه الله تعالى ؛ حد ثني بجميع مصنقاته في الحديث ، وعين لي من أسمائها تلقين المهتدي ، والأحكام الكبرى ، والوسطى ، والصغرى ، وكتاب التهجد ، وكتاب العاقبة ، ونظمه ونثره ، وحد ثني بكتب الإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حرم عن أبي الحسن شُريح بن محمد بن شُريح عنه ، انتهى .

وقال : إن الحافظ السَّلَفي أجاز له ، انتهى . قال بعض الحفّاظ : وأحسبها الاجازة العامة .

وكان ظاهريّ المذهب في العبادات ، باطيّ النظر في الاعتقادات ، وكان دَفْنه يوم الجمعة بجبل قاسيون ، واتفق أنه لما أقام ببلاد الروم زكاه ذات يوم الملك فقال : هذا تذل له الأسود ، أو كلاماً هذا معناه ، فسنُسِل عن ذلك ، فقال : خدمت بمكة بعض الصلحاء ، فقال لي يوماً : الله ينذ ل لله أعز خلقه ، وأمر له ملك الروم مرّة بدار تساوي مائة ألف درهم ، فلمّا نزلها وأقام بها مرّ به في بعض الأيّام سائل ، فقال له : شيء لله ، فقال : ما لي غير هذه الدار ، خذها لك ، فتسلّمها السائل وصارت له .

١ الواني : هذا بدعوة الأسود ؛ الفوات : تذعر له الأسود .

وقال الذهبي في حقّه : إن له توسّعاً في الكلام ، وذكاء ، وقوّة خاطر ، وحافظة ، وتدقيقاً في التصوّف ، وتواليف جمّة في العرفان ، لولا شَطَحُهُ في كلامه وشعره ، ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته ، فيرجى له الحير ، انتهى .

وقال القطب اليونيني في ذيل « مرآة الزمان » : عن سيدي الشيخ محيي الدين — رضي الله تعالى عنه ونفعنا به — أنّه كان يقول : إنّي أعرف اسم الله الأعظم ، وأعرف الكيمياء ، انتهى .

وقال ابن شوَّد كين عنه : إنّه كان يقول : ينبغي للعبد أن يستعمل همته في الحضور في مناماته ، بحيث يكون حاكماً على خياله يصرفه بعقله نوماً ، كما كان يحكم عليه يقظة ، فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خُلُقاً له وجد ثمرة ذلك في البرزخ وانتفع به جداً ، فليهتم العبد بتحصيل هذا القدر ، فإنّه عظيم الفائدة بإذن الله تعالى .

وقال : إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ عَزْمُه بذلك .

وقال: ينبغي للسالك أنّه متى حضر له أنّه يعقد على أمرٍ ويعاهد الله تعالى عليه ، أن يترك ذلك الأمر إلى أن يجيء وقته ، فإن يسّر الله تعالى فعله فعلّه ، وإن لم ينيسّر الله فعله ، يكون مخلّصاً من نكث العهد ، ولا يكون متصفاً بنقض الميثاق .

ومن نظم الشيخ محيىي الدين رحمه الله تعالى قوله :

بينَ التَّذَلَّلِ والتَّدَلُّلِ نُقَطَّةً فيها يَتيهُ العالم النِّحريرُ هي نقطةُ الأكوان إن جاوزْتُها كنتَ الحكيمَ وعلمُك الإكسيرُ وقوله أيضاً رحمه الله :

يا دُرَّة بيضاء لاهُوتِينَّةً قد رُكَّبَتُ صَدَفاً من الناسوت

## جهـِلَ البسيطةُ ا قدرها لشقائـِهم ﴿ وَتَنافَسُوا فِي الدُّرِّ والياقوتِ ِ

وحكى العماد بن النحاس الأطروش أنّه كان في سَفَّح جبل قاسيبُون على مستشرف ، وعنده الشيخ محيي الدين ، والغيث والسحاب عليهم ، ودمشق ليس عليها شيء ، قال : فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؛ فقال : كنت بمراكش وعندي ابن خروف الشاعر ، يعني أبا الحسن علي بن محمد القرطبي القبَّذاقي "، وقد اتفق الحال مثل هذه ، فقلت له مثل هذه المقالة ، فأنشدني :

يطُوفُ السجابُ بمَرّاكش طوافَ الحجيج ببيت الحَرَمُ يرومُ نُزُولاً فَكُلّ يستطيعُ لسفك الدماء وهَتَـْك الحُرَمُ

مرز القارض – أفاض الله علينا من المرزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض – أفاض الله علينا من الكرزي أن الشيخ عيي الدين بن العربي بعث إلى سيدي عمر يستأذنه في شرح مرزي التاثية ، فقال : ركتابك المسمّى بالفتوحات المكيّة شرح لها ، انتهى .

بسلما واسرائ وقال بعض من عرف به : إنه كما صنف «الفتوحات المكية» كان مرمن عمر كل يوم ثلاث كراريس حيث كان ، وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة ، عرم خسيم فما ادّ خر منها شيئاً ، وقيل : إن صاحب حمص رتب له كل يوم ماثة منها شيئاً ، وقيل : إن صاحب حمص رتب له كل يوم ماثة المسلمات درهم ، وابن الزكي كل يوم ثلاثين درهماً ، فكان يتصدق بالجميع ، واشتغل الملكا .

الناس بمصنفاته ، ولها ببلاد اليمن والروم صيت عظيم ، وهو من عجائب الزمان ، وكان يقول : أعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب .

ومن نظمه :

١ دوزي : جهل البرية .

٢ ط: الأطوش.

٣ ق ط ج : القيداتي .

وما رآها بتصترى قتيل ذاك الحَوَر صرت بحكم النظر أهيم ُ حتى السحر لوکان یُغنی حذری جمال ُ ذاك الحَفَر ترعى بذات الخَمَر تَـــْـىي عقول َ البشرِ كأنتمسا أنفاسُهسا أعْرَافُ مسك عطر في النور أو كالقمر . إنْ أَسْفَرَتْ أَبْرَزَهَا نُورُ صِبَاحٍ مَسْفُرٍ أو سَدَلَتْ غَيَبَّهَا سُوادُ ذَاكَ الشَّعَرَ يا قمراً تحتَ دُجَّى خذي فؤادي وذَري

حقيقتي همئتُ بها ولَوْ رآها لغدا فعندما أبنصكر تكها فنتُّ مسحوراً لما یا حذری من حذری والله ما هَيَــّمــَني في حُسنها من ظبية إذا رَنَتُ أو عَطَفت كأنها شمس ُ الضحي عيني لكي أبنصركم إذ كان حظتي نظري

وقال الخُوَيّي : قال الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه : رأيت بعض الفقهاء في النوم في رؤيا طويلة ، فسألني : كيف حالك مع أهلك ؟ فقلت ١:

إذا رأت أهلُ بيتي الكيس ممتلئاً تبسّمت ودَنَت مني تمازحُني وإن رأته ُ خَلِيّاً من دراهميه ِ تجهـمت وانثنت عني تقابحُني فقال لي : صدقت ، كلّنا ذلك الرجل .

وذكر الإمام العالم بالله تعالى لسان الحقيقة ، وشيخ الطريقة ، صفى الدين

۱ دیوان ابن عربی : ۲۲۹

حسين ابن الإمام العلامة جمال الدين أبي الحسن علي ، ابن الإمام مفتي الأنام كمال الدين أبي منصور ظافر الأزدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه ، في رسالته الفريدة المحتوية على من وأى من سادات مشايخ عصره ، بعد كلام ، ما صورته : ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عربي ، وكان من أكبر علماء الطريق ، جمع بين سائر العلوم الكسبية ، وما وفتر اله من العلوم الوهبية ، ومنزلته شهيرة ، وتصانيفه كثيرة ، وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقاً وحالاً ، لا يكترث بالوجود ، مقبلاً كان أو معرضاً ، وله علماء أتباع أرباب مواجيد ، وتصانيف ، وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرّار إخاء ورفقة في السياحات ، رضي الله تعالى عنهما ، في الآصال والبكرات ، ومن نظم سيدي الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قوله :

يا مَن ْ يَـرَاني ولا أَرَاه كَـم ْ ذا أَرَاه ولا يراني قال رحمه الله تعالى : قال لي بعض إخواني لمّا سمع هذا البيت : كيف تقول : إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقلت له مرتجلاً :

يا من يراني مُجْرِماً ولا أراه آخيذا كم ذا أراه مُنْعِماً ولا يراني لاثيذا

قلتُ : من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مؤوَّل ، وأنّه لا يقصد ظاهره ، وإنّما له محامل تليق به ، وكفاك شاهداً هذه الجزئية الواحدة ، فأحسن الظنَّ به ولا تنتقد ، بل اعتقد ، وللنّاس في هذا المعنى كلام كثير ، والتسليم أسلم ، والله سبحانه بكلام أوليائه أعلم .

ومن النظم المنسوب لمحاسن الشيخ سيدي محييي الدين رضي الله تعالى عنه ، في ضابط ليلة القدر:

١ ق ط ج : وقر .

وإنّا جميعاً إن نَصُمُ يَوْمَ جمعة وإن كان يومُ السبت أوّل صومياً وإن كان صوم الشهر في أحد فخذ وإن هلّ بالإثنين فاعلم بأنه ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد وفي الأربعا إن هلّ يا من يرومها ويوم خميس إن بدا الشهر فاجتهد وضابطها بالقوال ليللة جُمعة

ففي تاسع العشرين حُلُد ليَّلْكَ القَلَدُ و فحادي وعشرين اعْتَمِدُهُ بلا عُسْرِ ففي سابع العشرين ما شئت فاستقري يُواتيك نَيْلُ الوجد في تاسع العشر على خاميس العشرين فاعمل بها تدري فد ونك فاطلب وصلها سابيع العشر ففي ثالث العشرين تظفر بالنصر تُوافيك بعد النصف في ليلة الوتر

قلت : لستُ على يقين من نسبة هذا النظم إلى الشيخ رحمه الله تعالى ، فإن نَفَسه أعلى من هذا النظم ، ولكنيّ ذكرته لما فيه من الفائدة ، ولأن بعض الناس نسبه إليه ، فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك .

ومماً نسبه إليه رحمه الله تعالى غيرُ واحد قوله :

قَلْهِيَ قطبي ، وقالبي أجْفاني سرّيَ خضري ، وعينه عرفاني رُوحي هرُون وكليمي مُوسَى نَفْسيَ فرعون ، والهوى هاماني

وذكر بعض الثقات أن هذين البيتين يُكتبان لمن به القُولَـنْعُ في كفّه ويلحسهما ، فإنّه يبرأ بإذن الله تعالى ، قال : وهو من المجرَّبات .

وقد تأوّل بعض ُ العلماء قول الشيخ رحمه الله تعالى بإيمان فرعون أن مراده بفرعون النفس بدليل ما سبق ، وحكى في ذلك حكاية عن بعض الأولياء ممّن كان ينتصر للشيخ ، رحمه الله تعالى .

## [سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين]

ولد للشيخ محيي الدين – رحمه الله تعالى – ابنه محمد المدعو سعد الدين المعلية في رمضان سنة ٦١٨ ، وسمع الحديث ، ودرس ، وقال الشعر الحيد ، وله ديوان شعر مشهور ، وتوفّي بلمشق سنة ٦٥٦ سنة دخل هولاكو بغداد وقتل الحليفة المستعصم ، ودفن المذكور عند والده بسفح قاسيِدُون ، وكان قدم القاهرة ، وسكن حلبا ، ومن شعره ٢ :

لمَّا تَبَدَّى عارضاه في نَمَطُ قيلَ ظلامٌ بضياء اختلطُ وقيلَ سطْرُ الحسن في خدَّيه خطّ وقيل نمل فَوْق عاج انبسط وقيل مسائك فوق ورَدْ قد نُقط وقال قوم: إنَّها اللَّام فقط

## [حكاية عن ابن جزي ]

قلت : تذكرت بهذا ما قاله الكاتب أبو عبد الله ابن جُرَيّ الأندلسي عاتب سلطان المغرب أبي عنان حين تنازع الكتّابُ أربابُ الأقلام والرؤساء أصحابُ السيوف في تشبيه العيدار ، وقالت كل فرقة : لا نشبهه إلا بما هو مناسب لصنعتنا ، فلمّا فرغوا قال ابن جُرْي :

أتى أولو الكتئب والسيف الأولى عزَموا ﴿ مِن بَعْدِ سِيلْمِي عَلَى حَرَبِي وَإِسْلَامِي ﴿

١ انظر ترجمة سعد الدين بن عربي في فوات الوفيات ٢ : ٣٢٥ والوافي ١ : ١٨٦ وشدرات الذهب

٢ انظر الفوات : ٣٢٦ والوافي : ١٨٨ .

٣ الفوات والوافي : قد سقط .

٤ هو محمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ٧٢١ – ٧٥٧) غرناطي الأصل ، كتب عن السلطان أبي الحجاج يوسف ثم ارتحل و لحق بجناب السلطان أبي عنان ، وهو الذي كتب رحلة ابن بطوطة ورتبها ( انظر ترجمته في الإحاطة ٢ : ١٨٦ والكثيبة الكامنة : ٣٣٣ وأزهار الرياض ٣ : ١٨٩ ونثير فرائد الحمان ، الورقة : ٤ ونثير الحمان الورقة : ٨٧).

بكُلّ معنَّى بديع في العيذار على ما تقتضي منهُمُ أفكارُ أحْلامي فقال ذو الكتب: لا أرضى المحارب في تشبيهـ لا وأنْقـاسي وأقْلامي وقال ذو الحرب: لا أرضى الكتائب في تشبيهـ ومنظـلاً تي وأعْلامي فقلتُ : أجْمعُ بينَ المذهبينِ معاً باللاّم، فاسْتَحْسَنُوا التَّشبيه باللام

وهذه الغاية التي لا تدرك مع البديهة ولزوم ما لا يلزم .

رجع ــ ومن نظم سعد الدين قوله ' :

سهري من المحبوب أصبح مرُ سلا وأراه مُتَصلاً بفينض مدامع قال الحبيبُ : بأن ويقي نافع فاسمع رواية ماليك عن نافع

ومن نظمه أيضاً قوله :

وقالوا: قصيرٌ شَعْرُ مَن قد هَوِيتَهُ فقلتُ: دَعُونِي لا أَرَى مِنْهُ مُخلَصا مُحَيّاه شمسٌ قد علَتْ غُصْنَ قدّه فلا عَجَبٌ للظلّ أَن يتقلّصا

وقوله ۲:

ورُبّ قاضِ لنا مَليح يُعْرِبُ عن مَنطق لذيذِ إِذَا رَمَانًا بَسُهُم ِ لَحْظٍ قُلْنًا لَهُ دَاثُمُ النَّفُوذِ

وقوله ":

لكَ والله مَنْظَرٌ قَلَّ فِيهِ المُشارِكُ إنّ يوماً تكونُ في له ليَوْمٌ مُباركُ

١ انظر ألبيتين في الوافي : ١٨٨ .

٧ البيتان في الفوات والواني .

٣ هما في الفوات من مقطوعة في تسعة أبيات .

ومن نظمه أيضاً ما كتب به إلى أحيه عماد الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي أفاض الله تعالى علينا من فتوحاته ، قوله :

مَا لَلنَّوَى رَقَّةٌ تَرَثِي لَمُكتَبِ حَرَّانَ فِي قَلَبْهِ وَاللَّمْ فِي حَلَبِ قَلْ اللَّهِ عَلَى العجبِ قَد أَصْبِحَتْ حَلَبُ ذَاتَ العماد بكم وَجَلِقَ إِرَمٌ هذا من العجبِ

وتوفّي الشيخ عماد الدين بالصالحيّة سنة ٦٦٧ ، ودفن بسفح قاسيِيُون عند والده بتربة القاضي ابن الزكيّ ، رحم الله تعالى الجميع .

وابن الزكيّ أيضاً محيي الدين .

ومن نظم سعد الدين المذكور في وَسيم رآه بالزيادة في دمشق ١ :

يا خليلي أفي الزيادة ظبي سلبت مُقْلَتَاه جفي رقادَهُ كيفَ أَرْجُو السُّلُو عنه وطرْفي ناظرٌ حُسْنَ وجهه في الزيادهُ

وله:

علقتُ صُوفِيناً كبدرِ الدُّجي لكنه في وصلي الزاهد يُسَمُّهَد وَجُدْي بغَرَامي له سُفد يُنت صوفيناً له شاهد

وله أيضاً :

صبوت إلى حريري مليح تكرّر نحو منزله مسيري أقول له : ألا ترفي لصب عديم للمساعد والنصير أقام ببابكم خمسين شهراً فقال : كذا مقامات الحريري

ولَّهُ :

وغزال من اليَهُود أَتاني زائراً من كَنييسيه أو كِناسيه ْ

١ انظر الفوات والوافي .

وأشِمَّ العَبِيرَ من أَنْفاسه ْ وأمنيًّا الوُشاة من حُرَّاسه ْ واصْفرَاري علامة فوق راسه ْ

بتُّ أجبي الشقيق من وَجنتَيْهُ واعتنَقْنَا إذلم نحَفْ من رقيب مَن ُ رآني يظُنُنّي لنحولي ولَهُ :

فَهُو منتى بما أُعانيه أَدْري

لي حبيبٌ بالنّحو أصْبَحَ مُغْرَى قلتُ : ماذا تقولُ حينَ تُنادي قال لي : يا غلام ُ ، أو يا غلامي

ساءلْتَني عَن ْ لفظة لُغُويَّة

يا حَبيى المضافَ نحوَكَ جَهُرا قلتُ : لبينك ثم لبينك عَشرا

وله أيضاً:

فأجَبْتُ مبتَدَثًا بِغَيرِ تفكُّرِ خاطَبْتَني متبسّماً فرأيتُها من نظم ثغرك في صحاح الجوهري

لمَّا انْتُضَى من مُقَلْنَيْه مُهنَّدا ناراً ولكن ما وَجَدَّتُ بِها هُدَي

وعلَمْتُ أَنَّ مِن الحِديدِ فُؤُ ادَّهُ ۗ آنَسْتُ من وجدي بجانب خَـَدُّه

## [رجع إلى الشيخ محيى الدين]

وقال الشيخ محييي الدين ــ أفاض الله تعالى علينا من أنواره ، وكسانا بعض حلل أسراره – إنّه بلغني في مكتّه عن امرأة من أهل بغداد أنتها تكلمت فيّ بأمور عظيمة ، فقلت : هذه قد جعلها الله تعالى سبباً لحير وصل إليَّ فلأكافئنُّها ، وعقدت في نفسي أن أجعل جميع ما اعتمرت في رجب لها ، ففعلت ذلك ، فلمَّا كان الموسم استدل علي رجل غريب ، فسأله الجماعة عن قصده ، فقال : رأيت بالينبع في الليلة التي بتُّ فيها كأن آلافاً مِن الإبل أوْقارُها المسك والعنبر والجوهر ، فعجبت من كثرته ، ثم سألت : لمن هو ؟ فقيل : هو لمحمد بن عربي يهديه إلى فلانة ؛ وسمى تلك المرأة ثم قال : وهذا بعض ما تستَحق ، قال سيدي ابن عربي : فلما سمعت الرؤيا واسم المرأة ، ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم مني ذلك ، علمت أنه تعريف من جانب الحق ، وفهمت من قوله إن هذا بعض ما تستحق أنها مكذوب عليها ، فقصدت المرأة وقلت : اصدقيبي ، وذكرت لها ما كان من ذلك ، فقالت : كنت قاعدة قبالة البيت ، وأنت تطوف ، فشكرك الحماعة الذين كنت فيهم ، فقلت في نفسي : اللهم إنتي أشهدك أنتي قد وهبت له ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وفي يوم الحميس ، وكنت أصومهما وأتصدق فيهما ، قال : فعلمت أن الذي وصل منتي إليها بعض ما تستحق فإنها سبقت بالحميل ، والفضل للمتقد م

ومن نظم الشيخ محيي الدين بن عربي رحمه الله تعالى :

يا غاية السؤل والمأمول يا سندي شوقي إليك شديد لا إلى أحد ذُبُت استياقاً ووَجداً في محبّتكم فآه من طول شوقي آه من كمكدي يدي وضعت على قلبي مخافة أن ينشق صدري لما خاني جملكي ما زال يرفعها طوراً ويخفضها حتى وضعت يدي الأخرى تشد يدي

وحكى سبطُ ابن الجوزي عن الشيخ محيني الدين أنّه كان يقول : إنّه يحفظ الاسم الأعظم ، ويقول : إنّه يعرف السيميا بطريق التنزل ، لا بطريق التكسب ، انتهى والله تعالى أعلم ، والتسليم أسلم .

ومن نظم الشيخ محيي الدين قوله :

ما فاز بالتوبيّة إلا الذي قيد تاب قيد ما والورى نُومً فمن يتنُب أدرك مطلوبة من توبة الناس ولا يعلم

وله ، رحمه الله تعالى ، من المحاسن ما لا يُستوفى .

وأنشدني لنفسه بدمشق صاحبُنا الصوفي الشيخ محمد بن سعد الكُلُـشَني \_ حفظه الله تعالى \_ قوله شيخنا : الحاتمي . . . ( الأبيات ) ' ؛ وأنشدني لنفسه :

أَمَوْلايَ محيي الدين أنْتَ الذي بدَتْ علومُكَ في الآفاق كالغيث مُلُدُ همى كشفَتَ معاني كل عيلُم مُكتَمَم وأوضَحْتَ بالتحقيق ما كان مُبُهمَما

وبالجملة فهو حجّة الله الظاهرة ، وآيته الباهرة ، ولا يلتفت إلى كلام من تكلّم فيه ، ولله درُّ السيوطي الحافظ فإنّه ألَّف «تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي » ومقام هذا الشيخ معلوم ، والتعريف به يستدعي طولاً ، وهو أظهر من نار ٢ على عكم .

وكان بالمغرب يُعْرَف بابن العربي بالألف واللام ، واصطلع أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام ، فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر ابن العربي .

وقال ابن خاتمة في كتابه «مزية المرية» ما نصة : محمد بن علي بن محمد الطائي الصوفي ، من أهل إشبيلية ، وأصله من مرْسية ، يكنى أبا بكر ، وينعرف بابن العربي وبالحاتمي أيضاً ، أخذ عن مشيخة بلده ، ومال إلى الآداب ، وكتب لبعض الولاة بالأندلس ، ثم رحل إلى المشرق حاجاً فأدى الفريضة ، ولم يعد بعدها إلى الأندلس ، وسمع الحديث من أبي القاسم الحرَستاني ومن غيره ، وسمع صحيح مسلم من الشيخ أبي الحسن ابن أبي نصر في شوال سنة ٢٠٦ ، وكان يحد ت بالإجازة العامة عن أبي طاهر السلفي ، ويقول بها ، وبررع في علم التصوف ، وله في ذلك تواليف كثيرة : منها «الجمع والتفصيل في حقائق التنزيل » و «الجذوة المقتبسة والحطرة المختلسة » وكتاب «كشف المغنى في تفسير الأسماء الحسنى » وكتاب «المعارف الإلهية » وكتاب «الإسرا

١ أثبت في الأصول الأبيات التي مرت ص : ١٦٢ .

۲ ق ط ج ق : من نور ، وصوبت في هامش ج .

إلى المقام الأسرى » وكتاب « مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم » وكتاب « عَنْقاء مُغْرب في صفة ختم الأولياء وشمس المغرب » وكتاب « في فضائل مشيخة عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي » ، والرسالة الملقبة بد « مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية » في كتب أخر عديدة ، وقدم على المرية من مُرسية مُسنتهل شهر رمضان سنة خمس وتسعين وحمسمائة ، وبها ألنّف كتابه الموسوم بد «مواقع النجوم » ، انتهى .

ولا خفاء أن مقام الشيخ عظمُ بعد انتقاله من المغرب، وقد ذكر، رحمه الله تعالى ، في بعض كتبه أن مولده بمُرْسية .

وفي الكتاب المسمى بـ « الاغتباط بمعابلة ابن الحياط » تأليف شيخ الإسلام قاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشير ازي الفير وزابادي الصديقي صاحب القاموس ، قد س الله تعالى روحه ، الذي ألنه بسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي الطائي قد س الله تعالى سره العزيز في كتبه المنسوبة إليه ، ما صورته :

ما تقول السادة العلماء شكر الله تعالى بهم أزر الدين ، ولَم بهم شعَتَ المسلمين ، في الشيخ محيى الدين بن عربي في كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات والفصوص ، هل تحل قراءتها وإقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هي الكتب المسموعة المقروءة أم لا ؟ أفتونا مأجورين جواباً شافياً لتحوزوا جميل الثواب ، من الله الكريم الوهاب ، والحمد لله وحده .

فأجابه بما صورته: الحمد لله ، اللهم أنْطقنا بما فيه رضاك ، الذي أعتقده في حال المسؤول عنه وأدين الله تعالى به ، أنّه كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً ، وإمام الحقيقة حقيقة ورسماً ، ومحيى رسوم المعارف فعلاً واسماً :

إذا تَغَلَّعْلَ فِكُورُ المَرْءِ في طرَفٍ مِن ْ بحرِهِ غَرَقَتْ فِيهِ خواطره وهو عُباب لا تكدره الدّلاء، وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء، وكانت

دعواته تحترق السبع الطِّباق ، وتفترق بركاته فتملأ الآفاق ، وإنِّي أصفه وهو يقيناً فوق ما وصفته ، وناطق بما كتبته ، وغالب ظبي أنّي ما أنصفته :

وما علَيّ إذا ما قلت مُعْتَقَدي دع الجهول َ يظُنُ العدل َ عُدُوانا والله والله والله أوالله العظيم ومَنَ أقامَه مُ حُجّة للدين بدُر هانا بأن ما قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا

وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواخر ، التي لجواهرها وكثرتها لا يُعرف لما أول ولا آخر ، ما وضع الواضعون مثلها ، وإنّما خص الله سبحانه بمعرفة قدرها أهنائها ، ومن خواص كتبه أن مَن واظب على مطالعتها والنظر فيها ، وتأمّل ما في مبانيها ، انشرح صدره لحل المشكلات ، وفك المعضلات ، وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصة الله تعالى بالعلوم اللدنية الربانية ، ووقفت على إجازة كتبّها للملك المعظم فقال في آخرها : وأجزته أيضاً أن يروي عني مصنفاتي ، ومن جملتها كذا وكذا ، حتى عد نيفاً وأربعمائة مصنف ، منها التفسير الكبير الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى ﴿ وعَلّمناه من لَدُنّا عِلْماً ﴾ (الكهف : ٥٠) وتوفّي ولم يكمل ، وهذا التفسير كتاب عظيم ، من لكرنّا على المنافقة ، في الغي حائفة ، يُعظمون كل سفر بحر لا ساحل له ، ولا غرو فإنّه صاحب الولاية العظمى ، والصديقية الكبرى ، فيما نعتقد وندين الله تعالى به . وثم طائفة ، في الغي حائفة ، يُعظمون عليه النكير ، وربّما بلغ بهم الجهل إلى حد التكفير ، وما ذاك إلا لقصور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانيها ، ولم تصل أيديهم لقيصرها إلى المناف مجانيها : ولم تصل أيديهم لقيصرها الها الماف عجانيها :

عَلَيَّ نَحْتُ القوافي من مَعادنها وما عَلَيَّ إذا لم تفهم البَقَرُ

هذا الذي نعلم ونعتقد ، وندين الله تعالى به في حقه ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصورة استشهاده : كتبه محمد الصديقي الملتجيء إلى حرم الله تعالى ،

عفا الله عنه .

وأما احتجاجه بقول شيخ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام شيخ مشايخ الشافعية فغير صحيح ، بل كذب وزور ، فقد روينا عن شيخ الإسلام صلاح الدين العلائي عن جماعة من المشايخ كلّهم عن خادم الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال : كنا في مجلس الدرس بين يدي الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، فجاء في باب الردة ذكر لفظة الزنديق ، فقال بعضهم : هل هي عربية أو عجميَّة ؟ فقال بعض الفضلاء : إنَّما هي فارسيَّة معرَّبة ، أصلها زن دين ، أي على دين المرأة ، وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان ، فقال بعضهم : مثل مَن ؟ فقال آخر إلى جانب الشيخ : مثل ابن عربي بدمشق ، فلم ينطق الشيخ ولم يردُّ عليه ، قال الحادم : وكنت صائماً ذلك اليوم ، فاتفق أن الشيخ دعاني للإفطار معه ، فحضرت ووجدت منه إقبالاً ولطفاً ، فقلت له : با سيَّدي ، هل تعرف القطب الغوث الفرد في زماننا ؟ فقال : ما لك ولهذا ؟ كُلُّ ، فعرفت أنَّه يعرفه ، فتركت الأكل وقلت له : لوجه الله تعالى عرَّفني به ، مَن ْ هو ؟ فتبسّم ، رحمه الله تعالى ، وقال لي : الشيخ محيي الدين بن عربي ، فأطرقت ساكتاً متحبراً ، فقال : ما لك ؟ فقلت : با سيَّدي ، قد حرث ، قال : لم ؟ قلت : أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عربي وأنت ساكت ؟ فقال : آسكت ، ذلك مجلس الفقهاء ؛ هذا الذي روي لنا بالسند الصحيح عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام .

وأمّا قول غيره من أضراب الشيخ عز الدين فكثير ، كان الشيخ كمال الدين الزملكاني من أجل مشايخ الشام أيضاً يقول : ما أجهل هؤلاء ! ينكرون على الشيخ محيي الدين بن عربي لأجل كلمات وألفاظ وقعت في كتبه قد قصرت أفهامهم عن درك معانيها ، فليأتوني لأحل لهم مشكله ، وأبين لهم مقاصده ، محيث يظهر لهم الحق ، ويزول عنهم الوهم .

وهذا القطب سعد الدين الحموي سُئل عن الشيخ محييي الدين بن عربي لمّا

رجع من الشام إلى بلاده : كيف وجدت ابن عربي ؟ فقال : وجدته بحراً زخـّاراً لا ساحل له .

وهذا الشيخ صلاح الدين الصَّفَدي له كتاب جليل وضعه في تاريخ علماء العالم في مجلدات كثيرة ، وهي موجودة في خزانة السلطان ، تنظر في باب الميم ترجمة محمد بن عربي لتعرف مذاهب أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية .

وقوله في شيء من الكتب المصنفة كالفصوص وغيره: إنه صنفه بأمر من الحضرة الشريفة النبوية ، وأمره بإخراجه إلى الناس ، قال الشيخ محيي الدين الذهبي حافظ الشام: ما أظن المحيي يتعمد الكذب أصلاً ؛ وهو من أعظم المنكرين وأشدهم على طائفة الصوفية .

ثم السيخ محيي الدين ، رحمه الله تعالى ، كان مسكنه ومظهره بدمشق ، وأخرج هذه العلوم إليهم ، ولم ينكر عليه أحد شيئاً من ذلك ، وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره شمس الدين أحمد الحُويَتي يخدمه خدمة العبيد ، وقاضي القضاة المالكية زوجه بابنته ، وترك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ .

وأمّا كراماته ومناقبه فلا تحصرها مجلّدات ، وقول المنكرين في حقّ مثله غُثاء وهَبَاء لا يُعبأ به ، والحمد لله تعالى ، انتهى ما نقلته من كلام العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني ، رضي الله تعالى عنه .

وقد حكى الشيخ رضي الله تعالى عنه ، عن نفسه في كتبه ما يبهر الألباب ، وكفى بذلك دليلاً على ما منحه الله ، الذي يفتح لمن شاء الباب ، وقد اعتنى بتربته بصالحية دمشق سلاطين بني عثمان ، نصرهم الله تعالى ، على توالي الأزمان ، وبنى عليه السلطان المرحوم سليم خان المدرسة العظيمة ، ورتب له الأوقاف ، وقد زرت قبره وتبركت به مراراً ، ورأيت لواثح الأنوار عليه

١ الصواب : شمس الدين ، فهذا هو لقب الذهبسي .

ظاهرة ، ولا يجد منصف مَحيداً إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأحوال الباهرة ، وكانت زيارتي له بشعبان ورمضان وأول شوال سنة ١٠٣٧ .

وقال في «عنوان الدراية»: إن الشيخ محيي الدين كان يُعرف بالأندلس بابن سُراقة، وهو فصيح اللسان، بارع فهم الجنان، قوي على الإيراد، كلّما طلب الزيادة يزاد، رحل إلى العُدْوة، ودخل بجاية في رمضان سنة ٩٥، وبها لقي أبا عبد الله العربي وجماعة من الأفاضل، ولمّا دخل بجاية في التاريخ المذكور قال: رأيت ليلة أنّي نكحت نجوم السماء كلّها، فما بقي منها نجم الا نكحته بلذة عظيمة روحانية، ثم مّ لمّا كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكتحتها، ثم عرضت رؤياي هذه على من قصها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها، وقلت للّذي عرضتها عليه: لا تذكرني، فلمّا ذكر الرؤيا استعظمها وقال: هذا هو البحر الذي لا يُدْرك قعره، صاحب هذه الرؤيا يفتح الله تعالى له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وحواص الكواكب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه، ثم سكت ساعة وقال: إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها.

ثم قال صاحب العنوان ما ملخصه: إن الشيخ محيي الدين رحل إلى المشرق ، واستقرت به الدار ، وألتف تواليفه ، وفيها ما فيها ، إن قيتض الله تعالى مَن يسامح ويتأول سَهُلَ المرام ، وإن كان ممن ينظر بالظاهر فالأمر صعب ، وقد نقد عليه أهل الديار المصرية وسَعَوا في إراقة دمه ، فخلصه الله تعالى على يد الشيخ أبي الحسن البجائي ، فإنه سعى في خلاصه وتأول كلامه ، ولما وصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ ، رحمه الله تعالى : كيف يحبس من حل منه الله هوت في الناسوت ؟ فقال له : يا سيّدي ، تلك شطحات في محل سكر ولا عتب على سكر ان .

وتوفّي الشيخ محيى الدين في نحو الأربعين وستماثة ، وكان يحدِّث بالإجازة العامة عن السّلفي ، رحمه الله تعالى ، انتهى .

ومن موشّحات الشيخ محيمي الدين رضي الله تعالى عنه قوله ' :

سَرَاثرُ الأعْيانُ لاحت على الأكوان للنـــاظـرين والعاشقُ الغَيرانُ من ذاك في بُحرانَ ٢ يُبدى الأنين يَقُولُ والوَجْدُ أَصْنِهَ والبِعُدُ ٣ قد حَيدرَه لمَّا دَنَا البُعْدُ لَمْ أُدرِ من بَعْدُ مَن غَيْرَهُ وهُيُّم العَبْدُ والواحِيدُ الفَرْدُ ِ قد خيرَه والسرّ والإعْلان في البَوْح والكنّمان في العالمين أَنَا هُوَ الديَّانَ يَا عَابِيدَ الْأُوثَانَ أنْتَ الضَّنين كل الهوى صَعْبُ على الذي يَشْكُو ذُلُّ الحجابُ يا مَن ْ لَهُ قَلْبُ لَوْ أَنَّهُ يَذَ كُو عند الشباب قَرَّبَــه ُ الرَّبُّ فانو المتاب لكِنسه أ إفسك یا بر ٔ یا مَنّان ْ ونباد يسا رَحْمن إنتى حَزين أَضْنانيَ الهَـِجـْرَان وَلا مُعين ولا حبيب دان فَنيِستُ بِسَاللهِ عَمَّا تَراهُ العَينُ مين كونيه في مَوْقف الجاه وصحْتُ أَينَ الْأَيْنُ في بيَنْه فَقَالَ : يَا سَاهِي عَايَنْتَ قَطَ عَيْنَ ۚ بعينيسه أما تَرَى غَيْلان ۚ وقيسَ أو مَن ْ كان في الغابرين أفناه ٔ دين ْ إن حلَّ بالإنسان قالوا الهوى سُلُطان ُ

١ انظر ديوان ابن عربي : ٥٥ .

٢ في ق ط : في حران ، والتصحيح عن الديوان ؛ ج : في ضجران .

٣ الديوان : والسهد .

مَن هُو أنا أنسا الذي أهنوكي كم مرزّة قالا إلا الفينا ولا أرى شكوي فكلا أرى حالا بعد الحبي عن النّذي ينهنوك لست كتن مالا هذا هُوَ السُهِتان وَدان بالسُّلُورَانُ \* للعيار فين والآفــكين سَلُوهُمُ مَا كَانَ ۗ عن حضرة الرحمن كَمَكُنسه الأنس والقُرْب دخلَتُ في بُسْتانُ في سندسه بَخْتَالُ بِالعُجْبِ فَقام لي الرَّيْحانُ فی مجلسه مُطيّب الصّب أنيا هُو يا إنسان اجنن من البُستان اليـــاسمين حِنّان ما جنّان للعباشية بحرُّميَّة الرحمن وحكل الرينحان

وقال الإمام الصفي ابن ظافر الأزدي في رسالته ' : رأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد عيي الدين بن عربي ، وكان من أكبر علماء الطريق ، جمع بين ساثر العلوم الكسبية وما وفتر له من العلوم الوهبية ، ومنزلته شهيرة ، وتصانيفه كثيرة ، وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالاً ، لا يكترث بالوجود مقبلاً كان أو معرضاً ، وله علماء أتباع أرباب مواجيد وتصانيف ، وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة في السياحات ، رضي الله تعالى عنهما ، انتهى .

وذكر الإمام سيّدي عبد الله بن سعد اليافعي اليمني في « الإرشاد » أنّه اجتمع مع الشهاب السُّهُ رَوَرْدي ، فأطرق كل واحد منهما ساعة ، ثم افترقا من غير كلام ، فقيل للشيخ ابن عربي : ما تقول في السّهُ رَوَرُدي ؟ فقال : مملوء سُنّةً من قرنه إلى قدمه ، وقيل للسّهُ رَوَرُدي : ما تقول في الشيخ محيي

١ قد تقدم هذا ص : ١٩٨٠

الدين ؟ فقال : بحر الحقائق .

ثم قال اليافعي ما ملخصه: إن بعض العارفين كان يقرأ عليه كلام الشيخ ويشرحه ، فلما حضرته الوفاة نهى عن مطالعته ، وقال : إنتكم لا تفهمون معاني كلامه ، ثم قال اليافعي : وسمعت أن العز بن عبد السلام كان يطعن عليه ويقول : هو زنديق ، فقال له بعض أصحابه : أريد أن تريني القطب ، أو قال ولياً ، فأشار إلى ابن عربي ، فقال له : فأنت تطعن فيه ، فقال : أصون ظاهر الشرع ، أو كما قال .

وأخبرني بهذه الحكاية غير واحد من ثقات مصر والشام ، ثم قال : وقد مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله وغيرهما ، وتوقّف فيه طائفة ، وطعن فيه آخرون ، وليس الطاعن فيه بأعلم من الحضر عليه السلام ، إذ هو أحد شيوخه ، وله معه اجتماع كثير .

ثم قال : وما يُنسب إلى المشايخ له محامل : الأول أنه لم تصح نسبته إليهم ، الثاني بعد الصحة يُلتمس له تأويل موافق ، فإن لم يوجد له تأويل في الظاهر فله تأويل في الباطن لم نعلمه ، وإنها يعلمه العارفون ، الثالث : أن يكون ذلك صدر منهم في حال السكر والغيبة ، والسكران سكراً مباحاً غير مؤاخلًا ولا مكليًف ، انتهى ملخصاً .

وممن ذكر الشيخ محيي الدين الإمام شمس الدين محمد بن مُسدي في معجمه البديع المحتوي على ثلاث مجلدات ، وترجمه ترجمة عظيمة مطولة أذكر منها أنّه قال : إنّه كان ظاهري المذهب في العبادات ، باطني النظر في الاعتقادات ، خاض بحر تلك العبارات ، وتحقق بمُحيّا تلك الإشارات ، وتصانيفه تشهد له عند أُولي البصر بالتقدّم والإقدام ، ومواقف النهايات في مزالق الأقدام ، ولهذا ما ارتبت في أمره ، والله تعالى أعلم بسرّه ، انتهى .

ونقلت من خط ابن عُـلـُّوان التونسي ، رحمه الله تعالى : وقال الشيخ محيى الدين : من عالم الأرض والسماء بالمال يَنْقادُ كُلُّ صَعْبِ لم يعرفوا لذّة العَطاء يتحسبه عالم حجاباً لم يُجب الله في الدعاء لولا الذي في النفوس منه ُ من عَسْجَد مُشْرَق لراء لا تحسب المال ما تتراه ً به غنياً عن السواء بل هو ما كنت يا بني وعاميل الحلق بالوفاء فكن برب العلا غَنيًّا

وقال :

نَبّه على السّرّ ولا تُفشه على الذي يبديه فاصبر له

وقال:

قد ثاب غلماننا علينا أذنائنا صُبِّرَتْ رؤوساً هذا هو الدهر يا خليلي

فما لنا في الوجود قَـدُرُ ما لي على ما أراه ُ صَبُّرُ فمَن يُقاسِيه فهو قهرُ

> ونظم ُ الشيخ محيي الدين هو البحر الذي لا ساحل له . ولنختم ما أوردنا منه بقوله :

> > يا حبتدا المسجد من مسجد وحبَّذا طَيْبَة من بلدة صَلَّى عليه الله من سَيَّد قد قررن الله به ذكره عَشْرٌ خَفَيَّاتٌ وعشرٌ إذا فَهَذَهِ عِشْرُونَ مَقْرُونَة

وحبتذا الروضّة من متشهد فيها ضريح المصطفى أحمد لَوْلاه لم نُفلح ولم نهتك في كلّ يوم فاعتبر ترشُد أعلن التأذين في المسجد بأفضل الذكر إلى الموعد

فالبَوْحُ بالسّرِ له مَقْتُ

واكتمه ُ حتى يصل الوقتُ

ابن عبد الله النميري ، عروس الفقهاء ، وأمير المتجردين ، وبركة لابسي الخرقة ، وهو على الشُشْتُري ، وبركة لابسي الحرقة ، وهو من قرية شُشْتُر من عمل وادي آش ، وزقاق الشُشري معلوم بها ، وكان مجوِّداً للقرآن ، قائماً عليه ، عارفاً بمعانيه ، من أهل العلم والعمل ، جال الآفاق ، ولقي المشايخ ، وحج حجات ، وآثر التجرد والعبادات .

وذكرهُ القاضي أبو العباس الغبريني في «عنوان الدراية » فقال : الفقيه الصوفي ، من الطلبة المحصّلين ، والفقراء المنقطعين ، له علم بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفية ، وتقدأُم في النظم والنثر على طريقة التحقيق ، وأشعاره وموشحاته وأزجاله الغاية في الانطباع .

أخذ عن القاضي محيي الدين محمد بن إبراهيم بن الحسن بن سُراقة الأنصاري الشاطبي وغيره من أصحاب السُّهُ رَوَرْدي صاحب «عوارف المعارف» واجتمع بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة ٢٥٠، وخدم أبا محمد ابن سبعين ، وتلَمْمَذَ له ، وكان ابن سبعين دونه في السن ، لكن اشتهر باتباعه ، وعول على ما لديه ، حتى صار يعبِّر عن نفسه في منظوماته وغيرها بعبد ابن سبعين ، وقال له لما لقيه \_ يريد المشايخ \_ : إن كنت تريد الجنية فسر إلى أبي مدين ، وإن كنت تريد ربّ الجنيّة فهلم إلي ، ولما مات أبو محمد انفرد بعده بالرئاسة والإمامة على الفقراء المتجرّدين ، فكان يتبعه في أسفاره ما ينيِّف على أربعمائة فقير فيتقسّمهم الترتيب في وظائف خدمته .

صنف كتباً: منها كتاب «العروة الوثقى في بيان السن وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته » وله كتاب «المقاليد الوجوديّة في أسرار الصوفية » و «الرسالة القدسيّة في توحيد العامّة والخاصّة » و «الرسالة القدسيّة في توحيد العامّة والخاصّة » و «المراتب

١ ترجمة أبي الحسن الششري في عنوان الدراية : ١٤٠ ؛ وانظر مقدمة ديوانه بتحقيق الدكتور
 علي سامي النشار (ط. الإسكندرية ١٩٦٠) .

الإيمانيّة والإسلاميّة والإحسانيّة » و «الرسالة العلميّة » وغير ذلك . وله ديوان شعر مشهور ، ومن نظمه قوله ، رحمه الله تعالى ' :

فلم أندرج تحت الزمان ولا الدهر فعبت بها عن عالم الحلق والأمر وما القصد لا الترك للطي والنشر فألفيتني ذاك الملقب بالغير ونزهت من أعني عن الوصل والهجر أريد به التشبيب عن بعض ما أدري فأبصر أمراً جل عن ضابط الحصر فكانت له الألفاظ ستراً على ستر

ما ذُقْتُهُ أَضحى بِهِ متحيِّرا

أنكرتُم ما بي أتيَّتُم منكرا

فلأجل ذاك يقال سيحثر مُفترى

لقد ته ثُنُ عُج بُهاً بالتجرد والفقر وجاءت لقل بي نَف حَه " قَدُسية " فَدُسية " فَدُسية وَعَم بساط الكون والطي نشره وغم ضت عين القلب غير مطلق وصلت لمن لم تنفصل عَنه له لحظة وما الوصف إلا دُونه غير أنتي وذلك مثل الصوت أيقظ نائماً فقلت له الأسماء تبغي بيانه

## وقال ۲ :

مَن لامني لو أنه قد أبشرا وغدا يقول لصحبه إن أنتم شذت أمور القوم عن عاداتهم

عن عاداتهم

وقال ، وهي من أشهر ما قال " :

أرى طالباً منّا الزّيادة لا الحُسْنى وطالبنا مطلوبُنا من وُجودنا

بفكر رَمى سَهُماً فعدى به عدنا نعيب به عنا لدى الصَّعْق إن عَنّا

وهي طويلة مشهورة بالشرق والغرب ، وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا

١ ديوان الششري : ٥١ .

۲ ديوانه : ٤١ .

۳ دیوانه : ۷۲ .

العارف بالله تعالى ، سيّدي أحمد زَرُوق ، نفعنا الله تعالى ببركاته . وأشار ابن الحطيب في « الإحاطة » إلى أنها لا تحلو عن شذوذ من جهة اللسان ، وضعف في العربية ، قال : ومع ذلك فهي غريبة المنزع ، أشار فيها إلى مراتب الأعلام من أهل هذه الطريقة ، وكأنها مبنية على كلام شيخه الذي خاطبه به عند لقائه حسبما قد مناه ، إذ الحسنى : الجنه ، والزيادة : مقام النظر ، وقوله فيها :

وأَظهَرَ مِنْهَا الغَافِقِيُّ لَنَا جَنَّى وَكَشَّفَ عَن أَطُوارِهِ الغَيَمِ وَالدَّجْنَا

هو شيخه أبو محمد ابن سبعين لأنَّه مُرْسِيُّ الأصل غافيقيتُه .

ولما وصل الشُشتري من الشام إلى ساحل دمياط وهو مُريض مرض موته نزل قرية بساحل البحر الرومي فقال: ما اسم هذه القرية ؟ فقيل: الطينة ، فقال: حنّت الطينة إلى الطينة ، وأوصى أن يُدفن بمقبرة دمياط ، إذ الطينة بمفازة ، وأقرب المدن إليها دمياط ، فحمله الفقراء على أعناقهم إلى دمياط .

وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة ٦٦٨ ، فدفن بدمياط ، رحمه الله تعالى ، ورضى عنه .

- 110 - ومنهم سيّدي أبو الحسن علي بن أحمد الحَرالي الأندلسي - وحرالة: قرية من أعمال مُرْسِية - غير أنّه ولد بمراكش، وأخذ بالأندلس عن أبي الحسن ابن خروف وغير واحد، ورحل إلى المشرق فأخذ عن أبي عبد الله القرطبي إمام الحرم وغيره، ولقي جلة من المشايخ شرقاً وغرباً.

وهو إمام ورع صالح زاهد ، كان بقية السلف ، وقدوة الخلف ، وقد وزهد في الدُّنيا وتخلَّى عنها ، وأقام في تفسير الفاتحة نحواً من ستَّة أشهر يُلُقي في التعليل قوانين تتنزَّل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام ، حتى منَّ الله تعالى بــبركات ومواهب لا تحصى ، وعلى أحكام تلك القوانين

١ ترجمة أبي الحسن الحرالي في عنوان الدراية : ٥٥ وشذرات الذهب ٥ : ١٨٩ .

وضع كتابه «مفتاح اللُّبِّ المقفـَل على فهم القرآن المنزَل » وهو ممَّن جمع العلم والعمل، وصنَّف في كثير من الفنون كالأصلين والمنطق والطبيعيَّات والإلهيَّات، وكان يُـقرىء « النجاة » لابن سينا فينقضه عُـرُوّة عُـروة ، وكان من أعلم الناس بمذهب مالك ، ولمَّا ظنَّ فقهاء عصره أنَّه لا يحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات أقرأ «التهذيب » وأبدى فيه الغرائب، وبيَّن محالفته للمدوِّنة في بعض المواضع ، ووقع بينه وبين الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام شيء ، وطلب عزّ الدين أن يقف على تفسيره ، فلمَّا وقف عليه قال : أين قول مجاهد ؟ أين قول فلان وفلان ؟ وكثر القول في هذا المعنى ، ثم قال : يخرج من بلادنا إلى وطنه ــ يعني الشام ــ فَلَمَّا بِلغ كلامه الشيخ قال : هو يحرج وأقيم أنا ، فكان كذلك . وله عدّة مؤلَّفات في الفنون ؛ وقال ، رحمه الله تعالى : أقمت ملازماً لمجاهدة النفس سبعة أعوام ، حتى استوى عندي مَن يُعطيني ديناراً ومن يزدريني . وأصبح رحمه الله تعالى \_ ذات يوم ولا شيء أهله يقيمون به أود هم ، وكانت أم ولده جارية تسمَّى كريمة ، وكانت سيَّنة الحلق ، فاشتدَّت عليه في الطلب ، وقالت له : إن الأصاغر لا شيء لهم ، فقال : الآن يأتي من قبل الوكيل ما نتقوّت به ، فبينما هم كذلك وإذا بالحمّال يضرب الباب ومعمّهُ قمع ، فقال لها : يا كريمة ، ما أعنجلك ، هذا الوكيل بعث بالقمح ، فقالت : ومن يصنعه ؟ فأمر فتصدَّق به ، ثم قال لها : يأتيك ما هو أحسن منه، فانتظرت يسيراً، وبَدَا لَهَا فَتَكُلُّمَتَ بَمَا لَا يُلِيقَ ، فبينما هم كذلك ، وإذا بحمَّال سميذ ، فقال لها : هذا السميذ أيسر وأسهل من القمح ، فلم يقنعها ذلك ، فأمر أيضاً بصد قته ، فلمَّا تصدَّقَ به زادت في المقال ، وإذا برجل على رأسه طعام ، فقال لها : يا كريمة ، قد كُفيت المؤونة ، هذا الوكيل قد علم بحالك .

ومن كراماته أن بعض طلبته اجتمعوا في نزهة ، وأخذوا حلياً من زينة النساء ، فزيّنوا به بعض أصحابهم ، فلّما انقضى ذلك واجتمعوا بمجلس الشيخ صار الذي كان في يده الحلى يتحدّث ويشير بيده ، فقال الشيخ : يد يجعل

فيها الحلي لا يشار بها في الميعاد .

ومنها أنّه أصاب الناس جَدَّبُ ببجاية ، فأرسل إلى داره مَن يَسُوق ماء إلى الفقراء ، فامتنعت كريمة ، ونهرَت رُسله ، فسمع كلامها ، فقال للرسول : قل لها يا كريمة ، والله لأشربَن من ماء المطر الساعة ، فرمت السماء بطرفه ، ودعا الله سبحانه وتعالى ، ورفع يده به ، وشرع المؤذن في الأذان ، ولم يختم المؤذن أذانه حتى كان المطر كأفواه القررب .

وتوفّي ، رحمه الله تعالى ، بحَـماة من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وستمائة ؛ النتهى ملخَّصاً من «عنوان الدراية » للغبريني .

ووقع للذهبي في حقّه كلام على عادته في الحطّ على هذه الطائفة ، ثم قال : ورأيت شيخنا المجد التونسي يتغالى في تفسيره ، ورأيت غير واحد معظماً له وقوماً تكلّموا في عقيدته ، وكان نازلا عند قاضي حَماة البارزي ؛ وقال لنا شرف الدين البارزي : تزوّج بحَماة ، وكانت زوجته تشتمه وتؤذيه وهو يتبسم ، وإن رجلا راهن جماعة على أن يحرّجه ، فقالوا : لا تقدر ، فأتى وهو يعظ وصاح ، وقال له : أنت أبوك كان يهوديّاً وأسلم ، فنزل من الكرسي ، فاعتقد الرجل أنّه غضب وأنّه تم له ما رامه حتى وصل إليه فخلع مرطيه اعليه ، وأعطاه إيّاهما ، وقال له : بَشّرك الله بالحير ، لأنّك شهدت لأبي أنّه كان مسلماً ، انتهى .

وظاهر كلام الغبريني أن تفسير الشيخ الحرالي كامل ، وقال بعض : إنّه لم يكمل ، وهو تفسير حسن ، وعليه نسَجَ البقاعيُّ مناسباته ، وذكر أن الذي وقف عليه منه من أوّل القرآن إلى قوله في سورة آل عمران ﴿ كُلّما دَحَلَ عَلَيْهُا زَكَرِينًا المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ (آل عمران : ٢٧) .

١ ق ط ج و دوزي : قرطيه .

وكلام الذهبي في الشيخ يرده كلام الغبريني ، إذ هو أعرف به ، والله تعالى أعلم .

وحكى الغبريني أنَّه أنشد بين يديه الزجل المشهور ' :

جَنَّان يا جنَّان اجْنِ من البُسْتَان الياسمين واترُك الرّيْحان بيحرُمة الرحْمن للعساشيقين

فسأل بعض عن معناه ، فقال بعض الحاضرين : أراد به العذار ، وقال آخر : إنّما أشار إلى دَوَام العهد ، لأن الأزهار كلّها ينقضي زمامها إلاّ الرّيحان فإنّه دائم ، فاستحسن الشيخ هذا أو وافق عليه .

117 - ومنهم ولي الله العارف به الشيخ الشهير الكرامات ، الكبير [ المقامات ] سيدي أبو العباس المُرْسي ، نفعنا الله تعالى به " . وهو من أكابر الأولياء ، صحب سيدي الشيخ الفرَّد القطب الغوث الحامع سيدي أبا الحسن الشاذلي ، أعاد الله تعالى علينا من بركاته ، وخلفه بعده ، وكان قدم من الأندلس من مرُسية ، وقبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعوات ، وقد زرته مراراً كثيرة ، ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله .

وقد عرّف به الشيخ العارفُ بالله ابنُ عَطاء الله في كتابه «لطائف المن في مناقب الشيخ سيدي أبي العباس وشيخه سيدي أبي الحسن ، رضي الله تعالى عنهما ».

وقال الصفدي في الوافي : أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الزاهد الكبير العارف أبو العباس ، الأنصاري المُرْسِي ، وارث شيخه الشاذلي تصوّفاً ، الأشعري معتقداً ،

۱ انظر ما تقدم ص : ۱۸۲ .

٢ المقامات : زيادة من ج ليست في ق ط .

٣ ترجمة أي العباس المرسي في طبقات الشعراني ولطائف المن لابن عطاء الله ونيل الابتجاج : ١٤٨
 (على هامش الديباج) والوافي للصفدي ج ٧ الورقة : ١٢٨ .

توفقي بالإسكندرية سنة ٦٨٦، ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة، وقد زرته لما كنت بالإسكندرية سنة ٧٣٨، قال ابن عترام سبط الشاذلي : ولولا قوة اشتهاره وكراماته لذكرت له ترجمة طويلة ، كان من الشهود بالثغر ، انتهى وكان سيتدي أبو العباس يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله تعالى ، حتى إنه ربتما دخل عليه مطيع فلا يحتفل به ، وربتما دخل عليه عاص فأكرمه ، لأن ذلك الطائع أتى وهو متكثر لعمله ا ناظر لفعله ، وذلك العاصي دخل بكسر معصيته وذلة مخالفته ، وكان شديد الكراهة للوسواس في الصلاة والطهارة ، ويثقل عليه شهود من كان على صفته ، وذ كر عنده يوماً شخص بأنه صاحب علم وصلاح ، إلا أنه كثير الوسوسة ، فقال : وأين العلم ؟ العلم هو الذي ينطبع في القلب كالبياض في الأبيض والسواد في الأسود .

وله كلام بديع في تفسير القرآن العزيز : فمن ذلك أنّه قال : قال الله سبحانه وتعالى ﴿ الحَمْدُ للهِ رَبّ العالمينَ ﴾ علم الله عجز خلقه عن حمده ، فحمد نفسه بنفسه في أزله ، فلما خلق الحلق اقتضى منهم أن يحمدوه بحمده ، فقال ﴿ الحَمْدُ للهِ رَبّ العالمينَ ﴾ أي : الحمد الذي حمد به نفسه بنفسه هو له م الله ينبغي أن يكون لغيره ، فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد . وقال في قوله تعالى ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتُعَينُ ﴾ : إيّاك نعبد شريعة ، وإياك نستعين حقيقة ، إياك نعبد إسلام ، وإياك نستعين إحسان ، إيّاك نعبد ولياك نستعين جمع . عبادة ، وإياك نستعين عبودية ، إيّاك نعبد فرق ، وإياك نستعين جمع . وله في هذا المعنى وغيره كلام نفيس يدل على عظيم ما منحه الله سبحانه من العلوم اللدنية . وقال ، رضي الله تعالى عنه ، في قوله تعالى ﴿ اهد نا الصّراط المستقيم كه : بالتثبيت ٢ فيما هو حاصل ، والإرشاد لما ليس بحاصل ؛ وهذا

١ في نسخة : متكبر بعمله ؛ وفي ق : متكثر بعمله .

٢ في نسخة : بالتثبت .

الجواب ذكره ابن عطيَّة في تفسيره ، وبسطه الشيخ ، رضي الله تعالى عنه ، فقال : عموم المؤمنين يقولون ﴿ اهْدُ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقَيِم ۖ ﴾ مَعْنَاه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس محاصل ، فإنتهم حصل لهم التوحيد ، وفاتهم درجات الصالحين ، والصالحون يقولون ﴿ اهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقَيِّم ﴾ معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل ، لأنتهم حصل لهم الصلاح ، وفاتهم درجاتُ الشهداء ، والشهيد يقول ﴿ اهْدِ نِا الصِّرَ اطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ أي بالتثبيت فيما هو حاصل ، والإرشاد لما ليس بحاصل ، فإنه حصلت له درجة الشهادة ، وفاته درجة الصديقية ، والصديق كذلك يقول ﴿ اهْـُدْ نَا الصِّرَاطَ المُسْتَقَيِم ﴾ إذ حصلت له درجة الصديقية ، وفاتته ُ درجة القطب ، والقطب كذلك يقول ﴿ اهْدُ نِا الصِّرَاطَ المُسْتَقَيِّم ۖ ﴾ فإنَّه حصلت له رتبة القطبانية ، وفاته علم إذا شاء الله تعالى أن يطلعه عليه أطلعه . وقال ، رضى الله تعالى عنه : الفتوَّة الإيمان ، قال الله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّهُـُم ۚ فِيتْبِيَّةٌ ۗ آمَنُوا بِرَبَّهِمْ وَزِدْ نَاهُمْ هُدًى ﴾ (الكهف: ١٣) وقال ، رضي الله تعالى عنه ، في قوله سبحانه وتعالى حاكياً عن الشيطان ﴿ ثُمَّ لَآتِيمَنَّهُمُ \* مِن \* بَيْنِ أَيْدِيهِم \* وَمَين \* خَـَلْـفْيهِـمْ . . . الآية ﴾ (الأعراف : ١٧) ولم يقل من فوقهم ولامن تحتهم لأن فوقهم التوحيد وتحتهم الإسلام . وقال ، رضي الله تعالى عنه : التقوى في كتاب الله ، عزّ وجلّ ، على أقسام : تقوى النّار ، قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَاتَّقَـُوا النَّارَ ﴾ (آل عسران : ١٣١) وتقوى اليوم ، قال الله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا بِيَوْمَا ۖ تُـرُجَعُونَ فَيِهِ إلى الله ﴾ (البقرة: ٢٨١) وتقوى الربوبية، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ (الحبي ١٠ القمان: ٢٣) وتقوى الألوهية ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ (المائدة: ٢١،٨،٧٠٤) وتقوى الإنِّية ﴿ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (البقرة : ١٩٧) وقال، رضي الله تعالى عنه ، في قول رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلم ، « أنا سيَّـد ولد آدم ولا فخر » أي : لا أفتخر بالسّيادة ، وإنَّما الفخرُ لي بالعبوديَّة لله ِ ، وكان كثيراً ما نشد:

يا عمرو ناد عبد زهراء يعرفه السامع والراثي لا تك عني إلا بيا عَبْدها فإنه أشرف أسمائي

وقال رضي الله تعالى عنه ، في قول سَمْنُون المحب :

وليس لي في سواك حظ فكيُّهما شيئت فاختبرني

الأولى أن يقول: فكيفما شئت فاعفُ عني إذ طلب العفو أولى من طلب الاختبار. وقال رضي الله تعالى عنه: الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة، والعارف جاء من الآخرة إلى الدنيا. وقال رضي الله تعالى عنه: العارف لا دُنيا له، لأن دُنياه لآخرته، وآخرته لربّه. وقال: الزاهد غريب في الدُّنيا، لأن الآخرة وطنه، والعارف غريب في الآخرة.

قال بعض العارفين : معنى الغربة في كلام الشيخ ، رضي الله تعالى عنه ، أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة فتبقى الآخرة موطن قلبه ومعشش روحه ، فيكون غريباً في الدنيا ، إذ ليست وطناً لقلبه ، عاين الآخرة فأخذ قلبه فيما عاين من ثوابها ونوالها ، وفيما شهد من عقوبتها ونكالها ، فتغرّب في هذه الدار . وأما العارف فإنه غريب في الآخرة إذ كشف له عن صفات معروفة فأخذ قلبه فيما هناك ، فصار غريباً في الآخرة ، لأن سرة مع الله تعالى ، بلا أين ، فأخذ قلبه فيما هناك ، فصار غريباً في الآخرة ، لأن سرة مع الله تعالى ، بلا أين ، فهؤلاء العباد تصير الحضرة معسشش قلوبهم ، إليها يأوون ، وفيها يسكنون ، فهؤلاء العباد تصير الحضرة معسشش قلوبهم ، إليها يأوون ، وفيها يسكنون ، فإن تنزلوا إلى سماء الحقوق ، أو أرض الحصوص ، فبالإذن والتمكين ، والرسوخ في اليقين ، فلم ينزلوا إلى الحصوص لشهوة ، ولم يصعدوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ، بل كانوا في ذلك كله بآداب الله تعالى وآداب رسله وأنبيائه متأدبين ، وبما اقتضى منهم مولاهم عاملين ، رضي الله تعالى عنهم ، ونفعنا بهم آمين .

١ في بعض النسخ : لأن طلب .

وكلام سيّدي الشيخ أبي العباس ، رضي الله تعالى عنه ، بحر لا ساحل له ، وكراماته كذلك ، وليُراجَع كتاب تلميذه ابن عطاء الله ، فإن فيه من ذلك ما يشفى ويكفى ، وما بقى أكثر .

ومن كراماته ، رضي الله تعالى عنه ، أنّه عزم عليه إنسان وقد م إليه طعاماً يُعتبره به ، فأعرض عنه ولم يأكله ، ثم التفت إلى صاحب الطعام وقال له : إن الحارث المحاسبي ، رضي الله تعالى عنه ، كان في إصبعه عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه ، وأنا في يدي سبعون عرقاً تتحرك علي اذا كان مثل ذلك ، فاستُعَفْرَ صاحبُ الطعام ، واعتذر إلى الشيخ ، رضي الله تعالى عنه ، ونفعنا به .

11۷ — ومنهم أبو إسحاق الساحلي ، المعروف بالطَّوَيْجِين ا — بضم الطاء المهملة ، وفتح الواو ، وسكون الياء التحتية ، وكسر الجيم ، وقيل بفتحها — العالم المشهور ، والصالح المشكور ، والشاعر المذكور ، من أهل غَرْناطة من بيت صلاح وثروة وأمانة ، وكان أبوه أمين العطارين بغرناطة ، وكان مع أمانته من أهل العلم فقيها متفنناً ، وله الباع المديد في الفرائض .

وأبو إسحاق هذا كان في صغره مُوتَّقاً بسماط شهود غرناطة ، وارتحل عن الأندلس إلى المشرق ، فحج ، ثم سار إلى بلاد السودان فاستوطنها ، ونال جاهاً مكيناً من سلطانها ، وبها توفي ، رحمه الله تعالى ، انتهى ملخَّصاً من كلام الأمير ابن الأحمر في كتابه « نثير الحُمان ، فيمن نظمني وإيّاه الزمان » .

وقال أبو المكارم منديل بن آجُرُّوم : حد ثني من يوثق بقوله أن أبا إسحاق الطُّوَيَّجِن كانت وفاته يوم الاثنين ٢٧ جمادى الاخيرة سنة ٧٤٧ بِتَنْبُكُتُو

١ ترجمة الطويجن في الإحاطة ١ : ٣٣٧ ومسالك الأبصار ١١ : ١٦٥ والكتيبة الكامنة : ٣٣٥ ونثير فرائد الحمان : الورقة ٣٥ والاستقصاء ٣ : ٥٠ .
 ٢ في نسخة : ٧٦٧ .

موضع بالصحراء من عمالة مالي ، رحمه الله تعالى ؛ ثمَّ ضبط الطويجين بكسر الجيم ، قال : ومن نسبه الجيم ، قال : ومن نسبه للساحلي فإنّه نسبه لجدّه للأم ، انتهى .

ابن محمد بن يوسف بن عفيف ، الخزرجي ، الساعدي ، من أهل غر ناطة ، ويشهر بالخزرجي ، مولده ببيغة ، رحل عن الأندلس قديماً واستقر أخيراً بالإسكندرية ، وبها لقيه الحافظ ابن رُشيد غير مرة ، وقد أطال في رحلته بالإسكندرية ، وبها لقيه الحافظ ابن رُشيد غير مرة ، وقد أطال في رحلته في ترجمته ، إلى أن قال : وذكره صاحبنا أبو حيان ، وهو أحد من أخذ عنه ولقية ، فقال : تلا القرآن بالأندلس على أبي الوليد هشام بن واقف المقرىء ، وسمع بها من أبي زيد الفازازي العشرينيات ، وسمع بمكة من شهاب الدين السنّه وردي صاحب «عوارف المعارف» وتلا بالإسكندرية على أبي القاسم الن عيسى ، ولا ينعرف له نظم في أحد من العالم إلا في مدح رسول الله ، صلى الله عليه وسلتم .

ومن شعره يعارض الحريري :

أهين لأهل البيدع والهنجر والتصنع ودن بيترك الطمع ولذ بيأهل الورع ولذ عن كل بندي لم يكترث بالنبند والهنج بسبر جهبذ وعالم منتضيع وعالم منتضيع واندب زماناً قد سلف ولم نجيد منه خلف وابعث بأنواع الأسف رسائيل التضرع

١ راجع ترجمة ابن عفيف الخزرجي في رحلة ابن رشيد (القسم الثالث من مخطوطة الاسكوريال،
 الورقة ٨).

۲ ابن رشید : هون بأهل .

وهي طويلة <sup>۱</sup> ؛ فلتراجَع ترجمته في «ملء العيبة » لابن رُشيد ، رحمه الله تعالى .

البارع البارع ومنهم الفقيه الجليل ، العارف النبيل ، الحاذق الفصيح البارع أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ، الشهير بابن سبعين ، العكي ، المرسي ، الأندلسي ، ويلقب من الألقاب المشرقية بقطب الدين ألله الشيخ المؤرخ ابن عبد الملك : درس العربية والآداب بالأندلس ، ثم انتقل إلى سبّتة ، وانتحل التصوّف ، وعكف برهة على مطالعة كتبه ، والتكلّم على معانيها ، فمالت إليه العامة ، ثم رحل إلى المشرق ، وحج حججاً ، وشاع ذكره ، وعظم صيته ، وكثر أشياعه ، وصنف أوضاعاً كثيرة تلقوها منه ، ونقلوها عنه ، وبرمي بأمور ، الله تعالى أعلم بها وبحقيقتها ، وكان حسن الأخلاق ، صبوراً على الأذى ، آية في الإيثار ، انتهى .

وقال غير واحد: إن أغراض الناس فيه متباينة ، بعيدة عن الاعتدال ، فمنهم المرهق المكفر ، ومنهم المقلد المعظم الموقر ، وحصل بهذين الطرفين من الشهرة والاعتقاد ، والنفرة والانتقاد ، ما لم يقع لغيره ، والله تعالى أعلم بحقيقة أمره . ولما ذكر الشريف الغرناطي عنه أنه كان يكتب عن نفسه ابن ٥ يعني الدارة التي هي كالصفر ، وهي في بعض طرق المغاربة في حسابهم سبعون ، وشهر لذلك بابن دارة — ضمن فيه البيت المشهور :

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

١ قال ابن رشيد : عددها أحد وأربعون بيتاً .

٢ ترجمة ابن سبمين في عنوان الدراية : ١٣٩ والإحاطة : ٣١٧ (النسخة الحطية) وفيها نقل عن ابن عبد الملك ؛ والفوات ١ : ١٦ و والبداية والنهاية ١٦ : ٢٦١ وشدرات الذهب ٥ : ٣٢٩ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٣٧ وله ترجمة في المنهل الصافي والوافي (راجع مقدمة رسائله) وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي مجموعة من رسائله في سلسلة تراثنا - الدار المصرية التأليف والترجمة ، القاهرة (تاريخ المقدمة : ١٩٥٦) .

حسبما ذكره الشريف في شرح مقصورة حازم، وقد طال عهدي به، فليراجعه من ظفر به ا

وقال صاحب «درة الأسلاك » في سنة ٦٦٩ ، ما صورته ٢ : وفيها توفتي الشيخ قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن سبعين المُرْسي ، صوفي متفلسف ، متزهد متقشف ، يتكلم على طريق أصحابه ، ويدخل البيت ولكن من غير أبوابه ، شاع أمره ، واشتهر ذكره ، وله تصانيف وأتباع ، وأقوال يميل إليها بعض القلوب وتملها بعض الأسماع ، وكانت وفاته بمكة المشرَّفة عن نحو خمسين سنة ، تغمده الله تعالى برحمته ، انتهى .

وقال بعض الأعلام في حق ابن سبعين : إنه كان ، رحمه الله تعالى ، عزيز النفس ، قليل التصنّع ، يتولى خدمة الكثير من الفقراء والسّفارة أصحاب العباءات والدفافيس " بنفسه ، ويحفون به في السكك ، ولمّا توفّرت دواعي النقد عليه من الفقهاء كثر عليه التأويل ، ووجّهت لألفاظه المعاريض ، وفُليتَ موضوعاته ، وتعاورته الوحشة ، وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق والمغرب خطوب يطول ذكرها .

ووقع في رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين المذكور ، وأظن اسمه يحيى

ألا فدعوا ما قال عنكم فإنه محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

١ كتب الفقيه أبو البركات ابن الحاج علي جزء فيه كلام ابن سبعين :

وشرح ما أراد أن أصحاب ابن سبعين يعبرون عنه بابن دارة ، لأن شكل سبعين في رسوم الحساب الرومية دارة هكذا ه . . . . إلخ ؛ ( انظر شرح المقصورة ١ : ٩٩ ) .

٢ اسمه « درة الأسلاك في دولة الأتراك » لمحمد بن حبيب الحلبي ( - ٧٧٩ ) ابتدأ فيه في سنة ٢٤٨ و انتهى إلى آخر سنة ٧٧٧ و التزم رعاية السجم في كلامه ( كشف الظنون ١ : ٧٣٧ ) .

٣ في الأصول: العبادات، ثم تصحفت الكلمة التالية على صور أخرى مثل «الدنافيس» و « الدقاقيس» وقد وردت بصورة المفرد في الطالع السعيد: ٤٤ حيث جاء: « إني كنت في طريق عيذاب و معنا شخص من المغاربة فمات فغسلته فوجدت معه في دفاسه ذهباً . . . إلخ » فاللفظة تشير إلى نوع من الثياب ، و لذا صححت كلمة « العبادات » و جعلتها « العباءات » لكى تتناسب اللفظتان .

ابن أحمد بن سليمان ، وسماها بـ «الوراثة المحمدية والفصول الذاتية » ما صورته : فإن قيل : ما الدليل على أن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين هو الوارث المشار إليه ؟ قلنا : عدم النظير ، واحتياج الوقت إليه ، وظهور الكلمة المشار إليها عليه ، ونصيحته لأهل المللة ، ورحمته المطلقة للعالم المطلق ، ومحبته لأعدائه ، وقصده لراحتهم مع كوبهم يقصدون أذاه ، وعقوه عنهم مع قدرته عليهم ، وجذبهم إلى الحير مع كوبهم يطلبون هلاكه ، وهذه كلها من علامات الوراثة والتبعية المحضة التي لا يمكن أحداً أن يتصف بها إلا بمجد أزلي وتحصيص إلهي ، وها أنا أصف لك بعض ما خصة الله سبحانه وتعالى به من الأمور التي هي خارقة للعادة ، ونلغي عن الأمور الحفية التي لا نعلمها ، والتي لا يمكن أحداً أن يستريب فيها إلا من أصمة الله تعالى وأعماه ، ولا يجحدها إلا حسود قد أتعب الله تعالى قلبه وأنساه رشده ، ونعوذ بالله ممتن عاند من الله تعالى مُساعده ومؤيده ، وهو معه بنصره وعونه ، فما أتعب معانده ، وما أسعد موادده ، وما أكبت وهو معه بنصره وعونه ، فما أتعب معانده ، وما أسعد موادده ، وما أكبت مرادده ، فنهدأ بذكر ما وعدنا ، فنقول :

أول ما ذكر في شرفه واستحقاقه لما ذكرنا ، كونه خلقه الله تعالى من أشرف البيوت التي في بلاد المغرب ، وهم بنو سبعين ، قرشيــًا هاشميــًا علويـًا ، وأبواه وجدوده يشار إليهم ، ويـُعـَوَّل في الرثاسة والحسب والتّعين عليهم .

والثاني : كونه من بلاد المغرب ، والنبي عليه السلام قال : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين إلى قيام الساعة » وما ظهر من بلاد المغرب رجل أظهر منه ، فهو المشار إليه بالحديث ، ثم فقول : أهل المغرب أهل الحق ، وأحق الناس بالحق وأحق المغرب بالحق علماؤه لكوبهم القائمين بالقسط ، وأحق علمائه بالحق محققهم وقطبهم الذي يدور الكل عليه ويعول في مسائلهم ونوازلهم السهلة والعويصة عليه ، فهو حق المغرب ، والمغرب حق الله تعالى ، والملة حق العالم ، فهو المشار إليه بالوراثة ، ثم نقول : أهل المغرب ظاهرون على الحق ،

أي على الدين ، والحق سر الدين ، والمحقّق سرُّ الحق ، فالمحقّق سرّ الدين ، فهو المشار إليه بالوراثة . ثمَّ نقول : أهل الله خير العالم ، وأهل الحق هم خير أهل الله ، والمحقّق خير أهل الحق ، فالمحقّق خير العالم ، فهو المشار إليه . ثمَّ نقول : انظر في بدايته وحفظ القديم له في صغره ، وضبطه له من اللهو واللَّعب ، وإخراجه من اللَّذة الطبيعية التي هي في جبلَّة البشرية ، وتركه للرئاسة العرضيَّة المعول عليها عند العالم ، مع كونه وجدها في آبائه ، وهي الآن في إخوته ، وخروجه عن الأهل والوطن الذي قَـرَنه الحق مع قتل الإنسان نفسه ، وانقطاعه إلى الحق انقطاعاً صحيحاً تعلم تخصيصه وحرقه للعادة ، ثم انظر في تأيَّده وفتحه من الصغر ، وتأليف كتاب «بدء العارف» وهو ابن خمس عشرة سنة ، وفي جلالة هذا الكتاب وكونه يحتوي على جميع الصنائع العلمية والعمليّة ، وجميع الأمور السُّنيَّة والسَّنيَّة، تجده خارقاً للعادة، وفي نشأته في بلاد الأندلس ولم يعلم له كثرة نظر وظهوره فيها بالعلوم التي لم تسمع قط تعلم أنَّه خارق للعادة ، وفي تواليفه واشتمالها على العلوم كلُّها ، ثمَّ انْفرادها وغرابَتها وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الخلق تعلم بأنَّه مؤيَّد بروح القدس ، وفي شجاعته وقوّة توكّله في عزمه ونصره لصنائعه وظهور حجّته على خصمائه وإقامة حقّه وبرهانه وفصاحة كلامه وبيان سلطانه تعلم أن ذلك بقوّة إلهيّة وعناية ربانيَّة ، وفي امتحان أهل المغرب له ، واجتماعهم عليه في كل بلد معتبر للمناظرة ، ويظهر الله تعالى حجَّته ، ويقمع خصمه ، ويتكبت عدوّه ، ويعجز مُعارضه ، ويُفُحم معترضه ، وفي غيرة الحق عليه ، وهلاك من تعرض بالأذى إليه – يعلم العاقل المخصوص ، أنَّه عند الله مخصوص ، وفي خلقه وقهره لقواه النزوعية والغضبية وإسلام قرينه وجلالة قوّته الحافظة التي لا تنسى شيئاً والمفكّرة التي تتصوّر الذوات المجرّدة والمعلومة أسر عين الطيف ' ،

١ ق : أسرعين ؛ وسقطت لفظة «الطيف» ؛ وفي دوزي : أسرعين الطبق، وأشار إلى قراءة أخرى وإلى أن العبارة سقطت من بعض النسخ .

وكذلك الذاكرة ، وسرعة ظهوره وانتشار رايته واستجلاب ثنائه في الجهات كلّها ، وبالجملة جميع ما ذكرت هو فيه خارق للعادة البشريّة ، ومعجز لمعارضه من كل الجهات ، ولولا خوف التطويل لكنت أفصّل كل صفة ذكرت فيه بالكلام الصناعي ، ونقيم الأدلّة القطعيّة على تعجيزها ، ولكن أعطيت الأنموذج ، وعرفت أن النبيه يمعن فكره ، ويجد ذلك كما قلته . وبالجملة جميع جزئيّاته إذا تؤملت توجد خارقة للعادة ، وتشهد لها ماهيّة الوجود بالتخصيص ، فصح أنّه هو المشار إليه ، والمعول في جملة الأمور عليه ، وإنسما أعطيت الأمر والتمر وأخذ الدراهم من الكون ، وإخباره عن وقائع قبل وقوعها بسنين كثيرة وظهرت كما أخبر ، فصح أنّه هو المذكور ؛ انتهى ما تعلّق به الغرض مما في الرسالة في شأن الشيخ ابن سبعين .

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين – ومنهم لسان الدين بن الخطيب في «الإحاطة» كما سيأتي قريباً – أن ابن سبعين عاقه الخوف من أمير المدينة عن القدوم إليها ، فعظم عليه بذلك الحمل ، وقبحت الأحدوثة عنه ، انتهى . لكن قال شهاب الدين بن أبي حَجَلة التلمساني الأديب الشهير ، وهو صاحب كتاب «السكردان» و «ديوان الصبابة» و «منطق الطير» و «الاعتراض على العارف بالله تعالى ابن الفارض» ، ما معناه : أخبرني الشيخ الصالح أبو الحسن ابن بنرغوش التلمساني شيخ المجاورين بمكة وكانت له معرفة تامة بهذا الرجل ، أنه صدة عن زيارة رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، أنه كان إذا قرب من باب من أبواب مسجد المدينة على ساكنها الصلاة والسلام ينهرق منه دم كدم الحيض ، والله تعالى أعلم بحقيقة أمره ، انتهى . وقال غيره نعم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث نعم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم زار النبي ، صلتى الله عليه وسلتم ، مستخفياً على طريق المشاة ، حدث بغم بنه دم كدة ، انتهى .

وقال لسان الدين : أما شهرته ومحلّه من الإدراك والآراء والأوضاع والأسماء والوقوف على الأقوال والتعمق في الفلسفة والقيام على مذاهب المتكلّمين فما يقضى منه العجب .

وقال الشيخ أبو البركات ابن الحاج البلَّفيقي ، رحمه الله تعالى ٢ : حد ثني بعض أشياخنا من أهل المشرق أن الأمير أبا عبد الله ابن هُود سالم طاغية النصارى ، فنكث به ٣ ، ولم يعف بشرطه ، فاضطره ذلك إلى مخاطبة القس الأعظم برومية ، فوكل أبا طالب ابن سبعين أخا أبي محمد عبد الحق بن سبعين في التكلّم عنه ، والاستظهار بين يديه ، قال : فلما بلغ ذلك الشخص رومية ٥ ، وهو بلد لا يصل إليه المسلمون ، ونظر إلى ما بيده ، وسئل عن نفسه ، فأخبر بما ينبغي ، كلّم ذلك القس من دنا منه بكلام معجم تُرجم لأبي طالب بما معناه : اعلموا أن أخا هذا ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه ، انتهى .

وقال غير واحد : إنّه اشتهرت عنه أشياء كثيرة ، الله تعالى أعلم باستحقاقه رتبة ما ادعاه منها : فمنها قوله – فيما زعموا – وقد جرى ذكر الشيخ ولي الله ، سيّدي أبي مَدْين نفعنا الله تعالى ببركاته : « شُعَيْبٌ عبد عَمَلٍ ، ونحن عبيد حضرة » ومميّن حكى هذا لسان الدين في الإحاطة أ

وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه الكبير <sup>٧</sup> في ترجمة السلطان المستنصر بالله تعالى أبي عبد الله محمد ابن السلطان زكريا بن عبد الواحد بن أبي حقَّفْص ملك إفريقية وما إليها : أن أهل مكة بايعوه ، وخطبوا له بعرَفَة ، وأرسلوا له بيعتهم،

١ انظر الإحاطة : ٣١٩ (المخطوطة).

٢ المصدر نفسه .

٣ الإحاطة : فنكث عهده .

<sup>؛</sup> الإحاطة : القومس .

ه الإحاطة : فلما بلغ باب ذلك الشخص المذكور برومة .

٣ انظر الإحاطة : ٣١٩ .

الحديث عن خلافة المستنصر الحفصي ورد في ابن خلدون ٦ : ٢٨٠ وما بعدها ، ولكن ليس فيه
 ذكر لبيعة أهل مكة أو سرد لرسالة ابن سبعين .

وهي من إنشاء ابن سبعين ، وسردها ابن خلدون بجملتها ، وهي طويلة ، وفيها من البلاغة والتلاعب بأطراف الكلام ما لا مطمح وراءه ، غير أنه يشير فيها إلى أن المستنصر هو المهدي المبشَّر به في الأحاديث الذي يتَحْشُو المال ولا يتعدُّه ، وحمل حديث مسلم وغيره عليه ، وذلك ما لا يخفى ما فيه ، فليراجع كلام ابن خلدون في محله .

ولابن سبعين من رسالة: سلام عليك ورحمة الله ، سلام عليك ثم سلام مناجاتك ، سلام الله ورحمة الله الممتدة على عوالمك كلها ، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته ، وصلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث شريعتك ، وكصلاته أعز ملائكتك من حيث حقيقتك ، وكصلاته من حيث حقه ورحمانيته ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا قياس الكمال ، ومقدمة العلم ، ونتيجة الحمد ، وبرهان المحمود ، ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ فرنعثم العبد كله (سورة ص : ٣٠) السلام عليك يا من هو الشرط في كمال الأولياء ، وأسرار مشروطات الأذكياء الأتقياء ، السلام عليك يا من جاوز في السموات مقام الرسل والأنبياء ، وزادك رفعة واستعلاء على ذوات الملإ الأعلى ، وذكر قوله تعالى فرسبة يا المثم ربتك الأعلى ﴾ (الأعلى ؛ وذكر

وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله التي منها هذه : إنها تشتمل على ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورع ، انتهى .

وقال بعض العلماء الأكابر ، عند تعرضه لترجمة الشيخ ابن سبعين المترجم به ، ما نصه ببعض اختصار : هو أحد المشايخ المشهورين بسعة العلم ، وتعدد المعارف ، وكثرة التصانيف ، ولد سنة ٦١٤ ، ودرس العربية والأدب بالأندلس، ونظر في العلوم العقلية ، وأخذ عن أبي إسحاق ابن دهاق ، وبرع في طريقه ، وجال في البلاد ، وقدم القاهرة ، ثم حج واستوطن مكة ، وطار صيته ، وعظم أمره ، وكثر أتباعه ، حتى إنه تكشمذ له أمير مكة ، فبلغ من التعظيم الغاية ، وله كتاب «الدرج » وكتاب «السفر » وكتاب «الأبوبة اليمنية » وكتاب «الكد »

وكتاب «الإحاطة أ » ورسائل كثيرة في الأذكار وترتيب السلوك والوصايا. والمواعظ والغنائم .

#### ومن شعره <sup>۲</sup> :

كم ذا تُمنوه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على علم وكم تعبير عن سلم وكاظمة وعن زرود وجبران بذي سلم ظللت تسأل عن نجد وأنت بها وعن تهامة ، هذا فعل متهم في الحي حي سوى ليلى فتسأله عنها ؟ سؤالك وهم جر للعدم

ونشأ ، رحمه الله تعالى ، تَرَفّاً مبجّلًا في ظل جاه ونعمة ، لم تفارق معها نفسه البأو ، وكان وسيماً ، جميلاً ، ملوكي البزة ، عزيز النفس ، قليل التصنع ، وكان آية من الآيات في الإيثار والجود بما في يده ، رحمه الله تعالى .

وقال في الإحاطة: للناس في أمره اختلاف بين الولاية وضدها "، ولما وجه إلى كلامه سهام الناقدين أقصر أكثرهم عن مداه في الإدراك ، والحوض في تلك البحار والاطلاع "، وساءت منهم في الممازجة له السيرة "، فانصرفوا عنه مكلومين "، يبذرون عنه في الآفاق من سوء القالة ما لا شيء فوقه ، وجرت بينه وبين أعلام المشرق خطوب ، ثم نزل مكة "، وعاقه الحوف من أمير المدينة

۱ ورد هذا الكتاب في « رسائل ابنَ سبعين » : ١٣٠ – ١٥٠ .

٢ انظر الأبيات في الإحاطة : ٣٢١ .

٣ نص ما ورد في الإحاطة : وأغراض الناس في هذا الرجل متباينة بعيدة عن الاعتدال .

<sup>﴾</sup> الإحاطة : ولما توفرت دواعي النقد عليه ؛ هذا ما ثبت في حواشي دوزي ، أما في النسخة التي اعتمدتها من الإحاطة فقد اضطربت هذه الجملة ؛ والمقري ينقل حاذفاً عبارات كثيرة .

ه الإحاطة : قصر أكثرهم عن مداه في الإدراك والاطلاع والخوض في تلك الأغراض .

٦ الإحاطة : وساءت منه لهم [ في ] الملاطفة السيرة .

٧ الإحاطة : مكظ مين .

٨ زيادة من الإحاطة .

[ المعظمة ] عن الدخول إليها إلى أن توفي فعظم بذلك الحمل عليه أ ، وقبحت الأحدوثة عنه ، ولما وردت على سبتة المسائل الصقلية – وكانت جملة من المسائل الحكمية وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين – انتدب للجواب المقنع عنها ، على فتاء من سنه ، وبديهة من فكرته ، رحمه الله تعالى ، انتهى .

وقال بعض من عرف به : إنه من أهل مُرْسية ، وله علم وحكمة ومعرفة ونباهة وبراعة وفصاحة وبلاغة .

وقال في «عنوان الدراية » " : رحل إلى العدوة ، وسكن ببجاية مدة ، ولقي من أصحابنا ناساً ، وأخذوا عنه ، وانتفعوا به في فنون خاصة ، له مشاركة في معقول العلوم ومنقولها ، وله فصاحة لسان ، وطلاقة قلم ، وفهم جنان ، وهو أحد الفضلاء ، وله أتباع كثيرة من الفقراء ومن عامة الناس ، وله موضوعات كثيرة هي موجودة بأيدي أصحابه ، وله فيها ألغاز وإشارات بحروف أبجد ، وله تسميات مخصوصة في كتبه من نوع الرموز ، وله تسميات ظاهرة هي كالأسامي المعهودة ، وله شعر في التحقيق ، وفي مراقي أهل الطريق ، وكتابته مستحسنة في طريق الأدباء ، وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله الحرام ، والمتزامة الاعتمار على الدوام ، وحجة مع الحجاج في كل عام ، وهذه مزية لا يعرف قدرها ولا يرام ، ولقد مشى به للمغاربة في الحرم الشريف حظ لم يكن لهم في غير مدته ، وكان أهل مكة يعتمدون على أقواله ، وبهتدون بأفعاله .

توفي ، رحمه الله تعالى ، يوم الحميس تاسع شوّال ٦٦٩ ، انتهى ببعض اختصار ° .

٧ زيادة من الإحاطة ؛ وفي دوزي : النبوية .

٢ الإحاطة : فعظم عليه الحمل لأجل ذلك .

٣ عنوان الدراية : ١٣٩ – ١٤٠ وهو أيضاً في الإحاطة : ٣١٨ .

عنوان الدراية : ولقيه من أصحابنا أناس .

ه كذا قال ، ولم يختصر من النص الذي نقله شيئاً .

وذكر '، رحمه الله تعالى ، في ترجمة تلميذه الشيخ أبي الحسن الشُّشْتري السابق الذكر أن أكثر الطلبة يُرَجَّحونه على شيخه أبي محمد ابن سبعين ، وإذا ذكر له هذا يقول : إنما ذلك لعدم اطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم . ومن تآليف ابن سبعين « الفتح المشترك » .

#### [رجع إلى الششري]

ومما حكاه صاحب «عنوان الدراية » لا في ترجمة الششتري – مما لم نذكره في ترجمته الماضية ، ورأينا ذكره هنا تبركاً – أن الششتري كان في بعض أسفاره في البرية ، وكان رجل من أصحابه قد أُسِر فسمعه الفقراء يقول : إلينا يا أحمد ، فقيل له : مَن أحمد الذي ناديته يا سيدي في هذه البرية ؟ فقال لهم : مَن تُسرُّون به غداً إن شاء الله تعالى . فلما كان من الغد ورد الشيخ وأصحابه بلدة قابيس ، فعند دخولهم إذا بالرجل المأسور ، فقال الشيخ للفقراء : هنيئاً لنا باقتحام العقبة ، صافحوا أخاكم ، المنادكي به .

ومن مناقبه — نفع الله تعالى به — أنه لما نزل ببلدة قابس برباط البحر المعروف [ بمسجد ] الصهريج جاءه الشيخ الصالح أبو إسحاق الزرنائي ً " نفع الله تعالى به بجميع أصحابه برسم الزيارة ، فوافق وصوله وصول الشيخ الصالح الفاضل الولي أبي عبد الله الصنهاجي — نفع الله تعالى به — مع جملة أصحابه للزيارة ، فوجدوا الشيخ أبا الحسن قد خرج إلى موضع بخارج المدينة برسم الحلوة ، فجلسوا لانتظاره ، فلم يكن إلا قليل إذ أقبل الشيخ على المدينة معتبر متفكر ، فلما دخل الرباط سلم على الواصلين برسم الزيارة ، وحيّا المسجد ، وأقبل على الفقراء ، وأثر العبّرة على وجنّته ، فقال : اثتوني بمداد ،

١ عنوان الدراية : ١٤١ .

٢ انظر المصدر المذكور : ١٤١ وما بعدها .

٣ في عنوان الدراية : الورقاني ؛ وفي نسخة : الزناني .

فلما أحضر بين يديه تأوّه تأوّها شديداً كاد أن يحرق بنَفَسه جليسه ، وجعل يكتب في اللوح هذه الأبيات ا:

لا تلتفت بالله يا ناظري لأهييف كالغصن الناضر يا قلب واصرف عنك وهم البقا وخل عن سرب حمى حاجر ما السرب والبان وما لعلع ما الحيف ما ظي بي عامر ؟ جمال من سميته دائر ما حاجة العاقل بالدائر وإنما مطلبه في الذي هام الورى في حسنه الباهر أفساد للشمس سناً كالذي أعساره للقمر الزاهر أصبحت فيسه مغرماً حائواً لله در المغرم الحائر

وكانوا يوماً ببلد ماليّقية ، وكثيراً ما يجوّد عليه القرآن العزيز ، فقرأ طالب قوله تعالى ﴿ إِنِّي أَنَا الله لا إِلّه إِلا أَنَا فَاعْبُدُنِي ﴾ (طه : ١٤) فقال معجلاً رضي الله تعالى عنه ، وفهم من الآبة ما لم يفهم ، وعلم منها ما لم يعلم " :

انظُرْ للفظ أنا يا مُغْرَماً فيه من حيث نظرتُنا لعل تلريه خل ادتخارك لا تفخر بعارية لا يستعبر فقير من مواليه جسوم أحرفه جرب معانيه

و دخل عليه شخص ببجاية من أهلها يُعْرَف بأبي الحسن ابن علال ، من أهل الأمانة والديانة ، فوجده يذاكر بعض أهل العلم ، فاستحسن منه إيراده للعلم ، واستعماله لمحاضرة الفهم ، فاعتقد شياخته وتقديمه ، ثم نوى أن يؤثر الفقراء من ماله بعشرين ديناراً شكراً لله تعالى ، ويأتيهم بمأكول ، فلما يسر جميع ما اهتم به أراد أن يقسمه فيعطيه شطره ويدع الشطر الثاني إلى حين انصراف الشيخ،

۲ ديوانه : ۸۶ .

۲ دیرانه : ۸۰ .

ليكون للفقراء زاداً ، فلما كان في الليل رأى في منامه النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، ومعه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما ، قال الرجل : فنهضت إليه بسرور رؤية النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، وقلت : يا رسول الله ادْعُ الله تعالى لي ، فالتفت لأبي بكر ، رضي الله تعالى عنه ، وقال : يا أبا بكر ، أعطه ، فإذا به ، رضي الله عنه ، قسم رغيفاً كان بيده وأعطاني نصفه ، ثم أفاق الرجل من منامه ، وأخذه وَجُدْ من هذه الرؤيا المباركة ، فأيقظ أهله ، واستعمل نفسه في العبادة ، فلما كان من الغد سار وأتى الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم المحتسب بها ، فلما دفعها للشيخ قال له الشيخ : يا علي ، اقرب ، فلما قرب قال له : يا علي ، او أتيت بالكل لأخذت منه الرغيف بكامله ، انتهى .

• ١٢٠ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، الشهير بابن غصن الإشبيليا ، من ولد شداد بن أوس الأنصاري ، الجزيري ، نسبة إلى الجزيرة الخضراء ، الإمام ، المقرىء ، الزاهد ، عرض على الاستاذ ابن أبي الربيع الموطاً من حفظه ، وأخذ عنه النحو ، وكان من أولياء الله تعالى الصالحين ، وعباده الناصحين ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، قوالاً بالحق ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، عارفاً بمنتون الحديث وأحكامه ، فقيها متقناً لمذاهب الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين ، لا يقبل من أحد شيئاً ، مخلصاً لله تعالى ، يتكلم على المنبر على عادة أهل العلم من تعليم المسائل الدينية ، وأقرأ القرآن بمكة مدة بالقراءات وبالمدينة وبيت المقدس ، وممن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم ، والشهاب الطبري إمام المخلفية بالحرم ، وله مصنفات في القراءات : منها «مختصر الكافي » وكتاب الحنفية بالحرم ، وله مصنفات في القراءات : منها «مختصر الكافي » وكتاب «في معجزات النبي » صلى الله عليه وسلم ، ومولده سنة ٦٣١ تخميناً٢ ،

١ انظر ترجمة ابن غصن في غاية النباية ٢ : ٧٤ و لم ينسبه إشبيلياً أو جزيرياً وإنما قال فيه :
 القصري السبتي .

٢ في غاية النهاية : سنة ثلاث وخمسين وستمائة .

وتوفي ببيت المقدس آخر سنة ٧٢٣ ، رحمه الله تعالى .

171 — ومنهم الشيخ الفقيه ، الأستاذ النحوي التاريخي اللغوي أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللّبْلي لا يكنى أبا العباس وأبا جعفر ، قرأ بالأندلس على مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو على عمر الشّلَوْبين ، ثم ارتحل إلى العكد وة وسكن بجاية ، وأقرأ بها مدة ، وارتحل إلى المشرق فحج ، ثم رجع إلى حضرة تونس واتخذها وطناً ، واشتغل بها بالإقراء إلى أن مات . كان يتبسط لإقراء سائر كتب العربية ، وله علم جليل باللغة ، وله تواليف كثيرة : منها معلى الجمل و «شرح الفصيح» لثعلب ، ولم يشذ فيه شيء من فصيح كلام العرب .

قال الغبريني ، رحمه الله تعالى : ورأيت له تأليفاً في الأذكار ، وله عقيدة في علم الكلام ، ورأيت له مجموعاً سمّاه « الإعلام بحدود قواعد الكلام » تكلم فيه على الكلم الثلاث ، الاسم والفعل والحرف ، وله تواليف أخر ، وكان من أساتيذ إفريقية في وقته ، وممّن أخذ عنه ، واستفيد منه ، انتهى .

وذكر الشيخ أبو الطيب ابن علوان التونسي عن والده أحمد التونسي الشهير بالمصري أن للمذكور تأليفاً سمّاه «التجنيس»، وله شرح أبيات الجمل، سمّاه «وشي الحلل» رفعه للملك المستنصر الحَفْصي بتونس، فدفعه المستنصر للأستاذ أبي الحسن حازم، وأمره أن يتعقب عليه ما فيه من خلل وَجَدَه، فحكى أبو عبد الله القطان المسفِّر – وكان يخدم حازماً – قال: كنت يوماً بدار أبي الحسن حازم وبين يديه هذا الكتاب، فسمعت نقر الباب، فخرجت فإذا بالفقيه أبي جعفر، فرجعت وأخبرت أبا الحسن، فقام مبادراً حيى أدخله وبالغ في بره وإكرامه، فرأى الكتاب بين يديه، فقال له: يا أبا الحسن، قال الشاعر:

١ هكذا هو في غاية الهاية أيضاً ؟ وفي إحدى نسخ النفح : ٧٧٢ .

٢ ترجمته في عنوان الدراية : ٢١١ وبنية الوعاة : ١٧٦ .

٣ بعد لفظة «منها » بياض في ج بقدر كلمة .

# وعين ألرضي عن كل عيب كليلة

فقال له: يا فقيه أبا جعفر ، أنت سيدي وأخي ، ولكن هذا أمر الملك لا يمكن فيه إلا قول الحق ، والعلم لا يحتمل المُداهنة ، فقال له: فأخبرني بما عثرت عليه ، قال له: نعم ، فأظهر له مواضع ، فسلمها أبو جعفر وبشَرَها وأصلحها بخطه .

وأصل هذا اللّبنّلي من لَبنْلَة بالأندلس ، اجتمع في رحلته للمشرق بالقاضي ابن دقيق العيد ، وكان نحويناً ، فلما دخل عليه اللّبنّلي قال له القاضي : خيش مَقَدْدَم ، ثم سأله بعد حين : بم انتصب خير مقدم ؟ فقال له اللبلي : على المصدر وهو من المصادر التي لا تظهر أفعالها ، وقد ذكره سيبويه ، ثم سرد عليه الباب من سيبويه إلى آخره ، فإنه كان يحفظ أكثره ، فأكرمه القاضي وعظمه .

مُ قال ابن علوان : وذكر والدي أيضاً ، رحمه الله تعالى ، ومن خطه المبارك نقلت ، أن الأستاذ أبا جعفر اللبلي المذكور ، رحمه الله تعالى ، قرى عليه يوماً قول امرىء القيس ٢ :

حَيِّ الحمول بجانبِ العَزْلِ إذ لا يلائم سُكُلُها شَكُلْها شَكُلْها

فقال لطلبته: ما العامل في هذا الظرف يعني «إذ» ؟ فتنازعوا القول ، فقال: حسبكم ، قرىء هذا البيت على أستاذنا أبي على الشكوبين ، فسألنا هذا السؤال ، وكان أبو الحسن ابن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدريس ، وكان الشلوبين يعَنُض منه ، فقال لنا : إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل ، يعني ابن عصفور ، فلما خرجنا سرنا إليه بجمعنا ، ودخلنا المسجد ، فرأيناه قد دارت به حلقة كبيرة ، وهو يتكلم بغرائب النحو ، فلم نجسر على سؤاله لهيبته ،

١ دوزي : قرية بالأندلس ، وسقطت «قرية » من ق ط ج .

۲ دیوان امریء القیس : ۲۳۹ .

وانصرفنا ، ثم جئنا بعد على عادتنا لأبي علي ، فنسي حتى قرىء عليه قول النابغة : فَعَدَّ عَمَّا تَرَى إذْ لا ارْتجاعَ لَـهُ ١

فتذكر ، وقال : ما فعلتم في سؤال أبن عصفور ؟ فصدقنا له الحديث ، فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه ، ثم قال اللب في لطلبته : وأنا أقول لكم مثل ذلك ، فانظروا لأنفسكم ، قالوا : فنظرنا فإذا المسألة مسألة فحص ونظر ، كلما حكمنا بحكم صدتنا عنه قوانين نحوية ، حتى مضت مدة طويلة ، فوفد علينا بتونس المحروسة أحد طلبة ابن أبي الربيع ، وكان ابن أبي الربيع هذا ساكنا بسبت ، وهو أحد طلبة الشلوبين أيضاً ، ومن كبار هذه الطبقة التي نشأت بعده ، قالوا : فتذاكرنا مع هذا الطالب في مسائل نحوية ، فمرت هذه المسألة في قوله تعالى ﴿ إذ نسويكم برب العالمين ﴾ ( الشعراء : ٨٨ ) فقال هذا الطالب إن هذا الظالب على ، ثم ناقشنا الطالب وقلنا له : إذا جعلته ظرفاً فلا بد من العامل ، وإذا جعلته على مذهب الجميع ، وإنما الأولى أن يقال : إذ حرف معناه التعليل تشترك فيه على مذهب الجميع ، وإنما الأولى أن يقال : إذ حرف معناه التعليل تشترك فيه الأسماء والحروف كما اشتركت في عن ، والله أعلم بغيبه ، انتهى .

الله المافظ المقريزي: وفرَّح بسكون الراء، وقال الحافظ عبد الكريم في حقه: قال الحافظ المقريزي: وفرَّح بسكون الراء، وقال الحافظ عبد الكريم في حقه: إنه كان من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين الورعين، الزاهدين في الدنيا المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة، فيما بين توجه وعبادة وتصنيف، جمع في تفسير القرآن كتاباً خمسة عشر مجلداً، وشرح أسماء الله الحسني في

١ عجز البيت : «وانم القتود على عيرانة أجد» .

٢ ابن فرح هو صاحب التفسير المشهور بتفسير القرطبي واسمه « جامع أحكام القرآن » ؛ انظر
 ترجمته في الواني ٢ : ١٢٢ وطبقات المفسرين : ٢٨ (وبروكلمان : التكملة ١ : ٧٣٧).

مجلدين، وله كتاب «التذكرة في أمور الآخرة » في مجلدين ا، وشرح «التقصي »، وله تآليف غير ذلك مفيدة ، وكان مطرّح التكلف ، يمشي بثوب واحد ، وعلى رأسه طاقية ، سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب «المفهم في شرح مسلم » بعض هذا الشرح ، وحدث عن أبي الحسن علي بن محمد بن على بن محمد بن على بن حمد البكري على بن حفص اليت مئي ، وعن الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري وغير هما ، وتوفي بمنية ابن خصيب ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة ٢٧١ ، ودفن بها ، رحمه الله تعالى .

وفي تاريخ الكتبي في حقه ما نصه : كان شيخاً فاضلاً ، وله تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه ، منها «تفسير القرآن » مليح إلى الغاية اثنا عشر مجلداً ، انتهى .

وكتب بعض تلامدته على الهامش ما صورته: قد أجحف المصنف في ترجمته جداً ، وكان متفنناً متبحراً في العلم ، انتهى . وكتب بعض بإثر هذا الكلام ما نصه: قال الذهبي : رحل وكتب وسمع ، وكان يقظاً فهماً حسن الحفظ مليح النظم حسن المذاكرة ثقة حافظاً ، انتهى . وكتب آخر إثر ذلك الكلام ما صورته : مشاحة شيخنا للمصنف في هذه العبارة ما لها فائدة ، فإن الذهبي قال في تاريخ الإسلام : العلامة أبو عبد الله محمله بن أحمله بن أبي بكر ابن فررح الإمام القرطبي إمام متفين ، متبحر في العلم ، له تصانيف مفيدة ، تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله ، ثم ذكر موته ، وقال بعده : وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان ، وله « الأسنى في شرح الأسماء الحسنى » و « التذكرة » وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه ، انتهى . وكتب آخر بإثر هذا الكلام ما نصه : غفر الله لك ، إذا كان الذهبي ترجمه بما ذكرت ، وهو والله فوق ذلك ، فكيف تقول : إن مشاحة شيخك لا فائدة فيها ، وتسيء الأدب معه

١ هو المعروف باسم « التذكرة القرطبية » وله نختصر صنعه الشعراني وطبع ببولاق سنة ١٣٠٠ .

وتقول إن كلامه لا فائدة فيه ؟ فالله يستر عليك ، انتهى .

۱۲۳ — ومنهم أبو القاسم ابن حاضر ، الجزيري ، الخزرجي ، محمد بن أحمد ، من جزيرة شقر ، قدم مصر ، وسكن قدُوص بعدما كان من عدول بَلَنْسية ، وكان فصيحاً ، عالماً بصناعة التوريق ، وله نظم لم يحضرني الآن شيء منه ، ومات بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .

174 — ومنهم أبو القاسم التُّجيبي ، محمد بن أحمد التُّجيبي ، ، من أهل بكَّشَ ، قرأ على ابن مفرَّج وابن أبي الأحوص ، ورحل فاستوطن القاهرة ، وكان شيخاً فاضلاً خيراً ، له أدب وشعر ، منه قوله من أبيات ٢ :

أحوى الجفون له رقيبٌ أحول ُ الشيءُ في إدراكه شيئان ِ يا ليته ترك الذي أنا مُبُصِرٌ وهو المخيَّرُ في الغزالِ الثاني

ولد ببلَـش سنة ٦٢٣ ، وتوفي بالحسينية خارج القاهرة سلخ المحرم سنة ٦٩٥٣ وممـّن روى عنه نحويُّ الزمان أثير الدين أبو حيّان وغيره ، رحم الله تعالى الجميع.

170 — ومنهم أبو بكر الخزرجي ، محمد بن أحمد بن حسن ، وقيل : محمد بن عيسى المالقي المالكي ، قال الشريف أبو القاسم : إنه كان أحد الزهاد الورعين ، وعباد الله المتقين ، مشتغلاً بنفسه ، متخلياً ، عمّا في أيدي الناس ، يأكل من كسب يده ، ولا يقبل لأحد شيئاً ، مع وجد وعمل وفضل وأدب ،

١ هو محمد بن أحمد بن حسن بن عامر بن أحمد بن محمد بن حسن التجيبسي . انظر ترجمته في الوافي

٣ البيتان في الوافي .

٣ ني ق : ٩٩٩ وني دوزي : ٦٩٤ .

٤ ترجم له السيوطي في بغية الوعاة : ٨٨ باسم محمد بن عيسى ، وهو ينقل عن البدر السافر .

ه ق ط ج : مستخلياً .

ولم يكنُ في زمانه من اجتمع فيه ما اجتمع له .

وقال الحافظ عبد الكريم : إنه دخل إشبيلية ، واشتغل بالعربية على الشّلَوْبين وقرأ القراءات السبع ، ثم قدم مصر واشتغل بمذهب مالك ، وكان والده نجاراً وكان لا يأكل إلا من كسب يده ، يخيط الثياب ، فازدحم الناس عليه تبركا به ، فترك ذلك وصار يدق القصدير ويأكل منه ويتصدق بما فضل عنه ، وكان شديد الزهد ، كثير العبادة ، لا يسلم يده إلى أحد ليقبلها ، وجاءه شخص قد زيد عليه في أجرة مسكنه ليشفع إلى صاحب الدار أن لا يقبل الزائد ، فمضى إلى صاحب الدار وأعطاه الزائد مدة أشهر ، فعلم بذلك الساكن بعد مدة ، فقال له : يا سيدي ما سألت إلا شفاعة ، وأنت تزن عني ا ، فقال له : رجل له دار يأخذ أجرتها يجيء إليه الحزرجي يقطع عليه حقه ؟ والله ما يدفع هذا إلا أنا ، فلم يزل يدفع الزائد إلى أن انتقل الساكن إلى غيره ، ومات ليلة الثامن والعشرين من يدفع الزائد إلى أن انتقل الساكن إلى غيره ، ومات ليلة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 101 ، عن خمس وأربعين سنة ، ودفن بالقرافة ، رحمه الله تعالى ، ونفعنا به .

۱۲٦ — ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمي <sup>٢</sup> ، مولاهم ، لأن ولاءه لبني العباس من أهل قرطبة ، ولد في شهر رمضان سنة ٣٢٢ بقرطبة ، وسمع بها من وهب بن مسرة ، وخالد بن سعيد <sup>٣</sup> وغيره ، ورحل فحج وأدرك بمصر ابن الورد وابن رشيق وأبا علي ابن السكن ونظراءهم في سنة ٣٤٩، وعاد إلى بلده ، وبها مات في شهر رمضان سنة ست وأربعمائة .

قال ابن بَشْكُوال ؛ كان رجلاً صالحاً فاضلاً ، من أهل الاجتهاد في العبادة ماثلاً إلى التقشف والزهادة ، قديم الطلب حسن المذهب متبعاً للسن .

۱ دوزي : وأنت تنقد .

٢ ترجمته في الصلة : ٤٧٠ .

٣ الصلة : خالد بن سعد .

لم يرد هذا في الطبعة المصرية من كتاب الصلة .

ابراهيم الزهري الأندلسي الإشبيلي ، ولد بمالقية ، وطاف الأندلس ، وطلب البراهيم الزهري الأندلسي الإشبيلي ، ولد بمالقية ، وطاف الأندلس ، وطلب العلم ، وحصل طرفاً صالحاً من علم الأدب ، ودخل مصر قبل التسعين وخمسمائة فسمع الحديث بها ، ودخل الشام وبلاد الجزيرة ، وقدم بغداد سنة ، وه ، وعمره ثلاثون سنة ، وأقام بها مدة ، وسمع من شيوخها كأبي الفرج ابن كليب ونحوه ، وقرأ ونسخ بخطه ، وسافر إلى أصبهان وبلاد الجبل ، وكان فاضلاً حسن المعرفة بالأدب ، يقول الشعر ، وينشىء المقامات ، وصنف كتاب «البيان والتبيين في أنساب المحدثين » ستة أجزاء ، وكتاب «البيان فيما أبهم من الأسماء في القرآن » مجلد ، وكتاب «أفسام البلاغة وأحكام الصناعة » " في مجلدين ، وكتاب «شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي » في خمسة عشر مجلداً ، وكتاب «شرح المقامات » مجلد ، وكتاب «شرح اليميني » في مجلد ، قال المنذري : توفي شهيداً ، المقامات » مجلد ، وكتاب «شرح اليميني » في مجلد ، قال المنذري : توفي شهيداً ، قتله التتار في رجب ، وقال ابن النجار : في سابع عشر رجب سنة ١٦٧ ، وحمه الله تعالى .

17۸ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم ، القرطبي ، المقرىء المعروف بالورشي ، نسبة إلى قراءة ورَّش لاشتهاره بها ، وهو أحد القراء المعروفين . قال الحاكم : هو من الصالحين المذكورين بالتقدم في علم القرآن ، سمع بمصر والشام والحجاز والعراقين والجبل وأصبهان ، وورد نيسابور ، ودخل خراسان فسمع علي بن المرزبان بأصبهان ، وبالأهواز عبد الواحد ابن خلف الجنديسابوري ، وبفارس أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي ،

۱ دوزي : سلمان .

٢ ترجمته في بغية الوعاة : ١١ والوافي ٢ : ١٠٤ والنقل عن ابن النجار .

٣ كذلك هو في البغية ، أما في الوافي : وأحكام الفصاحة .

<sup>؛</sup> كتاب في التاريخ للعتبي .

وقال ابن النجار : قدم بغداد ، وحدَّث بها ، توفي بسجستان في ربيع الأول سنة ٣٩٣ .

بشكوال : مولده في صفر سنة ٣٥٦ . وسمع عن جده ، ورحل إلى المشرق . وقال ابن غلّبون في صفر سنة ٣٥٦ . وسمع عن جده ، ورحل إلى المشرق . وقال ابن غلّبون في مشيخته : إنه كان من أهل العلم والحديث والرواية والحفظ للمسائل ، قائماً بها ، واقفاً عليها ، قاعداً للشروط . محسناً لها ، عارفاً ، وبيتهم بيت علم ، ونشأ فيهم هو وأبوه وجده ، وكان جميعهم في الفضل والتقدم على درجاتهم في السن ، وعلى منازلهم في السبق ، وكانت رحلته مع أبيه وروايتهما واحدة ، وشاركه في السماع والرواية عن جده ، وسمع بمصر على أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزيق المخزومي .

وقال ابن بشكوال : كان من أجل الفقهاء عندنا دراية ورواية ، بصيراً بالعقود ، ومتقدماً على أهل الوثائق ٢ ، عارفاً بعللها ، وألنّف فيها كتاباً حسناً ، وكتاباً في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشيوخ والمتأخرين ، مع ما كان عليه من الطريقة المثلى ، وتوفية العلم حقه من الوفاء والتصون ، توفي في المحرم سنة ٤٣٣ لعشرين بقين منه .

الأندلسي، القرطبي، الفقيه المالكي المشهور، صاحب العنبية "، سمع بالأندلس الأندلسي، القرطبي، الفقيه المالكي المشهور، صاحب العنتبية "، سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وغيرهما، ورحل إلى المشرق فسمع من ستحنون وأصبغ بن الفرج وغيرهما، وكان حافظاً للمسائل، جامعاً لها، عالماً بالنوازل، وهو الذي جمع المستخرجة من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك

١ ترجمته في الصلة : ه ٩٤ .

٢ الصلة : متقدماً في علم الوثائق .

٣ تر جمته في جذوة المقتبس: ٣٦ (وبغية الملتمس رقم : ٩ ) وابن الفرضي ٢ : ٨ والوافي ٢ : ٣٠.

ابن أنس ، وتعرف بالعتبية ، وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة ، وكان يؤتى بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها قال : أدخلوها في المستخرجة ، ولذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول : المستخرجة فيها خطأ كثير ، كذا قال ، ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام المالكية كابن رشد وغيره . قال ابن يونس : توفى بالأندلس سنة ٢٥٥ .

والعتبي : نسبة إلى عُتُنبَةَ بن أبي سفيان ابن حرب ، وقيل : إلى جد للمذكور يسمى عتبة ، وقيل : إلى ولاء عتبة بن أبي يعيش .

181 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافري ، المقرىء ، الفرضي ، الأديب ، ولد بالأندلس سنة ٥٩١ ، ونشأ ببلنسية ، وأقام بالإسكندرية ، وقرأ القرآن على أصحاب ابن همُذيل ، ونظم قصيدة في القراءات على وزن الشاطبية ، لكن أكثر أبياتاً ، وصرح فيها بأسماء القراء ، ولم يرمز كما فعل الشاطبي ، وكانت له يد في الفرائض والعروض ، مع معرفة القراءات والأدب .

### ومن شعره :

إذا ما اشترَت بنت أباها فعَتْقُها بنفس الشرا شرْعاً عليها تأصَّلا وميراثه إن مات من غير عاصب ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا لها النصف بالميراث والنصف بالولا فإن وهيب ابناً أو شراه تفضلا فأعتق شرعاً ذلك الابن ما لها سوى الثلث ، والثلثان للأخ أصلا وميراثها في الأب من قبل يجتلى وميراثها في الأب من قبل يجتلى ومولى أبيها ما لها الدهر فيه من ولاء ولا إرث مع الأب فاعتلى

وهذه المسألة ذكر الغزالي في «الوسيط» أنه قضى فيها أربعمائة قاض وغلطوا وصورتها ابنة اشترت أباها فعتق عليها ، ثم اشترى الأب ابناً فعتق عليه ، ثم اشترى الأب عبداً فأعتقه ، ثم مات الأب ، فورثه الابن والبنت للذكر مثل . حظ الأنثيين ، ثم مات العبد المعتق ، فلمن يكون ولاؤه ؟ وفرضها المالكية على غير هذا الوجه وهي مشهورة .

۱۳۲ – ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن سهل ، أبو عبد الله الأموي ، الطُّلْمَيْطُلِي ، المعروف بالنقاش ، نزل مصر ، وقعد للإقراء تجامع عمرو بن العاص ، وأخذ عنه جماعة ، وتوفي بمصر سنة ٥٢٩ .

۱۳۳ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي القَبَسْري ، القُرْطُبي ، المؤدب ، رحل من الأندلس سنة ۳٤۲ ، فسمع بمصر من أبي محمد ابن الورد وأبي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي وغيره ، وكان صالحاً خيراً مؤدباً ، سمع الناس منه كثيراً ، وتوفي سنة ۳۲۲ .

والقَبَّري – بفتح القاف ، وسكون الباء الموحدة ، ثم راء مهملة – نسبة إلى قَبَرْة بلد ٍ بالأندلس بقرب قُرْطُبة بنحو ثلاثين ميلاً .

178 – ومنهم جمال الدين أبو بكر الوائلي ، محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن سُجْمان ، الشريشي ، المالكي ، ولد بشريش سنة ٦٠١ ، ورحل فسمع بالإسكندرية من ابن عماد الحراني ، وبدمشق من مكرم بن أبي الصقر ، وبحلب من أبي البقاء يعيش بن علي النحوي ، وسمع بإربيل وبغداد ، وأقام بالمدرسة الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس فتخرج به جماعة ، وولي مشيخة المدرسة بالقدس ، ومشيخة الرباط الناصري بالجبل ، وأقام بدمشق يفتي

١ ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ٧٤ .

٢ في ط ق ج : سمع من الناس ، والتصويب عن ابن الفرضي .

٣ ضبطه السيوطي : بضم السين المهملة وسكون الحاء أي «سحمان» .

١٨ : انظر ترجمته في بنية الوعاة : ١٨ .

ه في الأصول : ابن عمار .

ويدرِّس ، وكان من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهد . أحد الأثمة المبرزين المتبحرين في العربية والفقه على مذهب الإمام مالك ، والتفسير . والأصول ، وصنَّف كتاباً في الاشتقاق ، وشرح ألفية ابن معطي ، وأخذ عنه الناس ، وطلب للقضاء بدمشق فامتنع منه زهداً وورعاً ، وبقي المنصب لأجله شاغراً إلى أن مات برجب سنة ٦٨٥ ، ودفن بقاسيبُون .

وسُجُمان : بسين مهملة مضمومة ، ثم جيم ساكنة ، بعدها ميم مفتوحة ، ونون .

المعروف والده بالقنتوري ، وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن على والده بالقنتوري ، وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن عبد الرحمن الداخل ، وكان أبوه أحمد بن يحيى رجلاً صالحاً ، وولد هو سنة ١٣٥٧ ، وكان سكناه بقر طبنة بقرب عين قنت أورية ، وسمع بقرطبة من قاسم ابن أصبغ كثيراً ، ومن ابن أبي دكيم والحشني ، ورحل سنة ١٣٣٧ فسمع بمكة من ابن الأعرابي ، ولزمه حتى مات ، وسمع بها من جماعة غيره ، وسمع بجدة ، وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام ، ودخل صنعاء وزبيد وعد ن وسمع بها من جماعة غيره ، وسمع من البرقي صاحب أحمد البزار ، وسمع من السير افي وجماعة كثيرة ، وسمع بعضر من البرقي صاحب أحمد البزار ، وسمع من السير افي وجماعة كثيرة ، وسمع بغزة وعسر قالملن وطبرية ودمشق وطرابلس وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقلزم والفررما والإسكندرية ، فبلغت عدة شيوخه إلى ماثنين وثلاثين شيخاً ، وروى عنه أبو عمر الطلمنكي وجماعة ، وكتب تاريخ مصر عن مؤلفه أبي سعيد ابن يونس ، وروى عنه ابن ونس وهو من أقرانه ، وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة ٢٤٥ ، واتصل بالحكم يونس وهو من أقرانه ، وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة ٢٤٥ ، واتصل بالحكم المستنصر ، وصارت له عنده مكانة ، وألقف له عدة كتب ، واستقضاه على المستنصر ، وصارت له عنده مكانة ، وألقف له عدة كتب ، واستقضاه على

١ انظر ترجمته في جذوة المقتبس : ٣٨ (وبغية الملتمس رقم : ١٤) وابن الفرضي ٢ : ٩٣ .
 ٢ في أصول النفح : ٣٢٥ ؛ والتصويب عن ابن الفرضي ؛ وقد اتفقت المصادر على أن رحلته سنة
 ٣٣٧، وهذا يعني أنه رحل وهو ابن اثنتي عشرة سنة إذا قلنا إنه ولد سنة ٣٢٥ وهو أمر مستبعد .

إِسْتُجَةَ ثُم على المَريّة ، ومات برجب سنة ٣٤٨ .

قال الحميدي : هو محدّث ، حافظ جليل ، صنف كتباً في فقه الحديث ، و فقه الخديث ، و فقه التابعين : فمنها «فقه الحسن البصري » في سبع مجلدات ، و «فقه الزهري » في أجزاء كثيرة ، وسمع مسند ابن الفررَضي وحديث قاسم بن أصبغ . قال ابن الفرضي : وكان عالماً بالحديث ، بصيراً برجاله ، صحيح النقل حافظاً ، جيد الكتابة على كثرة ما جمع .

وقال ابن عفيف في حقه : إنه كان من أعنى الناس بالعلم ، وأحفظهم للحديث وأبصرهم بالرجال ، ما رأيت مثله في هذا الفن ، من أوثق المحدثين بالأندلس ، وأصحهم كتباً ، وأشدهم تعباً لروايته ، وأجودهم ضبطاً لكتبه ، وأكثرهم تصحيحاً لها ، لا يتَدَع فيها شبهة ، رحمه الله تعالى .

۱۳۲ – ومنهم أبو عبد الله القيّسي الوضاحي محمد بن أحمد بن موسى ٢، رحل من المغرب ، وسمع من السّلفي وغيره جملة صالحة ، ثم عاد إلى الأندلس بعد الحج ، وسكن المرّية مدة وبها مات سنة ٣٩٥ ، وقيل : في التي بعدها ، وكان من أظرف الناس ، وأحسنهم أدباً ، فقيهاً ، فاضلاً ، ثقة ، ذا فرائد جمة ، عفيفاً ، معتنياً بالعلم .

۱۳۷ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن هُذيل ، العَبَدْرَي ، البَلَنْسي " ، ولد سنة ٥١٩ ، وسمع من أبيه وجماعة ، ورحل حاجاً فسمع من السلِّلَفي وابن عوف والحضرمي والتنوخي والعثماني وغيرهم ،

١ ذكر ابن الفرضي أنه توني سنة ثمانين وثلاثمائة وهذا هو المعقول إذ ان المستنصر لا يستقضيه قبل سنة ٥٥٠ وهي السنة التي تولى فيها الحكم .

٢ ترجمة الوضاحي في أخبار وتراجم أندلسية : ١١٥ – ١١٦ .

ترجمة ابن هذيل في الذيل والتكملة : ٢٤ (نسخة باريس) وقال فيه مرباطري ، وذكر أنه توفي عربيطر سنة ٩٣٥ و انظر كذلك التكملة : ٢٥٥ و إنما نسب إلى بلنسية لأنه من أبيشة وهي من ثغور بلنسية .

<sup>\$</sup> ق : وابن عون ؛ وهو خطأ .

ورجع بعد الحج إلى الأندلس فحدَّث، وكان غاية في الصلاح والورع وأعمال البر، وله حظ من علم العبارة، ومشاركة في اللغة، وكتب بخطه على ضعفه كثيراً، رحمه الله تعالى .

۱۳۸ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نوح الإشبيلي ، ومولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة بإشبيليك ، وجال في بلاد المغرب والمشرق ، وقرأ على الشيوخ الفضلاء ، وحصًّل كثيراً في علم القرآن والأدب ، وله نظم ونثر ، وكان كثير التلاوة للقرآن ، جيد الأداء له ، وأقام بدمشق حتى مات بها سنة ٦٩٩ ، رحمه الله تعالى .

۱۳۹ – ومنهم محمد بن أسباط ، المخزومي ، القرطبي ، روى عن يحيى ابن يحيى ، وقدم مصر فسمع من الحارث بن مسكين ، وكان حافظاً للفقه ، عالماً ، توفي سنة ۲۷۹ .

الجماعة بقرطبة مولده سنة ٣٠٦ ، روى عن قاسم بن أصبغ وطبقته ، ورحل الجماعة بقرطبة مولده سنة ٣٠٦ ، روى عن قاسم بن أصبغ وطبقته ، ورحل سنة ٣٣٧ ، فسمع بمكة من ابن الأعرابي ، وبمصر من الزبيريّ وابن النحاس وغيرهما ، وعاد إلى الأندلس فأقبل على الزهد ودراسة العلم ، وحدث ، فسمع منه الناس ، وكان حافظاً للفقه ، بصيراً بالاختلاف ، حسن الحط والبلاغة متواضعاً ، وتوفي بجمادى الأولى سنة ٣٦٧ .

وسَليم بفتح السين مكبراً .

١٤١ – ومنهم موسى بن بهيج المغربي الأندلسي الواعظ الفقيه العالم ،

١ ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ١٣ .

٢ ترجمة القاضي ابن السليم في جذوة المقتبس : ٠٠ (وبغية الملتمس رقم : ٥٥) وابن الفرضي
 ٢ : ٥٩ والمرقبة العليا : ٥٥ .

من أهل المَرِية ، نزل مصر ، يكنى أبا عمران ، كان من أهل العلم والأدب ، وله في الزهد وغيره أشعار حُملت عنه ، وحدث المَرْشاني عنه بمُخمَّسة في الحج وأعماله كلها ، ولقيه بمصر وقرأها عليه .

ولابن بهيج هذا قوله :

إِنَّمَا دُنْيَاكَ سَاعَهُ فَاجَعْلَ السَّاعَةُ طَاعَهُ وَاحْدَرِ التَّقْصِيرَ فِيهِا وَاجْتَهَدِهُ مَا قَدْرُ سَاعَهُ وَاحْدَرِ التَّقْصِيرَ فِيهِا وَاجْتَهَدِهُ مَا قَدْرُ سَاعَهُ وَإِذَا أُحْبَبَتْ عَزَّ القَنَاعَهُ وَإِذَا أُحْبَبَتْ عَزَّ القَنَاعَهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ السَّلِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي

الملا مرسية " ، سمع صهره أبا علي ابن سكرة الصّد في ، وكانت بنته عند أبي علي ، ولازمه وأكثر عنه ، وروى عن أبي محمد ابن مُفَوِّز الشاطبي عند أبي الحسن ابن شفيع ، قرأ عليهما الموطأ ، ورحل ، وحج ، وسمع السن من الطرطوشي ، وعني بالرواية ، وانتسخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه ، وسمعهما على صهره أبي علي ، وكانا أصلين لا يكاد يوجد في الصحة مثلهما ، وكلى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما سمعا على أبي علي نحو ستين مرة ، وكتب أيضاً «الغريبين » للهروي ، وغير ذلك ، وكان أحد الأفاضل الصلّحاء ، والأجواد السّمحاء ، يؤم الناس في صلاة الفريضة ، ويتولى القيام بمؤن صهره أبي علي وبما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها ، وإليه أوصى عند توجتهه إلى غزوة كتَنْدة آ التي فقد فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة ، وكانت له مشاركة في علم اللغة والأدب ، وقد حدث عنه ابن أخيه القاضي أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة بكتاب «أدب الكتّاب » لابن قتيبة ، و بر «الفصيح » لثعلب .

١ ترجمة موسى بن سعادة في معجم شيوخ الصدني : ١٨٨ .

٢ كان سعيد بن نصر مولى أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر .

٣ أصله من بلنسية ولكنه خرج منها عندما استولى عليها الروم سنة ٤٨٦ فانتقل إلى دانية ثم إلى مرسية .

المجال المشرق أبو محمد عبد الله بن طاهر ، الأزدي ، من أهل وادي آش ، له رحلة إلى المشرق أدى فيها الفريضة ، وسمع بدمشق من أبي طاهر الخُشوعي مقامات الحريري وابن عساكر وغيرهما ، ثم قَفَلَ إلى بلده ، انتهى ملخصاً من ابن الأبار .

وحكى الصفدي <sup>٢</sup> أن ابن المستكفي اجتمع بالمتنبي بمصر ، وروى عنه شيئاً من شعره ، ومماّ روى عنه أنه قال : أنشدني المتنبي لنفسه :

لاعبتُ بالحاتم إنسانَـةً كمثل بَدْر في الدجى الفاحيمِ وكلّما حاولتُ أخــذي له مِن البّنانِ المترفِ الناعمِ أَلْقَتَهُ في فيها فقلتِ : انظروا قد حَبّتِ الحاتمِ "

125 — ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك<sup>3</sup>، صاحب التسهيل والألفية ، وهو : جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الإمام العلامة الأوحد الطائي الجياني المالكي حين كان بالمغرب ، الشافعي حين انتقل إلى المشرق ، النحوي نزيل دمشق .

ولد سنة ستمائة أو في التي بعدها ، وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادق الحسن بن صبّاح وأبي الحسن السخاوي وغيرهم ، وأخذ العربية عن غير واحد ، فممن أخذ عنه بجيّان أبو المظفر ، وقيل : أبو الحسن ، ثابت بن خيار ، عُرِف بابن الطيلسان ، وأبي رزين ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي

١ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ، انظر التكملة : ٨٧٥ وقال ابن
 الأبار إنه وقف على خطه بالسماع منه والإجازة في ذي القمدة سنة ٩٩٥ .

٧ لا أدري علاقة هذا النص بما قبله . ولعله : وحكى [عنه] الصفدي . . .

عند هذا الحد تنتهي نسخة ط وقد جاء في آخرها: « انتهى الحزء الأول من كتاب نفح الطيب . . .
 الخ ، يتلوه إن شاء الله في أول الثاني: ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك ».

غ ترجمة ابن مالك في الوافي ٣ : ٣٥٩ والفوات ٢ : ٢٥٤ وغاية الهاية ٢ : ١٨٠ وبغية الوعاة : ٣٥ .

من أهل لَسَلْمَة ، وأخذ القرآءات عن أبي العباس أحمد بن نوّار ، وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله ابن مالك المرشاني ، وجالس يعيش وتلميذه ابن عمّرون وغيره بحلب، وتصدّر بها لإقراء العربية ، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب ، حتى بلغ فيه الغاية ، وأربى على المتقدمين ، وكان إماماً في القراءات ، وعالماً بها ، وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية ، وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها .

قال الصفدي : أخبرني أبو الثناء محمود قال : ذكر ابن مالك يوماً ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة ، قال الصفدي : وهذا أمر مُعْجز ، لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما في الكتابين ' ، وأخبرني عنه أنه كان إذا صلى في العادلية — لأنه كان إمام المدرسة — يُشيَعه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان إلى بيته تعظيماً له .

وقد روى عنه الألفية شهابُ الدين محمود المذكور ، ورواها الصفدي خليل عن شهاب الدين محمود قراءة ، ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع ِ بن عبد الظاهر وعن شهاب الدين بن غانم بالإجازة عنهما عنه .

وأما النحو والتصريف لل فيهما ابن مالك بحراً لا يُشتَق لُجنَّه ، وأما اطلاعه على أشعار العرب التي يُستَشهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيباً ، وكان الأثمة الأعلام يتحيرون في أمره ، وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه آية ، لأنه أكثر ما يستشهد بالقرآن ، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث ، وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب ، هذا مع ما هو عليه من الدين والعبادة وصدق اللهجة ، وكثرة النوافل ، وحُسن الستمنت ، وكمال العقل ،

١ الوافي : لأنه يريد ينقل الكتابين .

٢ النقل عن الصفدي أيضاً .

۳ دوزي : شاهد .

وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل بالجامع وبالتربة العادلية ، وتخرج به جماعة ، وكان نظم الشعر عليه سهلاً رَجَزُه وطَويله وبسيطه ، وصنف كتاب «تسهيل الفوائد»، قال الصفدي أ : ومدحه سعد الدين محمد بن عربي بأبيات مليحة إلى الغاية ، وهي :

إن الإمام جمال الدين جَمَّله ربُّ العُلل ولنَشْر العلم أهَّلَهُ أُ أمْلي كتاباً له يُسْمَى «الفوائد» لم يزل مفيداً لذي لبّ تأمله ُ وكلّ مسألة في النحو يتجْمَعُها إن الفوائد جمع لا نظير لــه ُ

قال : وفي هذه الأبيات مع حسن التورية فيها ما لا يُخلو من إيراد ذكرته في كتابي « فض الحتام ٢ » ، انتهى .

قلت: أجاب العجيسي عن ذلك بأن الأبيات ليست في التسهيل ، وإنما هي في كتاب له يسمى «الفوائد » وهو الذي لحصه في «التسهيل» ، فقوله في اسم التسهيل «تسهيل الفوائد» معناه تسهيل هذا الكتاب ، وذكر أيضاً أنه مثل التسهيل في القدر على ما ذكره من وقف عليه ، وقال : وإليه يشير سعد الدين محمد بن عربي بقوله «إن الإمام — إلى آخره » وسعد الدين ابن الشيخ محيي الدين صاحب «الفُصُوص» وغيرها .

ثم قال العجيسي : وذكر غير واحد من أصحابنا أن له كتاباً آخر سماه به «المقاصد» ، وضمنها تسهيله ، فسماه لذلك «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» فعلى هذا لا يصح قول الصفدي : إن المدح المذكور في التسهيل ، إلا بارتكاب ضرب من التأويل ، انتهى كلام العجيسي .

قلت : وذكر غيره أن قوله في الألفية «مقاصدُ النحو بها محوية » إشارة لكتاب المقاصد ، وتعقب بقوله «محوية » فإنه لو كان كما ذكر لقال محويًّ ،

١ الوافي : ٣٦٠ .

٢ أي الأصول ودوزي : فص الحاتم ؛ والمرادكتابه « فض الحتام عن التورية والاستخدام » .

وأجاب بعضهم بأنه من باب الاستخدام ، وفيه تعسف .

رجع \_ ومن تصانيف ابن مالك «الموصل في نظم المفصل » وقد حل هذا النظم فسماه «سبك المنظوم وفك المختوم » ومن قال «إن اسمه فك المنظوم وسبك المختوم » فقد خالف النقل والعقل ، ومن كتب ابن مالك كتاب «الكافية الشافية » ثلاثة آلاف بيت ، وشَرْحُها ، و «الحلاصة » وهي مختصر الشافية ، و «إكمال الإعلام بمثلث الكلام » وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدل على اطلاع عظيم ، و «لامية الأفعال » وشرحها ، و «فعَلَ وأفعل » ، و «المقدمة الأسدية » وضعها باسم ولده الأسد ، و «عدة اللافظ وعمدة الحافظ » ، و «النظم الأوجز فيما يهمز » ، و «الاعتضاد في الظاء والضاد » مجلد ، و «إعراب مشكل البخاري » ، و «تحفة المودود في المقصور والممدود » وغير ذلك كشرح التسهيل . وروى عنه ولده بدر الدين محمد ، وشمس الدين بن جعوان ، وشمس الدين بن أبي الفتح ، وابن العطار ، وزين الدين أبو بكر المزيّي ، والشيخ أبو الحسين اليونيني ، وأبو عبد الله الصير في ، وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ، وشهاب الدين معمود ، وشهاب الدين بن غانم ، وناصر الدين بن شافع ، وخلق كثير سواهم . ومن نظمه في الحكلية :

خَيْلُ السباق المجلّي يقتفيه مُصَ لَّ والمُسكّي وتال قبل مرتاح وعاطفٌ وحَظِيٍّ والمؤمَّلُ وال للطيّمُ والفيسْكيلُ السُّكيتُ يا صاح

وله من هذه الضوابط شيء كثير .

وكان يقول عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل ، وصاحب المفصل نحوه صُغيَرْات ، وناهيك بمن يقول هذا في حق الزمخشري . وكان الشيخ ركن الدين بن القوية يقول : إن ابن مالك ما خلّى للنحو حرمة . وحكي عنه أنه كان يوماً في الحمام وقد اعتزل في مكان يستعمل فيه الموسى ، فهجم عليه فتى فقال : ما تصنع ؟ فقال : أكنس لك الموضع للقعود ، قال

بعضهم : وهذا مماً يُستبعد على دين ابن مالك ، والعُهُمْدَة على ناقله ، قال الصفدي : ولا يستبعد ذلك من لطف النحاة وطباع أهل الأندلس . وتوفي ابن مالك بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة .

وقال بعضهم : من أحسن شعر ابن مالك قوله :

إذا رَمِدَتْ عِنِي تداوَيْتُ منكم ُ بنظرة حسن أو بسَمَع كلام فإن لم أجهد ماءً تيمَمْتُ باسمكم وصليْتُ فرضي والديارُ أمامي وأخلصت تكبيري عن الغير مُعرضاً وقابلت أعلام السوى بسلام ولم أر إلا نور ذاتك لائحاً فهل تلدَعُ الشمسُ امتدادَ ظلام

وقدم — رحمه الله تعالى — القاهرة ، ثم رحل إلى دمشق ، وبها مات كما عـُـلم . وقال الشرف الحصني يرثيه ' :

م تر الله المالي المالي

يا شتات الأسماء والأفعال وانحراف الحروف من بعد ضبط مصدراً كان للعلوم بإذن العدم النعت والتعطف والتو الم إعسراه أسكن منه يا لهما سكتة لهمز قضاء وتعوه في نعشه فانتصبا فتحموه عند الصلاة بدل صرفوه يا عظم ما فعلوه

بعد موت ابن مالك المفضال منه في الانفصال والاتصال له من غير شبهة ومحسال كيد مستبدلا من الأبدال حركات كانت بغير اعتلال أورَثَت طول مدة الانفصال نصب تمييز ، كيف سير الجبال فأميلت أسراره للدلال وهو عدل معرف بالجمال سالما من تغير الإنتقسال سالما من تغير الإنتقسال

أدْ غَمُوهُ في النَّربِ من غير مثل

١ وردت في الفوات والوافي وبغية الوعاة .

٧ في ق ج ودوزي : النحو .

و قَفُوا عنسد قبره ساعة الدف ومددنا الأكف نطلب قصراً آخر الآي من سبا الحظ منه الما يا بيان الإعراب لا يا جامع الإغ يا فريد الزمان في النظم والنث كم عسلوم بَشَثْتَها في أناس انتهت ملخصة .

ن وُقوفاً ضرورة الإمتثال مسكناً للنزيل من ذي الجلال حظه جاء أول الأنفال راب يا مُفهماً لكل مقال روفي نقل مُسنندات العوالي علموا ما بثنت عند الزوال

قال الصفدي : وما رأيت مـَرْثية في نحوي أحسن منها على طولها ، انتهى .

ودفن ابن مالك بسفح قاسيون ، بتربة القاضي عز الدين ابن الصائغ ، وقال العنجيسي : بتربة ابن جعوان . ورثاه الشيخ بهاء الدين ابن النحاس بقوله :

قل لابن مالك أن جرَت بك أدمعي حُمْراً يُحاكيها النّجيعُ القاني فلقد جرحت القلب حين نُعيت لي وتدفقت بدمسائه أجفساني لكن يهوّن ما أُجِنُ من الأسى علمي بنُقْلتيه إلى رضوان فسقى ضريحاً ضمّه صَوْبُ الحيا يتهمي به بالرّوْح والرّيْحان

وابن النجاس المذكور أحد تلامذة ابن مالك ، وهو القائل يخاطب رضي الدين الشاطبي الأندلسي ، وقد كلفه أن يشتري له قطراً :

أيها الأوحسدُ الرضيُّ الذي طا لَ علاءً وطاب في الناس نشراً أنت بَحْرٌ لا غروَ إن نحن وافي ناك راجينَ من نداك القطرا

١ الواقي : حظنا منه .

٢ ج ودوزي : يا لسان الأعراب .

٣ ق و دوزي : ما ثنيت .

١ انظر البغية : ٧٥ .

وابن النحاس المذكور له نظم كثير مشهور بين الناس ، وهو : بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن نصر ، الحلبي الأصل ، المعروف بابن النحاس ، وهو شيخ أبي حيّان ، ولم يأخذ أبو حيّان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو ثلاثين سنة . وقال بعض من عرّف بابن مالك : إنه تصدر بحلب مدة ، وأمّ بالسلطانية ، ثم تحول إلى دمشق ، وتكاثر عليه الطلبة ، وحاز قبصب السبق ، وصار ينضرب به المثل في دقائق النحو ، وغوامض الصرف ، وغريب اللغات ، وأشعار العرب ، مع الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السيّمت والصيانة والتحري لما ينقله والتحرير فيه ، وكان ذا عقل راجح ، حسن الأخلاق مهذباً ، ذا رزانة وحياء ووقار ، وانتصاب للإفادة ، وصبر على المطالعة الكثيرة ، تخرج به أثمة ذلك الزمان كابن المنجي وغيره ، وسارت بتصانيفه الرسّكبان ، وخضع لها العلماء الأعيان ، وكان حريصاً على العلم ، حتى إنه حفظ يوم موته ثمانية شواهد .

وقال بعض الحفاظ حين عرَّف بابن مالك : يقال إن عبد الله في نسبه مذكور مرتين متواليتين ، وبعض يقول : مرة واحدة ، وهو الموجود بخطه أول شرحه لعمدته ، وهو الذي اعتمده الصفدي وابن خطيب داريّا محمد بن أحمد بن سليمان الأنصاري ، وعلى كل حال فهو مشهور بجدّه في المشرق والمغرب .

وحكى بعضهم أن ولادته سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ، وعليه عَوّل شيخ شيوخ شيوخنا ابن غازي في قوله :

قـــد خَسِعَ ابن مالك في خبعـــا وهو ابن عه كذا وعي من قـَـد وَعي'

وقيل ، كما تقدم : إن مولده سنة ستمائة أو بعدها بجَيّان الحرير مدينة من مدن الأندلس جبر الله كسرها ــ وهي مفتوحة الجيم وياؤها مشددة تحتانية ــ وتصدّر ابن مالك بحـَماة مدة ، وانتقد بعضهم على ابن خلكان إسقاطه من تاريخه ،

۱ يريد أن مقدار حروف « خبع » في حساب الحمل يساوي ۹۷۳ وهي سنة وفاته ، وعه = 0 ه

مع كونه كان يعظمه إلى الغاية . وقد م ، رحمه الله تعالى ، لصاحب دمشق قصة يقول فيها عن نفسه : إنه أعلم الناس بالعربية والحديث ، ويكفيه شرفاً أن من تلامذته الشيخ النووي ' ، والعلم الفارقي ، والشمس البعلي ، والزين المرزي ، وغيرهم ممن لا يحصى .

وكان ، رحمه الله تعالى ، كثير المطالعة ، سريع المراجعة ، لا يكتب شيئاً من محفوظه حتى يراجعه في محله ، وهذه حالة المشايخ الثقات ، والعلماء الأثبات، ولا يُرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف او يقرأ ، وكذا كان الشيخ أبو حيّان ، ولكن كان جدُّه في التصنيف والإقراء .

وحكي أنه توجه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق ، فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غَفَلُوا عنه بسويعة ، فطلبوه فلم يجدوه ، ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبّـاً على أوراق .

وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات حدَّها بعضهم بثمانية ، وفي عبارة بعض «أو نحوها » لقنه ابنه إياها ، وهذا ممّا يصدق ما قيل : بقدر ما تتعنى ، تنال ما تتمنى ، فجزاه الله خيراً عن هذه الهمة العلية .

وذكر أبو حيان في الجوازم من تذييله وتكميله ، أنه لم يصحب من "له البراعة في علم اللسان ، ولذا تَضْعُفُ استنباطاته وتعقباته على أهل هذا الشان ، وينفر من المنازعة ، والمباحثة والمراجعة ، قال : وهذا شأن من يقرأ بنفسه ، ويأخذ العلم من الصحف بفهمه ، ولقد طال فتح صي وتنقيري عمتن قرأ عليه ، واستند في العلم إليه ، فلم أجد من "يذكر لي شيئاً من ذلك ، ولقد جرى يوماً مع صاحبنا تلميذه علم الدين سليمان بن أبي حرب الفارقي الحنفي فقال : ذكر لنا أنه قرأ على ثابت بن خيار من أهل بلده ، جيان ، وأنه جلس في حلقة لنا أنه قرأ على ثابت بن خيار من أهل بلده ، جيان ، وأنه جلس في حلقة

١ ق ج ودوزي : النوري .

الأستاذ أبي على الشلوبين نحواً من ثلاثة عشر يوماً ، وثابت بن خيار ليس من أهل الجلالة والشهرة في هذا الشأن ، وإنما جلالته وشهرته في إقراء القرآن ، هذا حاصل ما ذكره أبو حيّان .

قال بعض المحققين . وهو العلامة يحيى العَجيسي : وليس ذلك منه بإنصاف ولا يحمل على مثله إلا هوى النفس وسرعة الانحراف ، فنفيه المسند عنه والمتبع ، شهادة نفي فلا تنفع ولا تُسمع ، ويكفي ما سطر في حقه قوله في أثنائه : نظم في هذا العلم كثيراً ونثر ، وجمع باعتكاف على الاشتغال به ومراجعة الكتب منها العواوين العربية وطول السن من هذا العلم غرائب ، وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب ، وإن منها كثيراً استخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة إذ هي مرتبة الأكابر النقاد ، وأرباب النظر والاجتهاد ، وقوله في موضع آخر من تذييله « لا يكون تحت السماء أنحى ممن عرف ما في تسهيله » وقرنه في «بحره » بمصنف سيبويه فما ينبغي له أن يغمصه ، ولا أن يحط عليه ، ولا أن يقع فيما وقع فيه ، فإنه مما يُبحرَىء على أمثاله الغبي والنبيه ، والحليم والسفيه ، وما هذا جزاء السلف من الحلف ، والدر ر من الصدف ، والجيد من الحشف ، أوما ينظر إلى شيخه أبي عبد الله ابن النحاس ، فإنه لا يذكره إلا بأحسن ذكر كما هو أدب خيار الناس ، ومن كلامه في نقله عنه : وهو الثقة فيما ينقل والفاضل حين يقول ؛ وإلى تلميذه أبي البقاء المصري حيث يقول فيه ، أغني والفاضل حين يقول ؛ وإلى تلميذه أبي البقاء المصري حيث يقول فيه ، أغني والنه عينان :

هو الأوحدُ الفردُ الذي تمَّ عِلْمُهُ وسار مسيرَ الشمسِ في الشرقِ والغربِ ومن غاية الإحسان مبدأ فضلِه فلا غرو أن يسمو على العُجم والعُربِ

ومن غاية الإحسان ، في هذا الشان ، التصانيف التي سارت بها الرَّكبان . في جميع الأوطان ، واعترف بحسنها الحاضر والبادي ، والداني والقاصي ، والصديق والعدو ، فتلقيّاها بالقبول والإذعان ، فسامح الله تعالى أبا حيّان ، فإن كلامه يحقق قول القائل: كما تدين تدان ، ورحم الله تعالى ابن مالك ، فلقد أحيا من العلم رسوماً دارسة ، وبيتن معالم طامسة ، وجمع من ذلك ما تفرق ، وحقق ما لم يكن تبين منه ولا تحقق ، ورحم شيخه ثابت بن الحيار ، فإنه كان من الثقات الأخيار ، وهو أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الحيار الكلاعي — بضم الكاف على ما كان يضبط بيده فيما حكاه ابن الحطيب في الإحاطة — وأصله من لَبْلَة ، ويعُد في أهل جَيّان ، وتوفي بغرناطة سنة ٦٢٨ .

وكان أبو حَيّان يغض من هذا الكتاب ويقول: ما فيه من الضوابط والقواعد حائد عن مَهْيع الصواب والسداد، وكثيراً ما يشير إلى ذلك في شرحه المسمى «منهج السالك» ومن غَضّه منه بالنظم في ملإ من الناس من جملتهم شيخه بهاء الدين ابن النحاس والأقسراني بجاريه مقتفياً له ومتأسياً في تسويد القرطاس:

أَلْفَيْتُهُ ابْنُ مَالِكُ مِطْمُوسَةُ الْمُسَالِكُ ِ وَكُمْ بَهِـا مُشْتَغَلِّ أُوقَعَ فِي الْمُهِــالِكُ ِ

ولا تغيّر أنت بهذا الغرر ، فإنه ما كل سحاب أبرق مطر ، ولا كل عود أورق ثمر ، وقيل معارضة للقوم ، وتنبيها لهم مما هم فيه من النوم :

أَلْفَيْسَةُ أَبِنَ مِبَالِكِ مِشْرِقِسَةٌ الْمُسَالِكِ فِي الْمُرَاثِكِ وَكُمْ بِهَا مِنْ مَشْغِلُ عَسِلًا عَلَى الْأَرَاثِكِ فِي

وما أحسن قول ابن الوردي في هذا المعنى :

يا عائباً ألفية ابن مالك وغائباً عن حفظها وفهمها أما تراها قد حَوَتْ فضائلاً كثيرة فلا تَجُرُ في ظلمها وازْجُرْ لمن جادل مَن يحْفَظها برابع وخامس مين اسمها

يعني « صه » فإنه عند الاستقلال بمعنى اسكت ، انتهى ملخصاً .

وقال أيضاً عند ذكره مصنفات ابن مالك : وهي كما قيل غزيرة المسائل ، ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل ، وهي مع ذلك كثيرة الإفادة ، موسومة بالإجادة ، وليست لمن هو في هذا الفن في درجة ابتدائه ، بل للمتوسط يترقى بها درجة انتهائه ، انتهى .

واعلم أن الألفية محتصرة الكافية كما تقدم ، وكثير من أبياتها فيها بلفظها ، ومتبوعه فيها ابن معطي أسلس ومتبوعه فيها ابن معطي أ ونظمه أجمع وأوْعب ، ونظم ابن معطي أسلس وأعذب ، وذكر الصفدي عن الذهبي أن ابن مالك صنف الألفية لولده تقي الدين محمد المدعو بالأسد ، واعترضه العلامة العتجيسي بأن الذي صنفه له عن تحقيق «المقدمة الأسدية » قال : وأما هذه – يعني الألفية – فذكر لي من أثيق بقوله أنه صنفها برسم القاضي شرف الدين هبة الله بن نجم الدين عبد الرحيم بن شمس الدين بن إبراهيم بن عفيف الدين بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله بن حسان الجهني الحموي الشافعي الشهير بابن البارزي ، ويقال : إن هذه النسبة إلى باب أبرز أحد أبواب بغداد ، ولكن خفف لكثرة دوره على الألسنة ، انتهى مختصراً.

وقال بعض من عَرّف بابن مالك: هو مقيم أود ، وقاطع لدد ، ومزين سماء موهمت الأصائل ديباجتها ، وشعشعت البُكر وجاجتها ، وجاءت أيامه صافية من الكدر ، ولياليه وما بها شائبة من الكبر ، قد خلقها العشي برد عه ، وخلفها الصباح بربعه ، فكان كل متعين حول مسجده ، وكل عين فاخرة بعسم جده ، هذا وزُمر الطلاب ، وطلبة الأجلاب ، لا تزال تُزْجي إليه القيلاص ، وتكثر من سير به الاقتناص ، كان أوحد وقته في علم النحو واللغة مع كثرة الديانة والصلاح ، انتهى .

وقال بعض المغاربة :

لقد مَزَّقَتْ قَلْبِي سِهامُ جُفُونِها كَما مَزَّقَ اللَّخميُّ مذهبَ مالكِ وَصالَ على الأوصالِ بالقدِّ قدُّها فأضحت كأبيات بتقطيع مالكِ

وقلدت إذ ذاك الهوى لمرادها كتقليد أعلام النحاة ابن مالك ومَللَّكُنتُها رِقِتي لرقة لفظها وإن كنت لا أرضاه ملكاً لمالك ونادَيْنتُها يا مُنْيَتي بَذْلُ مهجتي ومالي قليلٌ في بديع جمالك ِ

ويعني بقوله «بتقطيع مالك » مالك بن المرحَّل السَّبيي ، رحمه الله تعالى . ولما سئل ابن مالك عن قول النبي ، صلّى الله عليه وسلّم : «نعوذ بالله من الحَوْرِ بعد الكَوْرِ » هل هو بالراء أو بالنون ؛ أنكر النون ، فقيل له : إن في «الغريبين » للهروي رواية بالنون ، فرجع عن قوله الأول ، وقال : إنما هو بالنون ، انتهى .

وقد ذكر في «المشارق» النون والراء ، فقال : «الحَوْرُ بعد الكَوْرِ » بالراء رواه العذري وابن الحذّاء ، وللباقين بالنون ، معناه النقصان بعد الزيادة ، وقيل : من الشدوذ بعد الجماعة ، وقيل : من الفساد بعد الصلاح ، وقيل : من القلة بعد الكثرة ، كار عمامته إذا لفها على رأسه واجتمعت ، وحارها إذا نَقَصَها فافترقت ، ويقال : حار إذا رجع عن أمر كان عليه ، ووهم بعضهم رواية النون ، وقيل : معناها رجع إلى الفساد بعد أن كان على خير مما رجع إليه ، وقال عياض في موضع آخر بعد : الحور بعد الكور ، كذا للعذري ، والكون للفارسي والسجزي وابن ماهان ، وقول عاصم في تفسيره «حار بعدما كار » وهي روايته ، ويقال : إن عاصماً وهم فيه ، انتهى .

والسائل لابن مالك عن اللفظة هو ابن خَلَكَان ، لأن ابن الأثير سأل ابنَ خلكان عنها ، فسأل هو ابن مالك ، رحم الله تعالى الجميع .

[ تعریف بابنه بدر الدین ]

وقد عرّف الحافظ الذهبي بابن مالك في تاريخ الإسلام ، وذكر فيه ترجمة لولده بَدُر الدين محمد ، وأنه كان حاد الذهن ، ذكيّاً ، إماماً في النحو وعلم

المعاني والمنطق ، جيد المشاركة في الفقه والتدريس ، وأنه تصدَّر بعد والده للتدريس ، ومات شابّاً قبل الكهولة سنة ٦٨٦ ، ومن أجل تصانيفه شرحه على ألفية والده ، وهو كتاب في غاية الإغلاق ، ويقال : إنه نظير الرضي في شرح الكافية ، وللناس عليه حواش كثيرة ، رحمهم الله تعالى أجمعين .

١٤٥ \_ ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر القَيْسي التَّدُّميري \ ويُعرف بالشهيد ، كان عظيم القدر جداً بالأندلس ، بعيد الأثر في الحير والصلاح والعلم والنسك والانقطاع إلى الله تعالى ، وكان من وجوه أهل كورة تُندُمير ذوي البيوت الرفيعة ، وبـَرَعَ بحصاله المحمودة ، فكان في نفسه فقيها ، عالماً ، زاهداً ، حيِّراً ، ناسكاً ، متبتلاً ، نشأ على الاستقامة والصلاح والاهتداء والدَّعة ، طلب العلم في حدثان سنَّه ، ورحل إلى قرطبة فرَوَى الحديث وتفقَّه وناظر ، وأخذ بحظ وافر من علم المسألة والجواب ، وكان أكثر علمه وعمله الورع ، والتشدد فيه ، والتحفظ بدينه ومكسبه ، ورسخ في علم السنة ، ثم ارتحل إلى المشرق . فمر بمصر حاجـّــاً ، فأقام بالحرمين ثمانية أعوام يتعيش فيها من عمل يده بالنسخ ، ثم سار إلى العراق ، فلقى أبا بكر الأبهري وأخذ عنه ، وأكثر من لقاء الصالحين وأهل العلم ، ولبس الصوف ، وقنع ، وتورع جداً ، وأعرض عن الشهوات ، وكان إذا سثم من النسخ الذي جُعَل قوتُه منه آجر نفسه في الخدمة رياضَةً لها ، فأصبح عابداً متقشفاً مُنيباً مُخْبتاً عالماً عاملاً منقطع القرين ، قد جرت منه دعوات مُجابة ، وحُفظت له كرامات ظاهرة ، ثم عاد إلى بلده تُدمير<del>َ</del> سنة ست أو سبع وسبعين وثلاثماثة ، وبها أبوه أبو الحسام طاهر حيًّا ، فنزل خارج مدينة مُرْسيبَة َ تورُّعاً عن سُكناها وعن الصلاة في جامعها ، فاتخذ له بيتاً سقفه من حطب السِّدر يأوي إليه ، واعتمر جنينة بيده يقتات منها ، وصار يغزو مع المنصور محمد بن أبي عامر ، ثم تحول من قريته بعد عامين إلى الثغر ، وواصل

١ ترجمته في ابن الفرضي ٢ : ٩٠ .

الرّباط ، ونزل مدينة طلكبيرة ، وكان يدخل منها في السرايا إلى بلد العدّو فيغزو ويتقوت من سُه مانه ، ويُعوّل على فرس له ارتبطه لذلك ، وكان له بأس وشدة وشجاعة وثقافة ، يحدّث عنه فيها بحكايات عجيبة ، إلى أن استُشهد مقبلاً غير مدبر ، سنة ٣٧٩ ، أو في التي قبلها ، عن اثنتين وأربعين سنة ، وأبوه حي ، رحم الله تعالى الجميع .

۱٤٦ – ومنهم أبو عبد الله القيجاطي محمد بن عبد الجليل بن عبد الله بن جهور مولده سنة ٥٩٠ بقي شجاطة ، وكتب عنه الحافظ المنذري ، ومن شعره قوله :

إذا كنتَ تَهُوَى من نَأَتْ عنك دارُهُ فَحَسِبُكَ مَا تَكُفّى من الشّوق والبُعدِ فِيا وَيَحْ صَبِ قَدْ تَضَرَّمَ نارُهُ ووَاحَرَّ قلبٍ ذابَ من شدَّة الوَجْدِ

المازئيُّ ، القيَّسِي ، الغَرْناطي ، ولد سنة ٤٧٣ ، ودخل الإسكندرية سنة ٥٠٨ المازئيُّ ، القيَّسِي ، الغَرْناطي ، ولد سنة ٤٧٣ ، ودخل الإسكندرية سنة ٥٠٨ وسمع بها من أبي عبد الله الرازي ، وبمصر من أبي صادق مرشد بن يحيى المديني وأبي الحسن الفراء الموصلي وأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوي وغير هم ، وحدث بدمشق ، وسمع أيضاً بها وببغداد ، وقدمها سنة ٥٥١ ، ودخل خراسان ، وأقام بها مدة ، ثم رجع إلى الشام ، وأقام بحلب سنين ، وسكن دمشق ، وكان يذكر أنه رأى عجائب في بلاد شتى ، ونسبه بعض الناس بسبب ذلك إلى ما لا يليق ، وصنيف في ذلك كتاباً سماه « تحفة الألباب » وكان حافظاً عالماً أديباً ، وتكلم فيه الحافظ ابن عساكر ، وزنّه بالكذب ، وقال ابن النجار : ما علمته إلا أمناً .

١ ترجمة أبي حامد الغرناطي في الوافي ٣ : ٢٤٥ نقلا عن ابن النجار ، وفي الترجمة المقطوعتان اللتان أوردهما المقري ؛ وكتابه «تحفة الألباب» في العجائب نشره جبرائيل فراند في المجلة الآسيوية سنة ١٩٢٥ .

ومن شعره قوله :

تكتب العلم وتلقي في سَفَطْ ثَم لا تَحْفظ؟ لا تُفْلِحُ قَطَّ إِلَّا تُفْلِحُ قَطَّ إِلَّا يُفْلِحُ قَطَّ إِلَّا يُفْلِح مَنْ عَلَطْ اللهِ مِنْ عَلَطْ

وقوله :

العلم في القلب ليس العلم في الكتب فلا تكن مُغْرَماً باللهو واللعب فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به فالعلم لا يجتنى إلا مع التَّعَب

توفي بدمشق في صفر سنة ٥٦٥ .

المحمد بن عبد الله محمد بن عبد السلام ، القرطبي ، من ذرية أبي تعلبة الخُشَني صاحب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، رحل قبل الأربعين وماتتين ، فحج ، وسمع بالبصرة من محمد بن بشار وأبي موسى الزَّمن ونصر ابن علي الحه ضمي ، ولقي أبا حاتم السجستاني والعباس بن الفرج الرياشي ، وسمع ببغداد من أبي عبيد القاسم بن سلام ، وبمكة من محمد بن يحيى العدني ، وبمصر من سلمة بن شبيب صاحب عبد الرزَّاق والبر قي وغير هما ، وأدخل الأندلس علماً كثيراً من الحديث واللغة والشعر ، وكان فصيحاً جنز ل المنطق ، صاوماً ، أنوفاً ، منقبضاً عن السلطان ، أراده على القضاء فأبي ، وقال : إباية إشفاق لا إباية عصيان ، فأعفاه ، وكان ثقة مأموناً ، وتوفي في رمضان سنة ، رحمه الله تعالى .

١ ترجمة الحشني في ابن الفرضي ٢ : ١٦ والجذوة: ٦٣ (وبغية الملتمس رقم : ٢٠٢) وتذكرة
 الحفاظ : ٩٤٩ .

٢ يبدو أن هذا وهم من المقري ، فقد ذكر ابن الفرضي أن محمد بن عبد السلام دخل بغداد وكتب بها كتب أبي عبيد ، وهذا ما ذكره الحميدي وزاد على ذلك أن من شيوخه محمد بن المغيرة وهو تلميذ أخر لأبي عبيد .

٣ انظر خبر إبائه القضاء في « المرقبة العليا » : ١٣ .

القرطبي المسمع من محمد بن وضاح وأكثر عنه ، وأخذ عن محمد الخُشتَني وقاسم بن أصبغ وإبراهيم بن قاسم بن هلال المال ورحل سنة 700 ، فسمع بمصر من المطلب بن شعيب والمقدام " بن داود الرُّعيَيْني ، وأدرك بالعراق إسماعيل القاضي وعبد الله ابن أحمد بن حنبل .

قال الحميدي : حدث بالمغرب وبالمشرق ، وصناً ف السنن ، وممان روى عنه خالد بن سعيد ، وقال لنا أبو محمد ابن حزم : مُصَنف ابن أيمن مصنف رفيع احتوى من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات ، وتوفي في ذي القعدة سنة ٣٣٠ ، بقرطبة ، رحمه الله تعالى .

100 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي ، الرصافي ، القرطبي ، الحداد ، سمع بقرطبة من عبد الله بن يونس وقاسم بن أصبغ ، وحج سنة ٣٣٩ سنة رد ّ القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه ، وسمع بمكة من ابن الأعرابي ، وبمصر من ابن الورد وأبي علي ابن السكن وعبد الكريم النسائي وغيرهم وسمع بأطرابلس والقيروان من جماعة ، وكان رجلاً صالحاً ، عدلاً ، حدث وكتب عنه الناس ، وعلت سنه ، وتوفي بشوال سنة ٣٩٤ ، وولد فيما أظن سنة ٣٠٢ ، وكانت وفاته بقر طُبة ، وقد اضطرب في أشياء ورئت عليه ، وممتن أخذ عنه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ، رحم الله تعالى الجميع .

١ ترجمة ابن أيمن في ابن الفرضي ٢ : ٥٢ والجذوة : ٦٣ (وبغية الملتمس رقم : ١٩٧)
 وتذكرة الحفاظ : ٨٣٦ .

۲ ابن الفرضي : ويحيى بن قاسم بن هلال .

٣ ج : والمقداد .

عُ شَرجمته في ابن الفرضي ٢ : ١١٠ والجذوة : ٦٣ (وبغية الملتمس رقم : ١٩٩ ) وزاد في
 ك : ابن مروان بعد لفظة «ضيفون» في نسبه .

ه ق : من أبي الورد .

٣ مسالحاً : سقطت من ج .

101 \_ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك ، الخزرجي ، السعدي ، القُرْطُبي ، روى عن أبي الحسن علي بن هشام ، وروى عنه أبو القاسم ابن بَشْكُوال، وقدم مصر وحدث بها ، وممنّ سمع منه بها ابن وردان وأبو الرضى القَيْسَراني في آخرين ، واستوطن مصر ، وتوفي سنة ٥٨٨ .

المراع – وهو المراع – ومنهم أبو بكو ابن السرّاج ، النحوي المنه العربية المبرزين عمد بن عبد الملك بن محمد بن السّرّاج الشّنْتَمري ، أحد أثمة العربية المبرزين فيها ، ويكفيه فخراً أنه أستاذ أبي محمد عبد الله بن بري المصري اللغوي النحوي ، وحدث عن أبي القاسم عبد الرحمن المن مصر سنة ١٥٥ ، وقرأ العربية بالأندلس على ابن أبي العافية وابن الأخضر ، وقدم مصر سنة ١٥٥ ، وأقام بها ، وأقرأ الناسَ العربية ، ثم انتقل إلى اليمن ، وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل وأبو الحسن على والد الرشيد العطار ، وله تواليف منها « تنبيه الألباب في فضل الإعراب » وكتاب في العروض ، وكتاب « مختصر العمدة » لابن رشيق وتنبيه أغلاطه . قال السلفي : كان من أهل الفضل الوافر ، والصلاح الظاهر ، وكانت له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو ، وكثيراً ما كان يحضر عندي – رحمه الله تعالى – مدة مقامي بالفسطاط ، توفي بمصر سنة ١٤٩ ، وقيل : سنة خمس وأربعين ، وقيل : خمسين وخمسمائة ، برمضان ، والأول أثبت .

العَنْسي ] ، ويكنى أيضاً أبا القاسم ، الغَرْناطي ، سمع من الحِلّة بمصر العَنْسي ] ، ويكنى أيضاً أبا القاسم ، الغَرْناطي ، سمع من الحِلّة بمصر والإسكندرية ودمشق وبغداد : منهم الحراني أبو عبد الله وأبو محمد عبد الصمد

١ ترجمة السراج في بغية الوعاة : ٨٨ والوافي ٤ : ٤٦ (وبروكلمان ١ : ٣٧٧) .

البغية : عبد الرحيم .

٣ ج : السقطي .

الواني : تلقيح الألباب في عوامل الإعراب .

ابن داود بدمشق ، وكتب الحديث [وعني ] بالرواية أتم عناية ، وفُقد بأصبهان حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وستمائة .

10٤ — ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع ' ، بالدال المهملة ، وقيل : بالراء ، قرطبي ، سمع عبد الملك بن حبيب ، ورحل فسمع بمصر من الحارث بن مسكين وغيره ، وكان زاهداً فاضلاً ، وتوفي سنة ٢٨١ ، رحمه الله تعالى .

100 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد ، المتعافري القرطبي ، ولد بقرطبة سنة ٣٥٨ ، و دخل مصر فسمع من أبي بكر ابن المهندس وأبي بكر البصري ، وروى عن أبي عبد الله ابن مفرج وأبي محمد الأصيلي وجماعة ، ولقي الشيخ أبا محمد ابن أبي زيد في رحلته سنة ٣٨١ فسمع منه رسالته في الفقه وغيرها ، وحج من عامه . ثم عاد من مصر إلى المغرب سنة ٣٨٨ ، وكان معتنياً بالأخبار والآثار ، ثقة فيما رواه ، وعني به ، خيراً ، فاضلاً ، ديّناً ، متواضعاً ، متصاوناً ، مقبلاً على ما يعنيه ، صاحب حظ من الفقه ، وبصر بالمسائل ، متصاوناً ، مقبلاً على ما يعنيه ، ومات سنة ٤٣٩ . وعابد جده بالباء الموحدة ، وحم الله تعالى الجميع .

107 – وسهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد " الأنصاري البَلَنسي ، أخذ القراءات ، عن جماعة من أهل بلده ، وخرج حاجـًا سنة ٧١٥ ، فجاور بمكة ، وسمع بها وبالإسكندرية من السلّفي ، وعاد إلى بلده

١ ترجمة ابن الدفاع في ابن الفرضي ٢ : ١٤ والجذوة : ٥٨ (وبغية الملتمس رقم : ١٥٨ ) .

٢ ترجمة ابن عابد في الصلة : ١٠٥ وبغية الملتمس رقم : ١٧٧ .

٣ ترجمته في التكملة : ٥٥٥ وفيه «أبن ماجد» وغاية النهاية ٣ : ١٧٩ وفيه وفي دوزي : ابن . هاجر .

<sup>\$</sup> ج : القراءة .

سنة ٩٦٥ ، وحدث وكان من أهل الصلاح والفضل والورع ، كثير البر ، ومفاداة الأسرى ، ويحترف بالتجارة ، ومولده بعد سنة ٢٥٣٠ ، ومات سنة ٩٩٥ بمرسية ، رحمه الله تعالى .

10V — ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرَرَة ، القرطبي ، المالكي ، الحافظ ، ولد سنة ٤٧٩ ، وأحذ الفقه عن القاضي أبي الوليد ابن رشد ، والحديث عن ابن عتاب ، وروى الموطأ عن أبي بحر سفيان بن العاص بن سفيان ، وأخذ الأدب عن أبي الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج الأموي ، وعن مالك بن عبد الله العدّبي ، وخرج من قرطبة في الفتنة بعدما درّس بها وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله ، وأقام بالإسكندرية خوفاً من بني عبد المؤمن بن علي ، ثم قال : كأني والله بمراكبهم قد وصلت إلى الإسكندرية ، ثم سافر إلى مصر بعدما روى عنه السلّفي ، وأقام بها مدة ، ثم قال : والله ما مصر والإسكندرية بمتباعدتين ، ثم سافر إلى الصعيد ، وحدث في قدوص بالموطأ ، ثم قال : والله ما يصلون إلى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد ، فمضى إلى مكة ، وأقام بها ، ثم قال : وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج ؟ ما أنا إلا هربت منه إليه ! ثم دخل اليمن ، فلما رآها قال : هذه أرض لا يتركها بنو عبد المؤمن ، فتوجه إلى الهند ، فأدركته وفاته بها سنة ١٥٥ ، وقيل : بل مات بزبيد من مدن اليمن ، وكان من جلة العلماء الحفاظ مُتُقناً متفنناً في المعارف كلها جامعاً لها ، كثير الرواية ، واسع المعرفة ، حافل الأدب ، من كبار فقهاء المالكية جامعاً لها ، كثير الرواية ، واسع المعرفة ، حافل الأدب ، من كبار فقهاء المالكية

١ في التكملة : سنة ٧٦ .

٢ دوزي : بعد سنة ٢٠ه ، والتصويب عن التكملة ونسخة من أصول النفح .

٣ ترجمة ابن خيرة في الصلة : ٦٠، وبغية الملتمس رقم : ١٧٨ .

**<sup>؛</sup> في نسختين : ٨٩؛ وفي دوزي : ٢٩** .

ہ ج : صفوان . . . صفوان .

٣ ك : عن مولانا أبي الحسين .

يتصرف في علوم شي حافظاً للآداب ، عارفاً بشعراء الأندلس ، وكان علمه أوفر من منطقه ، ولم يرزق فصاحة ولا حسن إيراد [ والله أعلم ] <sup>ا</sup> .

قال قال ابن نقطة : حييرَة بكسر الحاء المعجمة وفتح الياء المنقوطة من تحتها باثنتين .

السلمي ، المُرْسي ٢ ، قال ابن النجار : ولد بمُرْسية سنة ٧٠٠ ، وقال غيره : والتي قبلها ، وخرج من بلاد المغرب سنة ٧٠٠ ، ودخل مصر ، وسار إلى الحجاز ، ودخل مع قافلة الحجاج إلى بغداد ، وأقام بها يسمع ويقرأ الفقه والحلاف والأصلين بالنظامية ، ثم سافر إلى خراسان ، وسمع بنيسابور وهراة ومروّ ، وعاد إلى بلاد بغداد ، وحدث بكتاب السن الكبير البيهقي عن منصور ابن عبد المنعم الفراوي ، وبكتاب غريب الحديث للخطابي ، وقدم إلى مصر فحدث بالكثير عن جماعة منهم أم المؤيد زينب وأبو الحسن المؤيد الطوسي ، وخرج من مصر يريد الشام فمات بين الزَّعْقة والعريش من منازل الرمل في وخرج من مصر يريد الشام فمات بين الزَّعْقة والعريش من منازل الرمل في فنون العلم من علوم القرآن والحديث والفقه والحلاف والأصلين والنحو واللغة ، فنون العلم من علوم القرآن والحديث والفقه والحلاف والأصلين والنحو واللغة ، وله فهم ثاقب ، وتدقيق في المعاني ، مع النظم والنثر المليح ، وكان زاهداً ، متورعاً ، حسن الطريقة ، متديّناً ، كثير العبادة ، فقيهاً ، مجرداً ، متعففاً ، متورعاً ، حسن الطريقة ، متديّناً ، كثير العبادة ، فقيهاً ، مجرداً ، كريم النفس ، مقليل المخالطة ° لأوقاته ، طيب الأخلاق ، متودداً ، كريم النفس ، قليل المخالطة ° لأوقاته ، طيب الأخلاق ، متودداً ، كريم النفس ، قليل المخالطة ° لأوقاته ، طيب الأخلاق ، متودداً ، كريم النفس ،

١ ما بين معقفين زيادة من ج٠.

٢ ترجمة ابن أبي الفضل المرسي في الوافي ٣ : ٤٥٥ وبغية الوعاة : ٦٠ ومعجم الأدباء ١٨ :
 ٢٠٩ ويلقب بشرف الدين ، وله استدراكات على المفصل للزمخشري في سبعين موضعاً ،
 وله كلام على شعر أبي الطيب ، وقد عد ياقوت له مؤلفات أخرى .

٣ ج: السنن الكبرى .

٤ ج : متجرداً .

ه ج : قليل المحافظة .

قال ابن النجار: ما رأيت في فنه مثله ، وكان شافعي المذهب ، وله كتاب تفسير القرآن سماه «ري الظمآن »كبير جداً ، وكتاب «الضوابط الكلية » في النحو ، وتعليق على الموطأ ، وكان مكثراً شيوخاً وسماعاً ، وحدث بالكثير بمصر والشام والعراق والحجاز ، وكانت له كتب في البلاد التي ينتقل إليها بحيث إنه لا يستصحب كتباً في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه ، وكان كريماً ، قال أبو حيان : أخبرني الشرف الجزائري بتونس أنه كان على رحلة ، وكان ضعيفاً ، فقال له : خذ ما تحت هذه السجادة أو البساط ، فرفعت ذلك ، فوجدت نعواً من أربعين ديناراً ذهباً ، فأخذتها . وقال الجمال اليَغموري : أنشلني لنفسه بالقاهرة ٢ :

قالوا فلان قد أزال بهاءه فأجبَنْتُهُم بل زاد نور بهائه استقصرت ألحاظه فتكاتها

و من شعره قوله <sup>۳</sup>:

مَن كان ير عبُ في النجاة فما له ذاك السبيل المستقيم ، وغيره أفاتبع كتاب الله والسن التي ودع السؤال بكم وكيف فإنه الدين ما قال النبي وصحبه

غَيْرُ اتباع المصطفى فيما أتى سُبُل الغواية والضلالة والرَّدى صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى بابٌ يجرُّ ذوي البصيرة للعمى والتابعون ومنَ مناهجَهُم قفا

ذاك العذار وكان بكرر تمام

ولذا تَـضَاعَـفَ فيه فرطُ غرامي

فأتى العذار يمدهما بسهام

١ ذكر الصغدي أنه خلف كتباً عظيمة كانت مودعة بدمشق فرسم السلطان ببيعها فكانوا يحملون مها كل يوم ثلثاً ( لعله : ثلاثاء ) إلى دار السعادة الأجل الباذرائي فاشترى مها جملة كثيرة وبيعت في سنة ؛ وفي ج ق : في البلاد التي ينتقل إليها .

٢ انظر معجم الأدباء : ٢١٢ .

٣ معجم الأذباء: ٢١٢.

109 — ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله البُنْتي ، الأندلسي ، الأنصاري، قدم مصر ، وأقام بالقرافة مدة ، وكان شيخاً صالحاً زاهداً فاضلاً ، وتوجه إلى الشام فهلك ، قال الرشيد العطار : كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم ، ساح في الأرض ودخل بلاد العجم وغيرها من البلاد البعيدة ، وكان يتكلم بألسنة شتى .

ومن شعره قوله :

إذا قَلَ مِنك السَّعيُ فالعزمُ ناشدُ وكلُّ مكانٍ في مَراثك واحدُ توجّه بصدق واتتق المَيْنَ واقْتَصِد تجئك رهينات النجاح المَقاصدُ

والبُنْتي – بضم الباء ، وسكون النون – نسبة إلى بُنْت حصن بالأندلس . ويقال « بونت » بزيادة و او .

17٠ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، الحولاني ، الباجي ، ثم الإشبيلي ، المعروف بابن القوق ، سمع بقرطبة من جماعة ، ورحل إلى المشرق سنة ٢٦٦ . فسمع بمكة من علي بن عبد العزيز وغيره ، وبمصر من محمد بن عبد الحكم ومن أخيه سعد ، وكان فقيها في الرأي . حافظاً له ، عاقداً للشروط . قال ابن الفرضي : كان رجلاً صالحاً ورعاً ثقة ، وكان خالد بن سعيد قد رحل إليه وسمع منه ، وكان يقول إذا حداً عنه : كان من معادن الصدق ، توفي سنة ٣٠٨ .

171 — ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، اللوشي ، الطبيب ، اشتغل بالطب ، وبرع فيه ، وأقام بمصر مدة ، وبها مات في عَشْرِ الستين وستمائة .

١ ترجمة أبن القوق في ابن الفرضي ٢ : ٣٣ (وفيه : ابن القون وفي بعض الأصول كتب :
 القوف أو الفوق وفي ج : الغرق) .

197 \_ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبدون ، العدري ، القرطبي ، محمد رحل سنة ٣٣٧ ، فدخل مصر والبصرة ، وعني بعلم الطب ، ودبر مارستان مصر ، ثم رَجَعَ إلى الأندلس سنة ٣٦٠ ، واتصل بالحكم المستنصر وابنه المؤيد ، وله في التكسير كتاب حسن .

قال صاعد: تمهر في الطب ، ونبل فيه ، وأحكم كثيراً من أصوله ، وعانى صنعة المنطق مُعاناة صحيحة ، وكان شيخه فيه أبو سليمان محمد بن محمد ابن طاهر بن بهرام السجستاني البغدادي ، وكان قبل أن يتطبب مؤدباً للحساب والهندسة ، وأخبرني أبو عثمان سعيد الطليطلي ، أنه لم يلق في قرطبة من يلحق محمد بن عبدون في صناعة الطب ، ولا يجاريه في ضبطها وحسن در بته فيها وإحكامه لغوامضها ، رحمه الله تعالى .

197 – ومن الراحلين إلى المشرق من أهل الأندلس أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر محمد بن مروان بن زُهْر "، الإيادي ، الأندلسي ، صاحب البيت الشهير بالأندلس ، رحل المذكور إلى المشرق ، وتطبب به زماناً ، وتولى رئاسة الطب ببغداد ، ثم بمصر ، ثم القيروان ، ثم استوطن مدينة دانية ، وطار ذكره فيها إلى أقطار الأندلس والمغرب ، واشتهر بالتقدم في علم الطب حتى بز أهل زمانه ، ومات في مدينة دانية ، رحمه الله تعالى .

ووالده محمد بن مروان كان عالماً بالرأي ، حافظاً للأدب ، فقيها حادقاً بالفتوى متقدّماً فيها ، متقناً للعلوم ، فاضلاً ، جامعاً للدراية والرواية ، وتوفّي بطلَبيرة سنة ٤٢٢ ، وهو ابن ست وثمانين سنة ، حدث عنه جماعة من علماء

١ ترجمة ابن عبدون هذه مكررة ، انظر رقم : ٩٨ ومصادر التخريج في الحاشية .

٢ ج: لم يبق :

٣ ترجمة عبد الملك بن زهر في المغرب ٢ : ٢٦٥ وابن أبي أصيبعة ٢ : ٦٦ والتكملة رقم : ١٧١٧ والذيل والتكملة ه : ١٨ والمطرب : ٢٠٣

<sup>؛</sup> انظر ترجمة محمد بن مروان بن زهر في الصلة : <sup>^</sup> ٤٨٧ .

الأندلس ، ووصفوه بالدين والفضل والجود والبذل ، رحمه الله تعالى .

وأمّا أبو العلاء زهر بن عبد الملك المذكور فقال ابن دحْييَة فيه ' : إنّه كان وزير ذلك الدهر وعظيمه ، وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه ، وتوفّي ممتحناً من نُغُلة بين كتفيه سنة ٥٢٥ بمدينة قرطبة ، انتهى .

وكانت بينه وبين الفتح صاحب القلائد عداوة ، ولذلك كتب في شأنه إلى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ما صورته : أطال الله تعالى بقاء الأمير الأجلِّ سامعاً للنَّداء ، دافعاً للتطاول والاعتداء ، لم ينظم الله تعالى بلَبَّتكُ الملك عقداً ، وجعل لك حلاً للأمور وعقداً ، وأوطأ لك عقباً ، وأصار من الناس لعونك منتظراً ومرتقباً ، إلا أن تكون للبرية حائطاً ، وللعدل فيهم باسطاً ، حتى لا يكون فيهم من يُسْضام ، ولا ينال أحَدَهم اهتضام ، ولتقصر يد كل معتد في الظلام ، وهذا ابن زُهـْر الذي أجررته ُ رَسَنا ، وأوضحت له ُ إلى الاستطالة سَنَنا ، لم يتعد من الإضرار إلا حيث انتهيته ، ولا تمادى على غيَّه إلاّ حين لم تنهه أو نهيته ، ولمّا علم أنَّكَ لا تنكر عليه نُكْراً ، ولا تغير له متى ما مكر في عباد الله متكثراً ، جرى في ميدان الأذيّة ملء عنانه ، وسرى إلى ما شاء بعُدُ وانه ، ولم يراقب الذي خلقه ، وأمدَّ في الحُطْوة عندك طَلَقَه ، وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى ، لأنَّه مكَّنك لئلاَّ يتمكَّن الجور ، ولتسكن بك الفلاة والغور ، فكيف أرسلت زمامه حتى جرى من الباطل في كل طريق ، وأخفق به كلُّ فريق ، وقد علمتَ أن خالقك الباطش الغيور ، يعلم خاتنة الأعين وما تخفي الصدور ، وما تَخْفي عليه نَجْوَاك ، ولا يستتر عنه تقلُّبك ومَتْوْاك ، وستقف بين يدي عدل حاكم ، يأخذ بيد كل مظلوم من ظالم ، قد علم كل قضيَّة قضاها ، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاَّ أحصاها ، فبمَ تحتجُّ معى لديه ، إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؛ أترى ابن زُهْر ينجيك في ذلك

١ المطرب : ٢٠٣ وانظر التكملة : ٣٣٤ وابن أبي أصيبعة ٢ : ٣٤ .

المقام، أو يحميك من الانتقام؟ وقد أوضحت لك المحجّة، لتقوم عليك الحجّة، والله سبحانه النصير، وهو بكل خلق بصير لا ربّ غيره، والسلام، انتهى.

## [ رسالة للفتح في غريق ]

وقد تذكرت هنا بذكر الفتح ما كتبه وقد مات بعض إخوانه غريقاً :

أَتَانِي ورَحْلِي بِالعراق عشيّة ورَحْلُ المطايا قد قَطَعْن بَنا نجدا نَعِيُّ أَطار القلبَ عن مُسْتَقَرّه وكنت على قَصْد فأغلطني القَصْدا

نَعَوْا والله باسق الأخلاق لا يخلف ، ورموا قلبي بسهم أصاب صميمه فِما أَخْلُفَ ، لقد سام الردى منه حسناً وجمالاً ووَسامة ، وطوى بطيَّه نَجُّده وتيهامه ، فِعطل منه النَّديُّ والنَّدى ، وأَثكل فيه الهديُّ والهُدى ، كم فَـلَّ السيوفَ طولُ قراعه ، ودل عليه الضيوفَ موقدُ ناره بيفاعه ، وكم تشوَّف إليه السرير والمنبر ، وتصرَّف فيه الثناء المُحَبَّر ، وكمَم ْ راع البدرَ ليلة إبداره ، ورَوَّع العدوُّ في عُلُقُر داره ، وأي فتي غدا له البحر ضريحاً ، وأعدى عليه الحَيَنْ ُ ماء وريحاً ، فبدل من ظُلل عُللِّي ومفاخر . بقعر بحر طامي اللَّجج زاخر ، وبدل من صَهَـوات الحيل ، بلهوات اللَّجج والسَّيْل ، غريق حكى مقلتى في دمعها ، وأصاب نفسى في سمعها ، ومن حزن لا أستسقي له الغمام َ فما له قبر تجوده ، ولا ثرى تروى به تهائمه ونجوده ، وقد آليت أن لا أُودع الربح تحيّة ، ولا يورثني هبوبها أريحية ، فهي التي أثارت في الموج حَنَـٰقًا ، ومشت عليه خَبَـبًا وعَـٰنَقًا ، حتى أعادته كالكُثْبان ، وأودعته قضيب بان ، فيا أسفا لزلال غاض في أجاج ، ولسلسال فاض عليه بحر عَجَّاج ، وما كان إلا جوهراً ذهبَ إلى عنصره ، وصدفاً بان عن عين مبصره ، لقد آن للحُسام أن يُغمد فلا يُشام ، وللحمام أن تبكيه بكل أراكة وبَشام ، وللعذاري أن لا يحجبهن الحَفر والاحتشام . يَنُحْن فتي ما ذَرَّت الشمس

إلا ضر أو نفع ، ويبكين من لم يدع فقده في العيش من مُنْتَفَع ، فكم نعمنا بدنو ، و نسمنا نسيم الأنس في رَوَاحه وغدو ، وأقمنا بروضة مَوْشية ، ووقفنا بالمسرات عَشية ، وأدرناها ذهبا سائلة ، ونظرناها وهي شائلة ، لم نرم السهر ، ولم نشم برقا إلا الكأس والزهر ، ولو غير الحمام زَحَف إليه جيشه ، أو غير البحر رجف به ارتجاجه وطيشه ، لفداه من أسرته كل أروع إن عاجله المكروه تثبيطه ، أو جاءه الشر تأبيطه ، ولكنتها المنايا لا ترده الصور موالاسك ، ولا تفوتها ذئاب الغيضا العسل ، قد فرقت بين مالك وعقيل ، وأشرقت بعدهما جذيمة بالحسام الصقيل ، انتهى .

وقد عرَّفنا بالفتح في غير هذا الموضع فليراجَع .

رجع إلى بيت بني زُمَّنْ وحمهم الله تعالى – وأمّا أبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر الملذكور ، فهو عين ذلك البيت ، وإن كانوا كلّهم أعياناً علماء رؤساء حكماء وزراء ، وقد نالوا المراتب العلية ، وتقد موا عند الملوك ، ونفذت أوامرهم ، قال الحافظ أبو الحطاب ابن دحية في «المطرب من أشعار أهل المغرب » : كان شيخنا الوزير أبو بكر ابن زُهْر بمكان من اللغة مكين ، ومورد من الطلب عد بم معين ، وكان بحفظ شعر ذي الرَّمّة وهو ثلث لغة العرب ، مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب ، والمنزلة العلياء عند أصحاب المغرب ، مع سمو النسب ، وكثرة الأموال والنشب ، صحبته زماناً طويلاً ، واستفد تُ منه أدباً جليلاً ، وأنشد من شعره المشهور قوله ن :

ومُوسَّدين على الأكفّ خدودهم قد غالهم نومُ الصَّباح وغالبي

١ انظر ترَجمة ابن زهر الحفيد في ابن أبي أصيبمة ٢ : ٧٧ ومعجم الأدباء ١٨ : ٢١٦ والمطرب :
 ٢٠٤ والتكملة : ٥٥٥ والذيل والتكملة ٢ : ١٦٠ (نسخة باريس) وله موشحات في دار الطراز والمغرب ١ : ٢٦٦ وابن خلكان ؛ : ٢٦ .
 ٢ الشعر في المطرب وابن خلكان .

مَا زِلْتُ أَسْقِيهِم وأَشْرَبُ فَضْلَهُم حَى سَكَرْت وَنَالَمُم مَا نَالَنِي وَالْحُم مَا نَالَنِي وَالْحَمْ وأَشْرُ تَعْلَمُ كِيفَ تَأْخَذُ ثَارَهَا إِنِّي أَمَلَتُ إِنَاءَهَا فَأَمَالَنِي

ثم قال ابن دحْية : وسألته عن مولده ، فقال : ولدت سنة سبع وخمسمائة ، قال : وبلغتني وفاته آخر سنة ٥٩٥ ، رحمه الله تعالى ، انتهى .

وزعم ابن حلَّكان أن ابن زُهر ألمَّ في الأبيات المذكورة بقول الرئيس أبي غالب عبيد الله بن هبة الله ' :

عاقرَ تُهُمُ " مَشْمُولةً لو سالمت شُرَّابِهَا ما سُمِّيت بعُقارِ ذكرَت حقائد ها القديمة إذ غدت صرعى تُداس بأرجُل العَصَّار لانت لهم حتى انتَشَوْا وتمكّنت منهم وصاحت فيهم بالثار

ومن المنسوب إلى أبي بكر ابن زُهْر قولُه في كتاب جالينوس المسمى بحيلة البرء ، وهو من أجلِّ كتبهم وأكبرها ":

حيلة البرء صَنْعَة لعليل يترجى الحياة أو لعليلة فإذا جاءت المنية قالت : حيلة البرء ليس في البرء حيلة

ومن شعره ، رحمه الله تعالى ، يتشوّق ولداً له صغيراً بإشبيلية وهو عمراكش ؛ :

ولي واجد مثل فرَ في القطاة صغير تخلفت علي لديه وأفردت عنه فيا وحشتا لذاك الشُّخيص وذاك الوُجيه ،

١ ابن حلكان : عبيد الله بن هبة الله بن صاعد ؛ وفي بعض النسخ : الأصباعي .

۲ ابن خلکان : عقرتهم .

٣ ابن خلکان : ٦٢ .

<sup>؛</sup> الشعر في ابن خلكان والمطرب والذيل وابن أبي أصيبعة .

ه ابن خلكان : نأت عنه داري فيا وحشتا .

## تَشَــوْقَنِي وتَشَوَقْتُهِ فَيَبْكِي عَلَيّ وأَبْكِي عَلَيَهُ اللَّهِ وَمَنّي اللَّهِ وَقَد تَعَبَ الشّوقُ مَا بَيْنَا فَمِنْهُ إِلَيّ وَمَنّي إِلَيْهُ

وأخبرني الطبيب الماهر الثقة الصالح العلامة سيدي أبو القاسم ابن محمد الوزير الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكيم حضرة السلطان المنصور بالله الحسي صاحب المغرب رضي الله تعالى عنه أن ابن زُهر لمّا قال هذه الأبيات وسمعها أمير المؤمنين يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس أواخر الماثة السادسة أرسل المهندسين إلى إشبيلية ، وأمرهم أن يحتاطوا علماً ببيوت ابن زُهر وحارته ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش ، ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة ، وفرشها بمثل فرشه ، وجعل فيها مثل آلاته ، ثم أمر بنقل عيال ابن زُهر وأولاده وحسَمه وأسبابه إلى تلك الدار ، ثم احتال عليه حتى جاء [ إلى ] ذلك الموضع ، فرآه أشبه شيء ببيته وحارته ، فاحتار لذلك ، وظن أنه نائم ، وأن ذلك أحلام ، فقيل له : ادخل البيت الذي يشبه بيتك ، فدخله ، فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت ، فحصل له من السرور ما لا [ مزيد عليه ، ولا ] يعبر عنه : يلعب في البيت ، فحصل له من السرور ما لا [ مزيد عليه ، ولا ] يعبر عنه : يلعب في البيت ، فحصل له من السرور ما لا [ مزيد عليه ، ولا ] يعبر عنه : يلعب في البيت ، فحصل له من السرور ما لا [ مزيد عليه ، ولا ] يعبر عنه :

ومن نظم ابن زُهر المذكور حيث شاخ وغلب عليه الشيب " :

فأنْكَرَتْ مُقْلَتَايَ كُلَّ ما رأتا وكُنْتُ أعْهَده من قَبْلِ ذاك في مي ترحّل عن هذا المكان ؟ مي؟

إني نَظَرْتُ إلى المرآة قد جُليَتْ

رأنت فيها شُويَخاً السنتُ أعْرفه

فقلتُ : أين الذي بالأمس كان هـُنا ؟

١ -سقط هذا البيت من ج .

٢ صدر بيث ، وعجزه : طرق الجد غير طرق المزاح .

٣ الأبيات في ابن خلكان وابن أبي أصيبعة .

ع في رواية : شييخاً .

فاستضحکت ثم قالت وهي مُعْجَبة: إنّ الذي أَنْكَرَتُهُ مُقْلَتَاكُ أَتَى اللَّهِ سُلَيْمَى تنادي اليوم يا-أبتا ا

والبيت الأخير ينظر إلى قول الأخطل ":

وإذا دَعَوْنَكَ عَمَهِنَ فإنّه نَسَبٌ يزيدُكُ عَنْدَهُنُ خَبَالاً وإذا دَعَوْنَكَ يَا أُخَى فإنّه أَدْنَى وأقْرَبُ خلّةً ووصالا

وقال ابن دحية في حقه أيضاً ؛ والذي انفرد به شيخنا وانقادت لتحليته طباعه ، وصارت النبهاء فيه من خوّله وأتباعه ، الموشحات ، وهي زُبندة الشعر ونحبته ، وخلاصة جوهره وصفوته ، وهي من الفنون التي أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق ، وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المُشرق ، انتهى .

ومن مشهور موشحات ابن زُهْر قوله 🖰 :

مسا للمولسه من سكره لا يفيق

وهذا مطلع موشح يستعمله أهل المغرب إلى الآن ، ويرون أنه من أحسن الموشحات .

١ هذه رواية ابن خلكان ، وأما ابن أبي أصيبعة ففيه :

فاستجهلتي وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى

هون عليك فهذا لا بقاء له أما ترى العشب يفي بعدما نبتا

۲ ابن أبي أصيبعة :

كان الغواني يقلن يا أخي فقد صار الغواني يقلن اليوم يا أبتا

٣ ديوان الأخطل : ٤٣ .

٤ المطرب : ٢٠٤ .

ه ج : وخلاصته وصفوته .

٦ أورد ابن سعيد هذه الموشحة عندما تحدّث عن متنزهات إشبيلية ، وهي في جملة ما سقط من المغرب .

ومن موشحاته قوله :

سَلِّمِ الْأَمْرِ للقَضَا فهو للنَّفْسِ أَنْفَعُ

واغتنم حين أقبلا وجمه بسدر تهللا لا تَقَلُ بالهُمُومِ لا

كل ما فات وانقضى ليس بالحزن يترْجيعُ

واصطبح بابنة الكروم من يدي شادن رخيم حــينَ يَفْتَرَ عَن نظيم

فيه برق قد أومنضا ورَحيِق مُشعَشعُ

أنا أفسديه مين رَشَا أهْيَهَ القَدَّ والحَشَا سُقَـى الحَسْنَ فانتشى

مُذْ تَوَلَّى وأعْرضا فَقْوَادي يُقَطَّعُ

من لصبّ غُلدا مَشوق ظلّ في دمعه غريق حين أمّوا حيمي العقيق

واستقلُّوا بذي الغَّضا أسفي يسوم ودَّعوا

ما ترى حين أظْعَنا وسَرى الركبُ مَوْهينا واكْتسى اللّيلُ بالسّنا نورُهُمُم ذا الذي أضا أم مع الركب يوشعُ ورأيت من هذا موشحاً آخر لا أدري هل هو لابن زُهْر أم لا ، وهو هذا :

فُتُقَ المسك بكافور الصّباح ووَشَتْ بالرَّوْضِ أعرافُ الرياح

فاسقنيها قبل نورِ الفلقِ وغناء الوُرْق بينَ الورَقَ كاحمرار الشمس عند الشَّفق

نَسَجَ المزجُ عَلَيْها حينَ لاح فلك اللهو وشمس الاصطباح

وغزال ساميي بالمكلق وبرى جسمي وأذكى حُرَقَي أهيف مذ سلَّ سيف الحدَّق

قصرت عنسه أنابيب الرماح وثبى الذعر مشاهير الصفاح

صار بالدّل فؤادي كلفا وجفون ساحرات وطفا كلما قلت جوى الحب انطفا

أمرض القلب بأجفان صحاح وسنبى العَقْل بجد ومزاح

يوسفيُّ الحسن عذب المبتسم قمريُّ الوجه ليليِّ اللمم عنتريُّ البأس علويُّ الهمم غصُّني القدّ مه ضوم الوشاح مادريُّ الوصل طائيُّ السماح

قد بالقَد فؤادي هَيَـفَا وسبى عقلي لِمّا انعطفا ليته بالوصل أحيا دَنفا

مُستطار العقل مقصوص الحَناح ما عليه في هواه من جُناح

يا على أنت نورُ المُقلَ جُدُّ بوصل منك لي يا أمليَ كم أغنيك إذا ما لحت لي

طَرَقَتُ واللَّيلُ ممدُّود الجناح مرحباً بالشمس من غير صباح

178 — ومنهم أبو الحجاج الساحلي ، يوسف بن إبراهيم بن محمد بن قاسم بن علي ، الفيه ري ، الغرّ ناطي ، قال في الإحاطة : صدر من صدور حملة القرآن على وتيرة الفضلاء و [سنن ] الصالحين ، حج ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير وطبقته ، ومن نظمه يخاطب الوزير ابن المحكيم أوقد أصابته حمى تركت على شفته بنُوراً :

حاشاك أن تَمْرض حاشاكا قلد اشتكى قلبي لشكواكا إن كنت محموماً ضعيف القوى فإنتني أحْسُدُ حُمّاكا ما رَضيت حُمّاك إذ باشرت جسْملك حتى قبّلت فاكا

قال أبو الحجاج، رحمه الله تعالى : وكتب إليَّ شيخنا محمد بن محمد بن عَتيق

المعني هنا هو أبو عبد الله ابن الحكيم ذو الوزارتين ، وسيترجم له المقري كما سيترجم لابنه
 الوزير القائد الكاتب أبي بكر (توفي سنة ٥٥٠) وانظر الكتيبة الكامنة : ١٩٥٠ .

ابن رشيق في الاستدعاء الذي أجازني فيه ولمن ذكر معى :

أَجَزْتُ لَهُمْ أَبْقَاهُمُ الله كلَّ مَا وَمَا سَمِعَتْ أَذْنَاي مِنْ كلِّ عَالَمَ عَلَى مِنْ كلِّ عَالَمَ على شرْطِ أَصْحَابِ الحَدَيث وضَبطهِمْ كَتَبْتُ لَهُمْ خَطَّي وإسمي محمّد وَجَدَّي رشيق شاع في الغرب ذكره ولي مَوْلد مِنْ بَعد عِشرين حجة ولي مَوْلد مِنْ بَعد عِشرين حجة وبسالله تسوعُلي عليسه تسوكُلي

رَوَيَتُ عن الأشياخ في سالف الدهر وما جاد من نظمي وما راق من نثري بريء عن التشكر بريء عن التنكر أبو القاسم المكني ما فيه من نكر وفي الشرق أيضاً فادر إن كنت لا تدري ثمان على الست المثين ابتدا عمري له الحمد في الحالين في العسر واليسر

ومولد أبي الحجاج المذكور سنة ١٦٦٧ ، وتوفقي سنة ٢٧٠٧ ، رحمه الله تعالى ، انتهى باختصار .

170 — وممنّ ارتحل من الأندلس إلى المشرق شاعر الأندلس يحيى بن الحكم البكري الجياني الملقب بالغزّال لحماله "، وهو في الماثة الثالثة ، من بني بكر بن واثل .

قال ابن حيان في «المقتبس»: كان الغزال حكيم الأندلس، وشاعرها، وعرّافها، عمر أربعاً وتسعين سنة، ولحق أعصار خمسة من الحلفاء المروانية بالأندلس: أولهم عبد الرحمن بن معاوية، وآخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم.

١ في نسخة : سنة ٣٦٧ .

۲ في نشخة : سنة ۲۵۷ .

٣ انظر ترجمة الفزال في المطرب : ١٣٣ والحذوة : ٣٥١ (وبغية الملتمس رقم : ١٤٦٧) والمغرب ٢ : ٧٥ وأورد ابن دحية خبر رحلة له إلى بلاد المجوس ، وقد شك فيها بروفنسال وذهب إلى أنها كانت إلى القسطنطينية ، راجع تاريخ الأدب إلأندلسي ، عصر سيادة قرطبة ص : ١١١ – ١٢٧ وانظر ( Lodon, 1960 ) كانت المناسبة ، واجع تاريخ الأدب المناسبة المناسبة

ومن شعره :

أدركتُ بالمصر مُلُوكاً أربعَهُ وخامِساً هذا الذي نحنُ معهُ وله على أسلوب ابن أبي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب :

ولقلُّبها طرباً إليكَ وجيبُ ظي " تَعَلَّلَ بالفَلا مَرْعُوبُ بجُمان دُرّ لم يَشينْهُ ثقوبُ نفس ٌ إلى داعى الضلال طَروبُ في الدار إذ غُصن ُ الشياب رَطببُ فتساقطت بهَانلة رُعْبُوبُ فَنَزَا إِلَى عَضَنَّكُ خُلُوبُ لَيْسَتُ لأخرى والأديب أريبُ بَــَــَلُ " كماء الورد حينَ يسيبُ حتى خشيتُ على الفؤاد يَـذُوبُ نادَيْنُهُ خَيْىراً فليس يُجيبُ جان يُقادُ إلى الرّدي مَـكُـرُوبُ كيرٌ تَقادم عهده مثقُوبُ قَبَساً وحان من الظلام ذُهُوبُ عندي ؟ فقالت : ساخر وحروبُ قرن وفيه عَوَارض وشُعوبُ

خَرَجَتُ إليكَ وثُوْيُهَا مَقَلُوبُ وكأنَّها في الدَّار حِينَ تعرَّضَتْ وتبسّمَتْ فأتتك َ حينَ تبسّمَتْ ودَعَتْكُ داعيةُ الصِّيا فنطرَ ّيَتْ حَسبتُكَ في حال الغَرام كعهدها وعرَفْتُ ما في نَفْسها فضمَـمْشُها وقبَضْتُ ذاك الشيءَ قَبضَةَ شاهن بيكري الشمال وللشمال لطافة فأصاب كَفتي منه ُ حين لمَسْتُه وتحَلَّلتْ نَفْسِي للذَّة رشحه فتقاعَسَ الملعونُ عَنهُ ورُبُّمَا وأبى فحقّق في الإباء كأنّه ُ وتغضَّنَتْ جَنَبَاتُهُ فَكَأْنَهُ حتى إذا ما الصبحُ لاحَ عمودُه ساءلْتُهَا خَرجلاً: أما لك حاجلة قالت حر آمُّك إذ أردت وداعها

ابن أبي حكيمة أحد الشعراء المحدثين ، أسرف في وصف عنته ورثاء متاعه ، وكان صديقاً
 لابن الزيات . راجع ترجمته في طبقات ابن المعتز : ٣٨٩ وتخريج ترجماته ص : ٣٣٠ ،
 وانظر أبيات الغزال هذه في المطرب : ١٤٩ برواية مختلفة .

وذكرها ابن دحْية بمخالفة لما سُرَدْناه .

قال عتبة التاجر : وجمَّهي الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن إلى المشرق وعبد الله بن طاهر أمير مصر من قبل المأمون ، فلقيته بالعراق ، فسألني عن هذه القصيدة هل أحفظها للغزال ؟ قلت : نعم ، فاستنشدنيها ، فأنشدته إياها ، فسر بها وكتبها ، قال عتبة : ونلت بها حظاً عنده .

والبهنانة : المرأة الطيبة النفس والأرج ، كما في الصّحاح ، وقيل : اللينة في منطقها وعملها ، وقيل : الضحّاكة المتهللة ، والرعبوب : السّبْطة البيضاء ، والسبطة : الطويلة .

وقال سامحه الله تعالى :

سألْتُ في النتوم أبي آدماً فقُلْتُ والقلبُ به وامِقُ إِبْنَكَ بالله أَلِمَالُ فَقُلْتُ عليك المالك الحالقُ فقال لي : إن كان مني ومن نسلي فحوّا أمّـكم طالِقُ

وقال رضي الله تعالى عنه :

بَنَوْا تلك المقابرَ بالصخور أرى أهل البسار إذا تُوُفُّوا على الفقراء حتى في القبور أَسَوْا إلا مُباهاة وفخراً فإن العدل فيها في القُعور فإن يكن التفاضل في ذُراها فبالغ فيه تصريف الدهورا رَضيتُ بمن تأنيّق في بناء هور من المدائن والقُصُور ألمّا يبصروا ما خربته الد لمَا عُرُفَ الغَنيُّ من الفقير لعَمْرُ أبيهم لو أبصروهم ولا عرَّفُوا الإناث من الذكور ولا عرفوا العبيد من الموالي من البكن المباشر للحرير ولا من كان يلبس ثوب صوف

١ ج : تصريف الأمور .

إذا أكل الثركي هذا وهذا فما فضل الكبير على الحقير

وقال رضي الله تعالى عنه :

لا ، ومن أعْمل المطام الله كل من يترتجي إليه نصيبا ما أرَى همه أنا من النّاس إلا تعلباً يطلب الدّجاج وذيبا أو شبيها بالقط ألنّه للعيني م إلى فارة يريد الوثوبا

وقال رضي الله تعالى عنه :

قالت أُحِبُّكَ قلت كاذبة غُرَّي بذا مَن ْليسَ ينتقدُ هذا كلامٌ لَسْتُ أقبله الشيخ ليسَ يحبُّه أحدُ سيّان قَولكِ ذا وقَوْلكِ إن الريح نعقدها فتنعقد ُ أُو أَن تَقولي الماء يتّقدُ أُو أَن تَقولي الماء يتّقدُ

وحكى أبو الحطاب ابن دحية في كتاب «المطرب » " أن الغزال أرسل إلى بلاد المجوس وقد قارب الحمسين ، وقد وَخَطه الشيب ، ولكنه كان مجتمع الأشد ، فسألته زوجة الملك يوماً عن سنة ، فقال مداعباً لها : عشرون سنة ، فقالت : وما هذا الشيب ؛ فقال : وما تنكرين من هذا ؟ ألم ترّري قط مهراً ينتج وهو أشهب ؛ فأعجبت بقوله ، فقال في ذلك ، واسم الملكة تود ؛ :

كُلُفْتَ يَا قَلِي هَوًى متعبا غالبت منه الضَّيْغَم الأغلبا إِنِي تعلَقتُ مَجُوسِيَةً تأبى لشمس الحسن أن تغربا أقصى بلاد الله في حيث لا يلفي إليه ذاهب مذهبا

١ ج: المطي .

٢ ج : أومى .

٣ انظر المطرب : ١٤٤ .

<sup>؛</sup> ج والمطرب : نود ؛ ويرى بروفنسال أن تود هو اختصار تيودورا Theodora .

تُطلَّع من أزرارها الكوكبا أحثلي على قلبي ، ولا أعذبا مُشْبهه لم أعْدُ أن أكذبا دُعابة توجب أن أدعبا قد ينتج المهْرُ كذا أشهبا وإنّما قُلتُ لكي تعجبا

يا تود يا رُودَ الشّباب التي تُطْلَم يا بأبي الشخص الذي لا أرى أحْلَى إن قلتُ يوماً إنَّ عيني رأتْ مُشْب قالت: أرى فَوْدَيْه قد نَوَّرا دُعابة قُلتُ لها: ما بالهُ ؟ إنّهُ قد ي فاستضحكت عُجْباً بقولي لها وإنّم

قال : ولمّنا فهنّمها الترجمان شعر الغَنزال ضحكت ، وأمرته بالحضاب ، فغدا عليها وقد اختضب وقال ٢ :

فكأن ذاك أعاد في لشبابي الآكشمش جُللت بضباب فيصير ما سُترت به لذهاب هو زهرة الأفهام والألباب وطلاوة الأخلاق والآداب

بَكَرَتْ تحسّنُ لي سَوادَ خضابي ما الشيبُ عندي والحضاب لواصف تخفى قليلاً ثمَّ يتقْشَعُها الصَّباً لا تنكري وضح المشيب فإنّما فلكدَيَّ ما تهوْرَيْن من شأن الصِّبا

وحكى ابن حيان في « المقتبس » أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم المرواني وَجّه شاعره الغَزَال إلى ملك الروم ، فأعجبه حديثه ، وخف على قلبه ، وطلب منه أن ينادمه ، فامتنع من ذلك ، واعتذر بتحريم الحمر ، وكان يوماً جالساً عنده ، وإذا بزوجة الملك قد خرجت وعليها زينتها ، وهي كالشمس الطالعة حُسناً ، فجعل الغزال لا يشميل طرفه عنها ، وجعل الملك يحدثه وهو لاه عن حديثه ، فأنكر ذلك عليه ، وأمر الترجمان بسؤاله ، فقال له : عرفه أنتي قد بهرني من حسن هذه الملكة ما قطعني عن حديثه ، فإنتي لم أر قطأً

١ ج : يا حبدًا .

۲ المطرب : ۱٤٦ .

مثلها ، وأخذ في وصفها والتعجّب من جمالها ، وأنّها شوقته إلى الحور العين ، فلمّا ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حُظُوته عنده ، وسُرَّت الملكة بقوله ، وأمرت الترجمان أن يسأله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى الحيتان ، وتجشُم المكروه فيه وتغيير خلق الله ، مع خلوه من الفائدة ، فقال للترجمان : عرّفها أن فيه أكبر فائدة ، وذلك أن الغصن إذا زُبِرَ قَوِيَ واشتد وغلظ ، وما دام لا ينُفعل به ذلك لا يزال رقيقاً ضعيفاً ، فضحكت وفطينت لتعريضه ، انتهى.

## ومن شعر الغزال قوله :

يا راجياً وُدَّ الغواني ضَلَّةً و إن النساء لكالسّروج حقيقةً ف فإذا نزَلْتَ فإنَّ غيرك نازلٌ ذ أو منزلُ المجتازِ أصْبيَعَ غادياً أو كالثمار مُباحة أغصانُها ت أعْطِ الشبيبة لا أبا لك حقيها و وإذا سُلبت ثيابها لم تنتفع

وفُؤادُه كليف بهن مُوكَلُ فالسّرْجُ سرْجك ريثما لاتنزلُ ذاك المكان وفاعل ما تفعلُ عَنْهُ وينزلُ بعده من ينزلُ تَدْنُو لأول من يمر فيأكلُ منها ، فإن فعيمها متحولً عينْد النساء بكل ما تستبدلُ

## وقمال ۲ :

قال لي يحيى وصرْنا وتولتَّنْـا ريـاحُ شقّتِ القَلْعَينِ وانب وتمطّى ملكُ المو فرأينا الموتَ رأيَ الدُ

بين متوج كالجبال من دبور وشمال تت عُرى تلك الحبال ت إلينا عن حيال عين حالاً بعد حال

١ المطرب : ١٤٦ .

۲ المطرب : ۱۳۹ – ۱۶۰ والجذوة : ۳۵۲ .

لم يَكُنُ للقَوْمِ فينا يا رفيقي رأسُ مالِ

رمنها

وسُلَيْمَى ذَاتُ زُهْد في زهيد في وصال كلّما قُلْتُ صليبي حاسبَتْني بالحيال والكرى قد منعته مقلتي أخرى الليالي وهي أدرى فلماذا دافعَتْني بمحال أترى أنّا اقتضينا بعد شيئاً من نوال

ِله:

من ظَنَّ أَن الدهر ليس يصيبه بالحادثات فإنه مَعْرُورُ فالنَّقَ الزَّمانَ مُهَوِّنَا لَحطوبه وانْجَرَّ حيثُ يجرُّك المقدورُ وإذا تقلّبتِ الأمور ولم تدُمْ فسواء المحزونُ والمسرورُ

وعاش الغزال أربعاً وتسعين سنة ، وتوفي في حدود الحمسين والمائتين ، سامحه الله تعالى .

وكان الغزال أقذع في هجاء على بن نافع المعروف بزرياب ، فذكر ذلك لعبد الرحمن ، فأمر بنفيه ، فدخل العراق ، وذلك بعد موت أبي نُواس بمدة يسيرة ، فوجدهم يلهجون بذكره ، ولا يساوون شعر أحد بشعره ، فجلس يوماً مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس ، واستهجنوا أشعارهم ، فتركهم حتى وقعوا في ذكر أبي نواس ، فقال لهم : من يحفظ منكم قوله ٢ :

١ ج : بالنائبات .

٢ أنظر بعض هذه الأبيات في الحذوة : ٢١٢ ، وهي جميعاً في المطرب : ١٤٨

ولمّا رَأَيتُ الشّرْبَ الْكُدَتُ سماؤهم تأبيّطْتُ زِقِي واحتبسَتُ الْمَاثِي فَلَمّا أَتَيْتُ الْحَانَ ناديتُ رَبّهُ " فِثَابَ خفيف الروح نحو ندافي قليل هجوع العين إلا تعليّةً على وَجل مني ومن نظرافي فَقُلْتُ أَذَ قُنْيِها فَلَمّا أَذَاقَها طَرَحْتُ عَلَيْه رَيْطِني وردافي وقُلْتُ أَخِرُني بذلَةً أَسْتَتَر بها بنذَلْتُ لَهُ فَيها طلاق نسائي فوالله ما بَرّتْ يميني ولا وَفَتْ له عَيرَ أنّي ضامن بوفائي فؤالله ما بَرّتْ يميني ولا وَفَتْ له عَيرَ أنّي ضامن بوفائي فأبنتُ إلى صَحْبي ولم أك آئياً فكل يُفَدّ بني وحرق فدائي

فأعجبوا بالشعر ، وذهبوا في مدحهم له ، فلمّا أفرطوا قال لهم : خفضوا عليكم ، فإنّه لي ، فأنكروا ذلك ، فأنشدهم قصيدته التي أولها :

تداركْتُ في شربِ النّبيذِ حَطائي وفارَقْتُ فيه شيِمتَني وحيائي

فلمَّا أَتُمُ القصيدة بِالإنشاد خجلوا ، وافترقوا عنه .

وحكي أن يحيى الغَزال أراد أن يعارض سورة ﴿ قُلُ ۚ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰدٌ ﴾ فلماً رام ذلك أخذته هَـَيْبة وحالة لم يعرفها ، فأناب إلى الله ، فعاد إلى حاله .

وحكي أن عباس بن ناصح الثقفي قاضي الجزيرة الخضراء كان يَفَيدُ على قرطبة ويأخذ عنه أدباؤها ، ومرت عليهم قصيدته التي أولها :

لعَمَّرُكَ مَا البَلُوَى بَعَارٍ ولا العدم إذا المرء لم يعدم تُقَى الله والكرم حتى انتهى القارىء إلى قوله:

تجاف عن الدنيا فما لمعجّز ولا عاجز إلا الذي خُطّ بالقلم

١ الحذوة : وكنت إذا ما الشرب .

٢ الجذوة : واحتضنت ؛ المطرب : واحتسبت .

٣ الجذوة : نهت أهله .

فقال له الغَزال ، وكان في الحلقة ، وهو إذ ذاك حَدَثُ نظّامٌ متأدب ذكي القريحة : أيها الشيخ ، وما الذي يصنع مُفعَل مع فاعل ؛ فقال له : كيف تقول ؟ فقال : كنت أقول : فليس لعاجز ولا حازم ، فقال له عباس : والله يا بني لقد طلبها عَمَّكَ فما وجدها .

وأنشد يوماً قوله من قصيدة :

بقَرْتُ بطونَ الشعر فاسْتُفْرِغِ الحشا لِكَفِّي حَتَّى آبَ خاوِيه مِن بَقَيْرِي

فقال له بكر بن عيسى الشاعر : أما والله يا أبا العلاء ، لئن كنت بقرت الحشا لقد وسخت يديك بفرثه ، وملأتهما بدمه ، وحَبَّثْتَ نفسَك بنتنه ، وحَبَّثْتَ أنفك بعَرْفه ، فاستحيا عباس وأفحم عن جوابه .

177 – ومنهم الشهير بالمغارب والمشارق ، المحلّي بجواهره صدور المهارق ، أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي ، متمم كتاب « المغرب في أخبار المغرب » قال فيه : وأنا أعتذر في إيراد ترجمتي هنا بما اعتذر به الرام في كتاب « سمط الحُمان » وبما اعتذر به الحجاري في كتاب « المسهب » وابن القطاع في « الدرة الحطيرة » وغيرهم من العلماء .

فمن نظمه عندما ورد الديار المصرية :

أصبحتُ أعترض الوُجوه ولا أرى ما بَيْنها وَجُهاً لَمَن أَدْريهِ عَوْدي على بَدَ ثِي ضلالاً بينهم حتى كأنتي مِن بَقايا التّيهِ وَيَحْ الغريب توحشت ألحاظه في عالم لينسُوا له بشبيه إن عاد لي وطني اعترفت بحقه إن التغرّب ضاع عمري فيه

١ ابن سعيد المغربي : ترجمته في المغرب ٢ : ١٧٨ واختصار القدح ص : ١ والفوات ٢ :
 ١٧٨ والديباج المذهب : ٢٠٨ وتاريخ السلامي : ١٤٥ وبغية الوعاة : ٣٥٧ ومسالك الأبصار
 ٨ : ٣٨٧ وله ترجمة مبتورة في الذيل والتكملة ٥ : ١١١ – ٢١١ .

وله من قصيدة يمدّح ملك إفريقية أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي

والروض وتشت بدر دره الأنداء فكأنَّما هُوَ مُقْلةٌ وطُفاء فكأنتما هُوَ حَسّةٌ رَقَطاء فكأنَّما هي حِلْلةٌ زَرْقاء واسْمَعُ إلى ما قالَت الوَرْقاء فعكى المتنام لدى الصّباح عكفاء

الأفق ُ طَلْقٌ والنّسيمُ رُحاءُ والنهرُ قد مالت عليه غُصُو نُهُ ُ وبدا نثار الجلتنار بصفحه والشّمس ُ قد رقمتَ طرازاً فوقه فأدر كؤوسك كي يتم لك المبي تَدَ°عُوك حيَّ على الصَّبُوح فلا تنم

وله أيضاً:

كم جَفَاني ورُمْتُ أدعو علَيْه فتوَقَّفَتُ ثُمَّ ناديتُ قائل لا شَفَى الله لحظه ُ مِن ْ سَقَام وأراني عيذاره ُ وهو سائل

وله من قصيدة كتب بها إلى مالك سبَّتة الموفق أبي العباس أحمد بن أبي الفضل السّبْتي شافعاً لشخص رغب في خدمته :

بالعدل قمتَ وبالسماح فد ن وجُد الا فارَقتاكَ كفاية وعَطاء

مَا كُلُّ مِن طلبَ السعادة ' نالها وطلابُ مَا يَـأْبِي القَـضاءُ شَـقاء

مَن ْ أَنْهُضَتَهُ لَنْبَحُوكَ العَلْيَاء إلاّ لديك تأمّل ورجاء أَحْوالُهُ وجَرى عليهِ ثناء

وقد استطار بأسطري نحو الندى طلبَ النباهـَةَ في ذَرَاكَ فما لهُ ً وَهُوَ الذي بعد التجارب أحْمدَتْ

١ ج : الشفاعة .

لا يقربُ الدنسَ المريبَ كواصِلِ هجرتْهُ خَوْفًا أَن يشان الراء [قد مارس الحرْبَ الزبونَ زمانهُ وجَرَت عليه شدة ورَخاء] الموائد تقضي أن يَسُود بأُفقها لا غرو أن يُعْلَي الشهابَ بهاء

وقوله من قصيدة :

ألف التغرَّب والتوحَّش مثل ما ألف التوحَّش والنفور ظباء حَجَّابه ألفوا التجهّم والجفا فهم لكل أخي هدًى أعداء مهما يرَم طائب إليه تقرُّبا بعدت بذاك البدر عنه سماء لكنتي ما زلت أخدع حاجبا ومراقبا حتى ألان حباء والأرض لم تُظهر محجَّب نبتها حتى حَبَتْها الديمة الوطْفاء ا

قيل: وهذا معنى لم يُسمع من غيره ، وقوله في خسوف البدر: شان الحسوفُ البدرَ بعد جَمالِهِ فكأنّهُ ماء عليه غُشاء أو مثل مرآة لحَوْدِ قد قضت نظراً بها فعلا الحلاء غشاء

وله من قصيدة عتاب يقول فيها :

ولقد كسبْتُ بكم عُلاً لكنها صارت بأقنوال الوشاة هباء فغدون ما بين الصحابة أجرباً كُلُّ يُحاذر مني الإعداء ولقد أرى أن النجوم تقل لي حُجُباً وأصْغر أن أحُل سماء فليهجروا هجر الفطيم لدره ويساعدوا الزمن الحئون جَفاء فلقد شكوت لهم إحالة ودهم إذ لم أكن أرضى بهم خُدماء

١ البيت زيادة من إحدى النسخ .

٢ ورد وحده في المقتطفات (الورقة: ٩) وقدم له بقوله: وله من قصيدة وهو معنى بديع ، ومن
 الغريب أن البيت وما بعده لاحق بأخبار الغزال.

إيه فذكرُهُمُمُ أقلُّ ، وإنَّما لو لم يكن قين لا فتكت ظباً أنت الذي صيرتهم أعداء وَلُو آنِّي أَرْجُو ارْتِجَاعِكُ لَمْ أُطِّلْ ۚ شَكُوى وَلَمْ أَسْتَبَعِمُ الْإَغْضَاءُ لكن رأيتك لا تميل سَجية معوي ولا تتكلف الإصغاء إن لم يكن عطفٌ فمنتّوا بالنّوي

أُومي إليكَ فتفهمُ الإيماء ا إن الكريم إذا أُهيينَ تناءى

### وقوله:

ولَكُم سَرَينا في مُتُنُون ضوامر أو أشهب يحكى غَدائر أشيَب أو أشقر قد نكمتقته بشُعلة أو أصْفر قد زَيّنتَهُ عرّة طارتٌ ، ولكن لا يُهاض جَناحُها

تَشْني أعنتها مين الخُيلاء من أدهم كالليل حُبجيل بالضحى فتُشتَق غُرّتُهُ عن ابن ذُكاء خَلَعَتْ عليه الشُّهبُ فضل رداء كالمزج ثار بصَفحة الصّهباء حتى بدا كالشمعة الصفراء هَبَتْ ، ولكن لم تكُن برُخاء

# وقوله من أبيات في افتضاض بكر :

وخريدة ِ ما إن رأيتُ مثالها فسألتها سمع الشكاة فأفهمت فثنَتْ على ً قَـوامَـها بتعانق ووَجَدْ تُنُها لمَّا ملكتُ عنانها جاءت إلي ً كوَرْدَة حَمْراء ٢ وسلبْتُهَا ما احمرً منها صَفْوه ُ فَجرَى مُذَاباً مُنْجِحاً لرجائي

حَيّت من الألحاظ بالإيماء أن الرقيب جُهيسنة الأنباء وتَبعْتُها وسألت منها قُبلَةً في خلَوْة من أعين الرقباء أحيا فؤاداً مات بالبركاء عَدُوْراءَ مثلَ الدُّرَّة العَدُوْراء فتركتُها كعَرَارة صَفْرَاء

١ ورد هذا البيت أيضاً وحده في المقتطفات ( الورقة : ٩ ) . ' ۲ ج : محمرة .

وقوله من أبيات :

أحيابنا عُودُوا عَلَيْنا عَوْدةً كم ذا أداريكم بنفسي جاهداً وأزيد بُعداً ما اقتربتُ إليكمُ ا

وأجوبُ نحوكمُ المنازل جاهـداً! كالبدر أقطعُ منزلاً في منزل

وقوله من أبيات

سَالتك يا مَن يُسْتَكَانُ فيتَصْعُبُ وَمَنَ يُتَرَضَّى بِالحياة فيتَغْضَبُ أما حَدَّك البدرُ المنيرُ فلم عَدَّتُ

وقوله ، وقد داعَبَه أحدُ الفقهاء وسرق سكينه من حرز :

أيا سارقاً مُلكاً مَصُوناً ولم يجب ستَنْدبُه الأقلامُ عند عثارها

وقوله في تفاحة عَـنْبر أهْديـتُــ

أنا لونُ الشباب والحال أهَّديْنِ

ملك العالمين نجم بني أيّ جئت ملأى من الشّناء عليه

لستُ ممتن° له خطابٌ ولكن وقوله من قصيدة :

فالحَمَدُ لله عَلَى ساعة وليعذر المَولى على أنَّني

مَا مَنْكُمُمُ بِنَعْدُ التَفْرُقُ مُرَعْنَبُ وكأنَّما أُرضيكم ُ كي تَغْضبوا كالسّهم أبعدُ ما يُرى إذ يقرُبُ ومع أجتهادي فاتني ما أطلب فإذا انتهيت إلى ذرّاكم أغرب

تحل به ضد القضية عقرب

عَلَى يَدُهِ قَطَعٌ وفيه نَصَابُ ويتبُّكيه إن يعدُ الصَّوابَ كتابُ

للملك الصالح نجم الدين أيوب : تُ لمن قد كسا الزمان شبايا وب لا زال في المعالي شهابا من شكور إحسانـه والثوابا قد كفاني أريجُ عَـَرْفي خطابا

> قد قرّبَتْني من علا الصاحب قد كنتُ من علَيْهاه في جانب

كَمَن أَتِى نَافِلَةً أُوّلاً ثُمَّ أَتِى مِن بَعِدُ بِالوَاجِبِ وقوله مِن أَبِيات ا:

فإن كنتُ في أرضِ التغرُّبِ غارباً فسوف تراني طالعاً فَوْق غارب فصَمَّصامُ عمرُو حَيِنَ فارَقَ كفيّه رَمَوْهُ ولا ذَنْبٌ لعجز المضارب وما عيزَةُ الضَّرْغام إلاّ عرينه ومين مَكيّة سادَتْ لؤيُّ بن غالب

وقوله في فرس أصفر أغر أكحل الحلية ٢ :

وأجْرَدَ تبِبْرِيِّ أَثَرَتُ به الثري

له لون ذيعيشْق وحُسْنُ مُعشَّقَ

عَجَبْتُ له وهو الأصيل بعرفه

يقيله طيشر اللحظ والوَحْش عندما

وللفَحْرْ في حَصْرِ الظلام وشاحُ لذلك فيه دَلّة ومرَراحُ ظَلامٌ وبينَ الناظرِرَيْنِ صَباحُ يَطِيرُ به نحو النجاح جَناحُ

وقوله من أبيات :

إذا ما غُرابُ البين صاح فقُلُ له تَرَفَقُ رماكُ الله يا طَيْرُ بالبعدِ لأنتَ عَلَى العُشْآقِ أَقْبِحُ منظراً وأكره في الأبصار من ظلمة اللحد تصيحُ بنَوْحٍ ثُم تَعَثْرُ ماشياً وتبرز في ثوبٍ من الحزن مُسُودً مَتَى لحتَ صحَّ البين وانْقَطَع الرجا كأنك من وَشْكُ الفراق على وَعُد

وقوله في غلام جميل الصورة أهدى تفاحة :

نَابَ مَا أَهْدَيَتُ عَن عَرَ ﴿ فِ وَعَنَ رَيْقٍ وَخَدٍّ

١ المقتطفات (الورقة : ٩) .

٢ المغرب ٢ : ١٧٣ والمقتطفات (الورقة : ٩) .

٣ دوزي : لذة ، وفي ج ق والمقتطفات : ذلة ، والتصويب عن المغرب .

حَبَّذَا تَفَاحَةً قَلَد أَشْبَهَتْ أُوصَافَ مُهُدِّي بِيَ عَندي بِيُّ مِنهَا فِي سُرُورٍ فَكَأَنْ قد بتَّ عندي

وقوله من قصيدة :

هذا الذي يَهَبُ الدّنيا بأجمعها وبعد ذلك يُسُلْفي وَهُو يعتذرُ إِن هَزَّهُ المدحُ فالأموال في بدَد والغصْنُ ما هُزَّ إِلا بُدِّدَ الشمرُ إِن هَلَتُ لِمَّا بِدَا لِي حُسْنُ منظره لكنه زاد إشراقاً: هو القمرَ ] المتع لحاظك في وَجُه بلا ضرر إن كان شَمْساً يَدَاه تَحتها مَطرُ

وقوله من أبيات :

لي جيرة ضَنُّوا عليَّ وجاروا فنبَتْ بيّ الأوطانُ والأوطارُ والأوطارُ ومن العجائبِ أني مع جَوْرِهم ما قرّ لي بَعْدَ الفيراق قَرَارُ

وقوله :

أنا شاعر أهوى التخليّ دون ما زو لو كنتُ ذا زَوْج لكنتُ مُنَغَّصاً في دَعْنِي أُرح طول التغرب خاطري حتى كم قائل لي ضاع شَرْخُ شبابه ما إذ لم أزل في العلم أجْهكُ دائماً حتر مَهْما أرُمْ من دون زوج لم أكن كا وإذا حَرجْتُ لفُرْجَةً هنيتها لا

زوج لكيما تخلص الأفكارُ في كلّ حينٍ رزقتها أمتارُ حتى أعُود ويتسْتقر قرارُ ما ضيتعته بيطالة وعُقارُ حتى تأتت هذه الأبثكارُ كلاً ورزقي دائماً مدررارُ لا صَنعَة ضاعت ولا تَذكارُ

وقوله من قصيدة :

١٠ زيادة لم ترد في ج ق ودوزي .

ما كنتُ أحسبُ أن أضيع وأنت في الله له تنيا وأن أمسي غَريباً مُعْسِرا أنا مثلُ سَهَمْ سَوْف يَرْجعُ بعدما أقاصاهُ راميه المجيدُ ليخبرا وقوله سامحه الله تعالى:

وافى عَلَيٌ لَنَا بِسَيْفٍ والبِينُ قد حان والوَداعُ فقال شَبَّهُ فقلت شمس قد مدًّ من نورها شعاعُ

وقوله من قصيدة في ملك إشبيلية الباجي ، وقد هزم ابن هُود ' :

لله فُرسان غَدَّتْ راياتهم مِثْلَ الطيور على عِداكَ تُحلَّقُ ُ السَّمر تنقط ما تُسَطَّر بِيضُهم والنقعُ يُتُدْب والدماء تخلَّقُ

وقال ارتجالاً بمحضر زكي الدين بن أبي الإصبع وجمال الدين أبي الحسين الجزار المصري الشاعر ونجم الدين بن إسرائيل الدمشقي بظاهر القاهرة ، وقد مشى أحدهم على بسيط نرجس :

يا واطىء النرجس ما تستحي أن تطأ الأعين بالأرجل فتهافتوا بهذا البيت ، وراموا إجازته ، فقال ابن أبي الإصبع مجيزاً : فقلتُ دعْني لم أزل مُحْرَجاً على لحاظ الرشل الأكْحل وكان أمثل ما حضرهم ، ثم أبوا أن يجيزه غيره ، فقال :

قابل عُفُوناً بجفون ولا تبتذل الأرْفَعَ بالأسْفَلِ وَقُولُهُ فِي الشَّهِيرَةُ الآن بالروضة : تأمّل لحُسُن الصَّالِحِيَّةُ إذ بكَرَت مَناظِيرُها مثل النَّجوم تلالا

١ المغرب ٢ : ١٧٧

وللقلعة الغرّاء كالبلد و طالعاً تفجّر صدر الماء عنه هلالا ووافى إليها النبيل من بعد غاية كما زار مش ْغُوف يروم وصالا وعانقها من فرط شوق بحُسْنها فمد يميناً نحوها وشمالا جرى قادماً بالسعد فاختط حوْلها من السعد إعلاماً بذلك دالا

وقوله من أبيات في ملك إفريقية وقد جهز ولده الأمير أبا يحيى بعسكر :

وقد أرسكاته نحو الأعادي كما جرَّدْتُ من غمدٍ حُساما

وقوله في قوس :

أنا مثلُ الهلال في ظُلَم النَّقْ ع سهامي تنقَضُ مثلَ النجومِ تقصُرُ القُضْبُ والقَنا عن مجالي عند رَجْمي بها لكل رَجيمِ قد كَسَتْها الطيورُ لمَّا رأتها كافلاتٍ لها برزْقٍ عَميمٍ

وقوله من أبيات إ:

وأَشْقَرَ مَثْلُ البَرْق لوناً وسُرْعَةً قَصَدْتُ عَليه عارضَ الجود فالهمى

ولنذكر ترجمته من الإحاطة ملخصة ، فنقول :

قال لسان الدين " : على بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر بن كنانة بن قيس بن الحصين العنسي ، المُد بلي ، من أهل قلعة يتح صب ، غرناطي ، قلعي ، سكن تونس ، أبو الحسن ابن سعيد ، وهذا الرجل وسطى عقد بيته ، وعلم أهله ، ودرة قومه ، المصنف ، الأديب ، الرحالة ، الطرقة ،

١ المغرب : ١٧٩ .

٢ الإحاطة ، الورقة : ٣٣٣ .

الأخباري ، العجيب الشأن في التجوّل في الأقطار ، ومداخلة الأعيان والتمتّع بالحزائن العلمية ، وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية ، أخذ عن أعلام إشبيلية كأبي علي الشّلوبين ، وأبي الحسن الدباج ، وابن عصفور وغيرهم ، وتواليفه كثيرة : منها «المرقصات والمطربات » و « المقتطف من أزاهر الطرف » و «الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد » تاريخ بلده وبيته ، والموضوعان الغريبان المتعددا الأسفار ، وهما «المغرب في حلى المغرب » و «المشرق في حلى المشرق » وغير ذلك مما لم يتصل إلينا ، فلقد حدّثني الوزير أبو بكر ابن الحكيم أنه تخلف كتاباً يسمى «المرزمة » المشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس لا يعلم ما فيه من الفوائد الأدبية والأخبارية إلا الله تعالى ، وتعاطى نظم الشعر في حد من الشبيبة فيه من مثله ، فيذكر أنه خرج مع أبيه إلى إشبيلية وفي صحبته سهل ابن مالك يُباحثه عن نظمه إلى أن أنشده في صفة نهر والنسيم يردده والغصون تميل عليه :

كأنتما النتهر صفحة كتبت أسطرها ، والنسيم ينشئها للخصون تقرؤها للا أبانت عن حُسن منظرها مالت عليها الغصون تقرؤها فطرب وأثنى عليه .

ثم ناب عن أبيه في أعمال الجزيرة ، ومازج الأدباء ، ودوّن كثيراً من نظمه ، ودخل القاهرة ، فصنع له أدباؤها صنيعاً في ظاهرها ، وانتهت بهم الفرجة إلى رَوْض ِ نرجس ، وكان فيهم أبو الحسين الجزار فجعل يدوس النرجس برجله ، فقال أبو الحسن :

يا واطيء النرجس ما تستحي أن تَطأ الأعْيُنَ بالأرجل

١ الإحاطة : المزيد له .

۲ ق : أنوار ، ج : صنف .

فتهافتوا بهذا البيت ، وراموا إجازته ، فقال ابن أبي الإصبع :

فقال دعني لم أزل مُحنَّقاً على لحاظ الرشا الأكمُّحل

وكان أمثل ما حضرهم ، ثم أبوا أن يجيزه غيره ، فقال :

قابل جفوناً بجفون ، ولا تبتذل الأرفَعَ بالأسفلِ

ثم استدعاه السيف الدين ابن سابق إلى مجلس بيضَفّة النيل مبسوط بالورد ، وقد قامت حوله شمامات نرجس ، فقال في ذلك :

مَن فضَّل النرجس فهو الذي يرضى بحكم الورد إذ يَرأس ُ أما ترى الورد عَدا قاعداً وقام في خدمته النرجس ُ

ووافق ذلك مماليك الترك وقوفاً في الحدمة ، على عادة المشارقة ، فطرب الحاضرون .

ولقي بمصر أيْدَمَشُر التركي والبهاء زُهيَسْراً وجمال الدين بن مطروح وابن يغمور وغيرهم ، ورحل صحبة كمال الدين بن العديم إلى حلب ، فدخل على الناصر صاحب حلب ، فأنشده قصيدة أولها :

جُدُ لي بما ألقى الخيال من الكرى لا بُدَّ للضيفِ المُلمِ من القيرى

فقال كمال الدين : هذا رجل عارف ، ورَتَّى بمقصوده من أول كلمة ، وهي قصيدة طويلة ، فاستجلسه السلطان ، وسأله عن بلاده ومقصوده برحلته ، وأخبره أنه جمع كتاباً في الحلى البلادية والعلى العبادية المختصة بالمشرق ، وأخبره أنه سماه «المشرق في حلى المشرق » وجمع مثله فسماه «المغرب فقال : نعينك بما عندنا من الخزائن ، ونوصلك إلى ما ليس

١ انظر هذا الحبر في المقتطفات (الورقة : ٩) .

عندنا كخزائن الموصل وبغداد ، وتُصَنف لنا ، فخدم على عادتهم ، وقال : أمر مولاي بذلك إنعام وتأنيس ، ثم قال له السلطان مداعباً : إن شعراءنا ملقبون بأسماء الطيور ، وقد اخترت لك لقباً يليق يحسن صوتك وإيرادك للشعر ، فإن كنت ترضى به ، وإلا لم نُعلم به أحداً غيرنا ، وهو البُلْبُل ، فقال : قد رضي المملوك يا خوند ، فتبسَّم السلطان . وقال له أيضاً يُداعبه : اختر واحدةً من ثلاث: إمَّا الضيافة التي ذكرتها أوَّل شعرك ، وإمَّا جائزة القصيدة ، وإمَّا حق الأسم ، فقال : يا خوند المملوك ممَّا لا يختنق بعشر لُقم لأنَّه مغربي أكول فكيف بثلاث ؟ فطرب السلطان وقال : هذا مغربي ظريف ، ثم أتبعه من الدنانير والحلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا يوصف . ولقي بحضرته عون الدين العجمي ، وهو بحر لا تنزفه الدلاء ، والشهاب التَّلَّعْفَري ، والتاج ابن شُقير ، وابن نجيم الموصلي ، والشرف بن سليمان الإربلي ، وطائفة من بني الصاحب . ثم تحول إلى دمشق ، ودخل الموصل وبغداد ، ودخل مجلس السلطان المعظم [ ابن الملك الصالح ٢ أ بدمشق ، وحضر مجلس خلوته ، وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب سنة ثمان وأربعين وستمائة في رحلته الأولى إليها ، ثم رحل إلى البصرة ودخل أرَّجان ، وحج ، ثم عاد إلى المغرب ، وقد صنَّف في رحلته مجموعاً سمَّاه بـ « النفحة المسكية في الرحلة المكية » وكان نزوله بساحل مدينة إقاليبية ٢ من إفريقية في إحدى جمادي سنة اثنتين وخمسين وستماثة ، واتصل بحدمة الأمير أبي عبد الله المستنصر ، فنال الدرجة الرفيعة من حُظُوته .

حدثني شيخنا الوزير أبو بكر ابن الحكيم أن المستنصر جفاه ُ في آخر عمره وقد أسن ليجراء خدمة مالية أسندها إليه ، وقد كان بلا منه قبل ُ جفوة ً أعقبها انتشال وعناية ، فكتب إليه بنظم من جملته :

١ ما بين معقفين سقط من ق ج وزاده دوزي من نسخة الإحاطة .

٢ إقليبية : حصن قريب من قرطاجنة ، وفي ج : اقليبة .

## لا تَـرُعْني بالحفا ثانية ً

فرق ً له ، وعاد إلى حسن النظر إليه ، إلى أن توفقي تحت بر وعناية <sup>١</sup> . مولده بغرناطة ليلة الفطر سنة عشر وستمائة <sup>٢</sup> ، ووفاته بتونس في حدود خمس وثمانين وستمائة ، انتهى باختصار .

وذكرت حكاية إجازة بيته في النرجس وإن تقدمت لاتصال الكلام . قلت : قد كنت وقفت على بعض ديوان شعره المتعدد الأسفار ، ونقلت منه وله من قصيدة يهيء ابن عمة الرئيس أبا عبد الله ابن الحسين "بقدومه من حركة هو ارة :

وقلَدْ بَعُدَّتْ دارٌ وخانَ حَبيبُ ودَمْعٌ على من لا يرقٌ صبيبُ وشوقٌ كما شاء الهوى ونحيبُ وعَذْلُ مَشُوقٍ في البكاء عجيبُ وصَمَوا ودائي ليس منه طبيبُ وليس إلى داعي الملام أجيبُ وغيريَ ذو غدر أوانَ يغيبُ لكنتُ لغير ابن الحسين أنيبُ مُهلَيَّبُه إن مارسَتْهُ مُ حُروبُ

أما واجب أن لا يحول وجيب وليس أليف غير ذكر وحسرة وليس أليف غير ذكر وحسرة وحفق فؤاد إن هفا البرق خافقاً الا تعيس اللوام في الحب قد عموا يرومون أن يتفني الملام صبابتي وفائي إذا ما غبت عنكم مُجدد ولو لم يتكن مني الوفاء سجية وده حوده

إلى الإحاطة حسب مقارنة دوزي : ورعاية ؛ ويبدو أن نسخة الإحاطة التي اعتمالها قد أخلت عوانب كثيرة من أخبار ابن سعيد ؛ أما النسخة التي اعتمادها دوزي فهي أوفى .

٢ كذا في ق ج ، وأثبت دوزي : سنة ٦١٥ اعتماداً على الإحاطة .

٣ ستأتي ترجمته .

<sup>؛</sup> في نسخة : غريب .

ه ق : يشفي الغرام ؛ ج : يثني الغمام .

۹ دوزي : ما مارسته .

فَتَّى سَيَّرَا الأمداحَ شرقاً ومغرباً إذا رقم القرطاس قلت ابن مُقْلة وإن نثر الأسجاع قلت سميته وما أحرز الصولي آدابه التي

#### ومنها:

وأمّا إذا ما الحربُ أخمد الرها فكم قارع الأبطال في كل وجهه وكائن له بالغرب من موقيف له بمرّاكش سل عنه تعلم غناءه بمرّاكش سل عنه تعلم غناءه إذا ما ثنى الرمع الطويل كأنه يهيم به ما إن يزال معانقا يحمد ، لا تبد الذي أنت قادر نفوذ سهام العين أودك بمصعب نفوذ سهام العين أودك بمصعب الا فهنيئا أن رجعت لتونس كواكبها تبدو إذا ما تركتها إذا سد ت في أرض فغيرك تابع الذي أنت قابع المناع الم

ففيه تلظى مارِج ولهيب أنحاها وكم لُفت عليه حروب أخاها وكم لُفت عليه حروب حديث إذا يتنلى تطير قلوب وقد ساءهم ويوم هناك عصيب مدير لغصن الحيزران لعوب ذوابته ، منه الكماة تنوب له راكعات ما تحوز كعوب عليه ، وخف عيناً علاك تصيب وطاح به بعد الشبوب شبيب فأطلعت شمساً والسفار عمور تغيب علك ، ومهما ساد فهو مريب علك ، ومهما ساد فهو مريب

أبو دُلَف من دونه وخَصيبُ

وإنْ نَظَمَ الأشعارَ قلتَ حَبيبُ

وإن سَرَدَ التاريخَ قلتَ عَريبُ

إذا ما تكلها لم يُجبُّهُ أديبُ

۱ ج : سرد .

٢ ج : أظهر .

٣ دوزي : تلظ .

٤ ج : في الغرب .

ه دوزي : ساءه .

٦ ق ج : والشفار .

رمنها

وَمَن ° هابَ ذاك المجد فهو مَهيبُ بعيدٌ عَلَى مَن ْ رَامَهُ ۗ وقريبُ نسيبُ عَلَيَّ جَلَّ مِنْهُ نَصِيبُ على حينَ حانَتْ فـتْنةٌ وخطوبُ إذا وصلتنا للخلود شَعُوبُ وأيدى الأيادى لثمهُن ً وجوبُ شيات لعَمْري بَيْننا وضُروبُ لحق بأن يعلو الشبابَ مشيبُ أتاك بقول وهو فيه كذوبُ تخلَّيتُ من ۚ ذنب وجئت أثوبُ َ فمن ْ أين لي يا ابنَ الكرام ذنوبُ تقلَّدتُهُ حتى يزالَ قطوبُ أُحَـــَّلَأُ عَن ۚ ورد لكم وأخيبُ إلى البرّ عند الحابرين معيبُ أُخاطبُ مَن ْ أُصْفِي " لَهُ ۚ فيتَشوبُ ولم أدْنُ منهم ، للذئاب صَحوبُ كسم لنه بين الضلوع دبيب بقَـَلْنِي لهم شيئاً عَـَلَيْه أَثيبُ

فأصلُكَ أصلى والفروعُ تباينتُ وحسيَ فَخُراً أَن أَقُولَ محمدٌ تركتُ جَميعَ الأقربينَ لقَصْده رأيتُ به جنّات عَـد°ن فلم أُبـَل° فَقَتَلْتُ كُفّاً لا أُعابُ بلثمها وكيف وليس الرأس كالرِّجل ، فرّقت ولو كان قدري مثل َ قدرك في العلا ولولا الذي أُسمعتُ من مكر حاسد لما كنتُ محتاجاً لقَوْليَ آنفاً إذا كنتُ ذا طوع وشكر وغبطة لقد كنت معتاداً ببشر فما الذي أإن وفع السلطان سَعْسِي بقدركم ا فأحسبُ ذنبي ذ ننب صُحرْر ، بدارُ ها وحاشاكَ مين جورِ علي ، وإنَّما صحاب مم الداء الدفين فليَتني كلامهُمُ شَهَدٌ ولكنَّ فعلهُمْ سأرحلُ عنهم والتجاربُ لم تَـدَعَ

كفاني أنتى أستظل بظلكُم

١ في نسخة : بقربكم .

٢ ذنب حر : مثل ، وذلك أن لقمان بعد أن قتل زوجته لقيته ابنته صحر فقتلها أيضاً قائلا
 « وهل أنت إلا امرأة ؟ » دون ذنب جنته ، فضرب بذلك المثل . وفي ج ق ودوزي : صخر

<sup>--</sup> بالمعجمة -- .

٣ في نسخة : أصفو

إذا اغترب الإنسانُ عمّن يسوءهُ فَكَدَارِكُ بِرَأْبِ منكَ مَا قَدْ خَرَقْتُهُ وَلا تستمعْ قُولَ الوشاةِ فإنسّما فيا لَيَثْتَ أُنّي لَم أَكُنُ مَتَادّباً وكنتُ كبعض الجاهلين محبباً وما إن ضربنتُ الدهرَ زيداً بعسَرْه وما إن ضربنتُ الدهرَ زيداً بعسَرْه أأشكوكَ أم أشكو إليكَ فما عَدَتْ سأشكرُ ما أولى وأصبر للذي فدرُمْ في سُرور ما بقيتَ فإنَّني

فما هو في الإبعاد عننه عريب ليحسن منتي مشهد ومغيب عدوهم بين الأنام نجيب ولم يك لي أصل هناك رسوب فما أنا للهم الملم حبيب ولم يك لي بين الكرام ضريب عداتي حتى حان منك وثوب توالى ، على أن العزاء سكيب توالى ، على أن العزاء سكيب وحقك مد دب الوشاة كثيب

قال : وكان سبب التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس المذكور أن ملك إفريقية استوزر لأشغال الموحدين أبا العلاء الدريس بن علي بن أبي العلاء ابن جامع ، فاشتمل علي ، وأولاني من البر ما قيد في وأمال قلبي إليه ، مع تأكيد ما بينه وبين ابن عمي من الصحبة ، فلم يزل ينهض بي ، ويرفع أمداحي للملك ، ويُوص الله رسائلي ، مُنبَها على ذلك مرشحاً ، إلى أن قبض الملك على كاتب عسكره ، وكان يقرأ بين يديه كتب المظالم ، فاحتيج إلى من يتخلفه في ذلك ، فنبه الوزير علي ، وارتهن في ، مع أنتي كنت من كتاب الملك ، فقلدني قراءة المظالم المذكورة ، وسفر لي الوزير عنده في دار الكاتب المؤخر ، فأنعم بها ، فوجد الوشاة مكاناً متسعاً للقول ، فقالوا وزوروا من الأقاويل المختلفة ما مال بها حيث مالوا ، وظهر منه نحايل التغيير ، فجعلت أداريه وأستعطفه ، فلم ينفع فيه قليل ولا كثير ، إلى أن سعى في تأخير والدي عن الكتب للأمير الأسعد أبي يحيى ابن ملك إفريقية ، ثم سعى في تأخيري ، فأخرت عن الكتابة وعن

١ ق ج : برأي .

٢ ج ق ودوزي : أبا العلى .

قراءة المظالم ، فانفردت بالكتابة للوزير المذكور ، وفوض إلي َّ جميع أموره ، وأولاني من التأنيس ما أنساني تلك الوحشة ، ومن العز ما أنقذني من تلك الذلة :

فردً علي العيش بعد ذهابه وآنسي بعد انفرادي من الأهل وقال إذا ما الوبل فاتك فاقتنع بما قد تستنى عندك الآن من طل ووالله ما نعم ما طل وإنما تأد به عيث يجود على الكل رآني أظما في الهجيرة ضاحياً فرق وآواني إلى الماء والظل والظل

ولم أزل عنده في أسر حال ما لها تكدير إلا ما يبلغي من أن ابن عمي لا يزال يسعى في حقي بما أخشى معَنبَته ، وخفت أن يطول ذلك ، فيسلمع منه ، ولا ينفع دفاع الوزير المذكور عني ، فرغبت له في أن يرفع للملك أنتي راغب في السراح إلى المشرق برسم الحج :

ومن بَلَّه الغيثُ في بطن واد وبات فكلا يأمن السُّيولا فلم يُسْعِفي في ذلك ، ولامني على تخوُّفي ، وقلة ثقي بحمايته ، فرفعت له هذه القصيدة :

هل الهجرُ إلا أن يطولَ التجنبُ وتُقطعَ رُسُلٌ بَيْننا ورسائلٌ ولو أنّي أدري لنفسيَ زلّةً ولكنّكُم لمّا مللم لا هجرتُمُ إلى الله أشكو غدركم وملالكم فلكو أنّه يجزيكُم بفعالكُم

ويبعد من قد كان منه التقربُ ويمنع لُفيانا نوى وتحجبُ جعلتُ لكم عذراً ولم أك أعتبُ وذنبَّهُم في الحب من ليس يكذب وقلباً له ذاك التعذب يعادبُ لكان له عنكم مراد ومذ هب "

۱ دوزي : وعن کتابة .

٢ كذا في ق و ج ؛ وفي نسخة : ملكم .

۳ دوري : ومطلب .

وأن لايُرى عنكم مدى الدهر مُذهبُ غريبٌ ، وليس الموتُ إلاَّ التغربُ لزمتُكَ لمَّا أن رأيتك كاملاً جمالاً وإجمالاً وذاك يحبِّبُ لمَن أن أنى مكراً فليس يُشَرِّبُ وغيري وقد آواه غيرك يَتْعَبُ وذو الرحيم الدنيا لناري يحطبُ عليكَ ، وبالتدبيرِ منك يُخَيَّبُ عجرَّ حبال في الحجارة يرسبُ أُحاذرُ خَرْقاً منهُ أَن يتَسبّبوا وما راغبٌ في الضيم مَن ْ عنه يرغبُ وأن ّ خطوبَ الدهر نحوي تخطبُ فلا أنا عُرْقوبٌ ولا أنا أشْعَبُ اراحة ُ مَن ْ يَشْقَى لديكم ويَنْصَبُ لأتركها همآأ ودمعيَ أشْرَبُ ولوكان نتَوْحاً كنتُ أُصغي وأطربُ أهــــذا جــَـــزاءٌ للـــذي يتغرّبُ فهل لي ممّا كدَّر العيش مهربُ كما كنتُ أَلفي ا من أودٌ وأصحبُ مدى الدهر أفعي لا تزال ٌ ٢ وعقربُ وحَقِّكُ مِن نُعْماكُ عندي يُحْسَبُ

ولكن أبى أن لا يحنَّ لغَيركُم فهلاً رعيشم أنه في ذَراكمُ وإنَّى لأخْشي أن يطولَ اشتكاؤهُ ا فلَّمُ أُسعَ إلا لارتياحِ وراحة فأننت اللذي آوينتني ورحمتني فما مرًّ يوم لا يديرُ مصيبةً وَهَبُّهُ ثُبُوتاً لا يُحيلُ أَمَا تَرى وَهَبُّهُ له سدًّا فكُم أَنْتَ حاضرٌ وما إن أرى إلا الفرارَ مُخلِّصاً فأنه إلى الأمر العلى أشكيتي ولا تطمعوني في الذي لستُ نائلاً " ألا فكأتتمنتوا بالسّراح فإنه سلوا الكأسَ عني إذ تُدار فإنّني ولا أسمعُ الألحانَ حينَ تهزني فديتكم ُ كُم ذا أهون ُ بأرْضِكُم ْ أبُخْلٌ علي ؟ ما سواك يصيخُ لي تَقَلُّصَ عني كلُّ ظيل ولم أجد " أُذُو طمع في العيش يبقى وحولهُ أَجزنيَ أَنْجُو ٣ بِالفرارِ فإنّهُ أُ

١ ج ودوزي : أكفى .

٢ ج : لا تُزول . "

٣ ج ق : أجرني ؛ ق : أنجز .

فلا زلتَ يَا خيرَ الكبرام مَهنَّأً فَعَيشيَ منه الموتُ أشهى وأطنيبُ وصَانَكَ مَن قَدْ صُنْتَ فِي حَقَّه دمي ﴿ وَغَيْرُكَ مَن ثُوبِ المروءةِ يَسْلُبُ

ولم يزل الوزير – لا أزال الله عنه رضاه – يحمي جانبي ، إلى أن أصابتني فيه العين ، فأصابه الحَين ، فقلت في ذلك :

وطَيّب نفسي أنّه مات عندما تَناهى ولم يشمت به كلُّ حاسد ويحكم أفيه كل من كان حاكماً عليه ويتُعطي الثار كلُّ معاند

وقلتُ أرثيه :

بكّتْ لك حتى الهاطلاتُ السواكبُ

فكيف بمن دافعتَ عنه ُ ومَن ْ به

ألا فانظروا دمعی فأكثرُهُ دمُ

وقولوا لمن قد ظلَّ يندبُ بعده

لعمرُك ما في الأرض واف بذمة

دعوتك يا منن لا أقوم بشكره

وشَقَتْ جيوباً فيكَ حتى السحائبُ أحاطيَتْ وقد بِيُوعِيدُ تَ عنه المصائبُ ولا تذهبوا عنى فإنتيَ ذاهبُ وفاؤك لو قامت عكيثك النوادبُ ا أيصمتُ إدريس ومثلى يخاطبُ فهل أنتَ لي بعدَ الدعاءِ مجاوبُ ترابُ حَوَّتُ ذكراكَ منهُ التراثبُ

أيا سيَّداً قد حال َ بَيْنِي وبَيْنَهُ ُ على وإن نابَتْ حَنابِي النَّوائبُ لمن أشتكي إن جارً بعدك ظالمٌ تحفُّ به حولي المني والمواهبُ لَمَنْ أُرْنجي عِندَ الأميرِ بمنطقٍ وهي طويلة ، ومنها قُبْبَيل الحتم : يُصيبَكُ سهم" للمنيَّة صائبُ وقد كنتُ أختارُ الترحيُّل قبل أن ولكن قَضَاءُ الله مَن ْ ذَا يَرِدُهُ

فصبراً فقد يـَرْضَي الزمانُ المغاضبُ

١ دوزي : النوائب .

۲ دوزي : أشتكي .

ومنهآ ، وهو آخرها :

وإنّي لأدْري أنَّ في الصبرِ راحة لله اللهُ عَكُنُ فيهِ عليَّ مَثَالبُ وإنّ لم يؤبْ من كنت أرجو انتصارَهُ عَلَيْكَ فلُطْفُ اللهِ نحوِيَ آيبُ

قال رحمه الله تعالى : ولما قدمت مصر والقاهرة أدركتني فيهما وحشة ، وأثار لي تذكر ما كنت أعهد بجزيرة الأندلس من المواضع المبهجة التي قطعت بها العيش غضاً خصيباً ، وصحبت بها الزمان غلاماً ولبست الشباب قشيباً ،

مُذْ نأى عني دُموعي تَسْكُبُ يُعْرَفُ الشيءُ إذا ما يَذْهَبُ المعَدَهَا لَمْ أَلْقَ شيئاً يُعْجِبُ حِيثُ للنهر خريرٌ مُطْرِبُ والمَثاني في ذراها تَصْخَبُ ذكره من كل نعمى أطبيبُ بعدها ما العيش عندي يتعذب بالنتوى عن مهجتي لا تُسلبُ قد قضيناه ولا من يتعنب كم بها منحسن بلر معصب ] ولا من يتعشب سامعٌ غصباً ولا من يتعشب سامعٌ غصباً ولا من يتعشب ليتي ما زلت فيها أذنب

هذه مصر فأين المغرب ؟ فارقته النفس جهلا إنما فارقته النفس جهلا إنما أين حمص ؟ أين أيامي بها ؟ كم تقضى لي بها من لذة وحمام الأيك تشدو حولنا أي عيش قد قطعناه بها ولكم بالمرج لي من لذة ولكم في شبنتبوس من مئى ولكم في شبنتبوس من مئى ولكم في شبنتبوس من مئى وغناء كل ذي فقر له وغناء كل ذي فقر له وللدة طابت ورب غافر غافر فالم

١ ج : أذكرتني .

٧ مقط هذا البيت من ج .

٣ ق : كم بعيش نالنا ، واضطربت في ج .

البيت زيادة من إحدى النسخ ، ولم ير د في ق ج .

كل نعنمات لديه تطرب قَمَرٌ سَاقِ وَعُودٌ يَضَرَّبُ شَمّ زهر وكؤوس تُشْرَبُ ولكم من جامح إذ يُركبُ تَعَبّاً منها إذاً ما نتعب نَتُرُ سلك فوق بُسُط يُنْهَبُ من قلاع طَلَتْ منها تَعْجَبُ فَبَدَا للعَين منها مَشْرَبُ زَفَيْرَةً فِي كُلِّ حين تلهبُ تبصر الأغصان منه ترهب بحبيب ومُدام يُسْكَبُ فيه للبدر طراز مُدْهَبُ وإلى الحَوْر حنيي دائماً وعلى شنيِّلَ دَمْعي صَيِّبُ ٢ حيثُ سُلَّ النهر عَضَبُهُ وانثنتُ ﴿ فُوقَهُ القُصْبُ وَعَنَّى الربربُ وتشقَّتْ أعينُ العُشَّاقِ مِن حُورٍ عِينِ بالمواضي تُحَجَّبُ ملعب للَّهو مُذ فَارقتُهُ مَا ثَنَانِي َ نحو لهو ملعبُ وإلى مالتَمَة يهفو هنوًى قلبُ صبّ بالنوى لَا يُقلبُ أَيْنَ أَبْرَاجٌ بِهَا قَدْ طَالِمًا حَتْ كَأْسِي فِي ذَرَاهَا كُوكُبُ حَفَّت الأشْجارُ عشقاً حولنا تارةً تنأى وطوراً تقربُ جاءت الربح بها ثم انثنت أتراها حَذَرَتْ من تَرْقَبُ

أين حُسن النيل من نهر بها كم به من زَوْرَق قد حَلَّهُ ُ لذة النّاظر والسمع على كم ركبناها فلم تجمع بنا طوعنا حيثُ اتجهنا لم نجد قَدُ أَثَارَتُ عَثْيَراً يُشْبِهِهُ كلّما رشنا لها أجنحةً كطيور لم تجيد ريــا لها بل على الخضراء الاأنفك من من حَيْثُ للبحر زئيرٌ حولها كم قطعننا الليل فيها مشرقاً وكأنَّ البحرَ ثوبٌ أزرقٌ

١ يعني الحزيرة الحضراء ، وقد قضي ابن سعيد فيها جانباً من حياته إذ كان والده واليّاً عليها ، وكان هو ينوب عنه أحياناً .

٢ الحور : حور مؤمل وهو من متنزهات غرناطة ( المغرب ٢ : ١٠٣ ) وشنيل هو نهرها ، وقد مر التعريف به في هذا الكتاب.

وعَلَى مُرْسِينَةٍ أَبْكي دمَّا منزلٌ فيه ِ نعيمٌ مُعشبُ مْ صارَتْ في فؤادي تَغُرْبُ في ذَرَا مصرَ ففكر مُتُعبُ سمعَتْ أَذْنِي محــالاً ، ليتها لم تصدّق ويحها من يكذبُ وكذا الشيءُ إذا غاب انتَهَوَّا فيه ِ وصفاً كي يميل الغُيَّبُ وأرى الألحاظ تَنْبُو عندما أكتبُ الطرْسَ أفيه عقربُ ؟ وإذا أحْسيبُ في الديوان لمَ م يَدْرِ كَتَّابِهِمُ مَا أَحْسَبُ لم أكُن للغرب يوماً أُنْسَبُ ونبيه "، أيْن منه المَهْربُ ؟ شهرة أو لبس بُدُرَى لي أَبُ بعد ما جَرَّبْتُ بَرْقٌ خُلُبُ

مَعَ شمس طلعَتْ في ناظري هذه حـــالي ، وأمــــا حالتي وأُنادَى مغربيّاً ، لَيْتني نَسَبُ يشركُ فيه خاملٌ أَتُراني لَـنُس َ لي جِلدٌ لهُ ا سوفَ أثنى راجعاً لا غرّني

وقال بقرَّمُونَةَ متشوقاً إلى غَرَّناطة ١ :

بكأس بها وَسُواسُ فكريَ يُنُهُبُ وألثيمَ تُغَرُّا فيه للصَّبِّ مشربُ يُطيف به وَرْدٌ من الشهد أعذبُ تطلُّعَ أعلاهُ صباحٌ وغَيْهُبُ فؤادي وما لي من ذنوب تعذبُ لأعْصى علَيْه مَن يلومُ ويعتبُ إذا نَمَقُوا أَقُوالْهُمْ وَتَأْلَبُوا وأصبحَ كلٌّ في هـَواهُ يؤنَّبُ

أغثني إذا غنتي الحمامُ المطرِّبُ ومل ْ مَيْلةً حَيَّى أُعانقَ أَنْكَةً ۗ ولَمْ ۚ أَرَ مَرْجَاناً ودُرّاً خلافَهُ ۗ فديتُكَ من غُصْن تحمَّلهُ نَقاً وجَنَّتهُ خِنَّاتُ عَدْنَ ِ وَفِي لَظَّى ويَعَنْدَلَني العَدْ ّال ُ فيه وإنَّني لقَدَ ْ جهلوا ، هل عن حياتي َ أَنشَي يقولون كي قد صار ذكرك مخلقاً

١ سقط هذا السطر من ج .

وجسمتُكَ مسلوبٌ ، ومالك يُنهبُ وعـرضُكَ مبذول ، وعقلُكَ تالفٌ وفخريَ لا أرضى بها حينَ يغضبُ بسحر بآيات الرُّقي ليس يذهبُ يَخُنُ مَن إذا قرّبته يتقَرّب فیا من رأی بدراً بهذین یُحْجبُ ؟ يزورُ فكلا يُجدي حمنًى وتَرَقُّبُ وذو الودّ مَن يَحْتالُ أو يتسببُ لَهُ ۚ رَاعِياً ، والرعىُ للصبِّ أَوْجِبُ به وهو َ منتى في التنعُّم أرغبُ كلانا بلكة ات التواصل مُعْجَبُ عَلَى أُنَّنِي مَا زَلْتُ أَثْنِي وَأَطْنَبُ مَنَابِرُ مَا زَالَتْ بَهَا الطَّيْرُ تَخْطُ خلال رياض بالأصيل تُذَهَّبُ غدت تشرك الألباب أيّان تُشْرَبُ أزاهرُهُ أيَّانَ في الكأس تُسكبُ تَبَسَّمُ عن دُرِّ لها فتقطّبُ سراباً بآفاق الزّجاجة يلُعبُ إلى أن رأيْنا الشمس عنا تُغَرَّبُ درى قد ر ما في الكأس أقبل بعجب أ فلا كأس َ إلا وهو في الليل كوكبُ بأنَّ النجومَ الزُّهرَ تدنو وتَغُربُ

فقلتُ لهم عـرضي وعقليَ والعُـلا جنون أبتى أن لا يلين لعازم فقالوا ألا قد خان عهدك قلتُ لم وكمَّ دُونه من صارم ومثقَّف عَلَى أنّه يستسهل الصعب عندما وكمَ عيلة تترى علَى إثر حالة على أنَّهُ لو خان عهدي لم أزَلُ " فأين زمان الم يخني ساعة " ولا فيه من بخل ولا بي قناعة ً ويا ربَّ يوم لا أقومُ بشكره على نهر شَنَيْل وللقُصْب حولنا وقد قُرُعَتْ مِنَّهُ سَبَائِكُ ٢ فَضَّة شربنا عليها قَهُوَةً ذهبيَّةً كأن ياسميناً وَسُط ورد تفتحت إذا ما شَربناها لنيل مُسَرَّة أتَتُ دونها الأحثقابُ حتى تخالها نعمنًا بها واليومُ قدرق بُرْدُهُ فقالوا ألا هاتوا السراجَ فكلُّ مَن ْ وقال ألا تدرون ما في كؤوسكم كواكبُ أستُ بينَ شَرْب ولم نخَلُ

١ ج : زماناً .

٢ ق : وقد قرعت منه سنابك .

ظللنا عليها عاكفين وليلنا نهارٌ إلى أن صاح بالأيثك مطربُ فلم نثن عن دين الصَّبُوحِ عنانَنا إلى أن غدا من ليس يعرفُ يندبُ صُرعنا فأمسى يحسبُ السكرَ قد قضى علينا ، وذاك السكرُ أشهى وأعجبُ وكم م ليلة في إثر يوم وعُذَّل وعُذَّلُ مَن يُصْغي لقولي خيَّبُ فيا ليتَ ما ولَّى مُعادً نعيمهُ وأيُّ نعيم عند مَن يتغرَّبُ

قال : وقلت بإشبيلية ذاكراً لوادي الطّلْح ِ ، وهو بشرق إشبيلية ملتف الأشجار ، كثير مُترنم الأطيار ، وكان المعتمد بن عباد كثيراً ما ينتابه مع رميكيتيه ِ ، وأولي أنسه ومسرته ا :

هل سُخّرتْ لي في زمان الصِّبا سائل° بوادي الطّلْـد ِ ريحَ الصَّبا كانَتُ رسولاً فيه ما بيننا لن نأمن الرُّسْل ولن نَكْتُبًا ما استؤمنوا خانوا ، فما أعجبا مَا قَاتِهَا اللهُ أَنَاساً إِذَا وما انخذنا عنهم مكُ مُكَ هُبَا هلاً رَعَوْا أَنَّا وثقْنا بهم من غدرهم من بعد ما جرَّبا يا قاتال الله الذي لم يتب إلاّ الذي وافي لأن يَشْربا وَاليَّمُ لَا يَعْرِفُ مَا طَعْمُهُ لمَّا يَزَلُ فكري بهم مُلْهَبَا دَعْنِيَ من ذكر الوُشاة الألى لله ما أحْلي وما أطيبا واذكر بوادي الطّلْح عهداً لنا صان ُ والزهرُ يبثُ الصَّبا بجانب العطف وقد مالت الأغ وليس َ إلا مُعْجباً مطربا والطيرُ مازَتْ بينَ ألحانها شُحّ أخافُ الدّهرَ أن يُسلبا وخانتني مَن ْ لا أُسمَّيه مِن ْ وقلتُ أهلاً بالمُنبي مرحبا قد أترع الكأسَ وحيّــا بهإ يا بدرَ تم مُهُدياً كوكبا أهلاً وسهلاً بالذي شئته

١ انظر هذه القصيدة فيما تقدم جـ ١ ص ٦٩١ وفي روايتها بعض اختلاف ، ليس من الضروري اثراته

لكنبي آليُّتُ أُسقى بها أو تودعنها ثغرُكِ الأشنبا ما حبّب الشرب وما طيّبا فقال : ها لثمي نُقُلاً ولا تَشَمَّ إلاَّ عَرْفِيَ الأطيبا فاقطف بخدي الورد والآس والسسرين لا تحفل بزهر الرُّبي أُسْعَفَته غصناً غدا مثمراً ومن جنَّاه ميسه قرّبا قد كنتُ ذا مهى وذا إمرة حتى تبدَّى فحللتُ الحبا ولم أصن عرضي في حُبّه ولم أطبع فيه الذي أنبا حتى إذا ما قال لي حاسدي ترجوه والكوكب أن يغربا ييسّرُ المَرْغَبَ والمطلبا وقال عرِّفه بأنتى سأح تال فما أجنب المكتبا فَرَاد فِي شوقِي لَهُ وَعَدُهُ وَلِمَ أَزِل مُقَتَّعَداً مَرْقَبَا. أمد التنغيص أن من خوف أخي التنغيص أن يرقبا تكذيبَهُ والحرُّ لن يكذبا أتى ومن سَخَرَه بَعْدما أيأس بُطْئاً كادَ أن يُغضنا قبَّلتُ في الترب ولم أستطعُ من حَصَّر اللُّقْيا سوى مرحبا هنتَّأتُ ربعي إذ غدا هالةً وقلتُ : يا مَن لم يُضيع أشعبا بالله مل معتنقاً لأنماً فمال كالغصن ثنته الصّبا وقال : ما ترغب ؟ قلت : اتثد أدركت إذ كلَّمتني المأربا فقال : لا مرغب عن ذكر ما ترغيه ، قلت : إذا مركبا فكان ما كان ، فوالله ما ذكرتُهُ دهري أوْ أغلبًا

فَمَجَّ لي في الكأس من ثغره أرسلتُ من شعري سحراً له أصدق الوعد وطورا أرى

قال : وقلت باقتراح الملك الصالح نور الدين صاحب حمُّص أن أكتب بالذهب على تفاحة عننبر قد مها لابن عمه الملك الصالح ملك الديار المصرية ١:

١ انظر ما سبق ص : ٢٦٦

تُ لمن قد كسا الزمان سَبابا وب ، لازال في المعالي مهابا من شكور إحسانه والثوابا قد كفاني أربع عرفي خطابا

أنا لمَوْنُ الشبابِ والحالِ أُهَّدِي ملك العالمين نجم بني أي جثت مكلى من الثناء عليه لستُ ممّن له خطابٌ ولكن

قال : ولما أنشد أبو عبد الله ابن الأبيّار كاتب ملك إفريقية لنفسه :

فَكَكُ ولكن ما ارتقاه كوكبُ منه الحديقة ساقياً لا يشربُ ترويحَه الأرواحُ ساعة يُنْصَبُ وكأنّه وهو الحبيس مُسَيَّبُ كالمُزن يستسقي البحار ويسكب

لله دولاب يدورُ كأنّهُ هامَت به الأحداقُ لمّا نادَمَتْ نصَبَتْه فوق النهر أيد قدرَّت فكأنّه وهو الطليقُ مُقيَّدٌ للماء فيه تصعيَّدٌ وتحدُّرٌ

حلف أبو عبد الله ابن أبي الحسين ابن عمي أن يصنع في ذلك شيئاً ، فقال ' :

وتسقي نبات الترب در "التراثب نجوم" لرجم المكثل ذات دوائب فدارت بأمثال السيوف القواضب فما بين شاد وشارب ومن فوق متنبها اطراد المذانب

و عُنيتة الأضلاع تمنو على الثرى تُعَدَّ مَن الأفلاك أنَّ مياهها وأعجبها وقيش الغصون ذوابلاً وتحسبها والروض : ساق وقينة وما خلتها تشكو بتحنانها الصدى

١ انظر هذه الأبيات في المغرب ٢ : ١٦٩ .

٢ المغرب : الأصلاب .

۳ المغرب : دمع .

<sup>۽</sup> المغرب : تظن .

ه المغرب : وأطربها .

٣ المغرب ؛ وما بين .

فَخُدُ مَن مَجاريها ودُهُمْمَة لِونها «بياض العطايا في سواد المطالب "»

ثم كلفت في أن أقول في ذلك ، وأنا أعتذر بأن هذين لم يتركا لي ما أقول :

وذات حنين لا تزال مُطيفة كأن أليفا بأن عنها فأصبحت كأن أليفا بأن عنها فأصبحت إذا ابتسمت فيها الرياض شماتة لفكم رقصت أغصائها فرمت لها لقد سخطت منها الثغور وأرضت الشربث على تحنانها ذهبية فهاجت لي الكأس اد كار مُغاضِب فلا تدع التبريز في كثرة الهوى

تئن وتبكي بالدموع السواكب بمر بعه كالصّب بعد الحبائب ترعها بأمثال السيوف القواضِ نثاراً كما بدد ت حكي الكواعب قدود ولم تحفيل بتريب عائب ذخيرة كسرى في العصور الذواهب فحاكيتها وجداً بذاك المغاضب فلولاي كانت فيه إحدى العجائب

قال : وقلت بغرناطة :

باكر اللهو ومن شاء عتب ما توانى من رأى الزهر زها وشداه صانه حتى اغتكى يا نسيماً عطر الأرجاء ، هل همم أعلوه وهم يشفونه خلع الروض عليه زهره فأبى الا شذاه المن نشبهكم لست ذا نكر لأن يشبهكم

لا يلكن العيش إلا بالطرب والصبا تمرح في الروض خبب بين أيدي الربح غصباً يننتهب بعثوا ضمنك ما يتشفي الكرب ؟ لا شفاه الله من ذاك الوصب ! حين وافي من ذراكم فعل صب حاملاً من عرفه ما قد غصب من بعثم ، غير ذا منه العجب

١ من قول أبي تمام :

وأحسن من نور تفتحه الصبا يياض العطايا في سواد المطالب

۲ ج : ثناه .

ثُمَّ لمَّا زادَ أعْطَتُهُ الغَلَبُ غالبَ الأغْصانَ في بلَد أته فَبَكَى الطَّلُّ علينها رحْمَةً " أو بكى من وَعْظ طَيْر قد خَطَبَ كُلُّ هذا قد دَعاني للَّتي ملكتُ رقمي على مرِّ الحقيبُ قَهُوْوَةٌ أَبِسِمُ مَن عُجُب لَمَا عندما تَبْسِيمُ عُجْبًا عن حَبَبُ حاكت الخمر فلما شُعْشُعَتْ قُلْتُ ما للخمر بالماء التَهَتُ وبَدَتُ مَنْ كأسها لي فضّةً" ملئت إذ جَمَدت ذون الذهب سقِّنيها من يدَي مشبهها بالَّذي يحويه طَرْفٌ وشَنَبْ لذً لي من ريق ثنغر كالضَّرَبُ لا جَعَلْتُ الدهر َ نُقْلَى غيرَ ما لا جَعَلْتُ الدهْرَ رَيْحاني سوَى ما بخَدَّيْه من الوَرْدِ انتخبُ وكذا أقطع منه المرتقب لم أزل أقطَعُ دهري هكذا حَبَّذًا عيش قطعناه لدى معطف الحابور ما فيه نَصَبُ مَعَ مَن مُ لم يدر يوماً ما الجفا مَن أراحَ الصبُّ فيه من تَعَب ، كُلُّ مَا يَصِدرُ مِنْهُ حَسَنَ لَمْ يُذْقِي فِي الْهُوى مُرَّ الْغَضِبْ أيُّ عَيْشِ سمحَ الدهرُ به كلُّ نعمى ذهبتَ لمَّا ذهبُ

قال : ودخلتُ بتونس مع أبي العباس العَسَّاني حمَّاماً ، فنظرنا إلى غلَّمان في نهاية الحسن ونُعُومة الأبدان ، فقلت محاطباً له :

دَخَلْتُ حَمَّاماً وقصدي به تنعيم جسم فَغَدَا لِي عَدَابْ قَلْتُ لِيَطَّى فَاعَرَضَتْ حُورُهُ وقلت عَدَّنَ فَنهاني التهابْ وأنْتَ فِي الفضلِ إمام فكن في الحكم ممن حازَ فصل الحطاب فقال:

لا تأمن الحمام في فعله فليس ما يأتيه عندي صواب

١ ترجم له ابن سعيد في القدح : ١٢ ، وكان كاتب العلامة عند المستنصر الحفصي وبينه وبين
 ابن سعيد شيء كثير من المطارحات والترسلات نظماً ونثراً .

فما أرى أخدع منه ولا أكذب إلا أن يكون السراب يبدي لك الغيد كحنور الدَّمي ويُلْبِس الشيخ بنرود الشباب ظُن به النار فلا جنّة للحُسن إلا ما حوته الثياب

[ نقول عن ابن سعید ] [ ۱ — بناء الهودج بروضة مصر ]

ومن فوائده '، أعني ابن سعيد رحمه الله تعالى ... في كتابه « المحلى بالأشعار » ' نقلاً عن القرطي " ... قضية ' بناء الهودج بروضة مصر ، وهو من منتزهات الحلفاء الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة ، وذلك أنه يقال : إن الباني له الحليفة الآمر بأحكام الله ' ، للبدوية التي غلب عليه حبها ، بجوار البستان المختار ، وكان يتردد إليه كثيراً وقُتل وهو متوجه إليه ، وما زال منتزهاً للخلفاء من بعده .

وقد أكثر الناس في حديث البدوية وابن ميّاح من بني عمها ، وما يتعلق بذلك من ذكر الآمر ، حتى صارت رواياتهم في هذا الشأن كحديث البطال وألف ليلة وليلة وما أشبه ذلك ، والاختصار منه أن يقال : إن الآمر قد كان بُلي بعشق الجواري العربيات ، وصارت له عيون في البوادي ، فبلغه أن بالصعيد جارية من أكل العرب وأظرفهم ، شاعرة جميلة ، فيقال : إنه تزيا بزي بداة

١ وردِ جَذَا الْخَبِرُ فِي المُقْتَطَفَاتُ ، الورقة : ٩ ، والْجَلِط ٢ : ٣٧٩ . ـ

لاكره أيضاً المقريزي في الحطط ٢ : ٣٧٦ ولعله يعني كتابه « القدح المعلى في التاريخ المحل» ، وهو يضم – فيما يبدو – أخباراً تاريخية أخرى عدا التراجم التي وردت في القسم الباقي منه المسمى « اختصار القدح».

ب في ق ج ودوزي والمقتطفات: « القرطبي» والصواب ما أثبته ، وهو محمد بن سعد أبو بكر القرطي ؟
 صنف كتاباً في تاريخ مصر في أيام العاضد وعنه ينقل ابن سعيد في القسم المصري من المغرب
 ( انظر ترجبته في المغرب ١ : ٢٦٧ ) .

ع من متأخري الحلقاء الفاطميين (٤٩٥ - ٤٩٥) قام بأمره أمير الحيوش الأفضل شاهنشاء ابن
 يدر الحمالي

الأعراب ، وكان يجول في الأحياء إلى أن انتهى إلى حيها ، وبات هنالك ، وتحيل حتى عاينها هناك ، فما ملك صبره ، ورجع إلى مقر ملكه ، وأرسل إلى أهلها يخطبها ، وتزوجها ، فلما وصلت إليه صَعب عليها مفارقة ما اعتادت ، وأحبت أن تسرّح طرفها في الفضاء ، ولا تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة ، فبنى لها البناء المشهور في جزيرة الفسطاط المعروف بالهودج ، وكان غريب الشكل ، البناء المشهور في جزيرة الفسطاط المعروف بالهودج ، وكان غريب الشكل ، على شط النيل ، وبقيت متعلقة الحاطر بابن عم لها رُبيّت معه ، يعرف بابن ميّاح ، فكتبت إليه من قصر الآمر :

مالك" من بعدكم قد ملكا نائلا" ما شئت منكم مدركا لا أرى إلا" حبيساً المستكا حيث لانخشي علينا دركا ا یا ابن میاح الیک المشتکی کنت فی حیی طلیقاً آمراً فانا الآن بقصر مُوصَد کم تشنینا کاغصان اللوی

### فأجابها بقوله :

بنتَ عميّ والني غلَدَّيْنُهَا بالهوى حتى علا واحتنكا ٣ بُحْتِ بالشكوى وعندي ضِعْفُها لو غَدَا يَنْفَعُ مِنّا المُشْتَكَى مالكُ أَ الأمرِ إليهِ يُشْتَكَى هالكُ ، وهنو الذي قد أهلكا

قَالَ : وللناس في طلب ابن مَيّاح واختفائه أخبار تطول .

وكان من عرب طيء في عصر الآمر طراد بن مهلهل ، فقال وقد بلغته هذه الأبيات :

١ ج ودوزي : خبيثاً .

٢ بنقط من ج

ټ ج ۳ ق ودوزي : واحتبکا .

ع ج : ملك .

ألا بلِّغوا الآمرَ المُصْطَفَى مَقَالَ طِرَادٍ ونعم المقالُ قطعتَ الْاليفين عن أُلفة بها سَمَرُ الحيَّ حول الرحالُ كذا كان آباؤك الأكرمون؟ سألتُ فقل لي جواب السؤالُ

فقال الحليفة الآمر لما بلغته الأبيات : جوابُ سؤاله قطع لسانه على فضوله ، فطُلُب في أحياء العرب فلم يوجد ، فقيل : ما أخسر صَفقة طراد ، باع عدة أبيات بثلاثة أبيات .

### [ ٢ \_ مكين الدولة ابن حديد ]

وكان بالإسكندرية المكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد ابن الحسن بن حديد ، له مروءة عظيمة ، ويحتذي أفعال البرامكة ، وللشعراء فيه أمداح كثيرة ، ومدحه ظافر الحداد وأمية أبو الصلّت وغيرهما ، وكان له بستان يتفرَّج فيه ، به جُرْن كبير من رخام ، وهو قطعة واحدة ينحدر فيه الماء فيبقى كالبركة من كبره ، وكان يجد في نفسه برؤيته ازيادة على أهل التنعم والمباهاة في عصره ، فوشي به للبدوية محبوبة الآمر ، فسألت الآمر في التنعم والمباهاة في عصره ، فوشي به للبدوية محبوبة الآمر ، فسألت الآمر في حمل الحرر ن إليها ، فأرسل إلى ابن حديد في إحضار الحرن ، فلم يجد بندا أمن حمله من البستان ، فلما صار إلى الآمر أمر بعمله في الهودج [ وتركيبه هنالك ] " ، فقلق ابن حديد ، وصارت في قلبه حزازة أمن أخذ الحرن ، فأخذ يخدم البدوية وجميع من يلوذ بها بأنواع الحدم العظيمة الحارجة عن الحد في الكثرة ، حتى قالت البدوية : هذا الرجل أخجلنا بكثرة تحفه ، ولم يكلفنا قط أمراً نقدر عليه عند

١ هذا الحبر في المقتطفات (الورقة : ١٠) والمقريزي ٢ : ٣٧٧ .

٢ المقتطفات : وكان كمن يجد في نفسه برؤيته له .

٣ زيّادة من المقتطفات .

٤ ق : حرارة .

الحليفة مولانا ، فلما قيل له عنها هذا القول قال : ما لي حاجة بعد الدعاء لله بحفظ مكانها وطول حياتها في عز غير رد السقية التي قلعت من داري التي بنيتها في أيامهم من نعمتهم ترد إلى مكانها ، فتعجبت من ذلك ، وردتها عليه ، فقيل له : قد حضلت في حد أن خيرت ك البدوية في جميع المطالب ، فنزلت همتك إلى قطعة حجر ، فقال : أنا أعرف بنفسي ، ما كان لها أمل سوى أن لا تُغلب في أخذ ذلك الحجر من مكانه ، وقد بلّغها الله تعالى أملها .

وكان هذا المكين متولي قضاء الإسكندرية ونظرها في أيام الآمر ، وبلغ من علوهمته وعظيم مروءته أن سلطان الملوك حيّد رَة أخا الوزير المأمون ابن البطائحي لما قلمه الآمر ولاية ثغر الإسكندرية سنة سبع عشرة وخمسمائة ، وأضاف إليها الأعمال البحرية ، ووصل إلى الثغر – وصف له الطبيب دهن الشمع بحضرة القاضي المذكور ، فأمر في الحال بعض علمانه بالمضي إلى داره لإحضار دهن الشمع ، فما كان أكثر من مسافة الطريق إلا وقد أحضر حُقاً عتوماً ، فك عنه ، فوجد فيه منديل لطيف مذهب على مراق " بلور فيه ثلاثة بيوت كل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت دهن مُمسك ، وبيت دهن بكافور ، وبيت دهن بعنبر طيب ، ولم يكن فيه شيء مصنوع لوقته ، فعندما أحضره الرسول تعجب المؤتمن والحاضرون من علو همته ، فعندما شاهد القاضي ذلك بالنغ في شكر إنعامه ، وحلف بالحرام إن عاد إلى ملكه ، وكان جواب المؤتمن : وقد قبلته منك لا لحاجة إليه ، ولا نظر في قيمته ، بل لإظهار هذه المؤمن وإذاعتها ، وذكر أن قيمة هذا المُداف وما عليه خمسمائة دينار .

فانظر ، رحمك الله تعالى ، إلى مَن مكون دهن الشمع عنده في إناء قيمته خمسمائة دينار ، ودهن الشمع لا يكاد أكثر الناس يحتاج إليه ، فماذا تكون ثيابه

١ المقتطفات : من بستاني الذي أنشأته من نعمتهم .

٢ المقتطفات : في ما تطلب .

٣ ق : مداق .

وحُلى نسائه وفرش داره وغير ذلك من التجملات ؟ وهذا إنما هو حال قاضي الإسكندرية ومَن قاضي الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة ؟ ! وما نسبة أعيان الدولة وإن عظمت أحوالهم إلى أمر الحسلافة وأبتهتها إلا يسير حقير .

وما زال الخليفة الآمر يتردد إلى الهودج المذكور إلى أن ركب يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة ٧٤ يريد الهودج ، وقد كن له عدة من النزارية على رأس الحسر من ناحية الروضة ، فوثبوا عليه وأثننوه بالجراحة ، وحُمل في العُشاري؟ إلى اللؤلؤة " ، فمات بها ، وقيل : قبل أن يصل إليه ، وقد خرب هذا الهودج ، وجُهل مكانه من الروضة ، ولله عاقبة الأمور ، نقل ذلك كلة الحافظ المقريزي ، رحمه الله تعالى .

#### [ ٣ - الشهاب التلعفري ]

قال النور ابن سعيد ، ومن خطه نقلت : لما نزلنا بتلَّعْفَر حين خرجنا من سينجار إلى الموصل سألت أحد شيوخنا عن والد شهاب الدين التَّلَّعْفَري، فقال : أنا أدركته ، وكان كثير التجول ، وأنشدني لنفسه في عيد أدركه في غير بلده :

يبنهجُ الناسُ إذا عَيَّدُوا وعِينْد سَرَّاتُهمُ أَكَدُ لَكُ لَا لَكُ اللهُ الْكُلُونُ الْعَالِمِ وَمُقَلِّلَتِي مُجْوِبِتُهَا تَفْقُدُ ا

النزارية : هم الذين يرون تسلسل الإمامة في خلفاء الفاطميين حتى ثرار بن المستنصر ولا يرون إمامة من بعده ، والنزارية تطعن في إمامة المستعلى ، وتضادها الفرقة المستعلية وهي ترى ضحة خلافة المستعلى والآمر والحافظ . . . إلخ ،

٢ العشاري : نوع من السفن .

٣ اللؤلؤة : موضع زاهة الحلفاء الفاطبيين وقصورهم ، بناها الحليفة العزيز .

٤ انظر الحطط المقريزية ٢ : ٣٤٨ - ٣٥١ .

قال : وخرج ابنه الشهاب أجنول منه شخصاً وشعراً ، وصدق فيما قاله . وأنشد ابن سعيد للشهاب التلعفري ' :

ورُضابٌ كالشهد أو كالرَّحيق لا لمُعْرَّى بقدَّك الممشوق ن جليل وكل معى دقيق لا للوَّكَ معى دقيق للوَّكَ معى دقيق شُق قلبي وبالقوام الرَّشيق فيه أعْطاف كلِّ غصن وريق هُ وإلاَّ ينْشَقَ قلبُ الشقيق مُ وإلاَّ ينْشَقَ قلبُ الشقيق

لك تَغَرُّ كَلُوْلُوْ فِي عَقَيْقَ وَ عَقَيْقَ وَ عَقَيْقَ وَجُفُونٌ لَمْ يَمُتَشَقَ سَيْفُهَا إِلَّ تَهِمْتُ عُجْبًا بكل فن من الحُسُ وتفرد ت بالجمال الذي خَ باللحاظ التي بيها لم تزل تر لا تُغيرُ بالغوير إذ تتَثَنَى واشر

قال ابن سعيد: وحظي الشهاب التلعفري بمنادمة الملوك، وكونهم يقدمونه، ويُقبّبلون على شعره، وعهدي به لا ينشد أحد قبله في مجلس الملك الناصر، على كثرة الشعراء، وكثرة من يعتني بهم، ولما جمعت للملك الناصر كتاب «ملوك الشعر» جعلت ملك شعر الشهاب البيت الرابع من المقطوعة المتقدمة، فإنّه كان كثيراً ما ينشده وينوه به. والتشفي من ذكر الشهاب ومحاسن شعره له مكان بكتاب «الغرة الطالعة في فضلاء المائة السابعة» وهو الآن عند الملك المنصور صاحب حماة قد عملت سنة، وما فارقه غرامه ودرّته، انتهى.

١ هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة منسوب إلى تل أعفر أو تل يعفر (ثم تدغم الكلمتان) ولد بالموصل سنة ٩٥ وكان خليعاً ممتحناً بالقمار أهلك فيه كل ما ناله من عطاء وكسب، توفي سنة ١٧٥ وديوانه مطبوع . (انظر ترجمته في الفوات ٢ : ٤٦ و والنجوم الزاهرة ٧ : ٥٥٠ وشذرات الذهب ٥ : ٣٤٩ وتاريخ ابن الفرات ٧ : ٧٦ ومادة «تل أعفر» بمعجم البلدان) .

ولما أجرى ابنُ سعيد في بعض مصنفاته ذكْرَ الملك العادل بن أبوب اقال ما نصَّه : وكان من أعظم السلاطين دَهاء وحَزْماً ، وكان يُضرب به المثل في إنساد القلوب على أعدائه وإصلاحها له ، ويحكي أنه بَـشَّـر ه شخص بأن أميراً من أمراء الأفضل ابن صلاح الدين فـَسـَد عليه ، فأعطاه مالا ً جزيلا ً ، وأرسل مستخفياً إلى المذكور يزيده بصيرة في الانحراف عن الأفضل ، ويتعده بما يفسد الصالح فكيف الفاسد ، قال : وكان يمنع حتى يوصف بالبخل ، ويجود في مواضع الجود حتى يوصف بالسّماح ، وكان صلاح الدين ــ وهو السلطان ــ يأخذ برأيه ، وقدُّم له أحدُ المُصنفين كتاباً مُصَوراً في مكايد الحروب ومنازلة المدن ، وهو حينئذ على عَكًّا محاصراً للفرنج، فقال له : ما نحتاج إلى هذا الكتاب ومعنا أخونا أبو بكر ، وكان كثير المُداراة والحزم ، ومن حكاياته في ذلك أن أحد الأشياخ من حَوَاصَّه قال له يوماً ، وهو على سماطه يأكل : يا خُوند ، ما وفيتَ معى ولا رعيت سابق حدمتي ، وكلمه بدآلة السن وقيدَم الصحبة قبل الملك ، فقال لمماليكه : أنظروا وسبَّطه ، فجسُّوا الكُّمَرَانَ ؛ وقال : خذوا الصرة التي فيه ، فوجدوا صُمَّة ، فقال : افتحوها ، ففتحوها فإذا فيها ذَرُور ، فقال العادل : كُلُ من هذا الذرور ، فتوقف ، وعلم أنه مُطلع على أنه سم ، فقال : كيف نَسَبْتُنِي إلى قلة الوقاء ، وأنا منذ سنين أعلم أنك تريد أن تسمى بهذا السم ، وقد جعل لك الملك الفلاني على ذلك عشرة آلاف دينار ، فلا أنا أمكنتك من نفسي ، ولا أشعرتك ، لئلا يكون في ذلك ما لا خفاء به ، وتركتك على

١ هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي ، ولد سنة ٣٩٥ و اشترك في معظم الاعمال الحربية التي قام بها أخوه صلاح الدين ، فأعطاه مصر ثم حلب ثم الشرق والكرك والشويك ، ثم جرت بينه وبين أولاد أخيه خطوب ، فملك دمشق سنة ٢٥٥ ، وملك مصر سنة ٢٦٥ وامتد ملكه على مناطق واسعة وتوفي سنة ٢١٥ ؛ وأخباره مشروحة في تاريخ ابن الأثير ومفرج الكروب ومرآة الزمان وغيرها .

حالك ، وأنا مع هذا لا أُغيَر عليك نعمة ، ثم قال : ردوا سمه إلى كمرَانه ، لا أبقى الله تعالى عليه إن قدر وأبقى علي ، فجعل يقبِّل الأرض ويقول : هكذا والله كان ، وأنا تائب لله تعالى ، ثم إن الشيخ جدَّد توبة ، واستأنف أدباً آخر وخدمة أخرى ، وكانت هذه الفعلة إحدى عجائب العادل .

قال : وكان كثير المصانعات حتى إنه يَصُوغ الحليَ الذي يصلح لنساء الفرنج ويُوَجِّه في الحفية إليهن ، حتى يمسكن أزواجهن عن الحركة ، وله في ذلك مع ملوك الإسلام ما يطول ذكره .

ولما خرج ابن أخيه المعز إسماعيل بن طغتكين ا باليمن ، وخطب لنفسه بالحلافة ، وكتب له أن يبايعه ويخطب له في بلاده ، كان في الجماعة مَن أشار إلى النظر في توجيه عسكر له في البر والبحر ، وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم أمره ، فضحك وقال : مَن يكون عقله هذا العقل لا يحوج خصمه إلى كبير مؤونة ، أنا أعرف كيف أفسد عليه حاله في بلاده ، فضلاً عن أن يتطرق افساده لبلادي ، ثم إنه وجه في السر لأصحاب دولته بالوعد والوعيد وقال لهم: أنم تعلمون بعقولكم أن هذا لا يسوغ لي ، فكيف يسوغ له ؟ وقد أدخل نفسه أمر لا يخرج منه إلا بهلاكه ، فاحذروا أن تهلكوا معه ، واتعظوا بالآية ﴿ ولا تَرْكَنُوا إلى الذين ظلموا فتمسكم ألنار ﴾ (مود : ١١٣) وما لهذا عقل يدبر به نفسه ، فكيف يفضل عن تدبير خاصته إليكم ﴿ ولتعلم أن بناه أبعد حين ﴾ نفسه ، فكيف يفضل عن تدبير خاصته إليكم ﴿ ولتعلم أن بناه أبعد حين ﴾ وعادت البلاد للعادل ، وقال للمشيرين عليه في أول الأمر بتجهيز العسكر : قد كفينا المؤونة بأيسر شيء من المال ، ولو حاولناه بما أشرتم به لم تقم خزائن ملكنا بالبلوغ إلى غايته .

١ ق : طغركين ؛ ج : طغرلكين .

٢ ج : يطرق .

وكان – على ما بلغه من عَظَمة السلطان ، واتساع الممالك – يحكي ما جرى له في زمان خُلُوه من ذلك ، ويحب الاستماع لنوادر أندال العالم ، واشتهر في خدمته مساخر أشهرهم خضير صاحب البستان المشهور عند الربوة بغوطة دمشق ، ومن نوادره الحارَّة معه أنه سمعه يوماً وهو يقول في وضوئه : اللهم حاسبي حساباً عسيراً ، فقال له ؛ يا خُوندُ على أي شيء حساباً عسيراً ، فقال له ؛ يا خُوندُ على أي شيء عاسبك حساباً عسيراً ؟ إذا قال لك : أين أموال الحلق التي أخذتها ؟ فقل له : تراها بأمانتها في الكرك ، وكان قد صنع بهذا المعقل الحسرات ، سميت بذلك لأن من رآها ، يتحسر إذا نظرها ، ولا يستطيع على شيء منها بحيلة ، وهي خواب مفروغة من ذهب وفضة تركت بمرأى من الناظرين ليشتهر ذلك في الآفاق . وقال العادل مرة ، وقد جرى ذكر البرامكة وأمثالهم ممتن ذكر في وقال العادل مرة ، وقد جرى ذكر البرامكة وأمثالهم ممتن ذكر في ومن المؤرخين ، يقصدون بذلك أن يحركوا همم الملوك والأكابر للسخاء وتبذير ومن المؤرخين ، يقصدون بذلك أن يحركوا همم الملوك والأكابر للسخاء وتبذير ومن المؤرخين ، يقصدون بذلك أن يحركوا همم الملوك والأكابر للسخاء وتبذير الأموال ، فقال خضير : يا خوند ، ولأي شيء لا يكذبون عليك ؟

قال ابن سعید : مَن وقف علی حکایات أبی العینناء مع عُبیّد الله بن سلیمان یجد مثل هذه الحکایة .

قال ابن سعيد : ووجدت الشهاب القوصي قد ذكر السلطان العادل في كتاب « [ تاج] المعاجم » ا وابتدأ الكتاب المذكور بمحاسنه والثناء عليه وخرّج عنه الحديث النبوي عن الحافظ السلّلَفي ، وتمثّل فيه عند وفاته ا :

أي ق ج ودوزي: المعاجم ، واسم الكتاب «تاج المعاجم » كما سيرد بعد قليل ؛ ومؤلفه حو إسعاعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي القوصي الملقب بشهاب الدين ، وكنيته أبو الطاهر وأبو العرب وأبو المحامد وأبو الفداء، ترل دمشق وجمع لنفسه معجماً في أربع عبدات وسماه «تابع المعاجم» وذكر فيه من لقيه من المحدثين ، وتوفي بدمشق ٣٥٣ (الطالع السعيد ٨٥٠ ) .

٧ مر البيتان الثاني والثالث في مقدمة النفح ج ١ : ١٤ . .

ألامُ على بُكاثي خيرَ مَلك وقَلَ له ُ بكاثي بالنّجييع به كان الشبابُ جميعَ عُمُرْي ودَهْري كله زمن الربيع فَفَرَقَ بَسِنْنا زمَن خؤون له شَغَف بتفريق الجميع

قال ابن سعيد : ودفن العادل بالمدرسة العادلية بدمشق ، وكان أنشأها للشافعية ، وهي في نهاية الحسن ، وبها خزانة كتب ، فيها تاريخ ابن عساكر ، وذيك هذا التاريخ واختصره أبو شامة ، سمعت عليه منه هالك ما تيسر أيام إقامتي بدمشق .

وأولاد العادل ملوك البلاد في صدر هذه المائة السابعة ، منهم الكامل والمعظم والأشرف ، وهؤلاء الثلاثة شهروا بالفضل وحب الفضلاء وقول الشعراء ، انتهى .

#### [ ٥ – المرذغاني ]

وقال ابن سعيد ، في تُرجمة الرئيس صفي الدين أحمد بن سعد المرذغاني · ، وهو من بيت وزارة ورئاسة بدمشق : إن من شعره قوله :

كيف طابت نفوسسُكم بفراقي وفراق الأحباب مرُ المَّذَاقِ لَوْ عَلَمْمَ بِلَوْعَتِي وصَبَابًا تِي ووَجَدْدِي وزَفْرِقِي واحْرَاقِيَّ لَرَثْنَيْثُمْ للمُسْتَمَامِ المُعَنَّى وَوفيسَمَ بِالْعَمَاسِدِ والْمِيثَاقِ

قال ابن سعيد : وقفت على ذكر هذا الرئيس في كتاب «تاج المعاجم » ووجدت صاحبه الشهاب القوصي قد قال : أخبرني بدمشق أنه قد كان عزم على السفر منها إلى مصر ، لأمر ضاق به صدره ، فهتف به هاتف في النوم ، وأنشده :

<sup>1</sup> لم أستطع التثبت من ضبط هذه النشبة ، وفي بمض الأصول : المزدغاني ، والبردغاني .

يا أحْمَدُ اقْنَعْ بالذي أَعْطِيتَهُ إِن كُنْتَ لاترْضَى لنفسك ذُلَها وَدَع التكاثر في الغيني لمعاشر أضحوا على جَمْع الدراهم وُلَها واعْلَمَ بأنَّ الله جلَّ جلالُه لم يخلق الدنيا لأجلك كلَّها فانثنى عزمه عن الحركة ، ثم بلغ ما أمّله دون سفر .

#### [ ٦ ـ دفتر خوان الدمشقي ]

وقال ابن سعيد ، في ترجمة المنتجب أحمد بن عبد الكريم الدمشقي المعروف بد فُترِ ﴿ خُوان ا ، وهو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والأكابر ا : إنّه كان يقرأ الدفاتر بين يدي العادل بن أيوب ، وكان يكتب له بالأشعار في المواسم والفصول ، فينال من خيره ، وكتب له مرَّة وقد أظل الشتاء في دمشق فقال :

مَوْلاي جاء الشتاءُ والكيس منها خَلاءُ لا زَالَ يَجْري بما تَرَ تَضِي عُلاكِ القَضاءُ وكلُّ كافٍ إليَّهِ يُحْتاج فيهِ التواءُ"

فقال له العادل : هذا الضمير الذي في البيت الأول على ماذا يعود ؟ قال : بحسب مكارم السلطان ، إن شئت على الدراهم ، وإن شئت على الدنانير ! فضحك وقال : هات كيسك ، فأخرج له كيساً يسع قدر مائة دينار ، فملأه

١ ترجمته في الواني : ٧ الورقة : ٣٧ ولقبه منتجب الدين ؛ وبعد خدمته للعادل وشي به الحساد لديه فحرمه وهجره ، وتوفي دفتر خوان سنة ٩١٥ بعد وفاة العادل ، وكان العادل قد رضي عنه قبل وفاته ؛ وقد نقل الصفدي ترجمته عن معجم الشهاب القوصي .

عال الصفدي في تعريف دفتر خوان : «هو الذي يتحدث في أمر الكتب المجلدات ويكون أمر ها راجعاً إليه، وهو الذي يقرأ على السلطان فيها ، إما ليلا وإما بهاراً ، ينادمه بذلك » .
 ٣ يشير إلى كافات الشتاء : كالكن والكيس والكانون . . . إلخ وقد جمعها ابن سكرة في بيت .

له ، وقال : أظنتُه كان مُعَدّاً عندك ، فقال : مثل السلطان مَن ُ يكون جوده مظنوناً .

وكتب إليه مرّة وقد أملق ا

انظر إلي َّ بعين جُودك َ مرَّة ً فلعل َّ محروم المطالب يُرزق ُ طَيرُ الرجاء على عُلاك ْ محَلَّق وأظنّهُ سيعود وَهُوَ مُحلقُ

فأعطاه جملة دنانير ، وقال له : اشْتر بهذه ما تخلَّق به طير رجائك ، انتهى .

### [٧ – الزناطي وابن الربيب]

وأنشد ابن سعيد رحمه الله تعالى لبعض المغاربة ، وهو أبو الحسن علي بن مروان الزناطي " الكاتب :

أَنْسُ أَخِي الفضل كتابُ أَنِينَ أو صاحبٌ يُعْنَى بُودَ وثيقُ فإن تُعْرِهُ وداد الصديق فإن تُعرِهُ دونَ رَهْن به تخسَرُهُ أو تخسَرُ وداد الصديق وربّما تَخسَرُ هذا وذا فاسْمَعْ رعاك اللهُ نُصْحَ الشفيق

قال : وأجابه المخاطب بهذه الأبيات ، وهو ابن الرَّبيب ، بنثر نصّه :

١ البيتان في الوافي للصفدي .

٢ الوافى : إلى علاك .

٣ كذا في ق ج ودوزي ؛ وفي نسخة : الرباطي .

إ ابن الربيب : ينصرف هذا الاسم إلى الحسن بن محمد بن أحمد بن الربيب القيرواني صاحب الرسالة التي وجهها لأبي المغيرة ابن حزم يذكر له إهمال أهل الأندلس في تقييد أخبارهم ومآثرهم (وستأتي في الباب السادس) ؛ وقد ترجم العمري لابن الربيب وسماه الحسين بن محمد (المسالك ١١ : ٣١٩) وقال فيه : «ولو قرن به البلاذري لعصفت به ربحه النكباء فذري» فدل على أنه مؤرخ ؛ ويؤكد هذا ما نقله عن أنموذج ابن رشيق من أن ابن الربيب «بلغ نهاية من الأدب وعلم النسب » ، ولكني لست أقطع يقيناً بأنه المعني في هذا المقام لأني لم أستطع تحديد الزمن الذي عاش فيه معاصره على بن مروان .

مثلك يُفيد تجربة قد نفق عليها عمر ، وضل عن فوائدها غير غُمْر ، وقد أنفذت رهناً لا يسمح بإحراجه من اليد إلا ليدك ، فتفضل بتوجيه الجزء الأول ، فأنا أعلم أنه عندك مثل ولدك ، قال : فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها : يا أخي ، إن عرضت بولدي فكذلك كنت مع والدي وقد توارثنا العقوق كابراً عن كابر ، فكن شاكراً فإنتي صابر .

ثم قال ابن سعيد : وتفاقم أمر ولده فقيسِّده بقيد حديد وقال فيه :

لي وَلَدُ يَا لَيَثَهُ لَمْ يَلَكُ عَندِي يُخْلِقُ يَبُخُلِقُ يَبُخُلُقُ يَبُخُلُقُ يَبُخُلُقُ يَبُخُلُقُ وَهُوَ يُعُشَقُ وَهُوَ يُعُشَقُ وَانَ أَكُنَ قَيَدٌ تُهُ دمعي عَلَيْهُ مُطْلَقَ مُطَلِقً وَإِنْ أَكُن قَيَدٌ تُهُ دمعي عَلَيْهُ مُطْلَقَ مُ

و ذكر ابن سعيد أن الكاتب أبا الحسن المذكور كان كثيراً ما يستعير الكتب ، فإذا طُلبت منه فكأنها ما كانت ، فذكر لبعض أصحابه وهو ابن الربيب المؤرخ – أن عنده نسخة جليلة من تاريخ عريب الذي لحص فيه تاريخ الطبري واستدرك عليه ما هو من شرطه و ذيل ما حدث بعده ، فأرسل إليه في استعارتها ، فكتب إليه : يا أخي ، سكد دالله آراءك ، وجعل عقلك أمامك لا ورامك ، ما يلزمني من كونك مُضيعاً أن أكون كذلك ، والنسخة التي رُمْت إعارتها هي مؤنسي إذا أوحشني الناس ، وكاتم سرّي إذا خانوني ، فما أعيرها إلا بشيء أنك تتأذاً ي بفقده إذا فقد جزء من النسخة ، وأنا الذي أقول :

١ هو عريب بن سعد القرطبي من بيت من الموالي يعرفون ببني التركي ، كان أديباً شاعراً تاريخياً، أضاف إلى تاريخ العلبي بعد أن اختصره «أخبار إفريقية والأندلس» وقد نشر له ملحق بتاريخ العلبي عرف باسم «صلة عريب» ولكنه لا يمثل الإضافة التي قام بضمها إلى تاريخ أبي جعفر ، وله من الكتب كتاب الأنواء ، نشره دوزي باسم «التقويم القرطبي» ، وأورد له الثماليي شعراً في اليتيمة ٢ : ٥٠ وهو أحد الذين ذكرهم ابن فرج في كتاب الحداثق (انظر الذيل والتكملة ٥ : ١٤١ - ١٤٠).

# أنس أخي الفضل كتاب أنيق

إلى آخِره .

وأنشد للكاتب أبي الحسن المذكور :

إنَّ ذَاكَ العِذَارِ قَامَ بِعِنْدُرِي وَفَشَا فِيهِ للعَوَاذَلَ سِرِّي مَا رَأْيْنَا مِن قَبِلَ ذَلَكَ مسكاً صاغ مِنه الإلهُ هالَةَ بَدُرِ أَيْنَا مِن حَوْلُ جَنَّةٍ ورد ليس منه آس مدى الدهريبري

ولما اشتد مرضه بين تيليم سان وفاس قال هذه الأبيات ، وأوصى أن تُكتب على قبره :

ألا رحم الله حَيَّا دعا لمَيْت قضى بالفلا نَحْبهُ لللهُ وَحَبهُ للهُ السَّوافي على قبره فتهدي لأحبابه تُربَـهُ وليس له عمل يُرتَجَى ولكنّهُ يرتجي ربّهُ

رجع إلى نظم ابن سعيد المترجم به ، فنقول :

وقال لما سار المعظم من حصن كيفا ، وآل أمره إلى الملك ، ثم القتل والهلك ' :

ليتَ المعظم لم يَسِيرُ مِن حصْنه يوماً ولا وافى إلى أملاكه إن العناصِر لا إذ رأتُهُ مكملًا حَسَدته فاجتَمعتْ على إهلاكه

شرفَ الدين أبين في ما السبُّ في انقلاب الدهر لي عند الغضب أ

١ انظر اختصار القدح : ٨ .

۲ القدح : الطبائع .

فَلْتَدَهُمْ غَضِبانَ أَظْفَرُ بِاللَّهِ لَيْسَ لِي فِي غَيْرِ هذا مِن أُربُ إنَّما ظَهُرُكَ عندي قبلة ووضُوثي الدهرَ من ذاك الشُّنَبُ

وأستغفر الله من قول الكذب ، قال : وقلت بإشبيلية :

قَد ْ جاء نصرُ اللهِ والفتحُ والصبحُ لمّا رَضِيتَ « صُبْحُ » لولا الرّضي ما برح البَرْحُ فَهَنَّتُونِي بارتجاع المُني يا أورقاً يا غُصُناً يا نَقاً يا ظبيةً بالليل يا صبحُ يصحو جميعُ الناس من سكرهم ولستُ من سكركُمُ أصحو بلغتُ فيه غايةً لم يُبن غايتَها التفسيرُ والشرحُ يعذلني عن غيتك النصحُ وينصحُ العدَّالُ ، مَن ْ لي بأن

وقلت بإشبيلية :

وَضَحَ الصبحُ فأين القَدَحُ يعرفُ اللذاتِ مَن يصطبحُ وضياءُ الفجر فيه ِ وَضَحُ وعلى الأغصان منه وُشُحُ ومديرُ الراحِ لم يَعْدُ المُني كُلُّ مَا يَأْتِي بِهِ مُقْتَرَحُ في بطاح المرج قد نادمني رشأ من سكره ينبطحُ جَعَلَ المسواكَ سِيراً للمُني فَكَأَن قَبَلَ فَأَهُ قُرْحُ فَحَنَى لي كاسَهُ أَفْتتحُ أم رآني منن لديه نُصُحُ هكذا العيشُ ودع عيشَ الذي خافَ من نَقَدْ إذا يَفْتضحُ

ما ترى الليل كطرف أدهم والثرى دبّجةُ دُرُّ النّديُ كلّما شئت الذي قد شاءه ما أُبالي أن رآني كاشحٌ

وقلت بشّريش :

طاب الشّرابُ لمعشرِ سُلبوا المروءة فاسْتراحوا

السكرُ عندهمُ مُباحُ متهتکون لدی المنی وفسادهم فیها صلاح ً ساقيه من متبدلً " هل يُمنَّعُ الماء القراحُ غُصُنٌ يميل به الصَّبا رَدَّتُهُ طَوْعَ الراح راحُ طَوْعُ الأماني ، كلُّ ما يأتي به فهو اقتراحُ أن لا يلوحَ لنا الصباحُ وعليه من عَضُدي وشاحُ وَلَعَا وَلَا يُخْشَى افتضاحُ ن لنا من الطُّلُّمَا جَنَاحُ ما في ستكهم جُناحُ لا يُنكرونَ سوى ثُقيل لا يميلُ به مزاحُ أَفْنِي الذي قد جَمَّعو هُ الكَأْسُ والحَدَقُ الملاحُ

لا يعرفسون تستُسرأ ما إن نُبالي إن بدا ما زلْتُ أرشفُ ثَغُره ِ والقَلْبُ يَهْفُو طَاثُراً ا ولَوَ آنّنا نخشاهُ كا لكننا في عصبة

### وقلت بأركش:

قُم ما الله الح الصباح الصباح مَعَ فتيةٍ ما دأبهم جَرِّبْتُهُمُ فوجدتُهُمُ ما نادموا شخصاً فكا بَـَلْ يعرفونَ مكانـَهُ ُ 

ما العيشُ إلا الإصطباحُ إلاّ المروءة ُ والسّماحُ ما للمُبي عنهم بَرَاحُ يَنْنِهِمُ نَحْوَ الصِّبا نَقَرُ المَثَانِي والمراحُ ن لهم بخلعته استراحُ فله ُ إذا شاء اقتراحُ هُمُ يتعبون وضيفُهم ما دام عيندهم يُراحُ لَ وبالرضى منه السراحُ

١ ج : طائعاً .

يدعونه بأجل ما يك عي به الحيرُ الصراحُ حتى إذا ما بان كد رَ عيشهُم منهُ انتزاحُ فَعسلى مثالهم يُبسا حُ لِيَ المدامعُ والنواحُ كَرُها فقدتهم فَما لي بعد بعدهم ارتياحُ لله شوقي إن هفت من نحو أرضهم الرياحُ فهناك قلي طائر هم ومن شوقي جناحُ

قال : وقلت بمدينة ابن السليم ا في وصف كلب صيد أسود في عُنقه بياض :

وأدهم دون حكي ظل حالي كأن لينلا يُقلده صباح يطير وما له ريش ولكن متى يهفُو فأربعه جناح تكل الطير مهما نازعته وتحسده ألا الألحاظ مهما جاء سلك ومهما سار فهي له وشاح

قال : وقلت بنیل مصر :

يا نيل مَصْرِ أَينَ حِمْصُ وَهُورُهَا حَيْثُ المَناظِرُ أَنْجُمَّ تلتاحُ في كلَّ شُطَّ للنواظِرِ مَسْرَحٌ تدعو إليه منازحٌ وبطاح وإذا سبحْتُ فلستُ أسبحُ خاثفاً ما فيه تيارٌ ولا تمساح

قال : وقلت وقد حضرت مع إخوان لي بموضع يُعرف بالسلطانية على نهر إشْبِيليِيَةَ وقد مالت الشمس للغروب :

رقَّ الأصيلُ فواصِلِ الْأَقَادَاحَا ﴿ وَاشْرَبُ إِلَى وَقَتِ الصَّبَاحِ صَبَاحًا

١ مدينة ابن السليم : اسم لمدينة شذونة ، وكان بنو السليم قد استوطنوها بعد خراب قلشانة فسميت پاسمهم (الروض المعار : ١٦٢) .

وانظر لشمس الأفنق طائرة وقد فاظفَرْ بصفو الأفْق قبل غروبها متّع جفونكُ في الحديقة قبل أن وقلت بمُرْسية :

ألقت على صَفْح ِ الحليج جُناحا واستنطق المثنى وحُثُ الراحا يَكُسُو الظلامُ جمالها أمساحا

> وزاد تبریحُهُ فَـَناحا جرَتُ فزادتُ له جماحاً مستعبداً لا يرى السراحا لو أنه مات الاستراحا كأنه أ بعشق الرباحا لمَّا نَما عَرَ فُها وفاحا بعسيرَهُ نحوهسا جُناحا

أقلقه وجدُهُ فَبَاحا ورام يثني الدموعَ لمَّا يا من جفا فارفقن عليه يكابدُ الموتَ كلَّ حين ينزو إذا ما الرياحُ هَـبَـتْ يسألها عن ربوع حمص كم قد بكى للحَمام كيماً

قال : وخرجت مرّة مع أبي إسحاق إبراهيم بن سَهَّل الإسرائيلي ١ إلى مَرْج الفضة بنهر إشبيليكة فتشاركنا في هذا الشعر ٢:

لا سيما والغصن ُ يَنَوْهُو زهرُهُ ﴿ وَيُمْيِلُ عَطْفَ الشَّارِبِ الْمُرْتَاحِ وقد استطارَ القلبَ ساجعُ أيكة ﴿ مَنْ كُلُّ مَا أَشَكُوهُ لَيْسُ بَصَاحٍ ﴿

غيري يميلُ إلى كلام اللاحي ويتمنُّدُ واحتَهُ لغيرِ الراحِ

١ أبراهيم بن سهل من أشهر شعراء الأندلس في عصر الموحدين وهو صديق ابن سميد وزميله أيام الدراسة ، وسيرد جانب من أحباره في مواطن من نفح الطيب . ( انظر ترجمته في المغرب ١ : ٢٦٤ واختصار القدح : ١٤٠ – ١٤١ والمسالك ١١ : ٢٧٣ وشذرات الذهب ه : ٢٤٤ ، ٢٩٦ والفوات ١ : ١ ؛ وهو ينقل عن تحفة القادم لابن الأبار ) . وقد نشر ديوانه (دار صادر : ١٩٦٧) عن نسخة خطية فيها كثير من شعره الذي لم ينشر من قبل ، وكتبنا دراسة في حياته وشعره جعلناها مقدمة للديوان .

٣ انظر الأبيات في اختصار القدح : ٧٦ وديوان ابن سهل : ٩٢ والمسلك السهل : ٣٥٠ .

مِنْ جانع للعجز حلْف جناح وتخاله قد ظل في أفراح قصف ترجّبه يد الأرواح أعلام خرز فوق سُمْر رماح لل رأته مدرًعا لكفاح مالت عليه فظل حلف صياح

قد بان عنه جناحه عجباً له بين الرياض وقد غدا في مأتم العصن يمرح تحته والنهر في وكأنها الأنشام فوق جنانيه لا غرو أن قامت عليه أسطر فاذا تتابع موجه لدفاعه

قال : وقلت بمالكَةَ متشوّقاً إلى الجزيرة الخضراء :

كيفَ بالله نَوْرُ تلك البيطاح في رداء ومتزر ووشاح تركته تَذُرُوه هُوجُ الرياح لستُ من سكرٍ ما سُقيتُ بصاحى م وشوق وغربة وانتزاح قَرَّبَ الدهرُ آذنوا بالرَّواح ما لقلُّني مين الجوى من سَرَاح وأصاخوا ظألما لقول اللواحي ترك القلب مشخنا بجراح أترى النوم ذاهبا بالصباح وهو من لبسة الصبا في براح وجفوني من سُهده في كفاح عن قريب بمحو ظلامك ماح فيه للمستهام بدء نجاح طاثراً لَيْتُهُ بِغَيْرِ جَنَاحِ عن عیانی یا شبه طیر انتزاح

يا نسيماً من نحو تلك النواحي أسقتنها الغمام ريتا فلاحت أم حَفَتْهُ فصيرته هشيماً يا زماني بالحاجبية إنتي آه مما لقيتُ بعندك من ها أين قوم " أَلْفُتُهُم " فيك كَا تركونى أسير وجد وشوق أسلموني للويل حتى تولوا أعرضوا ثم عرضوني لشو أسهر الليل لست أغفي لصبح قد بدا يُظهرُ النَّجومَ حُليًّا مسبلاً ستره مُنعَمَّمَ بال أيها الليلُ لا تؤمَّلُ خلوداً ويلوحُ الصباحُ مشرقَ نور إنَّ يومَ الفراق بدَّد شملي حالك اللون شبه لونك فاعزب

وإذا ما بدا الصباح فما يُش به إلا ً لَوْنَ الحلود الملاح وقلت بالجزيرة الحضراء :

قد رُفِعَتْ رابةُ الصّباحِ تدعو النّدامي للاصْطباحِ فبادروا للصَّبُوحِ إنّي قد بعتُ في غيّه صلاحي ولا تميلوا عن رَشْفِ ثغرِ وسمع شد و وشُرْب راحِ وانْتَ با مَن ْ يروم ُ نُصْحي قد يئسَ القوم ُ من فكلاحي فلستُ أصغي إلى نصيح ما نهضت بالكؤوس راحي

قال : وقلت أمدح ملك إفريقية وأهنئه بقتُـل ثاثر من زَنَاتَـةَ يدَّعي أنه من نسل يعقوب المنصور :

بَرَّحَ بِي مَنْ ليس عنه بَرَاحْ ومن وأى قتالي حكالاً مُباحُ مَن صَرَّحَ اللععُ المُجُبِّي له وما لقَـَـلْـي عن هواه سَـرَاحُ ظي علمتُ الصبحَ مذ صدّني وكيف لا يُعْدَمُ وهو الصباح مُورَّدُ الحدِّ شهيُّ اللَّمي مُنْعَمَّمُ الرِّدف جديبُ الوشاح تظنّه من قلبه جلمداً ومنه كلماء بجفى انسياح لرد فه أضعف من صبة ولم أزَل من لحظه في كفاح نشوان من ريقته عربدت ْ أجفانه أ بالمرهفات الصُّفاح أنا أسيرٌ مُثْخَنَ بالجراح فها أنيني خافت مثل ما أن تلزم البخل بأرض السماع ٢ يا قاتلي صداً أما تستحي من ذا الذي يبخَّلُ في تونس والملخُ فيها صار عذباً قَراح وأصبحَتْ أرجاؤها جنّةً مُبْيْضَةً الأبراج خُصُرَ البطاح

١ ق : ضرج الدمع ؛ وفي نسخة : صرح القلب .
 ٢ سقط من ق . وأثبته دوزي في الحاشية .

ما برحت تغبر منها النَّواح حَلَّتُ بأرض حلّ فيها النجاح وحفتها ، من غربة وانتزاح وحُكَّمَتُ فيهم عُوالي الرماح باكر ذرا بحيى وقل لا رواح بهتز كالهندي حين امتداح بَحُثُ من حمد وشكر حَناح آمال ُ لا تُجُرِي بغير اقتراح من غير أن يتشهر فيه السلاح ذا مَنْعَة أمسى به مُستباح رِ رأى القهرَ فخلَّى الجماح بها متعان وهي خُرْسُ فيصاح تجري على ما يرتضيه الرياح وابن أبي حمزة ماذا استباح يُؤنسهم غير هبوب الرياح حاول أمراً كان عنه انْـُضـرَاحُ بزعمه أمّل فيه فلاح قد صير الملك كضرب القداح ما حُزْتَ بالحق فكان افتضاح عاجلكم ثائركُم باجتياح والحيرُ لن يبرح للشرّ ماح بينكُم نَشْوَانَ مَنْ غيرِ راح

لولا ندی یحیی وتدبیرهٔ لكن يداه سُحُب كلما هذا وقد آمَنَ مَن حلَّها كم شُنتُتوا من قبلِ تأميرِه يا سائراً يَرْجُو بلوغ المُني وحَيَّهُ بالمَدُّحِ فهوَ الذي بالشرق والغرب غدا ذكرُهُ ساعكة ألسعد وأضحت له ال ويتسرّ اللهُ لَهُ مُلْكَهُ وكل من كان على غيره وكم جَموح عندما قام بالأم كَفُّ بكفّ للنَّدى والردى حَى لقد أحسبُ من سُعَده قولوا ليعقوب فماذا جنبي قد أصبحا من فوق جـذ عين لا واسأل عن الداعي الدعيُّ الذي أكان من صيَّرهُ والدَّأ شكراً لسعد لم يلدّع فرقة" راموا بلا جاه ولا محتد زناتة بهنيكم علكُم كفّر ما قدّمتُم أخرًا عهدي به في موكب الملك ما

١ ق : آخراً .

يحسبُ أنَّ الأرضَ ملكُ لهُ وروحهُ ملكٌ لسُمْر الرماح غدا بعز الملك لكنه أهنون مملوك على الأرض راح جاءوا به يسَمْرَحُ في عزّه وهم أزالوا عنه ذاك المراح توقّعوا في القرب مينه الردى: من صحبة الأجرب يخشَى الصّحاح فأسرعوا نحوك يبغون ما عَوَّدتهم من عطفة والتماح لطائر البين عليه نياح سَنَّى لك السعدُ برغمِ اللَّواح فلست تأتي الدهر إلا صلاح وفي سرور دائم وانفساح

فَغَادروه جانيــاً غَـــدْرَهُ ُ فالحمدُ لله عَلَى كُلَّ ما مثلك لا ينفد ما شادره ا لا زلتَ في عزِّ وفي مُنكِبِّنةٍ

قال : وقلت ببَنْيُونِشَ موضع الفرجة بسَبْتَةَ :

اشِربُ على بَـنَيونش بينَ السواني والبطاحُ م لهم إذا مرّوا جماحً لا يمنعُ الماء القراحُ ما في الذي يأتي جُناحً هَبُّوا عليه كلّما هبّت على الروض الرياح يأتي به فهوَ اقتراحُ تُ بخَصره أثرَ الوشاحُ

مَع فنية مثل النجو ساقیهم ُ مُنَبَدُلٌ کل یمد یمینکه ُ طَوْعُ الأماني كل ما عانَـقَـٰتُهُ حتَّى ترك

# وقلت بإشبيلية :

أوجه صُبْح أم الصَّباح ولحظُها أم ظُبي الصَّفاح وثَغَرُها أم نَظيم دُر وريقُها أم سُلاف راح وقدَّها أم قَوَامُ غصن وعرَّفُها أم شَذَا البطاحُ

١ ق: لا ينقد ما شاه. .

منها عَلَى غَفَلَة اللَّواحُ وظلُّتُ نَشْوانَ دون راحٌ أما منعت السلام دهراً ولا رسول" سوي الرياحُ قالت : ألا فانس ما تَقَضَّى فمن يَدَّع ما مضى استراح من دون وعد ولا اقتراحٌ يا حَبَنْدَاها وقَدْ تَأْتُتْ والليلُ قد أسبلَ الجناحُ لها بعرف فشا وفاع وساعداي لها وشاح والغصن والورد والأقاح إذ سمعت داعي الفلاح قالت : أما تحذر افتضاح يَبُدُو على إثره صباح

قال : وقلت بتُونُس :

يا حَبَّذا زورة تأتَّتْ

فلم أُصَدِّق بها سروراً

زارت ومن نورها دلیل

أخفت سراها فباح نشر

وافتت فأمسى فعي مُداماً

كأنّما بتُ بينَ روض

فبينما الشمل في انتظام

فغادرتني ، فقلتُ : غَدُراً ؟

وَلَتْ وما حِلتُ مِن صَباحٍ

لا مرْحَبًا بالتين لما بكا يستحب من ليل عليه الوشاح ممزَّقُ الجلبابِ يَحْكَي ضحَّى ﴿ هَامَةَ ﴿ رَجِيِّ عَلَيْهَا حَرَاحٌ وإن تُصَحَفه فلا حبَّذا ما قد أتى تصحيفه بانتزاحٌ ا

وقلت بالحزيرة الحضراء ، وقد كُلُّفْتُ ذلك :

غَرامي بأقوال العيدا كيف يُنْسَخُ . وعَهَالي وقد أَحْكَمَتُهُ كيف يُفسخُ كلامُكم لا يدخلُ السمعَ نُصحُه ولكن إذا حَرَضَمُ فَهُو يرسخُ وبي بَدَرُ تم قد ذلك لحسنه فمن ذا الذي فيما أتبت يوبِّخُ ؟ إذا خاصموني في هواهُ خَصَمْتُهُم ﴿ وَيَبْغُونَ تَنْقَيْضِي بِلْمَاكُ فَأَشْمَتْخُ

۱ تصحیف « تین » ، « بین » أي فراق و انتزاح .

أرى أنَّ لِي فضلاً على كلَّ عاشق فَقصَّتنا فِي الدَّهرِ ممَّا يؤرَّخُ فَمَا بَشَرٌ مثلٌ لَهُ فِي جَمَاله ووجدي به فِي العشق ليس لهُ أخُ

وقلت بالإسكندرية ، وقد تعذَّر عليَّ الحجُّ عند وصولي إليها سنة تسع وثلاثين وستمائة :

> قرُبَ المزارُ ولا زمانٌ يُسْعِدُ وِارَحْمةً لمتيَّم ِ ذي غُرْبَة قَدَ سار مِن أقصى المغارب قاصداً فَلَكُم بحارِ مع قفار جُبُتُها كابد تها عَرَباً ورُوماً ، ليتني يا سائرين ليَـنْرِب بـُلّغْتُـمُ أعلمتُم ُ أن طرتُ دون محلّها يا عاذ لي فيما أكابد ُ قل في لم تَكَنْقَ ما لقيتُهُ فعذلتني لُو كُنْتَ تعلمُ مَا أَرُومُ دُنُوَّهُ لا طابَ عيشي أو أحلَّ بطيبة صلى عليه من براه خيرة " يا ليتني بلُلغْتُ لَثُم ترابه فهناكَ لو أعْطى مُناي محلّةً عيبي شكت رمكاً وأنتَ شفاؤها يا خيرَ خلق الله مهما غبثتُ عن . ما باختيارِ القلبِ يترك جسمَهُ ً يا جنَّةَ الحلد الَّتِي قد جئتُها صَرَمَ التواصُلُ ذُ بُلُّلٌ وصوارمٌ "

كَم دا أُقرِّبُ ما أراه يَبْعُدُ ومَعَ التغرُّب فاتَهُ مَا يَقَصْدُ مَن ْ لَذَ فيه مسيرُهُ إِذْ يَجِنْهَدُ تلقى بها الصمصام ذُعراً يرعدُ إذ جُزُن صَعبَ صراطها لا أُطرد أ قد عاقبي عنها الزمان ُ الأنكَـدُ سَبْقاً وها أنا إذ تداني مُقْعَدُ مَا أَبْتَغِيهِ صَبَابَةٌ وتسهَّدُ لا يعذرُ المشتاقَ إلاّ مُكُمَّدُ ما كنتَ في هذا الغرام تُفَنِّدُ أَفْتِي به خيرُ الأنام محمدُ من خلقه فهوَ الجميعُ المفرّدُ فيزاد سعداً مَن بنعمي يَسْعَكُ من دونها حلَّ السُّها والفرقدُ من دائها ذاك الثرى لا الإثمد ُ عليا مشاهدها فقلني يتشهد غيرً الزمان له عندلك تشهد من دون بابيك للجحيم تَوَقُّدُ ُ ما للجليد على تَقَحُّمِها يدُ

فلديًّ ذكرى لا تزال ترددُّه ما دمتُ عن تلك المعالم أبعدً هُوَ لِي إِذَا مِنُّ اشْتِياقًا مُولَدُ أبدأ على مرَّ الزمان يُجَدُّدُ يُقْصِيَ الظِّماء به ويُحْمِي الموردُ من حُبَّه ذخرٌ به يتزودُ ثقتی به ولحسب من بتزود أبيلا رياش يُسْتَعدُ مهند ؟ ومديحة في كلّ حفل أسْرُدُ فثوابُ مدحى في الجنان أخلدُ وبه غداً نرجو النّجاة ونسعدُ يا بجنح الكفر ليل أربد إيمان إلا من يحيد ويتجحد حتى أقرَّ به الكفورُ الملحدُ ودعوت في الأخرى الألى قد أصعدوا لو كابدوها ساعة لتبدُّدوا إلا الإله ولم يخُن من يَعْضُدُ لَّ المعجزاتِ وخَابَ مَن ْ يَبْرِصَّدُ ْ كيما يُغاظ بك العدى والحُسّلةُ ما بين خمسك والصحابة شهد م يُهدى إلى سبل النّجاح ويرشدُ صدِّيق مَن أضحى لقولك يُسْعدُ كلم الذي بُهندى به إذ يوردُ فيه وأمسى من نحاه يعرُّدُ أُ

فلثن حُرِمْتُ بلوغ ما أمَّلْتُهُ ۗ فلتنعشوا مني الذَّماء بذكره لولاهُ ما بقيتْ حياتي ساعةً ا ذكر يليه من الثناء سحائب " مَّن ۚ ذَا الذي نرجوه ُ لليوم الذي يا لهفَ مَن وافي هُناكَ وما لَهُ أُ ما أرتجي عملًا ولكن أرتجي ما صحَّ إيمان خكلا من حبَّه عن ذكره لا حُلْتُ عنه لحظة ً يا مادخي يبغى ثواباً زائلاً لولا رسول الله لم ندر الهدى يا رحمة" للعالمين بُعثتَ والدَّن أطلعت صبحاً ساطعاً فهديت لا لم تخش في مولاك لومة لاثم ونصرت دين الله غيرَ مُحاذرً ولقيتَ من حرب الأعادي شدّةً" أيّان لا أحد عليهم عاضد" فحماك بالغارِ الذي هو من أد ووقاك من سمّ الدراع بلطف والحدعُ حنَّ إليكَ والماءُ الهمي والذئبُ أَنْطِقَ للذي أضحى به وبليلة الإسرا حَبَاكُ وسُمَّىَ ال وحباك بالخلئق العظيم ومعجز ال وبُعِيثُتَ بالقرآن غير معارض

من أن يكون َ لهُ مثالٌ يوجَدُ والسُّرْجُ في ضوء الغَزالة تَهُمدُ زُوبِيَتُ لك الأرضُ التي لازالَ ح في الحشر ربتُكَ في ذراها يُعبْدُ ونُصِرْتَ بالرعبِ الذي لمَّا يزل ْ يَتَسْرَى كَأْن ْ مَا عَيْنَ شَخْصَكَ تَفَقَدُ ُ حَرَم الهِداية فالحسامُ مُجَرَّدُ نعم الفخار لها ونعم المحتد لسَّناكَ حينَ بدا بآدم أقبلتُ رعياً لأخراه الملائكُ تسجدُ فذكرتُ بعضاً واعتذاري منشدُ نفيد الكلامُ ووصفُهُ لا يَنْفَدُ منى التحيّةُ والسلامُ السرمدُ

فتوالت الأحقابُ وهو مبرآ ولكُّم ْ بليغ ِ جال فصل َ خطابه فمتى تَعَرَّضَ طاعنٌ أو حاد عنْ يا من تُخْيِّر من ذؤابة ِ هاشم ٍ لم أستطعُ حَصْراً لما أعْطيتهُ ماذا أقول ُ إذا وصفتُ محمَّداً فعليك يا خيرَ الحلائق كلِّها

قال: وقلت بإشبيليـَة :

هل تَمنْنَعُ النُّهودُ ما أبدتِ الحدودُ يا رَبَّةَ المُحيّا حَفَتْ به السعودُ لم تُسكر الحُميّا بل ريقُكِ البَرودُ ما تَـكتمُ البُرودُ والوجـــدُ مستزيدُ یا هل تری زماناً مضی لنا یَعودُ لدى العروس سَقَتْ جنسابها العسهودُ ١ حيثُ الغصونُ مالتُ كأنّهــــا قُـــدودُ

يا عذولي ما زلت فيه أفنى وزهرها نظيم كسأنه عقبود

١ العروس : من متنزهات إشبيلية .

حَمَامُهُــا تُغنّي أعطافها تمسد وبالنسيسم شُقَّستْ لنهرهسا بُسرودُ وسنسوره بنود فروعُسه سيبوف هناك كمّ دَعَتْني إلى الورود رُودُ فنلت كل سُؤل يَفْني به الحسود ُ قضيت فيه عيشاً ما بعدة مزيد أضحى به وأمشى مرنّحها أميد ُ كسانتي الوليد كسأنتى يزيسسد بكل مسا أريد يحري الزمان طوعي الحمرُ مَلَّكَتَني فالحلقُ لي عبيدُ يحق لي إذا ما أبصر تُها تجـودُ فها أنا إذا ما فقدتها فقيد يا مَن ْ يلوم ُ بَعْياً العَذَلُ لا يُفيدُ ُفلَيْسَ لي وجودُ إذا عدمت كأسى

قال : وقلت بإشبيليّة :

أوما نظرت إلى الحمامة تنشد والغصن من طرب بها يتأود ونثاره الثقاه جائزة الها لمّا يزل بيد النسيم يبدّد ألقى عليها الطل بردا سابغا فثناؤه طول الزمان يردد أترى الحمامة من محب مخلص أولى بشكر حين تعفّمُوه يد فلاثنين عليك ما أثى بأع لى الغصن حنان الهديل مغرد كم نعمة لى في جنابك ؟ كم أكا بد جهدها ؟ أيان برك يجهد ؟

١ ق ج : ألقى جمائره .

#### وقال ::

أرى العينَ منيي تحسدُ الأذنَ كلّما أحقّقُ أنباءً ولَم ْ أرَ صورةً فمُن ً عـــلى عيني بلقياكَ إنّني

جرَتْ مدحة للعلم والفضل والمجدِ كتحقيقي الأخبارَ عن جنّة الحلدِ أخذتُ لها أمناً بذاك من السُّهدِ

قال : وقلت أمدح ابن عمي وأشكره ' ، على ما أذكره :

ودموعي على نواك سوافح كد را العيش ، أي عيش لنازح سن حيى يم إطراء مادح طوحت بي لما غدرت الطوائح مع أذ لايك عني الماطح صح أذ لايك عني الماطح ورسول الحبيب غاد ورائح ب ولكن يزري بأذكى الروائح قد كفاه عرف من المسك فائح با وما لا يكون في الطبع فاضح كان يكرى فأوجدته المدائح نحو ما لا يرومه الناس طامح و تميت العدا ومال وسابح حل يبدو ولم أزل فيه سابح حل يبدو ولم أزل فيه سابح ح

آه مماً تكن فيك الجوانع واشتفاء من العدو ببين يا أتم الأنام حُسناً أما تح يا زمان الوصال عوداً فإني يا زمان الوصال عوداً فإني أبن عيش العروس إذ يبطح السك والأماني تترى ولا أحد ين وزمان السرور سمّع مطبع ولكم ليلة أتاني بلا طيه وظبي فليس يحتاج طيبا مثل عليا محمد لم تكن كسمن عليا حمد لم تكن كسو وعلا كل ذي علاء وأضحى يا وعلا كل ذي علاء وأضحى فاض بحر النوال منك ولا سا حُللً مثل ما كسوتك وي المد

۱ دوزي : وأشكوه .

٧ ق ج ودوزي : وسائح ؛ والسابح فرس أهداه إليه .

حينَ أُضَّحَى طوع البنان مسامحُ حُلَّةً الحسنِ بالعيونِ اللَّـوَامعُ حُسْنُهُ قَيْدَ اللحاظَ السوارحُ نَّ ثَنَائي عليكَ ما زال جامحُ صيّر الكلُّ نحو بابك جانحُ دي إلى الروض باسماتُ النوافعُ جاً فكل مقصد فضلك رابع لم تُحلُّهُم الاعلَبْك القرائع ليس مُهُرُ في شأوه مثل قارحُ شَرَفًا ظُلَّ للنَّجوم بناطعُ كنت منها ما ليس يحويه شارح في ظلام الخطوب ما زال لائع بيت مجد علاؤها الدهر واضع لى بَدَا بِينِ أَنجِمِ اللَّكُ رَامِحُ بعدما كابدت توالي الفضائح هُمُ مُحلاً لا زال أمرُك راجعُ مُلُكَ فيهم فأشبتهوا قوم صالح لُك رغماً بمن يناويك صالح ا ر ولا زال طائرٌ منك سانحٌ

أُورَدَ الوَرْدُ الْمنطقي كُلُّ شكر لون ُ خدِّ الحبيب حينَ كَسَوْهُ ُ شَفَقٌ سال بين عينيه صبحٌ لم أجد فيه من جماح ولك لك يا ابن الحسين ذكر جميل قد هدى نحوك الثناء كما يتهـ ا فاعذر الناس إن أتوا لك أفوا ما هد تنهم إليك إلا الأماني قل لذي المفخر الحديث تأخَّرْ أيُّ أصل وأيُّ فرع أقاما قد حوت مذحـجٌ من الفخر لمّا أَفْتُقُ مُجَد قد زانه منك بدر " بدرُ تم حقت به هالة من يا سماكاً بمَسْكه القلكم الأء رفع الله للكتابة قدراً يا أعزَّ الأنام نفساً وأعلا أبن أعداؤك الذين رعى سي أفسد الدهر حالهم ليررى حا دُمت في عزّة وسعند مدى الده

# [ أبو عبد الله ابن سعيد ]

وابن عمه المذكور قال في حقه في « المغرب » ما ملختَّصه ٢ :

١ الورد : الفرس الوردي اللون .

٧ أنظر المغرب ٢ : ١٩٨ ونص المقري مختلف كثيراً صا هو في المغرب، وفي هذا تأكيد لاختلاف.

إنّه الرئيس الأعلى ، ذو الفضائل الجمة ، أبو عبد الله محمد بن الحسين بن الحسين سعيد بن الحسين سعيد بن حلف بن سعيد ، قال : واجتماع نسبنا مع هذا الرئيس في سعيد بن خلف ، وهو الآن قد اشتمل عليه مكك إفريقية اشتمال المقلة على إنسانها ، وقدمه في مهماته تقديم الصّعدة لسينانها ، وأقام لنفسه مدينة حذاء حضرة تونس ، واعتزل فيها بعسكر الأندلس الذين صيّرهم الملك المنصور إلى نظره ، وهو كما قال الفتح صاحب القلائد « فقد جاء آخر هم ، فجدد مفاخرهم » ، ومن نظمه وقد نزل على من قدم له مشروباً أسود اللون غليظاً وخروباً وزبيباً أسود وزبيباً كثير الغضون جاءت به عجوز في طبق ، فقال :

ويوم َ نزلنا بعبد العزيزِ فلا قداًس اللهُ عبد العزيزِ سقانا شراباً كلون الهيناء ونكقلنا بقرونِ العنوز وجاءت عجوز فأهدت لنا زبيباً كخيلان خد العجوز

ونزل السلطان أبو يحيى في بعض حركاته لموضع فيه بهر ، وعلى شطّه نَـوْرٌ ، فقال الرثيس أبو عبد الله ابن الحسين يصفه أو أُمـِرَ بذلك :

ونهر يرفُّ الزهر أ في جنباتيه ويتُثني النّسيم ُ قُضْبَه ُ فَتأطّر ُ يسيل ُ كما عَنَّ الصباحُ بأَفْقه وإلا كما شيم الحسام ُ المجوهر عليه ليحيى قبة ، هل سمعتُم ُ بقرصة ِ شمس حلَّ فيها غضنفر؟ فإن قلت هذي قبّة لعُفاتها فقل ذلك الوادي الذي سال كوثر

وقال أبو عمرو أحمد بن مالك بن سيد أمير اللخمي الشابي في ذلك : وأرض من الحصباء بيضاء قد جرّت جَداول ُ ماءٍ فَوْقَهَا تتفجّرُ

نسخ الكتاب ؟ وانظر ترجمة أي عبد الله ابن سعيد أيضاً في تاريخ ابن خلدون ٩ : ٢٩٤ .
 ١ ق ودوزي : النور .

كما سَبَحَتُ تَبْغي الحياة أراقم " وإلا كما شَـَقَّتْ سبائكُ فضَّة لِ بساطاً على حافاته الدُّرُّ يُنْثِّرُ

وقال أبو علي يونس :

انظرْ إلى منظر يَسْبيكَ مَنْظَرُهُ ۗ وَمُعجب مُعجب لا شيءَ بُشبهه ُ كأنَّما فرُرشَتْ بالدُّرِّ صَفْحَتُهُ كَأَنَّ خُلُجانَهُ ۖ قُدَّتْ عَلَى قَدَرِ أحلَّ سيدُنا الميمونُ قُبُّتَهُ ُ

ويزدهيك بإذن الله مَخْبرُهُ خريرً ماءٍ نميرٍ ثَمَّ مَنْهَرُهُ فالماءُ ينظمُهُ طوراً وينثرُهُ بماثها قَسَمُ يجري مفجّرُهُ

بحوزه فغدا يزدان جَعْفَرُهُ

على روضة فيها الأقاحُ المنوّرُ

رجع إلى ما كنا فيه من أحبار الرئيس ابن الحسين ، فنقول : رأيت بالمغرب آخر كتاب « روح السحر » من نسخة ملوكية كتبت له أبياتاً على بحفظي منها الآن ما نصه :

تمَّ روحُ السحر نسخاً فأتى مُصْحَبَأُ بِاليُّمْنِ وِالفَخْرِ البعيدُ ۗ لأبي عبد الإله المرتقي فيذَرا المجد الرئيس ابن سعيد ْ

ولم أحفظ تمام الأبيات .

وقال أبو الحسن على بن سعيد : كتبت إليه من أبيات بحضرة تونس وقد نَقَلَ إليه بعض الحساد ما أوجب تغيُّره :

ومن " بَعْد هذا قد أتيتُ بزَلَّة ﴿ أَمَا حَسَنَ "أَنْ لَا تَضِيقَ بَهَا صَدَرًا وعلمنُكَ حسي بالأمور فإنني عهدتنك تدري سرًّ أمري والجهرا وقدَهُ أَصْلَحَ اللهُ الأمورَ بسعيكُم ﴿ وَنَيْتَكُمْ صَلَّحَا عَلَى الْبَشْرِ وَالبُّشرى ﴿ كتبتَ ولو حرفاً أطبتَ ليَ العُمرا ولا زلت ما دام الزمان ُ لنا سترا

ولم يبق لي إلاّ رضاك فإن° به فبُقِّيتَ كهفأ للجميع وموثلاً"

فكتب إلى هذه الأبيات ، وكان متمرضاً ، وبعث إلي بما يذكر :

سؤالك عن نضو يُسامى بك الزَّهرا أَكُفُّ الصَّباحَفَّتْ جني زَهر الربي لذلك َ مَا قَلَّد ْتُهَا الشَّذْرَ وَالدُّرَّا بعثتَ بمثل الزهر في مثل صفحة معان لها أعْنُو وأُعْنِي بَهَا فكم وقفتُ عليها العينَ والسمعَ والفكرا فلو عَرَضَتْ للبحر لم يلفظِ الدُّرَّا ولو عارضت هاروت لم ينفث السحرا ضروباً من الآداب تُحلَّى بها الدهرا أبا حسن هنئت ما قد مُسحثهُ به زاخراتُ المدِّ لا يعرفُ الجزرا ودونك بحراً من ودادي تلاطمت ث ا فلا تحسين أنتى أضيق بها صدرا فإن خَطَرَتْ في جانب منك هُفُوَّةٌ " ويعثرُ بالرِّمْث النسيمُ إذا أسرى يزل أ الجواد عندما يبلغ المكدى عَرُوباً لَعُوباً جائزاً حكمها بكرا فدع ذا وخذها شائبات قرونها لشنَّفْتُ من أشْعارها أُذُنَّ الشِّعري ولو غادرت أوصافُها متردُّماً فإن قُصارى الغمر أن يبكي العمرا ألا فاحْجُبَنْها عن صديق معمتم ومن كان ذا حبجْرِ ونُبل ِ ورقّة ِ فلا يخلون إلا على الخمرة الحمرا ولا ألفتْ وصلاً ولا عرفتْ هجرا قرنتُ بها صفراءَ لم تعرف الهوي، تؤخيِّره لوَ نا وتفضحُهُ نَشْهِ ا ولا ضُمِّخت نضخَ العبير وإن° غدتْ فقد فَرَشَ الإذْ خرَّ من تحتها تبرا فإن خانتها بنت الظليم أظلها وسل برياها المزن والغُصُن النضرا لها نسبٌ بيَينَ الثريّا أو الثرى عَن البيت فتراً أو تقيم به شهرا فَشَرِباً دهاقاً وانْتشاقاً ولا تَرم

> هوَ الأهلّة لكن تَدعونَهُ خشكلانا فإن تفاءلنّتَ صحّف تجد : حبيبك لانا

> > انتهی باختصار .

وله في الحشكلان ا

١ الحشكلان ( بالفارسية : خشك نان ) نوع من الحبز أو البقسماط في شكل هلالي .

وحُظَى المذكور جدًّا عند السلطان ملك إفريقية أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حَفْص ، ولما مات السلطان المذكور ، وحَدَثَتْ فتنة بموته واختلاف ، ثم استقرت الدولة لابنه الشهير الكبير القدر أبي عبد الله المستنصر ممدوح حازم بالمقصورة ، وقاتل ابن الأبار القضاعي السخط على الرئيس ابن الحسين المذكور ، وقبض على دياره وأمواله ، وصيره كالمحبوس ، فكتب إليه رقعة يطلب الاجتماع به في مصلحة للدولة ، فأحضره ، وسأله فأخبره بأن أباه صنع داراً عظيمة تحت الأرض ، وأودع فيها من أنواع المال والسلاح ما جعله عُدَّة وذَخيرة لسلطانه ، ولم يترك على وجه الأرض مَن \* له علم بهذا الموضع الذي أودعه نفائس أمواله غيري ، وأوصاني أنَّه إذا انتقل إلى جوار ربه ، إذ توقع أن تقع فتنة بين أقاربه ، أنَّه إذا انقضت سنة واستقر الأمر لأحد من وَلدي أو من يتيقن أنَّه يصلح لأمور المسلمين ، فأطلعه على هذه الذخائر ، فربما فنيت الأموال بالفتنة، فلا يجد القائم بالأمر ما يصلح به الدولة إذا تفرغ للتدبير والسياسة، ففرح السلطان ، وبادر إلى تلك الدار ، فرأى ما ملاً عينه ، وسرٌّ قلبه ، وحرج الرئيس ابن الحسين والحيل تجنب أمامه ، وبيدر الأموال بين يديه ، وأعاده إلى أحسن أحواله ، وجعله وزيراً لديه، كما كان أبوه مفوضاً أموره إليه ، وقال السلطان : إن من أوجب شكر الله على أن أفتتح المال بأن أؤدي منه للرعية الذين نُهبت دورهم واحترقت في الفتنة التي كانت بيني وبين أقار بي ما حسروه ، وأمر بالنداء فيهم ، وأحضرهم وكلُّ مَن ْ حاف على شيء قَبَضه وانصرف .

### [ذكر المستنصر الحفصي ]

وكان السلطان المستنصر المذكور في بعض متصيداته ، فكتب لأبي عبد الله

١ ستأتي ترجمة حازم وأبن الأبار والتعريف سما ؛ أما مقصورة حازم فعطلعها :
 ١ ستأتي ترجمة ما قد هجت يا يوم النوى على فؤادي من تباريح الحوى وهي التي شرحها الشريف الغرناطي في ما سماه « رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة » .

الرئيس المذكور يأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله :

ليَحْضُرُ كُلُّ ليثٍ ذي منال زَكا فَرْعاً لإسداء النوال غداً يوم الخميس فما شُغِلْنا بأسد الوحش عن أسد الرجال

وحكي أن السلطان المذكور عرض مرة أجناده ، وقيل : بل سلّم عليه الموحدون يوم عيد بتونس ، وفيهم شاب مليح وسيم اسم جده النعمان ، فسأله السلطان عن اسمه ، وأعجبه حسنه ، فخجل واحمر وجهه ، وازداد حسنا ، فقال السلطان هذا المصراع :

# كلّمته فكلّمنتُ صَفْحة خدّ هُ

وسأل من الحاضرين الإجازة ، فلم يأتوا بشيء ، فقال السلطان مجيزاً شطره : فتفتَّحتْ فيها شقائق جَدَّة

> وهذا من البدائع مع ما فيه من التورية والتجنيس . ومماً نسبه له أبو حيان بسنده إليه :

ما لي عَلَيْكُ سوى الدَّمُوعِ مُعينُ إن كنت تَغَدْرُ في الهوى وتخونُ مَن مُنْجِدي غيرُ الدموع وإنّها لمغيثَة مَهْما استغاث حزينُ الله يَعْلُمُ أن ما حمَّلتني صَعْبٌ ولكِن في رضاك يَهُونُ الله يَعْلُمُ أن ما حمَّلتني

وكان للسلطان المذكور سعد ينُضْرَب به المثل ، حتى إنّه كتب له صاحب مكّة البيعة من إنشاء ابن سبعين المتصوف ، كما ذكر ذلك ابن خلدون في تاريخه الكبير ، وسرد نصّها ، وهي من الغرائب .

نظم ابن مطروح القصيدة المشهورة التي منها :

قُلْ للفرنسيس إذا جِيْتَهُ مَقَالَةً من ذي لِسانٍ فَصَيِحِ إلى أن قال:

دارُ ابن لِنُقُمان على حالها ومصرُ مصرُ والطّواشي صبيح والقصيدة مشهورة فلذلك لم أسرُد ها ، فصرف الفرنسيس جيوشه إلى

تونس ، فكتب إليه بعض أدباء دولة المستنصر : أفرنسيس ، تونس أخت مصر فتأهّب لما إليه تَصِيرُ لك فيها دارُ ابن لقمان قَبْرٌ وطواشيك مُنْكرٌ ونكيرُ

فقضى الله سبحانه وتعالى أنه مات في حركته لتونس ، وغنم المستنصر غنيمة ما سمع بمثلها قط ، ويقال : إنه دس إليه سيفاً مسموماً من سكة أثر فيه سمة ، وقلده رسولا وليه بعد أن جعل عليه من الجواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره ، وقال للرسول : إن الفرنسيس رجل كثير الطمع ، ولولا ذلك ما عاود بلاد المسلمين بعد أسره ، وإنه سيرى السيف ، ويتُكثر النظر إليه ، فإذا رأيته فعل ذلك فانزعه من عنقك وقبله ، وقل له : هذا هدية مني إليك ، لأن من آدابنا مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر الملك عليه وعاود النظر إليه بالقصد فلا بد أن يكون له ، ويحرم علينا أن نمسكه ، لأن ما أحبه المولى على العبيد حرام ، وتكراره النظر إليه دليل على حببه له ، ففرح النصراني بذلك ، وأسرع الرسول العود الى سلطانه ، فسل النصراني السيف ، فتمكن فيه السم بالنظر ، فمات في الحين ، وفرج الله تعالى عن المسلمين .

# رجع إلى أخبار أبي الحسن علي بن سعيد :

قال ابن العديم في تاريخ حلب : أنشدني شرف الدين أبو العباس أحمد بن

يوسف التيفاشي الله بالقاهرة في أبي الحسن على بن موسى بن سعيد الغرَّ ناطي يشير إلى كتاب أبي الحسن الذي جمعه في محاسن المغرب وسمّاه «المغرب»:

سَعِدَ الغربُ وازْدهى الشرقُ عُجباً وابتهاجاً بمُغْرِبِ ابن سعيدِ طلَّعَتْ شمسُه من الغَرْبِ تُجلَى فأقامَتْ قيامَةَ التَّقْبِيدِ لم يَسَدَعُ للمؤرخِينَ مقالاً لا ولا للرُّواةِ بيتَ نشيدِ إنْ تَكلهُ على الحَمامِ تَغَنَّتْ ما على ذا في حُسْنِهِ من مزيدِ

وأنشدني أبو العباس التيفاشي لنفسه فيه :

يا طَيّبَ الأصْل والفرع الزكيِّ كما يبدو جَنَى ثَمَتَر من أطيب الشَّجر ومَن ْ خَلَاثْقُهُ مثلُ النَّسيمِ إذا يَـهفو على الزَّهْرِ حول النهرِ في السَّحـَرِ ومَن مُحَيَّــاهُ واللهُ الشَّهيدُ إِذَا يبدو إلى بصري أبهي من القَـمَـر لو كنتُ أَتْلُوهُ قَرآناً مَعَ السّورِ أَثْقَلَتَ ظَهْري ببر لا أقوم به أَهْدَيْتَ لِي الغَرْبَ مجموعـــاً بعالمه في قاب قوسين بين السمع والبصر بكل من فيه من بكَ و من حَضَر كأنني الآن قد شاهدتُ أجمعَهُ نعم ولاقَيْتُ أهلَ الفَضْلِ كُلَّهُمُ في مُدَّتي هــذه والأعْصُر الأخرَ إن كنتُ لم أرهم في الصدر من عُسُمُري فقد رددت على ً الصدر من عمري وكنُنْتَ لي واحــــداً فيهم جميعهم ما يُعْجِزُ اللهَ جمعُ الحلق في بشرِ جُزيتَ أفضلَ ما يجزى به بَشَرٌ مفيد عمر جديد الفضل مبتكر

ا التيفاشي ( – ٦٥١) منسوب إلى تيفاش من قرى قفصة بإفريقية هاجر من بلده إلى القاهرة وتعلم فيها ثم عاد إلى بلده و تولى القضاء فيه ، ورجع إلى المشرق فسلب ماله وكتبه في البحر ، فلجأ إلى الصاحب محمد بن محمد بن سعيد بن ندى الحزري الذي عاش ابن سعيد مدة في كنفه ، وألف مستميناً بمكتبة ابن ندى كتابه الكبير « فصل الحطاب في مدارك الحواس الحمس لأولي الألباب » في ٢٤ مجلدة ، وقد اختصره ابن منظور وسماه « سرور النفس بمدارك الحواس الحمس » ويمثل « نثار الأزهار » قطعة منه ، وألف أيضاً كتابين في الحواهر (الواني ٨ الورقة :

ومن نظم أبي الحسن ابن سعيد قوله :

وعَشَيّة بلغت بنا أيدي النّوى منها محاسن جامعات للنُخبَ فحدائق ما بينهن جَداول وبلابل فوق الغصون لها طَرَب والنّخل أمثال العرائس لبُسُها خزّ وحليتها قلائد من ذهب

ومن نظمه رحمه الله تعالى في حلب قوله :

حاديَ العيس كم تُنيخُ المطايا و حَلَبٌ إنها مَقَرُ غرامي و لا خلا جَوْسَقٌ وبطياسُ والسع لم كم بها مَرْتَعٌ لطَرْف وقلب ف وتُغنّي طيورُهُ لارتياحً و وعلوً الشهباءِ حيثُ استدارتً أَنْ

سُنَ فروحي من بعدهم في سياق ومسرامي وقبيللة الأشواق لداء من كلّ وابل غييداق فيه يُسْقى المُنى بكأس دهاق وتشننى غصونه للعناق أنجُمُمُ الأفق حولها كالنطاق

وقوله أيضاً في حَماة :

حمى الله من شطّيّ حماة مناظراً تُغنّي حمامٌ أو تميـل خمائلٌ يلومون أن أعصي التّصوَّن والنَّهى إذا كان فيها النهرُ عاصٍ فكيف لا وأشدو لدى تلك النواعيرِ شدَوْها تئنُّ وتندُري دَمْعَها فكأنّها

وقفت عليها السمع والفكر والطرفا وتُزهى مبان تمنح الواصف الوصفا بها وأطيع الكأس واللهو والقصفا أحاكيه عصيانا وأشربها صرفا وأغلبها رقصا وأشبهها غرفا تهيم بمرآها وسألها العطفا

وقوله في وداع ابن عمه وكتب بهما إليه :

وَدَاعٌ كَمَا ودَّعْتَ فصــلَ ربيع يفضُ ضلوعي أو يُفيضُ دُموعي لئن قيل في بعض يُفــارق بَعْضَهُ فإنيَ قد فارقتُ منكَ جميعي قال : فأرسل إليَّ إحساناً ، واعتذر ولسان الحال ينشد عنه :

أُحبِتُكَ في البَتول ِ وفي أبيها ولكنتي أُحبِتُك مسن بعيد ِ وقوله ، وقد أفلت المركب الذي كان فيه من العدو :

أنظر إلى مر كبنا مُنْقَداً من العيدا من بعد إحراز أفلت من بازي أفلت من بازي

وقال رحمه الله تعالى لما خرج من حدود إفريقية :

رَفِيقِيَ جَاوِزِنَا حَدُودَ مَوَاطَنَ صَحِبَنَا بِهَا الْأَيَّامُ طَلَّقًا مُحِيَّاهَا وَمَا إِنْ تَرَكَنَاهَا لِحَهَلُ بِقَدِرِهَا وَلَكُنْ ثَنَتُ عَنَّا أَعِنَّةَ سُقِياهَا فَسَرِنَا نَحْتُ السَّيرَ عَنهًا لغيرِهَا إِلَى أَنْ يَمُنَّ الله يوماً بِلُقياهَا

وكان وصوله الإسكندرية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وستمائة .

وقال رحمه الله تعالى : أخذت مع والدي يوماً في اختلاف مذاهب الناس، وأنهم لا يسلمون لأحد في اختياره ، فقال : متى أردت أن يسلم لك أحد في هذا التأليف – أعني المغرب – ولا تُعترَض أتبعت لا نفسك باطلاً ، وطلبت غاية لا تُدرك ، وأنا أضرب لك مثلاً : يحكى أن رجلاً من عقلاء الناس كان له ولد، فقال له يوماً : يا أبي ، ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل لا ولو سعيت فقال له يوماً : يا أبي ، ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل لا ولو سعيت في مجانبتها سلمت من نقدهم ، فقال : يا بني ، إنتك غررً لم تجرّب الأمور، وإن رضى الناس غاية لا تُدرك ، وأنا أوقفك على حقيقة ذلك، وكان عنده حمار، فقال له : اركب هذا الحمار وأنا أتبعك ماشياً ، فبينما هما كذلك إذ قال رجل :

١ مذاهب : سقطت من دوزي .

٢ ق ج : أتعبت .

أنظر ، ما أقل هذا الغلام بأدب ، يركب ويمشي أبوه ، وانظر ما أشد تحلّف والده لكونه يتركه لهذا ، فقال له : انزل أركب أنا وامْش أنت خلفي ، فقال شخص آخر : انظر هذا الشخص ، ما أقلّه بشفقة ، ركب وترك ابنه يمشي ، فقال له : اركب معي ، فقال شخص : أشقاهما الله تعالى ، انظر كيف ركبا على الحمار ، وكان في واحد منهما كفاية ، فقال له : انزل بنا ، وقد ماه وليس على الحمار ، فقال شخص : لا خفق الله تعالى عنهما ، انظر كيف تركا الحمار فارغاً وجعلا يمشيان خلفه ، فقال : يا بني ، سمعت كلامهم ، وعلمت أن أحداً لا يسلم من اعتراض الناس على أي حالة كان ، انتهى .

#### [ مقتبسات من خطبة المغرب ]

وقال في أثناء خطبة المغرب ما نصه : والحمد لله الذي جعل الأدب أفضل ما اكتُسب ، وأفضل ما انتُخب ، إذ هو ذُخر لا يُخاف كساده ، وكنز لا يخشى انتقاصه وإن كثر مُرْتاده ، ولله درّ القائل :

رأيتُ جميعَ الكسبِ يفقدُهُ الفتى وتبقى له أخسلاقُهُ والتّأدُّبُ إِذَا حَسَلَ فِي أَرْضٍ أَقَامَ لنفسيه بآدابه قَدْراً به يتتكسّبُ وأوما كُلُ نُحْوَهُ ، ولَعَلّهُ إِلَى غيرِ أَهْلِ للنباهةِ يُنْسَبُ

وقال في أثناء الكلام لبعض المغاربة :

فَأَثْبَتَ فِي كُلِّ المَواطِنِ هِمَّةً إِلَى طلبِ العلمِ الذي كان مُطَّرَحُ وصَيِّرْتَ مَن قد كان بالنظمِ جاهلاً يُحاولُهُ كَيْما تَجُودَ لك المِدَحُ

وقال أيضاً في الحطبة : وبعد ، فهذا كتابُ راحة قد تعبت في جمعه الأسماع والأبصار والأفكار ، وكل عناء سهل إذا أنجح القصد ، وقد بدأ فيه من سنة ثلاثين وخمسمائة ، ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين وستمائة ، قال : وأول

مَن ْ كَانَ السبب في ابتداء هذا الكتاب جَـد ّ والدي عبد الملك بن سعيد ، وهو إذ ذاك صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين ملك البربر ، إلى أن استبدَّ بها سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وقَـصَده في سنة ثلاثين وحمسمائة حافظ الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري وصنف له كتاب « المسهب في غرائب المغرب » في نحو ستة أسفار ، وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذي ابتدأه فيه ، وهو سنة ثلاثين وخمسمائة ، ثمُّ ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحبجاري ، وتولع بمطالعته ابناه أبو جعفر ومحمد ، وأضافا له ما استفاداه ، ولم يزل يزيد إلى أن استبدُّ به محمد ، فاعتنى به أشد اعتناء ، ثم استبدَّ به والدي ــ وكان أعلمهم بهذا الشأن ــ وبلغ من اجتهاده في هذا الكتاب أنني أذكره يوماً وقد نوّه به ابن هود وهو ملك الأندلس وولاً"ه الحزيرة الحضراء، فأعامه شخص أن عند أحد المنسوبين إلى بيت نَبَاهة كراريسَ من شعر شعرائها ، وأخبار رؤسائها ، الذين تحتوي عليهم دولة بني عبد المؤمن ، فأرسل إليه راغباً في استعارتها ، فأبني ، وقال : على َّ يمين أن لا تخرج عن منز لي ، وقال : إن كانت له حاجة يأتي على رأسه ، وكان جاهلاً ، فلما سمع والدي ضحك وقال : سر معي إليه ، فقلت له : ومن يكون هذا حتى نمشى له على هذه الصورة ؟ فقال : إني لا أمشى له ، ولكن أمشى ـ للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعارهم وأخبارهم ، أتراهم لو كانوا أحياء مجتمعين في موضع أنيفْتُ أن أمشي إليهم ؟ قلت : لا ، قال : فإن الأثر ينوب ـ عن العين ، فمشينا إلى منزل الرجل ، فوالله ما أنصفنا في اللقاء ؛ فلما قضينا منها الغرض صَرَفها إليه والدي وشكره ، وقال : هذه فائدة لم أجدها عند غيرك ، فجزاك الله تعالى خيراً ، ثم انفصل وقال : ألم تعلم يا بني أنبي سررت بهذه الفائدة أكثر من الولاية ، وإن هذا والله أوَّل السعادة ، وعنوان نجاحها .

#### [قلعة بي سعيد]

والقلعة التي كان بها بنو سعيد تُعرفُ بهم فيقال لها: قلعة بني سعيد ، وكانت تُعرف قبل بقلعة أسطلير ، وهو عين لها ، وقال الملاّحي في تاريخه : إنها تُعرف بقلعة يحتصُب ، قبيل من اليمن نزل بها عند فتح الأندلس ، وبها كما مرّ صنّف الحجاري كتاب المسهب » لصاحبها عبد الملك بن سعيد .

وفي بني سعيد يقول الحجاري :

قوم لهم في فَخْرِهم شَرَفُ الحديثِ مع القديمِ وَرِثُوا الندى والبأسَ والصحليا كريمً عَنْ كريمٍ مِنْ كلّ وضّاح بيه يُجْلَى دُجَى اللّيلِ البهيمِ

## [ أولية بني سعيد ]

وكان أوّل من دخل الأندلس المن ولد عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عبد ألله بن سعد بن عمار ، وقد ذكره ابن حيان في مُقْتَبسه ، وأخبر أن يوسف بن عبد الرحمن الفيه ري صاحب الأندلس آخر دولة بني أمية بالمشرق كتب إليه أن يدافع عبد الرحمن بن معاوية المرواني الداخل للأندلس ، وكان إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشق، وإنها ركن إليه في محاربة عبدالرحمن لما بين بني عمار وبين بني أمية من الثأر بسبب قتل عمار بصفين على يد عسكر معاوية رضى الله تعالى عنه ، وكان عمار من شيعة على رضى الله تعالى عنهما .

١ قارن بما ورد في المغرب ٢ : ١٦١

## [شعر لأبي بكر ابن سعيد]

وقال الحجاري : أنشدني أبو بكر محمد بن سعيد صاحب أعمال غرّناطة في مدة الملتّمين لنفسه ، فيما يليق بجنسه :

إن لم أكن للعلاء أهلاً بما تراه فمن يكونُ وكلُّ ما أبْتَغيه دوني ولي على همتّني ديونُ ومن يَرُمُ ما يقلُّ عَنْه فذاك مِن فعله جنونُ فرعٌ بأفق السماء سام وأصلهُ راسخٌ مكينُ

## ومن نظمه قوله أيضاً :

اللهُ يعلمُ أني أحبُّ كَسَبَ المَعالي وإنّما أتواني عننها لسوء المآل عنائه للكدّ والبذ ل واصطناع الرجال دع كلَّ من شاء يسمو لها بكلّ احتيال فيها وحالي حالي فيها وحالي حالي

## [ ترجمة الغساني من المغرب ]

ولما ذكر ابن معيد في «المغرب» ترجمة الكاتب الرئيس المجيد أبي العباس أحمد الغساني كاتب ملك إفريقية قال: بماذا أصفه ؟ ولو أن النجوم تصير لي نثراً لما كنت أنْصِفه ، وكفاك أنتي اختبرت الفضلاء من البحر المحيط إلى حضرة القاهرة ، فما رأيت أحسن ولا أفضل عيشرة منه ، ولما فارقته لم

١ ليس له ترجمة في المغرب المطبوع ، وقد أشرت من قبل إلى ترجمته في اختصار القدح : ١٢ .

أشعر إلا برسالته قد وافتاني بالإسكندرية من تونس ، وفيها قصيدة فريدة منها النه أبا الحسن استمع شد وي فقل يُصغي الحمام إذا الحمام ترنسا ثم سرد بعضاً من القصيدة ، وستأتي قريباً إن شاء الله تعالى ، بزيادة على ما ذكر منها في المغرب .

## [ إجازته للتيفاشي رواية المغرب ]

رجع – وجد بخطّه رحمه الله تعالى آخر الجزء من كتاب «المغرب» ما نصّه : أجزتُ الشيخ القاضي الأجلّ أبا الفضل أحمد ابن الشيخ القاضي أبي يعقوب التيفاشي ، أن يروي عني مُصنّفي هذا ، وهو «المغرب في محاسن المغرب» ويدرويه من شاء ثقة بفهمه ، واستنامة إلى علمه ، وكذلك أجزت لفتاه النبيه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن خطلخ الفارسي الأرموي أن يرويه عني ، ويدرويه من شاء ، وكتبه مصنفه علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد في تاريخ الفراغ من نسسخ هذا السّفيْر ، انتهى .

#### [شعر لابن سعيد]

وقال في وسيم من أبناء العجم صحبه في الطريق من حَلَب إلى بغداد فمات ، وكان ظريفاً أديباً :

لهفي على غُصُن ذَوَى أَفْقِدْتُهُ لمّا اسْتوى رَيّان من ماء الصّبا ومن المدامع ِما ارتوى

١ انظر هذه القصيدة في اختصار القدح : ١٩ وجواب ابن سعيد عليها ص : ٥٠.
 ٢ الأبيات في اختصار القدح : ٨ .

لا تعذلوني إن نطق تُ الدهْرَ فيه عن الهوى كم ضلَّ صاحبُهُ بسح ر اللحظ منه وكم غوَى أنا لا أُفيقُ الدّهرَ فيه ه من الصبابة والجوى إنَّ الهوى حيّاً ومن تأ لا يزال به سواً كم قد نويت به النتعيم فقد ر الله النوى دار السلام حويث من كلَّ المحاسن قد حوى عموع حسن قد ثوى في جنة وبها ثوى

وولد أبو الحسن علي بن موسى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان عام عشرة وستمائة ، وهو علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف ابن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر ، رضى الله تعالى عنه .

## [ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب ]

وقال في «المغرب» لما عرف بوالده الكاتب الشهير أبي عيمران موسى ابن محمد بن عبد الملك بن سعيد ، ما محصله ا : لولا أنه والدي لأطنبت في ذكره ، ووفيته من الوصف حق قدره ، لكن كفاه وصفاً ما أثبته له في هذه الترجمة ، وما مر له ويمر في أثناء هذا الكتاب ، وكون كل من اشتغل بهذا التأليف نهراً وهو بحر ، واشتهاره في حفظه التاريخ والاعتناء بالآداب في بلاده ، بحيث لا يحتاج إلى تنبيه ولا إطناب ، وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من كثرته ، ويُستمد القَطْر من درّتيه ، ومما شاهدت من عجائبه أنه عاش سبعاً

١ المغرب ٢ : ٩٩ ويشبه أن يكون نص المغرب المطبوع تلخيصاً لهذه الترجمة التي أوردها
 المقري .

وستين سنة ولم أره يوماً يخلي مطالعة كتاب أو كتب ما يخلده ، حتى إن أيتام الأعياد لا يخليها من ذلك ، ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم من الكتب ، فقلت له : يا سيدي ، أفي هذا اليوم لا تستريح ؟ فنظر إلي كالمغضب وقال : أظنك لا تُفلح أبداً ، أترى الراحة في غير هذا ؟ والله لا أحسب راحة تبلغ مبلغها ، ولو ددت أن الله تعالى يُضاعف عمري حتى أتم كتاب «المغرب » على غرضي ؛ قال : فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله لا ألتذ بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن ، ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى ما تراه . وكان أولع الناس بالتجول في البلدان ، ومشاهدة الفضلاء ، واستفادة ما يرى وما يسمع ، وفي توليعه بالتقييد والمطالعة للكتب يقول :

وراعياً في الدُّجى للأنجم الزُّهرُ يَهَ فُهُو لديه كَغُصْن باسِمِ الزَّهرَ ولا بخلدُ مِن فَخْرٍ ولا سيبر يبدي التعجب من صبري ومن فكري حبر وطرس عن الأغصان والحبر ولا تني أمك الأيام في ضجر لأفقه همتي واسائل عن الأثر المؤته من بعد ما صار مثل الترب كالسور بعد الممات جمال الكتب والسير»

يا مفنياً عُمرَه في الكأس والوتر يَبُكي حَبيباً جفاه أو ينادم من منعَماً بين لذات يمحقها وعاذلاً لي فيما ظلنت أكتبه يقول ما لك قد أفنيت عُمرك في وظلنت تسهر طول الليل في تعب أقصر فإني أدرى بالذي طمحت واسمع لقول الذي تُتلى عاسنه وهم وحمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم

انتهى .

وولد أبو عمران موسى بن محمد في الخامس من رجب عام ثلاثة وسبعين

١ المغرب : ولا ترى أبد الأيام .

٢ ق : الحبر .

وخمسمائة ، وتوفي بثغر الإسكندرية يوم الاثنين الثامن من شوّال عام أربعين وستمائة .

#### [ محمد بن عبد الملك بن سعيد ]

وولد أبوه محمد بن عبد الملك صاحب أعمال غَرْناطة وأعمال إشبيليية عام أربعة عشر وخمسمائة ، وتوفي بشعبان عام تسعة وثمانين وخمسمائة بغرناطة ا

وكان محمد بن عبد الملك وزيراً جليلاً ، بعيد الصيت ، عالي الذكر ، رفيع الهمة ، كثير الأموال ، وذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه «تاريخ الموحدين » لا ونبه على مكانته منهم في الحظوة والأخذ في أمور الناس ، وأثنى عليه ، وذكره السهيلي في «شرح السيرة الشريفة » "حيث ذكر الكتاب الموجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هر قل وأن محمد بن عبد الملك عاينه عند أذفونش مكرماً مفتخراً به ، والقصة مشهورة ؛ ومدحه الرصافي بقصيدة أولها أ

ِذَهَنَا يَفَيضُ وَخَاطِراً مَتُوقَداً مَاذَا عَسَى يُثُنِّى عَلَى عَلَم الندى \* وَلَمَا أَنشَدُهُ قَصِيدَتُهُ فَيُهُ النِّي أُولِهَا \* :

لمحلُّكَ النَّرْفِيعُ والتعظيمُ ولوَّجُهْدِكَ التقديسُ والتكريمُ

حَلَفَ لا يسمعها ، وقال : علي اجازتك ، ولكن طباعي لا تحمل مثل

١ انظر المغرب ٢ : ١٦٢ .

٢ يعني كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » ، انظر ص : ٢٥١

٣ هو كتاب « الروض الأنف » .

<sup>£</sup> ديوانه : ۲۲ .

ه الديوان : أبدأ تفيض . . . دعها تبت قبساً على علم الندى .

٦ الديوان : ١٣١ وفيه أنها في مدح أبي جعفر الوقشي وزير ابن همشك .

هذا ، فقال له الرصافي : ومَن مثلك يستحق هذا في الوقت غيرك ؟ فقال له : دعني من خداعك ، أنا وما أعلمه من قلبي .

وأنشد له في «الطالع السعيد »' :

فلا تُظهرَن ما كان في الصَّدْرِ كامناً ولا تركبَسَن بالغيظ في مَرْكب وَعْرِ ولا تبحثن في عُدْر من جاء تائباً فليس كريماً مَن يُبَاحِث في العذر

وولي للموحدين أعمالاً كثيرة بمراكش وسالا وإشبيلية وغرناطة ، واتصلت ولايته على أعمال غرناطة ، وكان من شيوخها وأعيابها ، وكتب عليه عقد أن في داره من الحلى وأصنافه ما لا يمكن إلا في دار الملك ، وأنه إذا ركب في صلاة الصبح شوش . . . ٢ ونُباح الكلاب ، فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمة صاحب أعمال إفريقية أبي الحسين سنة ٩٩٥ ، ثم رضي عنهما ، وأمر محمد بن عبد الملك أن يكتب بحطة كل ما أخذ له ، فصرفه عليه ، ولم ينقص منه شيئاً ، وغرم له ما فات منه ، وهذا مما يدل على قوة سعد محمد ابن عبد الملك المذكور ونباهة قدره ، وحسبه من الفخر مدح أديب الأندلس وشاعرها أبي عبد الله الرصافي له ، وهو ممن يمدح الحلفاء في ذلك العصر ، وحمه الله تعالى .

#### [ عبد الملك بن سعيد ]

وولد أبوه عبد الملك بن سعيد عام ستة وتسعين وأربعمائة ، وتوفّي بحضرة

١ البيتان في المغرب ٢ :: ١٦٢ .

٢ بياض بقدر سطر في ج ق و جاء في هامش إحدى النسخ : « هذا سطر مخط المؤلف رحمه الله ما
 قدرنا على استخراجه جبره الله تعالى »

أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافي ( - ٧٧٥) قد جمعنا شعره وقدمنا له بدراسة عن الشاعر ،
 وانظر في ترجمته المغرب ٢ : ٢٩٧ والتكملة : ٢٠٥ والمعجب : ١٣٧ وتحفة القادم :
 ١٨٣ وأدباء مالقة ، الورقة : ١٨ .

مراكش عام اثنين وستين وخمسمائة . قال الججاري : لما مات يحيى بن غانية الملثّم ملك الأندلس بحضرة غرّناطة ، وكان وزيره ومُدبر دولته عبد الملك بن سعيد ، بادر الفرار لغرّناطة عندما سمع بموته إلى قلعته ، وثار بها ، وطلبه خليفة ُ يحيى بن غانية طلحة ُ ا بن العنبر ، فوجده قد فاته .

وقد قدمنا أن عبد الملك هذا هو السبب في تأليف كتاب «المغرب في أخبار المغرب» ثم تممه ابنه محمد بن عبد الملك ، ثم تمم ما بقي منه ابنه موسى ابن محمد ، ثم أربى على الكل في إتمامه أبو الحسن على بن موسى الذي قصدناه بالترجمة في هذا الكتاب ، وقد ذكرنا من أحواله جملة كافية .

## [ وصف ابن سعيد للفسطاط ]

ومن فوائد ابن سعيد أبي الحسن ما حكاه عن صاحب كتاب «الكمائم» وهو ٢: فأمّا فسطاط مصر فإن مبانيها كانت في القديم متصلة بمباني مدينة عين شمس ، وجاء الإسلام وبها بناء ٣ يعرف بالقصر حوله مساكن، وهو الذي عليه نزل عمرو بن العاص ، وضرب فسطاطه حيث المسجد الجامع المنسوب إليه ، ثم لمّا فتحها قسم المنازل على القبائل ، ونسب المدينة إليه ، فقيل : فسطاط عمرو ، ثم لمّا فتحها بعد ذلك أولاة مصر ، فاتخذوها سرير السلطنة ، وتضاعفت عمارتها ، فأقبل الناس من كل جانب إليها ، وقصروا أمانيهم عليها ، إلى أن رسخت بها دولة بني طولون آذي هو الآن إلى جانبها المنازل المعروفة بالقطائع ، وبها كان مسجد أبن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة ، وهي مدينة

١ طلحة : ثبتت في ج وسقطت من ق .

٢ قارن هذا النص بما ورد في المغرب ١ : ١ و الحطط المقريزية ٢ : ١٤٦ ، وأما كتاب الكمائم
 المذكور فإنه للبهقي .

۳ المغرب : مبنى .

<sup>؛</sup> بعد ذلك : سقطت من دوزي .

مستطيلة يمر النيل مع طولها ، وتحطُّ في ساحلها المراكب الآتية من شمال النيل وجنوبه بأنواع الفوائد ، وبها منتزهات ، وهي في الإقليم الثالث ، ولا ينزل فيها مطر إلا في النادر ، وترابعها ينتن الأرجل ، وهو قبيح اللون ، تستكدر امنه أرجاؤها ، ويسوء بسببه هواؤها ، ولها أسواق ضخمة إلا أنها ضيقة ، ومبانيها بالقبصب والطوب طبقة على طبقة . ومذ بنيت القاهرة ضعفت مدينة الفسطاط ، وفررط في الاعتناء بها بعد الإفراط ، وبينهما نحو ميلين ، وأنشدت فيها للشريف العقيلي ":

أحين للى الفسطاط شوقاً وإنتني لأدعو لها أن لا يحل بها القطر وهل في الحيا من حاجة لجنابها وفي كل قُطْر من جوانبها نهر تبدَّت عروساً والمقطّم تاجُها ومن نيلها عقد كما انتظم الدّر تبدَّت

وقال عن كتاب اجار ؛ والفسطاط هو قَصَبة مصر ، والجبل المقطّم شرقيها ، وهو متصل بجبل الزمرذ ، وقال عن كتاب ابن حوقل <sup>°</sup> : الفسطاط مدينة حسنة ، ينقسم النيل لديها ، وهي كبيرة ، ومقدارها نحو فرسخ ، على غاية العمارة والطيب واللذّة ذات رحاب في مجالّها ، وأسواق أعظام فيها ضيق ،

۱ المغرب : تثیره .

٣ المغرب : تتكدر .

عو أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة من شعراء المائة الرابعة ، أكثر شعره في الوصف ولم
 يكن يمدح (انظر المغرب ١ : ٢٠٥ قسم مصر والخريدة ٢ : ٢٦ والمسالك ١١ : ١٩٥)
 والأبيات ليست في ديوانه المطبوع .

يعني كتاب « نرهة المشتاق » للإدريسي الذي ألفه الملك رجار (ويقال فيه اجار) : Roger
 وانظر المغرب ١ : ٢ .

ه انظر كتاب صورة الأرض : ١٣٧ والنقل عنه باختصار ، ولذا لم نثبت فروق القراءة ؛ والمغرب ١ : ٢

٦ ج : وأسواقها .

ومتاجر فخام ' ، ولها ظاهر أنيق ، وبساتين نضرة ، ومنتزهات على ممر الأيام خضرة ، وفي الفسطاط قبائل وخطط للعرب تُنسب إليها كالكوفة والبصرة ، إلا أنسَّها أقلُّ من ذلك ، وهي سبخة الأرض ، غير نقية التربة ، وتكون الدار بها سبعَ طبقات وخمساً وستـّاً ، وربما يسكن في الدار المائتان من الناس ، ومُعْظم بنياتهم بالطوب ، وأسفل دورهم غير مسكون ، وبها مسجدان للجمعة ، بني أحدَهما عمرُو بن العاص في وسط الفسطاط ، والآخر على الموقف ٢ بناهُ ابن طولون ، وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلاً في ميل يسكنها جنده ، وتُعرف بالقطائع ، كما بني بنو الأغلب خارجَ القيروان رَقَّادة ، وقد خربتا في وقتنا هذا ، وأخلف الله بدل القطائع بظاهر مدينة الفسطاط القاهرة . قال ابن سعيد" : لما استقرَرْتُ بالقاهرة تشوَّفت ُ إلى مُعاينة الفسطاط ، فسار معي إليها أحد أصحاب القرية ° ، فرأيت عند باب زويلة من الحمير المُعكدّة لركوب مَن يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة ، لا عهد لي بمثلها في بلد ، فركب منها حماراً ، وأشار إليَّ أن أركب حماراً آخر ، فأنـفْتُ من ذلك جـَرْياً على عادة ما خلفته من بلاد المغرب ، فأخبرني أنَّه غير مُعيب على أعيان مصر ، وعاينت الفقهاء وأصحابَ البزة والشارة الظاهرة بركبونها ، فركبت ، وعندما استويتُ راكباً أشار المُكاري إلى الحمار ، فطار بي ، وأثار من الغبار الأسود ما أعمى عينيٌّ ، ودنس ثيابي ، وعاينت ما كرهته ، ولقلة معرفتي بركوب الحمار وشدة عَدُّوه على قانون لم أعهده ، وقلة رفق المُكاري ، وقعت في تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج ، فقلت :

١ كذا في ج ؛ وفي ق : ضخام .

٣ الموقف : بقعة شمال الفسطاط ( الانتصار لابن دقماق ٤ : ١٠ ) ؛ وفي ج : والآخر على الآخر .

٣ المغرب ١ : ٥ (قسم مصر ) .

عنا في ج والمغرب ؛ وفي ق ودوزي : تشوقت .

ه المغرب : العزمة .

٦ المغرب : فأعلمني .

لقيتُ عصرَ أشدَّ اليوار ركوب الحمار وكحل الغُبارْ وخَلَفَى مُكار يفوق الرياح أُناديه مَهْلاً فلا يَـرْعَـوِي وقد مدّ فوْقي رواق الثرى

لايتعرف الرفق مهما استطار إلى أن سجدتُ سُجو د العثار وألحد فيه ضياء النهار

فدفعت إلى المُكاري أجرته ، وقلت له : إحسانُكَ أن تتركني أمشي على رجليٌّ، ومشيت إلى أن بلغتها ؛ وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهرة وحققته بعد ذلك نحو ميلين ، ولمَّا أقبلت على الفسطاط أدبَرَتْ عني المسرة ، وتأمَّلت أسواراً مُثَلَّمة سوداء وآفاقاً مغبرة ، ودخلت من بابها وهو دون عَكَق يُفْضي إلى خراب معمور بمبان متشتتة الوضع ، غير مستقيمة الشوارع ، قد بُنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة ، وحول أبوابها من التراب الأسود والأزبال ما يقبض نفس النظيف ، ويغض طرف الظريف ، فسرت وأنا مُعاين لاستصحاب تلك الحال ، إلى أن صرت في أسواقها الضيقة ، فقاسيت من ازدحام الناس فيها لحواثج السوق والرَّوَايا التي على الحمال ما لا تفي به إلاَّ مشاهدته ومُقاساته ، إلى أن انتهيت إلى المسجد الجامع ، فعاينت من ضيق الأسواق التي حوله ما ذكرت به ضده في جامع إشبيلية وجامع مَرَّاكش ، ثم دخلت إليه فعاينت جامعاً كبيراً قديم البناء ، غير مزخرف ، ولا مُحْتَفَل في حُصُره التي تدور مع بعض حيطانه ، وتنبسط فيه ، وأبصرت العامة رجالاً ونساء قد جعلوه مَعْبُراً بأوطئة أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق ، والبياعون ببيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما سوى ذلك ا ، والناس يأكلون في عدة أمكنة منه غير محتشمين لجري العادة عندهم بذلك ، وعدة صبيان بأواني ماء يطوفون على كل من يأكل ، قد جعلوا ما يحصل لهم منه رزقاً ، وفضلات مآكلهم مطروحة في صحن الجامع ، وفي زُوَاياه العنكبوت قد عظم

المغرب : وما جرى مجرى ذلك .

نسجه في السقف والأركان والحيطان ، والصبيان يلعبون في صحنه ، وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة من كتَتْب فقراء العامَّة ' ، إلاَّ أن مع ذلك على الجامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا تجده في جامع إشبيليَّةَ مع زخرفته والبستان الذي في صحنه ، ولقد تأملت ما وجدت فيه من الارتياح والأنس ٢ دون منظر يوجب ذلك ، فعلمت أن ذلك سر مودع من وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ساحته عند بنائه ، واستحسنت ما أبصرته من حَلَق المتصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في عدة أماكن ، وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبر ْت أنها من فروض الزكاة وما أشبه ذلك ، ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب إلا بالجاه والتعب . ثم انفصلنا من هناك إلى ساحل النيل ، فرأيت ساحِلاً كدير التربة ، غير نظيف ولا متسع الساحة ، ولا مستقيم الاستطالة ، ولا عليه سور أبيض ، إلا أنَّه مع ذلك كثيرًا العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل من جميع أقطار النيل ، ولئن قلتُ إنتي لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فإنتي أقول حقيًّا ، والنيل هنالك ضيق ، لكون الجزيرة التي بني فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته قد توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط ، وبحسن سورها المبيض الشامخ حسن منظر الفرجة في ذلك الساحل . وقد ذكر ابن حَوْقل الجسر الذي يكون ممتدًّا ً من الفسطاط إلى الجزيرة ، وهو غير طويل ، ومن الجانب الآخر إلى البر الغربي المعروف ببر الجيزة" جسر آخر من الجزيرة إليه ، وأكثرُ جَوَازِ الناس بأنفسهم ودوابهم في المراكب ، لأن هذين الجسرين قد إحتُرما لحصولهما في حيز قلعة السلطان ، ولا يجوز أحد على الجسر الذي بين الفسطاط والجزيرة راكباً احتراماً

١ المغرب: العوام.

٢ ج ق : والحسن .

٣ في ج : ببر الحزيرة .

لموضع السلطان ، وبتنا في ليلة ذلك اليوم بطيارة مرتفعة على جانب النيل ، فقلت ' :

نَزَلْنا من الفُسُطاط أحسنَ مَننُز ل وقد جُمعتَتْ فيه المراكبُ سُحْرَةً ﴿ كَسَرْبِ قَطَّٱ أَضْحَى يَرِفُ عَلَى وَرُدُ وأصبتح يطفئو الموجُ فيه ويرتمي حلا ماؤه كالرِّيقِ ممَّن أُحبِهُ ﴿ فَمُدَّتُ عَلَيهِ حُلَّةً مَن حَلَّى الْحَدُّ وقد كانَ مثلَ النَّهرِ من قبلِ مدِّه ﴿ فَأَصْبَحَ لَمَّا زَادَهُ المدُّ كَالُورَدُ

بحيثُ امتدادُ النيل قد دارَ كالعقد ويطربُ أحياناً ويلعبُ بالنرد

وقلتُ هذا لأنتى لم أذق في المياه أحلى من مائه ، وإنَّه يكون قبل المد الذي يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض ، فإذا كان عباب النيل صار أحمر ، وأنشدني علم الدين فخر الترك أيدَمُر ٢ عتيق وزير الجزيرة في مدح الفسطاط ٣ :

> حَبِّذَا الفسطاط من والدة جنّبت أولادها دار الحَفا يرد ُ النيل ُ إليها كدراً فإذا مازج أهليها صفا لطفوا فالمزن لا تألفهم خَجَلاً لمَّا رأتهم ألطفا

ولم أر في أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط ، حتى إنهم ألطف من أهل القاهرة ، وبينهما نحو ميلين ، والحال أن أهل الفسطاط في نهاية من اللطافة واللين في الكلام ، وتحت ذلك من المُلَتِّي وقلة المبالاة برعاية قدر الصحبة وكثرة الممازجة والألفة ما يطول ذكره .

وأمَّا ما يرد ' على الفسطاط من متاجر البحر الإسكندراني والبحر الحجازي

١ الأبيات في المقتطفات (الورقة : ٢٨) ، والحطط ٢ : ١٤٨ .

٢ هو علم الدين أيدمر المحيوي التركى ، راجع ترجمته في فوات الوفيات (١٤٠:١) وهو ينقل عن المشرق في حلى المشرق لابن سعيد ، وله ديوان شعر يمثل قسماً من شعره ( دار الكتب: ١٩٣١).

٣ وردت هذه الأبيات في كتاب الانتصار ٤ : ١٠٩ ، وانظر مقدمة ديوانه ، والمغرب (قسم مصر ۱:۸) ، والحطط ۲ : ۱٤۸ .

<sup>؛</sup> المغرب (قسم مصر) : ١١ .

فإنّه فوق ما يوصف ، وبها مجمع ذلك ، لا بالقاهرة ، ومنها يجهز إلى القاهرة وسائر البلاد .

وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظم ما يجري هذا المجرى ، لأن القاهرة بُنيت للاختصاص بالجند ، كما أن جميع زيِّ الجند بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط ، وكذلك ما يُنسج ويصاغ وسائر ما يُعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية ، والحراب في الفسطاط كثير ، والقاهرة أجدُّ وأعمر وأكثر زحمة ، باعتبار انتقال السلطان إليها ، وسكنى الأجناد فيها ، وقد نفخ روح الاعتناء والنمو في مدينة الفسطاط الآن ، لمجاورتها للجزيرة الصالحية ، وكثير من الجند قد انتقل إليها للقرب من الحدمة ، وبنى على سورها جماعة منهم مناظر تبهج الناظر ، انتهى .

قال المقريزي ٢ : يعني ابن سعيد ما بني على شفة مصر من جهة النيل ، انتهى . وقال ابن سعيد المذكور في « المغرب من حلى المغرب » ما ملخصه : الروضة أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الجيزة ، وبها مقياس النيل ، وكانت منتزهاً الأهل مصر ، فاختارها الملك الصالح ابن الملك الكامل سريراً لسلطنته ، وبنى فيها قلعة مسورة بسور ساطع اللون محكم البناء عالي السَّمْكُ لم ترَ عيني أحسن منه ، وفي هذه الجزيرة كان الهوَّدَج الذي بناه الحليفة الآمر لزوجته البدوية التي هام في حبها ، والمختار بستان الإخشيد وقصره ، وله ذكر في شعر تميم بن المعز وغيره ، ولشعراء مصر في هذه الجزيرة أشعار ، منها قول أبي الفتح ابن قادوس الدمياطي :

أرى سُرُجَ الحزيرة من بَعيد كأحداق تُغازلُ في المغازل كأن عجرة الحوزاء خَطَت وأثبتَت المنازلَ في المَنازل

١ المغرب : بسبب انتقال .

٢ الحطط ٢ : ١٤٩ .

قال : وكنت أبيت بعض الليالي بالفسطاط ، فيردهيي ضحك البدر في وجه النيل مع سور هذه الجزيرة الدريّ اللون ، ولم أنفصل عن مصر حتى كمل سور هذه القلعة ، وفي داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه هميّة بانيها ، وهو من أعظم السلاطين في البناء ، وأبصرت بهذه الجزيرة إيواناً لجلوسه لم تر عيني مثاله ، ولا يُقدّر ما أنفق عليه ، وفيه من صحائف الذهب والرخام الآبنوسي والكافوريّ والمجزّع ما يذهل الأفكار ، ويستوقف الأبصار ، ويفضل عما أحاط به السور أرض طويلة في بعضها حاضر الحصر فيه أصناف الوحوش التي يتفرج عليها السلطان ، وبعدها مروج تنقطع فيها مياه النيل فتنظر فيها أحسن منظر ، قال : وقد تفرجت كثيراً في طرف الخزيرة ممّا يلي أثر الفسطاط فقطعت به عشيات مند هبات ، لم تزل لأحزان الغربة مند هبات ، وإذا زاد نقطع نهم المراكب ، انتهى .

وأورد الصفدي في تذكرته لابن سعيد المذكور في هذه الجزيرة :

انظر إلى سور الجزيرة في الدُّجى والبَدْرُ يلثمُ منه تُعْراً أَشْنَبَا تَتَضاحك الْأَنُوارُ في جَنَبَاته فتريك فوق النيل أمراً مُعْجبا بَيْنا تَراه مُفَضَّضاً في جانب أبْصَرْت منه في سواه مُذهبا لله مرأى ما رآه ناظري إلا خلَعْت له المَقام تطربا

#### [ وصف القاهرة ]

وقال في «المغرب » نقلاً عن بعضهم ما صورته": وأما مدينة القاهرة ، فهي الحالية ُ الباهرة ، التي تفنن فيها الفاطميون وأبدعوا في بنائها ، واتخذوها

۱ ق : حاظر . ۲ ق : طرق .

٣ الحطط ٢ : ١٨٦ – ١٩٠ والنقل عن البيهقي .

قُطْبًا لِخلافتهم ومركزاً لأرجائها ، فنُسي الفسطاط ، وزُهد فيه بعد الاغتباط ، وسميت القاهرة لأنها تقَهر من شرد عنها ورام مخالفة أميرها ، انتهى . قال ابن سعيد : هذه المدينة اسمها أعظم منها ، وكان ينبغي أن تكون في ترتيبها ومبانيها على خلاف ما عاينته ، لأنها مدينة بناها المعز أعظم خلفاء العُبيَديين ، وكان سلطانه قد عم جميع طول المغرب من أوّل الديار المصرية إلى البحر المحيط .

وسارت مَسيرَ الشمسِ في كلُّ بلدة ٍ وهُبَّتْ هبوبَ الربحِ في البرُّ والبحر

لا سيّما وقد عاين مباني أبيه المنصور في المدينة المنصورية إلى جانب القيروان وعاين المهدية مدينة جَدَّة عُبُيَّد الله المهدي ، لكن الهمة السلطانية ظاهرة على قصور الخلفاء بالقاهرة ، وهي ناطقة إلى الآن بألسن الآثار ، ولله در القائل :

هِ مِمَ اللَّهِ كَ إِذَا أَرَادُوا ذَ كُرَهَا مِن بَعْدُ هِمْ فَبَالْسُنِ البُّنْيَانِ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ البِّنَاءِ إِذَا تَعَاظَمَ شَأْنُهُ أَضْحَى يَدُلُّ عَلَى عَظَيم الشَّانِ

وتهمم من بعده الحلفاء المصريون في الزيادة في تلك القصور ، وقد عاينت فيها إيواناً يقولون إنه بني قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن ، وكان يجلس فيها خلفاؤهم ولهم على الحليج الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة الآثار ، وأبصرت في قصورهم حيطاناً عليها طاقات عديدة من الكياس والحبس ذُكر لي أنهم كانوا يجددون تبييضها في كل سنة ، والمكان المعروف بالقاهرة ببين القصرين هو من الترتيب السلطاني ، لأن هناك ساحة متسعة للعسكر والمتفرجين ما بين القصرين ، ولو كانت القاهرة كلمها كذلك كانت عظيمة القدر كاملة الهمة السلطانية ، ولكن ذلك أمد قليل ، ثم تسير منه إلى أمد ضيق ، وتمر في ممر كدر حرج بين الدكاكين ، إذا از دحمت فيه الحيل مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور ، وتسخن منه العيون ، ولقد عاينت يوماً وزير الدولة وبين يديه الأمراء ، وهو في موكب جليل ، وقد لقي في طريقه عجلة بقر تحمل

حجارة ، وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين ، ووقف الوزير وعظم الازدحام ، وكان في موضع طباخين ، والدخان في وجه الوزير ، وعلى ثيابه ، وقد كاد يهلك المشاة ، وكدت أهلك في جملتهم . وأكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة كثيرة التراب والأزبال ، والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسلك الهواء والضوء بينها ، ولم أر في جميع بلاد المغرب أسوأ منها حالاً في ذلك ، ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري ، وتُدركني وحشة عظيمة ، حتى أخرج إلى بين القصرين .

ومن عيوب القاهرة أنها في أرض النيل الأعظم ويموت الإنسان فيها عَطَشاً لبعدها عن مجرى النيل ، لئلا يصادرها ويأكل ديارها ، وإذا احتاج الإنسان إلى فرجة في نيلها مشى في مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني التي خارج السور إلى موضع يُعرف بالمتقس ، وجوَّها لا يبرح كدراً بما تنثره الأرض من التراب الأسود ، وقد قلت فيها حين أكثر علي وفاقي من الحض على العود فيها :

يقولون سافيرْ إلى القاهيرَهُ وما لي بها رَاحَةٌ ظاهرهُ زِحامٌ وضيقٌ وكرَبٌ وما تُثير بها أرْجُلٌ سائرهُ

وعندما يُقبُلِ المسافر عليها يرى سوراً أسود كدراً ، وجوّاً مغبرّاً ، فتنقبض نفسه ، ويَفرُ أنسه ، وأحسن موضع في ظواهرها للفرجة أرض الطبالة ، لا سيّما أرض القرط والكتان ، وقلت :

سقى الله أرْضاً كلما زُرْتُ رَوْضها كَسَاها وحَلاها بزينتيه القرطُ تَجَلَّتُ عَرُوساً والمياه عُقُودُها وفي كل قطر من جوانبها قرطُ وفيها خليج لا يزال يضعف بين حضرتها حتى يصير كما قال الرصافي :

ما زالت الأمنحالُ تأخذه حتى غدا كذُوابة النّجُم

وقلت في نَـوْر الكتان على جانبي الحليج :

انظرْ إلى النهر والكتانُ يَرْمُقُهُ من جانبَيْهُ بأجفان لها حَدَقُ رأتُهُ سَيَنْفَآ عَليه للصَّبا شُطَّبٌ فقابلتَسْهُ بأحداق باللَّهِ أرَّقُ ا وأصْبحتْ في يد الأرواح تَنْسجُها حَتَى غَدَتْ حَلَقاً مَنْ فوقها حَلَقُ فقم ْ فَزُرْهَا وَوَجُّهُ ٱلأَرْضِمُصْطَبِحٌ ۚ ۚ أَوْ عَنْدَ صُفْرْتِهِ ۚ إِنْ كَنْتَ تَغْتَبَقُ ۗ

وأعجبني في ظاهرها بركة الفيل ، لأنتها دائرة كالبدر ، والمناظر فوقها كالنَّجوم ، وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل ، وتُسْرِجُ أصحابُ المناظر على قدر همتهم وقدرتهم ، فيكون لها بذلك منظر عجيب ، وفي ذلك قيل ' :

انظر إلى برركة الفيل التي اكتنفَت بها المناظر كالأهداب البصر

كأنَّمــا هي والأبنْصَارُ تَرَوْمُقُها كواكبُ قد أدارُوها على القَـمَـرِ

ونظرتُ إليها وقد قابلتها الشمس بالغُدُو فقلت :

انظر إلى بركة الفيل التي فَجَرَت لها الغَزالة عُ فَجْراً من مَطالعها

وخَلِّ طَرْفَكَ عِنُوناً بِبَهْجتها يَهيمُ وَجَنْداً وحُبِّاً في بدائعها

والفسطاط أكثر أرزاقاً ، وأرخص أسعاراً من القاهرة ، لقرب النيل من الفسطاط ، والمراكب التي تصل بالحيرات تحط هناك ، ويباع ما يصل فيها بالقرب منها ، وليس يتفق ذلك في ساحل القاهرة ، لأنتَّه يبعد عن المدينة ، والقاهرة هي أكثر عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاط ، لأنتها أجَلُّ مدارس ، وأضخم خاناتٍ ، وأعظم دياراً لسكني الأمراء فيها ، لأنَّها المخصوصة بالسلطنة ، لقرب قلعة الجبل منها ، فأمور السلطنة كلُّها فيها أيسر ، وأكثر ، وبها الطراز وسائر الأشياء التي يتزين بها الرجال والنساء ، إلا "أن في هذا الوقت لما اعتنى

١ سقط البيتان من ج .

السلطان ببناء قلعة الجزيرة التي أمام الفسطاط وصيرها سرير السلطنة عَظُمت عمارة الفسطاط ، وانتقل إليها كثير من الأمراء ، وضخمت أسواقها ، وبنى فيها السلطان أمام الجسر الذي للجزيرة قيشارية عظيمة ، فنقل إليها من القاهرة سوق الأجناد التي يُباع فيها الفراء والجوخ وما أشبه ذلك .

إلى أن قال : وهي الآن عظيمة آهلة ، يُجْنِي إليها من الشرق والغرب والجنوب والشمال ما لا يحيط بجملته وتفسيره إلا خالق الكل جل وعلا ، وهي مستحسنة للفقير الذي لا يخاف طلب زكاة ولا ترسيماً ولا عذاباً ، ولا يطالب برفيق له إذا مات ، فيقال له : ترك عندك مالا " ، فربما سجن في شأنه أو ضرب أو عصر ، والفقير المجرد فيها يستريح بجهة رخص الحبز وكثرته ، ووجود السماع والفرج في ظواهرها ود واخلها ، وقلة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه ، يحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد أو سكر من حشيشة أو صحبة مُردان وما أشبه ذلك ، مخلاف غيرها من بلاد المغرب ، وسائر الفقراء لا يتعرضون إليهم بالقبض للأسطول إلا المغاربة ، فذلك وقف عليهم لمعرفتهم لا يعرف ، عماناة البحر منهم ومن لا يعرف ، وهم في القدوم عليها بين حالين : إن كان المغربي غنياً طولب بالزكاة وضيقت عليه السعاة ، وإن كان مجرداً فقيراً حُمل إلى السجن حتى يحين وقت الأسطول .

وفي القاهرة أزاهر كثيرة غير منقطعة الاتصال ، وهذا الشأن في الديار المصرية يفضل كثيراً من البلاد ، وفي اجتماع النرجس والورد فيها أقول :

مَنْ فَضَلَ النرجيسَ وَهُوَ الذي يَرْضَى بحكم الورد إذ يَرْأَسُ المَا تَرَى الورد إذ يَرْأَسُ أَمَا تَرَى الورد غَدَا قاعداً وقام في خيد مُتَهِ النرجسُ

وأكثر ما فيها من الثمرات والفواكه الرمان والموز ، أمّا التفاح والإجاص فقليل غال ، وكذلك الحوخ ، وفيها الورد والنرجس والنسرين والنيلوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر ، وأمّا العنب والتين فقليل غال ، ولكثرة

ما يعصرون العنب في أرياف النيل لا يصل منه إلا القليل ، ومع هذا فشرابه عندهم في غاية الغلاء ، وعامتها يشربون الميزر الأبيض المتخذ من الحنطة ، حتى إن الحنطة يطلع سعرها بسببه ، فينادي المنادي من قبل الوالي بقطعه وكسر أوانيه ، ولا ينكر فيها إظهار أواني الحمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار ، ولا تبريَّج النساء العواهر ، ولا غير ذلك مميّا ينكر في غيرها من بلاد المغرب ، وقد دخلت في الحليج الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فيما يلي القاهرة ، فرأيت فيه من ذلك العجائب ، وربما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب ، وذلك في بعض الأحيان ، وهو ضيق ، عليه من الجهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم التهكم والطرب والمخالفة ، حتى إن المحتشمين والرؤساء لا يجيزون العبور به في مركب ، وللمسترب في جانبيه بالليل منظر ، وكثيراً ما يتفرج فيه أهل الستر في الليل ، وفي ذلك أقول :

لا تركبَّن في خليج ميصر إلا إذا أُسْدِلَ الظَّلامُ فَقَدَ عَلَمَتَ الذي عَلَيْهُ مِنْ عالم كُلُهُمْ طَعَامُ صفّان للحرب قد أطلاً سلاحُ ما بينهم كلامُ يا سيّدي لا تسير إليه إلا إذا هوَم النيامُ والليلُ ستر على التصابي عليه من فضله لثامُ والليلُ ستر على التصابي عليه منها دنانير لا تُرامُ وهو قد امتد والمباني عليه في حدمة قيامُ وهو قد امتد والمباني عليه في حدمة قيامُ لله كمَ دوحة جنينا هناك أثمارها الأثامُ

قاَل المقريزي : وفيه تحامل كثير ، انتهى .

ومَن ْ نظر بعين الإنصاف علم أن التحامل في نسبة التحامل إليه ، والله تعالى الموفق .

قال ابن سعيد : ومعاملة الفُسُطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء ،

كل درهم منها ثلاثة من الدرهم الناصري ، وفي المعاملة بها شدة وخسارة في البيع والشراء ، ومخاصمة بين الفريقين ، وكان بها قديماً الفلوس ، فقطعها الملك الكامل ، فبقيت الآن مقطوعة منها .

وهي في الإقليم الثالث ، وهواؤها رديء ، لا سيّما إذا هبّ المَريسي من جهة القبلة ، وأيضاً فرَمَدُ العين فيها كثير ، والمعايش فيها متعذرة ننزْرة ، لا سيّما أصناف الفضلاء ، وجوامك المدارس قليلة كدرة ، وأكثر ما يتعيش بها اليهود والنصارى في كتابة الطب والحراج ، والنصارى بها يمتازون بالزنّار في أوساطهم ، واليهود بعمائم صُفر ، ويركبون البغال ، ويلبسون الملابس الحليلة ، ويأكل أهل القاهرة البطارخ ، ولا تُصنع حلاوة القمح إلا بها وبغيرها من الديار المصرية ، وفيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور الحلفاء الفاطمين ، ولهن في الطبخ صنائع عجيبة ، ورياسة متقدمة ، ومطابخ السكر والمواضع التي يصنع بها الورق المنصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة . انتهى المقصود من هذا الموضع من كلام أبي الحسن النور بن سعيد رحمه الله تعالى .

وقال رحمه الله :

كَمْ ذَا تُقَيِمُ بَمْصِر مُعَذَّبُ اللهِ اللهُ وَيَهَا وَيَهَا وَكِيفَ تَرْجُو نَدَاهُمُ وَالسُّحْبُ تَبَسْخَلُ فَيْهَا

وقال رحمه الله تعالى :

لابن الزبير مكارم أضحت بها طيرُ المدائح في البلاد تُغَرَّدُ إِن قَيَّدُهُ وَبِالْغُوا فِي عَصْره فالكرمُ يُعْصَر والجوَادُ يُقَيَّدُ ا

177 – ولنذكر بعض أخبار والده ، فإنّه ممّن رحل إلى المشرق وتوفّي بالإسكندرية ، وقد ذكر ابنه أبو الحسن في «المغرب» وغيره من أخباره

۱ ق : يعقد .

العجائبَ ، ولا بأس بأن نلم بشيء من ذلك ، سوى ما تقدّم ، فنقول ؛ من أخباره أنَّه لمَّا اجتاز بمالـَقـَة ومشرفها إذ ذاك أبو على ابن مبقَّى وَجَّه إليه من نقل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشداً:

أكذا بجُوز القطارُ لا يَتْنبي على أرض توالى جدَّ بُها من بعَده اللهُ يَعْلَمُ أَنَّها ما أنبتَتْ زَهَراً ولا تُمَراً بمدة فقده عَرَّجْ عَلَيْهَا ساعةً يا مَن ْ لَهُ حَسَبٌ يَفُوقُ العالمينَ بَمْجُدْهُ وانْثَرْ عَلَيْهَا مِن أَزَاهِ رِكَ الَّتِي تَشْفَي المُتيَّم مِن لَوَاعِج وَجُدْه والله ما ذاكرتُ فكركَ ساعةً إلاّ وأقْبُسَ خاطري من زَنْده قال موسى : فارتجلت للحين :

أنْتَ الذي تَعْرُ فُ كيفَ العُلا وتَبْتَدي في سُبُلِ المجد أكمل بدر الشكر والحمد بكأت بالفضل المنير الذي إلا بكدا لي طالعُ السَّعْدَ والله ِ مَا أَبْصِرْتَكُمُ ۚ سَاعَةً ۗ

وانصرفت معه إلى منزله:

فلم أزل في كرامه " ليست كظل عمامه ا

ولما كان أبو عمران موسى بن سعيد بالجزيرة الخضراء مُقَدّماً على أعمالها من قبل ابن هود وصله كتاب من الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن.عسكر قاضي مالكَفَّة مع أحد الأدباء ، منه :

أَفاتِحُ مَن ° قلبي بعَلَيْه واثق ٌ وإن كانت الأبصارُ لم تنسخ الودّ ا

وَتُبِقَنْتُ بِمَا لِي مِن ذمام تشيعي بآل ِ سعيد ٍ فابتغيتُ به السَّعْدا وبالحبّيدنوكلُّ من أقصَتِ النوى برغم حِجابِ للنوى بينّنا مُدّا

يا سيدي الذي حملني ما أمال أسماعي من الثناء عليه ، أن أهجم على مفاتحته

شافعاً في موصّلها إليه ، واثقاً بالفرع لعلم الأصل ، مؤمّلاً للإفضال بتحقيق الفضل ، إن لم تقيض باجتماع بيننا الأيّام ، فلا تجزىء من المشافهة بيننا ألسن الأقلام ، ويوحي بعضنا إلى بعض بسُور الوداد ، والحمد لله الذي أطلعك في ذلك الأفق بدراً ، وأدناك من هذه الدار فصرنا لقرب من يرد عنك لا نعدم لك ذكراً ، فكل يُثني بالذي علمت سعد ، ويصف من خلالك ما يقضي ذلك المجد ، ولما كان إحسانك يبشر به الصادر والوارد ، ويحرض عليه الغائب والشاهد ، مد أمله نحوك موصل هذه المفاتحة ، وليس له وسيلة ولا بضاعة إلا الأدب وهي عند بيتك الكريم رابحة ، وهو من شتّت خطوب هذا الزمان شمّله، وأبانت نوائبه صبره وفضله ، وما طمح ببصره إلا إلى أفقك ، ولا وَجّه رجاءه وأبانت نوائبه صبره وفضله ، وما طمح ببصره إلا إلى أفقك ، ولا وَجّه رجاءه الحمد ركائبه ، دُمْت غرة في الزمن البهيم ، مخصوصاً بأفضل التحيّة والتسليم ، انتهى .

وابن عسكر المذكور عالم بالتاريخ متبحر في العلوم ، وله كتاب في أنساب بني سعيد أصحاب هذه الترجمة ، ومن شعره :

أهُواك يا بدرُ وأهُوى الذي يعَدْلُني فيك وأهُوى الرقيبُ والجارَ والدارَ ومَنْ حَلَّها وكلَّ من مَرَّ بها من قريبُ وكلَّ مُبْدِ شَبَهَا منكمُ وكلَّ مَنْ يلفِظُ باسم الحبيبُ

### [وصية ابن سعيد الأب لابنه علي ]

#### رجع

قال ابنه علي : لمّا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة أول وصولي إلى الإسكندرية ، رأى أن يكتب لي وصية أجعلها إماماً في الغربة ،

فبقى فيها أيَّاماً إلى أن كتبتها عنه ، وهي هذه ، وكفي بها دليلاً على ما اختبرَ وعلم :

أُود عُكَ الرحمن في غُرْبتك مُرْتقباً رُحْماه في أوْبتك ، وما اختياري كان طوع النوى لكنتني أجْري على بُغْيْـتَـك ْ والله أشْتاقُ إلى طَلَعْتَكُ ْ مَن ۚ كَانَ مَفْتُوناً بأبنائه فإنَّني أَمْعَنْتُ فِي خبرتك ْ فاختصر التوديع أخْذاً ، فما لي ناظرٌ يَقَوْى على فُرْقَتَكُ ، واجْعل وصاتي نُصْبَ عين ولا تبرَحْ مدى الأيام من فكرتك في ساعة زُفَّتْ إلى فطنتَكُ طالَعْتُهَا تَشْحَذُ من غفلتكْ فلا تَنْهَ عَن ْ وَعْيِها ساعَةً الْإِنَّهَا عَوْنٌ إلى يَقَطْتَك ْ وكل ما كابدته في النّوى إيّاك أن يكسر من همتك م وإنَّما تُعرفُ من شيمتك ْ وكلُّ مَا يُفْضِي لعُدُر فلا تجعلُهُ في الغُرْبةِ من إربتكُ \* ولا تجالس مَن فَشَا جهلُه واقْصد لمن يرغبُ في صنعتك ا ولا تجادل أبداً حاسداً فإنه أدعى إلى هيشبتك وامْشِ الهُوَيْنَا مُظهراً عَفَّةً وابغ رضي الأعْيُن عن هيئتك ﴿ أَفْشِ التحيّات إلى أهْلها ونبّه الناس على رتبتك ، وانْطِقْ بحيثُ العيُّ مُسْتَقَبْحٌ واصْمتْ بحيثُ الحيرُ في سكتتك ﴿ ولا تَزَلَ مجتمعاً طالباً من دَهـْرك الفُرْصَة في وثبتك ° وكلَّما أَبْصَرْتَهَا أَمْكنَتْ ثبْ واثقاً بالله في مُكْنتك ْ ولج على رِزْقِكَ مِن بابه واقصد له ما عشتَ في بُكرتك ،

فلا تُطل حَبْلَ النوى إنَّني خُلاصة العُمر التي حُنِّكَتْ فللتّجـاريب أمـورٌ إذا فليس يـُدُوى أصْلُ ذي غُـرُبة

وایناًس مین الود ً لدی حاسد ضد" ونافسه على خُطَّتك م ووفّر الجهدَ فمَن قصدُهُ أَ قصدُكَ لا تَعْتبنه في بغْضَتك مُ ووفٍّ كُلاًّ حَقَّه ولْتُكُن تكسرُ عند الفخر من حدّتك ْ فإنه أنفع في غُرْبتك ولاً تكن تُحثَّقرُ ذا رُتْبة وحَيْثُما خَيَّمْتَ فاقصد إلى صُحْبة منَ ترْجُوه في نصرتك م إلاَّ الذي تَلَدُّخَرُ من عُدُّتَكُ ۗ وللرُّزَايــا وَتُثبَـــةٌ ما لها فقد تُقاسى الذلَّ في وَحُدتكُ ْ ولا تقُلُ أَسْلَمُ لِي وَحَدْتِي ترجع إلى ما قام في شهوتك ولْتُتَزِنَ الْأَحُوالَ وزْنَا ولا ولتجعل العقلَ عَكَـاً وخُـٰذُ كُلاً بِمَا يَظْهِرُ فِي نَقَدْتُكُ ۗ واعتبر النساس بألفاظهم واصْحِبُ أَخَا يرْغِبُ فِي صُحِبتكُ " يحسُن ُ في الآخــُدان من خلطتك ْ بُعُدَ اختبارِ منك يَقَنْضي بما وفكْرُهُ وقُفٌّ على عَشْرَتكُ ۗ كم من صديق مُطُهْرِ نُصْحَه إيّاكَ أَن تقرَبَــهُ ، إنّهُ عَـوْن مَعَ الدَّهـْر على كُرْبتكْ واطمع إذا نفستَ من عُسرتكُ \* واقْنَعُ إذا ما لم تجد مطَّمعاً وانمُ مَوَّ النَّبْت قد زَارَهُ عُبُّ الندَى واسْمُ إلى قُدُرْتَكُ ۗ وإن نَبَا دهرٌ فوطِّن لَهُ جأشكَ وانْظرُهُ إلى مُدَّتكُ فوفٍّ مـــا وَآفاك في دُولتك° فكلُّ ذي أمرٍ لَهُ دُولَةٌ ولا تُضَيِّعُ أَزَمَنَا ممكناً تذكارُهُ يُذكى لظى حَسْرَتكُ فإنّه حوبٌ على مُهجتكُ والشُّرُّ مهما اسطعتَ لا تأته

يا بني الذي لا ناصح له مثلي ، ولا منصوح لي مثله : قدمت الله في هذا النظم ما إن أخطرته بخاطرك في كل أوان رجوت لك حسن العاقبة ، إن شاء الله تعالى ، وإن أخف منه للحفظ وأعلق بالفكر وأحق بالتقدم

١ ج : قد قدمت ؛

### قول الأول :

يزينُ الغريبَ إذا ما اغترَبُ ثكلتُ فمنهنَ حُسنُ الأدبُ وثاليتَةٌ وجُسنُ الأدبُ وثاليتَةٌ وجَسْنُ أخُلاقِــهِ وثاليثَةٌ وجَسْنُ أخُلاقِــهِ وثاليثَةٌ وجَسْنُ الرِّيبَ

وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ولزمتها في الغربة رأيتها جامعة نافعة ، لا يلحقك إن شاء الله تعالى مع استعمالها ندم ، ولا يفارقك بر ولا كرم ، ولله درُّ القائل :

يُعَدَّ رَفِيعَ القومِ مَن كان عاقلاً وإن لم يكن في قَوْمِه بحَسيبِ إِذَا حَلَّ أَرْضاً عَاش فيها بعَقَلْهِ وما عاقل في بلَدَة بغَريب

وما قصّرَ القائل حيث قال :

واصْبرْ على خُلْق مَنْ تُعاشره وَدَارِهِ فاللبيبُ مَنْ دَارَى واتخذِ الناسَ كلَّهُمْ سَكناً ومَثَلِّ الأرض كُلُّها دَارا

وأصْغ ِ يا بني إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر ، وسُلَّم الكرم والصبر :

ولَوَ آن أوطانَ الديار نَبَتْ بكم لسَكنتم الأخلاق والآدابا

إذ حُسن الحلق أكرم نزيل، والأدب أرحب منزل، ولتكن كما قال أحدهم في أديب متغرّب: وكان كلّما طرأ على ملك فكأنّه معه ولد، وإليه قصد، غير مستريب بدهره، ولا منكر شيئاً من أمره، وإذا دعاك قلبك إلى صحبة من أخذ بمجامع هواه فاجعل التكلف له سلّماً، وهبُّ في روض أخلاقه هبوب النسيم، وحُل بطرفه محل الوسن ، وانزل بقلبه نزول المسرة، حتى يتمكن لك وداده، ويخلص فيك اعتقاده، وطهر من الوقوع فيه لسانك، وأغلق سمعك، ولا ترخيّص في جانبه لحسود لك منه، يريد إبعادك عنه، لمنفعته،

١ ج : على الوسن .

أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك ، ومع هذا فلا تغتر بطول صحبته ، ولا تتمهد بدوام رقدته ، فقد ينبهه الزمان ، ويغير منه القلب واللسان ، ولذا قيل : إذا أحببت فأحبب هوناً منا ، ففي الممكن أن ينقلب الصديق عدواً والعدو صديقاً ، وإنها العاقل من جعل عقله معياراً ، وكان كالمرآة يلقى كل وجه بمثاله ، وجعل نصب ناظره قول أبي الطيب :

# ولمَّا صار وُدُّ النَّاسِ خبَّـاً ﴿ جزَيتُ على ابتسامٍ بابتسامٍ ِ

وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك بعقل ، فاحتذى مثله المَن عجرَّبَ ، واستمع إلى ما خلّد الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال ، فإنها خلاصة عمرهم ، وزُبدة تجاربهم الله ولا تتكل على عقلك ، فإن النظر فيما تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالياً بتجاربهم يربحك ، ويقع عليك رخيصاً ، وإن رأيت من له مروءة وعقل وتجربة فاستفد منه ، ولا تضيّع فعله ولا قوله ، فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك ، وحَشّاً لك واهتداء ، وإيّاك أن تعمل بهذا البيت في كل موضع :

# فالحُرُّ يُخْدَع بالكلام الطَّيِّبِ

فقد قال أحدهم : ما قيل أضرُّ من هذا البيت على أهل التجمل ، وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه ، حتى تتدبره ، فإن كان موافقاً لعقلك مصلحاً لحالك قوّاه ذلك عندك ، وإلا فانبذه نَبنذ النواة ، فليس لكل أحد يتتبسم ، ولا كل شخص يتكلسم ، ولا الجود مما يتعم به ، ولا حسن الظن وطيب النفس مما يعامل به كل أحد ، ولله در القائل :

ومًا لي لا أوفي البريَّة قَسِطْهَا على قَدْرُ مَا يُعطَى وعَقَليَ مَيْزَانُ أُ

١ كذا في ج ق ، وقد يقرأ معطوفاً على «وجعل» ولعل الصواب «فاحتذ أمثلة» .

٢ ق : نخائبهم ؛ ج : تحاببهم ؛ دوزي : حياتهم .

وإياك أن تعطي من نفسك إلا بقدر ، فلا تعامل الدون بمعاملة الكفء ، ولا الكفء بمعاملة الأعلى ، ولا تضيع عمرك فيمن يملكك الطامع ، ويتشنيك عن مصلحة حاضرة عاجلة بغائبة آجلة ، واسمع قول الأول :

## وبــع° آجلاً منك بالعاجل

وأقلل من زيارة الناس ما استطعت ، ولا تَجْفُهُم بالجملة ، ولكن يكون ذلك بحيث لا يلحق منه ملل ولا ضجر ولا جفاء ، ولا تقل أيضاً أقعد في كسر بيقي ولا أرى أحداً ، وأستريح من الناس ، فإن ذلك كسل داع إلى الذل والمنهانة ، وإذا علم عدو لك أو صديق منك ذلك عاملاك بحسبه ، فازدراك الصديق وجَسَر عليك العدو ؛ وإياك أن يغرك صاحب واحد عن أن تذخر غيره للزمان ، وتطيعه في عداوة سواه ، ففي الممكن أن يتغير عليك فتطلب إعانة عليه أو استغناء عنه فلا تجد ذخيرة قدمتها ، وكان هو في أوسع حال وأعلى رأي بما دبره بحيلته في انقطاعك عن غيره ، فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة وكل رياسة من يكون لك عُدّة لكان ذلك أولى وأصوب ، وسلني طاني خبير ، طال والله ما صحبت الشخص أكثر عمري لا أعتمد على سواه ، فإني خبير ، طال والله ما صحبت الشخص أكثر عمري لا أعتمد على سواه ، ولا أعتد إلا إياه ، منخدعاً بسَرابه ، موثوقاً في حبائل خطابه ، إلى أن لا يحصل في منه غير العص على البنان ، وقول : «لوكان ولو كان » ، ولا يحملنك لي منه غير العض على البنان ، وقول : «لوكان ولو كان » ، ولا يحملنك أيضاً هذا القول أن تظنه في كل أحد ، وتعجل المكافأة ، وليتكُن حبُسن الظن بعقدار منا ، واصبر بقدر منا ، والفقطن لا تخفى عليه مخايل الأحوال ، وفي الوجوه بعدار منا ، وأصغم إلى القائل :

ليس ذا وَجُهْ مَن ْ يَضِيفُ وَلا يَـق ري وَلا يَـد ْ فَعُ الأَذَى عَن حريم

فمن يكن له وجه مثل هذا الوجه فول" وجهك عنه قبلة ترضاها ، ولتحرص

١ ج : يملك .

جهدك على أن لا تصحب أو تخدم إلا "رب حشمة ونعمة ، ومن نشأ في رفاهية ومروءة ، فإنتك تنام معه في ميهاد العافية ، وإن الجياد على أعراقها تسجري ، وأهل الأحساب والمروءات يتركون منافعهم متى كانت عليهم فيها وصمة ، وقد قيل في مجلس عبد الملك بن مروان : أشرب مصعب الحمر ؟ فقال عبد الملك ـ وهو عدو له محارب له على الملك ـ : لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه .

## والفّض ما شهدّت به الأعداء

يا بني ، وقد علمت أن الدنيا دار مُفارقة وتغير ، وقد قيل : اصْحَبُ من شئت فإنّك مفارقه ، فمتى فارقت أحداً فعلى حسنى في القول والفعل ، فإنّك لا تدري هل أنت راجع إليه ، فلذلك قال الأول :

ولمَّا مَضَى سلَّم "بكيت على سلَّم ِ

وإياك والبيت السائر 1:

وكُنْتَ إذا حَلَكْتَ بدَارِ قَوْم ﴿ رَحَكْتَ بِخِزْيَةً ۗ وتركْتَ عَاراً

واحرص على ما جمع قول القائل ٢: ثلاثة تبقي لك الود في صدر أخيك ، أن تبدأه بالسلام ، وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب الأسماء إليه ؛ واحذر كل ما بينه لك القائل : كل ما تغرسه تجنيه إلا ابن آدم فإنك إذا غرسته يقلعك ، وقول الآخر : ابن آدم يتمسكن حتى يتمكن ، وقول الآخر : ابن آدم ذئب مع الضعف ، أسد مع القوة . وإباك أن تثبت على صحبة أحد قبل أن تُطيل اختباره ، فيحكى أن ابن المقفع خطب من الخليل صحبته ، فجاوبه :

۱ البیت لجریر (دیوانه : ۲۱۹) .

٢ ورد في عيون الأخبار ٣ : ٩ مروياً عن مجاهد .

إن الصحبة رِقِّ ، ولا أضع رقي في يدك حتى أعرف كيف مَلكتك . واستتمثل من عين من تعاشره ، وتفقد في فلتات الألسن وصفحات الأوجه ، ولا يحملك الحياء على السكوت عما يضرك أن لا تبينه ، فإن الكلام سلاح السلم ، وبالأنين يعرف ألم الجرح ، واجعل لكل أمر أخذت فيه غاية تجعلها نهاية لك ، وآكد ما أوصيك به أن تطرح الأفكار ، وتسلم للأقدار :

واقْبُل من الدهرِ ما أتاك به ِ مَن ْ قَرَّ عيناً بعيشه ِ نَفَعَه ْ

إذ الأفكار تجلب الهموم ، وتضاعف الغموم ، ومُلازمة القُطُوب ، عنوان المصائب والخطوب ، يستريب به الصاحب ، ويشمت العدوّ المجانب ، ولا تضرّ بالوساوس إلا نفسك ، لأنتك تنصر بها الدهر عليك ، ولله درُّ القائل :

إذا ما كنتَ للأحزان عَوْنًا علينك معَ الزَّمان فمَن تلُومُ

مع أنّه لا يردُّ عليك الفائت الحزن ' ، ولا يرعوي بطول عتبك الزمن . ولقد شاهدتُ بغرَّ ناطة شخصاً قد ألفته الهموم ، وعشقته الغموم ، من صغره إلى كبره ، لا تراه أبداً خليّاً من فكره ، حتى لُقيّب بصدر الهم ، ومن أعجب ما رأيته منه أنّه يتنكد في الشدة ، ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج ، ويتنكد في الرخاء خوفاً من أن لا يدوم ، وينشد :

توقَّع زَوَالاً إذا قيل تــَم ٢

وينشد" :

وعيند التناهي يتقمر المتطاول

١ من قول المتنبني :

فما يديم سرور ما سررت به 💎 ولا يرد عليك الفائت الحزب

٢ صدر البيت : إذا تم شيء بدا نقصه .

٣ للمعري ، وصدره : فإن كنت تبغي العز فابغ توسطاً .

وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب ، ومثل هذا عمره محسور يمر ضياعاً . ومتى رَفَعَكُ الزمان إلى قوم يَذُمُون من العلم ما تحسنه حسداً لك ، وقصداً لتصغير قدرك عندك ، وتزهيداً لك فيه ، فلا يحملك ذلك على أن تزهد في علمك ، وتركن إلى العلم الذي مدحوه ، فتكون مثل الغراب الذي أعجبه متشيّ الحَبَجَلة فرام أن يتعلّمه فصعب عليه ، ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه ، فبقي مخبل المشي ا . ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الزّمان وأهله ، ويقول : ما بقي في الدنيا كريم ولا فاضل ولا مكان يستراح فيه ، فإن الذين تراهم على هذه الصفة أكثر ما يكونون ممن صحبه الحرمان ، واستحقّت طلعته للهوان ، وأبرموا على الناس بالسؤال ، فمقتوهم ، وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها فاستراحوا إلى الوقوع في الناس ، وإقامة الأعذار لأنفسهم بقطع أسبابهم ، وتعذير أمورهم . ولا تُذل هذين البيتين من فكرك :

لين أذا ما نلت عزّاً فأخو العزّ يلين فأذا نابك دَهُرٌ فكما كنتَ تكون

ولا قول الآخر :

ته وارْتَفَيع إن قيلَ أق برَ وانخفض إن قيلَ أثرى كالغُصْن يسفل ما اكتسى ثمراً ويعلو ما تعرَّى

ولا قول الآخر ٪ :

١ زاد في مطبوعة التجارية بعد هذه اللفظة «كما قيل :

حسد القطا وأراد يمشي مشيها فأصابه ضرب من العقال فأضل مشيته وأخطأ مشيها فلذاك سموه أبا المرقال » وقد سقط هذا من ج ق ودوزي .

٢ البيت لعبيد بن الأبرص ، ديوانه : ٩٩ ونسب لطرفة في ديوانه : ٥٠ .

الخيرُ يبقى وإن طال الزَّمان به والشرُّ أخْبَتَثُ ما أوعيْتَ من زادِ واعتقد في الناس ما قاله القائل!

ومَن ْ يَكُنْقَ خيراً يحمد الناس ُ أمرَه ُ ومن يَغْو لا يَعْدَم ْ على الغيِّ لائما <sup>٢</sup> وتحفيَّظ بما تضميَّنه ول الآخر " :

ومن دَعا الناس إلى ذمَّه فمَّوه بالحق وبالباطل

ولله درّ القائل ؛ :

ما كلّ ما فوق البّسيطة كافياً فإذا اقتنَّعْتَ فكلُّ شيء كافي

والأمثال يضربها لذي اللُّبِّ الحكيم ، وذو البصر يمشي على الصراط المستقيم ، والفَـطِن يقنع بالقليل ، ويستدل باليسير ، والله سبحانه خليفتي عليك ، لا ربَّ سواه .

نجزت الوصية وتكفيك عنواناً على طبقته في النثر .

\* \* \*

١ البيت للمرقش الأصغر من مفضلية له (ص: ٥٠٣).

٢ زاد بعده في مطيوعة التجارية : وقريب منه قول القائل :

بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك والرتب العاليه وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلاك في عافيه

وقد سقط هذا من ج ق ودوزي ؛ كما أنه غير قريب مما قبله ، ولعله من زيادة بعض المعلقين .

٣ البيت مما ينسب لكعب بن زهير ؛ انظر نهاية الأرب ٣ : ٦٨ والتمثيل والمحاضرة : ٦٢ .

<sup>؛</sup> البيت لأبي فراس الحمداني ، ديوانه ٢ : ٢٥٦ (تحقيق الدكتور سامي الدهان) .

ه من قول يزيد بن الحكم بن أبي العاص يعظ ابنه بدراً (حماسة المرزوقي : ١١٩٠ ) :

يا بدر والأمثال يضربها لذي اللب الحكيم

#### [ رسالة ابن سعيد الأب لعبد الواحد الموحدي ]

وله رسالة اكتب بها إلى ملك المغرب أبي محمد عبد الواحد بن أبي يعقوب ابن عبد المؤمن مهنئاً له بالحلافة حين بويع بها بمراكش ، وكان إذ ذاك بإشبيلية ، وكان قبل ذلك كاتباً له ومختصاً به :

الحضرة العلية ، السامية السنية ، الطاهرة القدسية ، حضرة الإمامة ، وجنة دار الإقامة ، مد الله على الإسلام ظلالها ، وأنمى في سماء السعادة تمامها وكمالها ، وهن المؤمنين باستقبال إمارتها ، وأدام لهم بركة خلافتها ، عبد أياديها ، وخديم ناديها ، المتوسل بقديم الحدمة ، المتوصل بعميم النعمة وكريم الحرمة ، المنشد بلسان المسرة ، حين أطلع الزمان هذه الغرة :

أَتَنَهُ الْحَلَافَةُ مُنْقَادةً إِلَيْهِ تَجَرَّرُ أَذْيَالِمَا فَلَامَ تَكُ يُصَلِّحِ إِلاَّ لَهُ وَلَمْ يَكُ يُصَلِّحِ إِلاَّ لَهَا

موسى بن محمد بن سعيد لا زال هذا الأمر العلي محموداً سعيداً ، ولا برح يستزيد ُ ترقياً وصعوداً :

يا نعمة الله زيدي إن كان فيك مزيد

سلام الله الكريم ، يخص حضرة الإجلال والتعظيم ، والتقديس والتفخيم ، ورحمته وبركاته ، وبعد حمد الله الذي بلغ الإسلام بهذه الحلافة آماله ، وحكى بهذه الولاية السعيدة أحواله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الكريم ، الذي دحض الله تعالى بنبوّته الكفر وضلاله ، وعلى آله وصحبه الطاهرين الذين سمعوا أقواله ، وامتثلوا أفعاله ، والرضى عن الإمام المهدي المعلوم الذي أفاء الله

١ وردت هذه الرسالة في المقتطفات (الورقة : ١٧).

٢ البيتان لأبي العتاهية ، انظر ديوانه : ٦١٢ (تحقيق الدكتور شكري فيصل) .

به على الدين الحنيفي ظلاله ، وأذهب عنه طواغيته و ضلاله ، والدعاء للمقام العالي الكريم ، بالسعد المتوالي والنصر الجسيم ، وكتب العبد وقد ملأت هذه البشرى المسرة أفقه ، ووسعت عليه هذه المرتبة العلية طرقه :

فهذه رتبة ما زلت أرقبُها فاليوم أبسط آمالي وأحتكم

ولا أقنع مني إن اقتصرت على السماء داراً ، والهلال للبشير سواراً ، والنجوم عقداً ، والصباح بنداً ، حتى أُسُرَّ كل أحد بشكله ، وأقابل كل شخص بمثله :

ومن خَدَمَ الأقوام يَرْجُو نوالهم فإنتيَ لم أخدُمك إلا لأنحُدَما ومن خَدَم الخلافة رتبة ، ودون ثبير تنحط كل هَضْبة ، فالحمد لله ربّ العالمين ، وهنيئاً لعباده المؤمنين ، حيث نظر لهم نظر رحمة ، فأسبل عليهم ستر هذه النعمة :

ولقد علمتُ بأنَّ ذلك مِعْصَمٌ ما كان يتركُهُ بغيرِ سوارِ ٢

والله أعلم حيث يجعل رسالاته ، وإلى من يشير بآياته ، فللله صباح ذلك اليوم السعيد وليلته ، لقد سفر عن وجه من البئشرى أضاءت الآفاق شرقاً وغرباً غرته ، ولقد اجتمعت آراء السداد ، حتى أتت الإسلام بالمراد ، فأخذ القوس باريها ، وحل بالدار بانيها ، هنيئاً زادك الرحمن " خيراً ، ولا برحت المسرات تسير إليك سيراً ، وهل يصلح النور إلا للمُقل ، وهل يليق بالحسن الما الحلل ، فالآن مهد الله البرين ، وأفاض العدل على العد وتين ، وقد م

١ ق : والنجم .

٢ البيت لأبي تمام من قصيدته في الشماتة بمصرع الأفشين ، ديوانه ٢ : ٢٠٩

٣ ج : الإسلام .

للنظر من لا يعزب عن حفظه مكان ، ولا يختصُّ بحفظه إنسان دون إنسان ، خليفة له النفس العُمَرية ، والآراء العَمْرية ، والفراسة الإياسية ، ولا ينبئك مثل خبير ، فلقد شاهد العبد ما لا يحصره تفسير ، ولعمرى لقد عاد الصباح في إشراق النهار ، ولم يخف عنا ما زاد الدنيا من البَّهـُجـَة ا والمسارّ ، وشملت الناسَ هذه البشائر ، وعمَّت كل باد وحاضر ، وأصاخوا لتاليها إصاخة المجدبين لمرتادهم ، وأهطعوا لها مُهكلين ومكبرين إهطاع الناس لأعيادهم ، وأما العبد فقد أخذ بحظه ، حتى خاف أن يغلب السرور على قلبه ولحظه :

# ومن فَـرَح النفس ما يـَقـْتـُلِ ٢

وهذه نعمة يقصر عنها النثر والنظم ، ويحسد عليها الهلال والنجم ، بل يسلمان لما استحقته من المراتب ، ويخضعان إليها خضوع المفترض الواجب ، أقرّ الله بها عيون المسلمين ، وأفاض سُحُبُّها على الناس أجمعين ، وحفظها بعينه التي لا تنام ، ووقف على خدمتها الليالي والأيام .

#### [ من شعر أبي عمران ابن سعيد ]

ولما قدم من الأندلس على تونس مدح سلطانها أبا زكريا بقوله :

بُشْرى ويُسْرى قد أنار المظُّلمُ ﴿ نَجِماً وقَدْ وضحَ الصباحُ المُعْلَمُ ۗ وَرَنَتْ عيونُ الأمنِ وهي قريرةٌ وبدتْ ثغورُ السّعْدِ وهي تَبَسّمُ فارحل ْلتونسَ واعتقد ْأعلام مَن ْ ﴿ قَوَيَ الضَّعِيفُ بِهُ وَأَثْرِي المعدمُ ۗ حيثُ المعالي والمعاني والنَّـدى والفضلُ والقومُ الذين همُ هـُمُ أُجرَوْا إلى الغاياتِ ملَّ عنانهم " سَبْقاً وبَلَدَّهُمُ الجوادُ المنعمُ

١ ق : البهجات .

٢ عجز بيت للمتنبي ، وصدره : فلا تنكرن لها صرعة .

ساد الإمامُ المَلْكُ يحيى سادة أعطى الورى لهم القياد وسلموا إن الإمارة مند غدا يقتادُها يقظى وأجفان الحوادث نوم لله منك مبارك ذو فطنة بزغت فأحجم عندها من يقدم يقظان لا وان ولا متقاعس كالدهر يبني ما يشاء ويهدم إن صال فالليث الهنصور المقدم أو سال فالغيث المغيث المثجم أعلى منار الحق حين أماله قوم تبرأت المنابر منهم أعلى الإله مكانه وزمانه والنصر يقدم والسعادة تخدم أعلى الإله مكانه وزمانه والنصر يقدم والسعادة تخدم

وقال يخاطب ملك المغرب مأمون بني عبد المؤمن ، حين أخذ البيعة لنفسه بإشبيلية ، وكان المذكور بمراكش ولبني سعيد بهذا الملك اختصاص قديم :

الحزمُ والعزمُ موجُودان والنّظرُ واليّمنُ والسعدُ مضمونان والظّفَرُ والنّورُ فاض على أرجاء أندلس والزُّورُ ليس له عينٌ ولا أثرُ حُثُ الرّكابَ إلى هذا الجنابِ فقد ضلّوا فما تنفعُ الآياتُ والنُّدُرُ واعزم كما عزم المأمونُ إذ نَشَزَت مُرضُ العراقِ فزال البؤس والضررُ

ولما قدم العادلُ القائم بمُرْسية المتولي على مملكة البَرَيْنِ إلى إشبيلية كان في جملة من خرج للقائه ، ورفع له قصيدة منها :

لقاء بيه للبير والشكر مَجْمَعُ إلى يومه كناً نَخُبُ ونُوضِعُ لقاء بيه للبير والشكر مَجْمَعُ ونُوضِعُ لقد يَسَرَ الرحمنُ صَعْبَ مراميهِ فأبصرتُ أضعافَ الذي كنتُ أسمعُ وله أيضاً:

يا مُنْعِماً قد جاءني بِرَّهُ مِنْ غَيرِ أَن أُجري له ذكرا إِنَّ أَحَبَّ الْحَيرِ مَا جَاءَني عَفْواً، ولَمْ أَغْمُرُ به ِ فكرا

وله في غلام واعظ ، وهو من حسناته :

# وشادن ظل ً للوع ظ تالياً بينَ جَمْع ِ

وله من أبيات :

ومن عَجَبِ أَنَّ الليالي تَغَيَّرَتُ ولكنتها ما غيرَتْ منيَّ العهدا

ومن الفضلاء الذين أدركهم وأخذ عنهم الحافظ أبو بكر ابن الجلد ، وأبو بكر ابن زُهْر ، وغيرهما ، وحضر حصار طُلُيَ طلة مع منصور بني عبد المؤمن ، وكتب لملك البرين أبي محمد عبد الواحد ، وكتب أيضاً عن مأمون بني عبد المؤمن ، وكتب أخيراً عن ملك بجايـة والغرب الأوسط الأمير أبي يحيى ابن ملك إفريقية ، رحم الله تعالى الجميع .

# رجع إلى أبي الحسن ابن سعيد :

قال رحمه الله تعالى : حضرت ليلة أنس مع كاتب ملك إفريقية أبي العباس أحمد الغسّاني ، فاحتاجت الشمعة أن تُقطّ ، فتناول قطّها غلام "ببنانه ، فقلت :

ورَخْصِ البنانِ تَصَدَّى لأن يَقُطُّ السراجَ بمثل العَنَمُ

فقال :

ولم يَهَبِ النارَ في لمسه ِ ولا احتاجَ في قَطَّه ِ للجَلَّمُ \* فقلت :

وما ذاك إلا لسُكُناه في فؤادي على ما حَوَى من ضَرَمُ

فقال :

تعود حسرً لهيب به فليس بسه مين أوار ألم وأنشد في «المغرب» للغساني المذكور في خسوف القمر مما قاله ارتجالاً: كأن البدر لما أن علاه خسوف لم يكن يعتاد عَيرَه سَجَنْجَل عادة قَلَبَتْه لما أراها شبهها حسداً وغيررة

وخاطبه المذكور برسالة يقول في آخرها : وعند حامل هذه الأحرف \_ سلّمه الله تعالى \_ كُنْهُ خبري ، واستيعاب ما قصر عنه قلمي فضاقت بحمله أسْطُري ، لتعلم ما أجده وأفقده من تشوقي وتصبري ، وأنتي لا أزال أنشد حيث تذكّري وتفكّري :

يا نائياً قَدْ نأى عني بمُصْطَبَري وثاوِياً في سَوَادِ القلبِ والبصرِ إذا تَنَاسِتَ عهداً من أخي ثِقة فاذكر عهودي فما أَخْلِيكُ من فيكري واردد على تحياتي بأحسنها تَرْدُدُ على حياتي آخر العمر

ولنُمْسِك العنان عن الجري في ميدان أخبار ابن سعيد ، فإنتها لا يُشق غبارها ، ومنها قوله رحمه الله تعالى : سمعت كثيراً من السماع المشرقي ، فلم يهزني مثل ُ قول الشريف الشمسي المكي ا :

مُقَلُ الله ع غَرَقى وفؤاد طار خَفْقا وتجن وتنسن شق جَيب الصبر شقا يا ثقاتي خبروني عن حديث اليوم حقا أكذا كل محب فارق الأحباب يَشقى؟ لا وعيش قد تَقَضَى وغرام قد تبقى ونعيم في ذراكم قد صفا دهراً ورقا

١ وردت الأبيات في المقتطفات (الورقة : ٢٨).

ونسيم من حماكم حمل الوجد فرقا بسرسالات صباب ت على المشتاق تُلْقى وغصون ناعمات بمياه الدن تُسقى ووجوه فيضن حُسناً فَملأنَ الأرض عشقا لو رضيتم بي عبداً ما رضيتُ الدهرَ عيثقا

وقال : ما سمعتُ ولا وقفت على شيء أبدع من قول الجزار ، وقد تردد إلى جمال الدين بن يغمور رئيس الديار المصرية فلم يُـقدَّر له الاجتماع به :

أَسَأَلُ اللهَ أَن يُديمَ لَكَ الله زَّ ويُبقيكَ مَا أُردتَ البقاء كُلَّ يُومٍ أُرجو النعيمَ بلقيا له فألقى بالبعد عنك شقاء علم الدهرُ أنتني أشتكيه لك إذ نلتقي فعاق اللّقاء

ب فبعث له بما أصلح حاله من الإحسان ، وكتب في حقّه إلى ولاة الصعيد كُتُبًا أغنته مدّة عن شكوى الزمان ، انتهى .

وقال أيضاً: ولم أسمع في وضع الشيء موضعه أحسن من قول المتنبي: وأصبح شيعري مُتُنْهِماً في مكانه وفي عُنْتُقِ الحسناء يُسْتَحْسَنُ العقد ُ

ولم أسمع في وضع الشيء غير موضعه أحسن من قول أبي الفرج:

مَرَّ مَد ْحي ضائعاً في لؤميه ِ كضياع ِ السيفِ في كفّ الجبان

ومن تأليف النور بن سعيد كتاب «عيدة المستنجز وعُقْلَة المستوفز » وذكر فيه أنّه ارتحل من تونس إلى المشرق رحلته الثانية سنة ٦٦٦ ، وأورد في هذا الكتاب غراثب وبدائع ، وذكر فيه أنّه لمّا دخل الإسكندرية لم يكن عنده

١ ق ج : وغفلة .

آكد من السؤال عن الملك الناصر ، فأخبر بحاله ، وما جرى له مع التر احتى قتلوه بعد الأمان ، ثم ساق فيه دخول همولاكو حلب فقال بعد كلام كثير : وارتكب في أهل حلب التر والمرتدون ونصارى الأرمن ما تصم عنه الاسماع ، وكان فيمن قتل بتلك الكائنة البدر بن العديم الذي صدر عنه من الطبقة العالية في الشعر مثل قوله ٢ :

واهاً لعقرَبِ صُدْغِهِ لولم تكن للمَاهُ تَحْمَي ولغُفُل خط عِذارِهِ لو بتُ أَعْجِمُهُ بلثمي

وابنُ عمَّه الافتخار بن العديم الذي وقع له مثلُ قوله :

والغُصُنُ فيه الماء مُطّرِدٌ والماء فيه الغصنُ منعكسُ

ثم قال ، لما ذكر أحوال الناصر بعد استيلاء التر على بلاد حلب والشام وما يليهما ، ما نصّه : قال من دخل على الملك الناصر وقد نزل بميدان دمشق : قبلت يده ، وجعلت أدعو له ، وأظهر تعزيته على ما جرى من تلك المصائب العظيمة ، فأضرب عن ذلك ، وقال لي : فيم تتغزل اليوم ؟ ثم النشدني قوله في مملوك فقده في هذه الكائنة :

والله ما أبْكي لمُلُك مضى ولا لحال ظاعن أو مُقيم والله ما أبْكي وقد حَق لي لفقد من كنتُ به في نعيم ويطُلع بدراً ينثني بانك يمر فيما رُمْتُه كالنسيم في خاطري أبْصِره خاطراً فألْتوي مثل التواء السقيم يا عاذلي دعني وما حل بي فما سوى الله بحالي عليم إن مت من حزن له أسترح وإن أعيش عشت بهم عظيم و

١ ق : الططر .

۲ سقط البيتان من ج .

قال : ثم إنَّه سار نحو هو لاكو ، فلمَّا مرَّ بحلب ونظر إلى معاهده على غير ما يعهد قال :

مررتُ بجَرْعاء الحِمَى فتلفتَتُ لحاظي إلى الدَّار التي رحلوا عنها ولو كان عندي ألفُ عَينِ وقمتُ في معالمها عمري لما شَبَعَتْ منها

وصنع في نعيها أشعاراً يغنني بها المسمتعون ، ثم رحل إلى صحراء يوش في جهة طريق أرمينية ، فوجد هولاكو هنالك في تلك المروج المشهورة بالحصب ، فأنزله ، وأقام يشرب معه إلى أن وصل الحبر بوقعة عين جالوت على التر للملك المظفر قُطُرُزَ صاحب مصر سنة ١٦٥٨ ، فقتلوه ، وخلعوا عظم كتفه ، وجعلوه في أحد الأعلام على عادته في أكتاف الملوك ، انتهى باختصار .

#### . جع

177 - ومن الوافدين من الأندلس إلى المشرق الأديب الحسيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد ، وكان صعب الحلق ، شديد الأنفة ، حرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق ، وفي ذلك يقول ، وكتب به إليهم :

مَن ْلَصَبّ يرعى النجوم صبابه في ضيّع السيرُ في الهموم شبابه في زدت بُعداً فردت فيه اقتراباً بودادي كذاك حكم القرابه منزلي الآن سَمْرُ قَنْد وبالقلَ عق رَبْع وطثت طفلاً تُرابه شد ما أبْعد الفراق انتزاحي هكذا الليث ليس يدري اغترابه لا ولا أرتجي الإياب لأمر إن يكن يرتجي غريب إيابه

١ في ق : سنة خمسمائة وثمانين ، وسقط التاريخ من ج ..

٢ له ترجمة في المغرب ٢ : ١٧٢ .

# وكتب لهم من بنُخارى :

إذا هبّت رياح الغرب طارت إليها مهجتي نحو التلاقي وأحسب من تركت به يلاقي إذا هبّت صباها ما ألاقي فيا ليت التفرق كان عدّلاً فحمّل ما يطيق من اشتياقي وليت العمر لم يبرح وصالاً ولم يتُختَم اعلينا بالفراق

إذا كان الشوق فوق كل صفة ، فكيف تعبّر عنه الشفة ، لكن العنوان دلالة على بعض ما في الصحيفة ، والحاجبُ قد ينوب في بعض الأمور مناب الحليفة ، وما ظنكم بمشوق طريح ، في يد الأشواق طليح ، يقطع مسافات الآفاق يتقلّب تقلّب الأفياء ، ويتلوّن تلوّن الحرْباء ، حتى كأنّه يتخبُرُ مساحات الأرض ، ذات الطول والعرض ، ويجوب أهوية الأقاليم السبع ، خارجاً بما أدخله فيه اللّجاج عن الشرع ، فكان خليفة الإسكندر ، لكن ما يجيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام الجيش والعسكر ، جزت إلى بر العُدوة من الغرب الأقصى ، فطمحت نفسي إلى مشاهدة الغرب الأوسط فلاقيت فيما بينهما من المسافة من المشاق ما لا يحصر ، ثم تشوقت إلى إفريقية درب بلاد الشرق ، فاستشعرت من هنالك ما بينها وبين بلادي من الفرق ، واختطفت من عيني تلك الطلاوة ، وانتزعت من قلبي تلك الحلاوة :

فللَّه عَينُ لم ترَ العينُ مثلها ولا تلتقي إلا بجَنَّات رِضُوان

ثم نازعتني النفس التواقة إلى الديار المصرية ، فكابدت في البحر ما لا يفي بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت منار الإسكندرية ، فيا لك من استثناف عمر جديد ، بعد اليأس من الحياة بما لقينا من الهول والتنكيد ، ثم صعدت إلى القاهرة

١ المغرب : يحكم .

۲ ج : یحصی .

قاعدة الديار المصرية ، لمعاينة الهرّمين وما فيهما من المعالم الأزلية ، وعاينت القاهرة المعزيّة ، وما فيها من الهمم الملوكية ، غير أنّي أنكرت مبانيها الواهية ، على ما حوت من أولي الهمم العالية ، وكونها حاضرة العسكر الحرّار ، وكرسي الملك العظيم المقدار ، وقلت : أصداف فيها جواهر ، وشوك مُحدق بأزاهر ، ثم ركبت النيل وعاينت تماسيحه ، وجُزْت بحر جدة وذقت تباريحه ، وقضيت الحج والزيارة ، وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء أمّارة ، فهنالك بعتُ الزيارة بالأوزار ، وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار ، إذ هي كما قال أحد من عاينها ا

# أمًا دمشقُ فجنَّات مُعَجَّلة للطالبين بها الولدانُ والحورُ

فلله ما تضمن داخلها من الحور والولدان ، وما زُيِّن به خارجها من الأنهار والجنان ، وبالجملة فإنها حمى تتقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة ، وتقصر عن مناولتها في ميدان الأوصاف كل راحة ، ولم أزل أسمع عن حلب ، أنها دار الكرم والأدب ، فأردت أن يحظى بصري بما حظي به سمعي ، ورحلت اليها وأقمت جابراً بالمذاكرة والمطايبة صدعي ، ثم رحلت إلى الموصل فألفيت مدينة عليها روْنق الأندلس ، وفيها لطافة وفي مبانيها طلاوة ترتاح لها الأنفس ، ثم دخلت إلى مقر الحلافة بغداد ، فعاينت من العظم والضخامة ما لا يفي به الكتب ولو أن البحر مداد ، ثم تغلغلت في بلاد العجم بلداً بلداً ، غير مقتنع بغاية ولا قاصد أمداً ، إلى أن حللت ببُخارى قبة الإسلام ، ومجمع الأنام ، فالقيت بها عصا النسيار ، وعكفت على طلب العلم واصلاً في اجتهاده سواد الليل وبياض النهار ، انتهى .

وكتب إليهم أيضاً من هذه الرسالة : كتبت وقد حصلتي السعادة ، وحظ

١ الشعر للعرقلة الدمشقي ، أبي الندى حسان بن نمير أحد شعراء الحريدة (قسم الشام ١ : ١٧٨ و و الحاشية ثبت بتخريج ترجمته) والبيت في الحريدة : ٢٠٤ ورحلة ابن بطوطة : ٨٥ .

الأمل والإرادة ، بحضرة بخارى قبة الإسلام .

وأجابه أهله من الغرب بكلام من جملته : «وإن كنت قد تحصنت ا بقبة الإسلام ، فقد تعجلت لنا ولك الفَقَدُ قبل وقت الحيمام » . وأتبعوا ذلك بما دعاه لأن خاطبهم بشعر منه :

عتبتم على حَشّي المطيّ وقلتُم ُ تعجّلْتَ فَقَدْاً قبل وقت حِمامِ إذا لم يكن ْحالي مُهمّاً لديكُم ُ سواء عليكم رحْلتّي ومقامي

وقُتُلُ المَذَكُورُ بَبِخَارِي ، حَيْنُ دَخِلُهَا التَّبَرِ ، وَهُو عَمْ عَلِي بِنَ سَعِيدُ الشَّهِيرِ .

وكان لعبد الرحمن المذكور أخٌ يسمى يحيى قد عانى الجندية ، فلما بلغه أن أبا القاسم عبد الرحمن قُتل ببُخارى قال : لا إله إلا الله ، كان أبداً يُستَفّه رأيي في الجندية ، ويقول : لو اتبعت طريق النجاة كما صنعتُ أنا لكان خيراً لك، فها هو رَبُ قلم قد قُتل شرّ قتلة بحيث لا ينتصر وسلب سلاحه، وأنا ما زلت أغازي في عبُنّاد الصليب وأخلص ، فما يقدر أحد يحسن لنفسه عاقبة ، انتهى .

قال أبو الحسن علي بن سعيد : ثم الذي يحيى المذكور بعد خوصه في الحروب صَرَعه في طريقه غلام كان يخدمه ، فذبحه على نزر من المال ، أفلت به ، فانظر إلى تقلب الأحوال كيف يجري في أنواع الأمور لا على تقدير ولا احتياط ، انتهى .

ومن شعر أبي القاسم عبد الرحمن المذكور ما خاطب به نقيب الأشراف ببخارى ، وقد أهدى إليه فاخِيّاً مع زوجه :

عالياً معاليك تَنْبُو الدهرَ عن كلّ ناعت بعثته للخناك من شاد دَعَوْهُ بفاخت نسك وأصبح مقروناً بست الفواخت

أيا سيّد الأشرافِ لا زلتَ عالياً مِن الفضلِ إقبالٌ على ما بعثته ُ ألا حبّدا من فاختٍ ساد جنسَه ُ

١ ج ق : تحصلت .

لئن فاتنى منه الأنيس فكل ما يحل إلى علياك ليس بفائت

17۸ ـ ومنهم الشيخ الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن عبد الله بن يوسف ابن حمزة ، القرطبي ، الأنصاري ، المعروف بابن العابد ، نزيل رباط الصاحب الصفي بن شُكْر ١ ، قال بعض المشارقة عنه : إنّما سميت الحمر بالعجوز لأنّها بنتُ ثمانين ، يعنى عدد حدّها ، وأنشد له :

عدلنا فلاناً على فيعله ولُمْناه في شربه للعجوز فقال : دعوني من أجلها أنال أنا وأخي والعجوز

179 — ومنهم الشيخ الفاضل المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف ابن محمد بن يوسف الأنصاري ، الشاطبي الأصل ، البلكنسي المولد في أحد ربيعي سنة إحدى وستمائة ، ولقبه المشارقة برضي الدين ٢ . وتوفي بالقاهرة في جمادى الأولى سنة ٦٨٤ ، رحمه الله تعالى .

ومن نظمه لما حضر أجله ، وقد أمر خادمه أن ينظف له بيته ، وأن يغلق عليه الباب ويفتقده بعد زمان ، ففعل ذلك ، فلما دخل عليه وجده ميتاً ، وقد كتب في رقعة :

حان الرحيلُ فود ع الدار التي ما كان ساكنُها بها بمخلَّد واضرع إلى الملك الجواد وقل له عبد بباب الجود أصبح يتجتدي لم يرض غير الله معبوداً ولا ديناً سوى دين النبي محمد ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى :

١ يريد وزير الملك العادل بمصر وهو صفي الدين أبو محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر .
 ٢ ترجمة رضي الدين الشاطبي في الوافي ٤ : ١٩٠ وغاية النهاية ٢ : ٢١٣ وبنية الوعاة : ٨٣

أقول ُ لنَفْسي حينَ قابلها الردى فرامتْ فراراً منه يُسْرَى إلى يُمنى قبري تحملي بعض الذي تكرهينه فقد طالما اعتدتِ الفرارَ إلى الأهنى أنشده تلميذه أبو حَيّان إمام عصره في اللّغة .

حدث عن ابن المنير وغيره ، واشتغل الناس عليه بالقاهرة ، وله تصانيف مفيدة ، وسمع من الحافظ أبي الربيع ابن سالم ، وكتب على صحاح الجوهري وغيره حواشي في مجلدات ، وأثنى عليه تلميذه أبو حيان ، رحم الله تعالى الجميع . ومن فوائده قوله : نقلت من خط أبي الوليد ابن خيرة الحافظ القرطبي في فهرست أبي بكر ابن مفوز : قد أدركته بسني ولم آخذ عنه واجتمعت به ، أبو القاسم ابن الأبرش يخاطب بعض أكابر أصحاب أبي محمد ابن حزم ، والإشارة لابن حزم الظاهري :

يا من تُعاني أموراً لَن تُعانيها خَلَ التعاني وأعْط القوس باريها تَرُوي الأحاديث عن كلِّ مسامحة وإنتما لمُعانيها مَعانيها

وقد سبق في ترجمة القاضي أبي الوليد الباجي ذكر هذين البيتين عندما أجرينا ذكر ابن حزم أ ، قال : وإنها قال هذا الشعر في ذكر رواية ادُّعيت على قول الذي صلى الله عليه وسلم «إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعتلد وفي سبيل الله » وصحح رواية من روى «أعبلد ه » جمع عبد ، وعلل رواية من روى «أعبلد من فوق جمع عتد ، وهو الفرس بالتاء مثناة باثنتين من فوق جمع عتد ، وهو الفرس بقال ابن خيرة : الإحاطة ممتنعة ، وهذه الرواية قد رواها جماعة من الأثبات والعلماء المحد ثين ، فهو إنكار غير معروف ، والله تعالى أعلم .

ومن فوائده ما نقله تلميذه أبو حيّان النحوي عنه ، قال : أنشدنا للمقري ونقلته من خطّه :

۱ انظر ما تقدم ۲ : ۸۶ .

إذا ما شيئت معرفة بما حارَ الورى فيه في فخُذُ خمساً لأربعة ودع للثوب رافيه

وهو لغز في ورد . .

وقال : وأنشدنا لبعضهم :

لا رَعَى الله عزمَة "ضمنَتْ لي سَلُوهَ الصبرِ والتصبرَ عَنْهُ مُا وفَتَ غيرَ سَاعة ثمَّ عادتْ مثلَ قلبي تقول : لا بنُدَّ منهُ

قال : وأنشدنا لغيره :

وكان غريب الحُسْنِ قبل التحاثه فلمنّا التحي صار ﴿ الغريبَ المُصنَّفَا ﴾ ١

وأنشدنا لغيره :

طبّ على الوحدّة نَفْسا وارْضَ بالوحشة أنسا ما عَلَيْها من يساوي حينَ يُستخبرُ فَلْسا

وقرأ الرضيُّ ببلده على ابن صاحب الصَّلاة الخر أصحاب ابن هذيل ، وسمع منه كتاب التلخيص للواني ، وسمع بمصر من ابن المقير وجماعة ، وروى عنه الحافظ المزي واليونيني والظاهري وآخرون ، وانتهت إليه معرفة اللغة وغريبها ، وكان يقول : أعرف اللغة على قسمين : قسم أعرف معناه وشواهده ، وقسم أعرف كيف أنطق به فقط ، رحمه الله تعالى .

١ فيه تورية ، يشير إلى كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام .

٧ اسمه محمد بن أحمد بن صاحب الصلاة .

كذا في ج ق ودوزي ؛ وفي غاية النهاية « للداني » بالدال المهملة ، ولم يرد كتاب « التلخيص »
 بين كتب أبي عمرو الداني شيخ القراء الأندلسيين في مقدمة المحكم ( تحقيق الدكتور عزة حسن ،
 دمشق : ١٩٦٠ ) .

ومن فوائد الرضيّ الشاطبيّ المذكور ما ذكره أبو حيّان في البحر قال : وهو من غريب ما أنشدنا الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمَّد بن علي ابن يوسف الأنصاري الشاطبي لزينب بنت إسحاق النصراني الرَّسْعبي :

وما يعتريني في على ورهطه إذا ذُكروا في الله لَوْمةُ لاثم

عَدَيٌّ وتَيْمُ لا أُحاوِلُ ذَكرَهُمُ ، بسوء ، ولكنِّي محبٌّ لهاشم يقولون : ما بال النصارى تحبُّهم ﴿ وأَهْلُ النُّهِي مَنْ أَعْرَبِ وأَعَاجِمُ ۗ فقلتُ لهم : إنّي لأحسبُ حُبَّهم سرى في قلوبِ الحلق حتى البهائم

ومن نظم الرضيّ المذكور :

مُنْغَصُّ العيشِ لا يأوي إلى دَعَةٍ مَن ْ كَانَ ذَا بِلْهُ أُو كَانَ ذَا وِلْهُ والساكن ُ النفس ِ من لم ترضَ هـِمـّته ُ سُكُنِّي بلادٍ ولم يَسكُنُنُ إِلَى أَحد

لطرتُ شوقاً إلى المَمات بَغَضِّني قُرْبُهُمْ حياتي

لولا بناتى وسيتاتى لأنني في جوارِ قوم

» وأثنى عليه ، ولمّا توفّي أنشد ارتجالاً : وقرأ عِليه أبو حيان كتاب « التيسير

> نُعمَىْ لِيَ شَيخُ العُلا والأدب ومَن للنحاة ومَن للنسب وإن غؤور البحار العجب أثارَ لشجويَ لمّا ذهب

نَعَوْا لي الرضيَّ فقلتُ لقد فمَن ْ للُّغات وَمَن ْ للثَّقات لقد كان للعلم بحرأ فغار فقُدِّسُ من عالم عامل

وتحاكم إلى رضي الدين المذكور الجزَّار والسَّراج الورَّاق أيَّهما أشعر ، وأرسل إليه الجزارُ شيئاً ، فقال : هذا شعر جَزُّلٌ ، من نمط شعر العرب ، فبلغ ذلك الورَّاق ، فأرسل إليه شيئاً فقال : هذا شعر سكس ، وآخر الأمر قال :

ما أحكم بينكما ، رحمه الله تعالى .

قلت : رأيتُ بحطّه كتباً كثيرة بمصر وحواشيَ مفيدة في اللّغة وعلى دواوين العرب ، رحمه الله تعالى .

100 \_ ومنهم حميد الزاهد، وهو الأديب الفاضل الزاهد أبو بكر حميد ابن أبي محمد عبد الله ، الأنصاري ، القُرُطيي ، نزيل مالقَة أ ي قال الرضي الشاطبي المذكور قريباً : أنشلني حميد " بالقاهرة لأبيه أبي محمد وقد تأخر شيبه مع علو سنة آ :

وهل نافعي أن أخطأ الشّيبُ مفرقي وقلَد شابَ أترابي وشاب لداتي إذا كان خطُّ الشيبِ يوجَدُ عينه بتربي فمعنناه يتقوم بذاتي

واللَّـدات : مَن ْ وُلد معه في زمان واحد ، انتهى .

وفي ذكري أنَّه قال هذين البيتين لما قال لَهُ القاضي عياض : شيبُنا ولم نشب .

وقال الرضيّ أيضاً : أنشدني حميد لأبيه فيمن يكتب في الورق بالمقص ، وهو غريب :

وكاتب وَشَيُ طِرْسهِ حِبَرٌ لَمْ يَشْهَا حِبْرُهُ ولا قَلْمَهُ لَكِنْ عَقراضِهِ يَنْمَنْمِهَا عَمْمة الروْض جادة وهمه يُوجِد بالقطع أحرفاً عُدمت فاعجب لشيء وجوده علمه مُوجِد بالقطع أحرفاً عُدمت فاعجب لشيء وجوده علمه في

والرهم : المطرأ.

ا حميد هذا هو أحمد - وشهر باسم حميد - ؛ وأبوه عبد الله بن الحسن هو أبو محمد القرطبي
 أحد العلماء الحفاظ ، ترجم له ابن عبد الملك ترجمة ضافية في الذيل والتكملة ؛ : ١٩١ (وانظر التكملة : ٨٧٩ وتذكرة الحفاظ : ١٣٩٦) .

انظر البيتين والقصة بين أبي محمد القرطبي والقاضي عياض في برنامج الرعيني : ٨٨ والذيل
 والتكملة ٤ : ٢٠٩ - ٢٠٠ .

قال : وتوفتي حُميد الزاهد هذا بمصر ، قُبيل الظهر من يوم الثلاثاء ، وصُلِّي عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذكور، وصُلِّي عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذكور، ودفن بسَفْح المقطّم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أبي بكر محمد الخزرجي الذي يدق الرصاص ، حذاء رجليه ، في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وستمائة ، ومولده سنة ست وستمائة ؛ انتهى .

الغافقي المن أهل بكنسية وأصله من جيّان ، وسكن المريّة ثم مالقة ، الغافقي الله بن أهل بكنسية وأصله من جيّان ، وسكن المريّة ثم مالقة ، يكنى أبا يحيى ، كتب لبعض الأمراء بشرقي الأندلس ، وله تأليف سمّاه «المعرب في أخبار محاسن أهل المغرب » ، جمعه للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيّوب بالديار المصرية بعد أن رحل إليها من الأندلس سنة ستين وخمسمائة ، وبها توفّي يوم الحميس التاسع عشر من رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

1۷۲ – ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيبي ، يكنى أبا عبد الله ، من أهل إشبيلية " ، تجول في بلاد الأندلس طالباً للعلم ، ثم حج ، ولقي الحافظ السلفي وغيره ، واستوطن تلمسان ، وبها توفي في جمادى الأولى سنة عشر وستمائة ، وله تواليف كثيرة .

١٧٣ - ومنهم أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللَّخمي ، الباجي ؛ ،

١ ترجمته في المغرب ٢ : ٨٨ والتكملة رقم : ٢١١٧ وشذرات الذهب ٤ : ٢٥٠ .

٢ في المغرب : وكان بالأندلس يكتب عن المستنصر بن هود .

٣ ترجم له في التكملة : ٨٨٥ ، وقال إنه من أهل لقنت عمل مرسية ، ولم ينسبه إلى إشبيلية ،
 وذكر عدداً كبيراً من مؤلفاته .

<sup>؛</sup> ترجمته في التكملة : ٦٣٧ ؛ خرج من وطنه عند مقتل ابن أخيه أبي مروان الباجي على يد ابن الأحمر ، ونزل في مرسى عكا ومها توجه إلى دمشق وحج وزار ثم عاد إلى مصر عن طريق=

من أهل إشبيلية ، ولي القضاء بها وأصله من باجة إفريقية ، دخل المشرق لأداء الفريضة فحج ، وتوفقي بمصر بعدما دخل الشام ، في اليوم الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وستمائة، ومولده عام أربعة وستين وخمسمائة، وكانت رحلتُه من المغرب أول يوم من المحرم عام أربعة وثلاثين وستمائة .

178 — ومنهم وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمري من أهل سَرَقُسُطة ، يكني أبا العباس ، له كتاب سمّاه «الوجازة في صحة القول بالإجازة » وله رحلة لقي فيها ألف شيخ ومحدث وفقيه ، توفي بالدينور سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ، يروي عنه أبو ذر الهروي وعبد الغي الحافظ ، وكفاه فخراً بهذين الإمامين العظيمين ، رحم الله تعالى الجميع .

الرُّنْدي ، يكنى أبا محمد ٢ ، استوطن مالقة ، ورحل إلى المشرق ، وحج ، الرُّنْدي ، يكنى أبا محمد ٢ ، استوطن مالقة ، ورحل إلى المشرق ، وحج ، ولقي جماعة من العلماء ، وقفل إلى المغرب أواخر عام واحد وثلاثين وستمائة ٢ ، وولى الإمامة بالمسجد الجامع بمالقة ، وبها توفي في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، ولقب في المشرق برشيد الدين ، وولد في ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بقرية من قرى الأندلس يقال لها يلمالتين ، كورة

<sup>=</sup> عيذاب ماراً بقنا وقوص ؛ وقد أطنب ابن عبد الملك في خبر رحلته وتنقلاته ووقاته ( الذيل والتكملة ه : ٦٨٧ ) .

<sup>1</sup> ترجمته في الصلة : ٢٠٧ وفيها « ابن أبي زياد » ؛ وكنيته أبو العباس ونسبته الغمري ، بالغين المعجمة ؛ إلا أنه ذكر أنه عمري النسبة لكنه دخل إفريقية أيام العبيديين فكان يضع نقطة فوق العين حتى يسلم ؛ وكان يقول إنه إذا عاد إلى الأندلس جعل النقطة ضمة ، غير أنه توفي بالدينور بعيداً عن وطنه ؛ وعنه رويت الأشعار الأندلسية التي ضمنها الثعالبي في يتيمة الدهر (انظر النيمية ٢ : ٣٦) .

٢ ترجمته في التكملة رقم : ١٩٢٩ وصلة الصلة : ٥١ والذيل والتكملة ٥ : ٩٩٠ .
 ٣ أقام في رحلته بالمشرق نحو عشرين عاماً .

**<sup>۽</sup>** دوزي : يلماتين .

بَشْتَغْيْرَ ، ذكر ذلك ابن المستوفي في تاريخ إرْبل .

الم المتابع المنابع الم المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الكامل الك

لولا تحكديه بآية سحره ما كنتُ ممتثلاً شريعة أمْرهِ رَشَا أُصِدَّقُهُ وكاذبُ وعده يُبُدي لعاشقه أدلَّة عُذره ظهرت نُبُوَّةُ حسنه في فتَرْةً من جَفْنيه وضلالة من شَعْره أَ

1۷۷ – ومنهم أبو جعفر أحمد بن يحيى الضبي ، رحل حاجّاً فلقي بيب بيجايـة عبد الحق الإشبيلي ، وبالإسكندرية أبا الطاهر ابن عوف ، ولقي غير واحد في رحلته كالفرّنوي " وابن بري أ وأبي الثناء الحراني وأبي الحسين الحديثي " – وللحديثي أحاديث ساوى بها البخاري ومسلماً – ولقي جماعة ممّن شارك السّلفي في شيوخه .

۱۷۸ – ومنهم أبو الحسين محمد بن أحمد جُبُير ، الكناني صاحب الرحلة ، وهو من ولد ضَمَّرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة ، أندلسي ،

١ ق ودوزي : الينيبي ؛ وهي غير واضحة الإعجام في ج .

٢ ترجمة الضبي في التكملة : ٩٣ ، وله كنية ثانية هي أبو العباس ، وقد توفي في مرسية عام
 ٩٩٥ سقط عليه هدم .

٣ في دوزي : كالعربوي ، وفي نسخة : كالنذتوري ، وأثبت ما في التكملة .

**<sup>؛</sup>** ج ق و دوزي : و ابن بر .

ه ق ج وبدوزي : الحريثي .

٢ انظر ترجمة أبن جبير في التكملة : ٩٨٥ ، والذيل والتكملة : ٥٩٥ وإرشاد الأريب ٢ : ١٠٦ وصالك الأبصار ٨ : ٣١١ والمطرب ١ : ٨٠ والإحاطة ٢ : ١٦٨ والمغرب ٢ : ٣٨٤ و فاية اللهاية ٢ : ٠٦ والنجوم الزاهرة ٦ : ٢٢١ وشدرات الذهب ٥ : ٠٠ ؛ وانظر مقدمة الرحلة ففيها نقول عن المقفى ورحلة العبدري وبدائع البدائه ؛ وأورد له ابن عبد الملك أشعاراً يهاجم فيها الفلسفة في ترجمة أبي الوليد ابن رشد في الحزء السادس .

شاطبي ، بلكنْسي ، مولده ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة ببكنْسية ، وقيل في مولده غير ذلك ، وسمع من أبيه بشاطبة ومن أبي عبد الله الأصيلي وأبي الحسن ابن أبي العيش ، وأخذ عنه القراءات ، وعُني بالأدب فبلغ الغاية فيه ، وتقدم في صناعة القريض والكتابة .

ومن شعره قوله ، وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصناً نضيراً من أحد بساتينها فذَوَى في يده :

لا تَغْتَرِبْ عَنْ وَطَنِ واذكر تصاريفَ النَّوَى أَمَا ترى الغصنَ إذاً ما فارق الأصلَ ذَوَى

وقال رحمه الله تعالى يخاطب الصدر الحُمُجَنَّدي ا

يا من حواه الدين في عصره صد را يحل العلم منه فؤاد ماذا يرى سيدنا المرتضى في زائر يخطب منه الوداد لا يبتغي منه سوى أحرف يعتد ها أشرف ذنر يفاد ترسمها أنمله مثل ما نمت زهر الروض كف العهاد في رقعة كالصبح أهدى لها يد المعالي مسك ليل المداد إحسازة يورثنيها العلا جائزة تبقى وتفى البلاد يستصحب الشكر خديماً لها والشكر للأمجاد أسنى عتاد

# فأجابه الصدر الخُبجَنْدي :

لكَ اللهُ من خاطب خُلتي ومن قابس يجتدي سقط زَنْدي أَجَزْتُ لَهُ مَا أَجَازُوهُ لِي وما حَدَّثُوهُ وما صَحَّ عندي وكاتيبُ هذي السّطُور النّي تراهن عبدُ اللطيفِ الحُجَنْدي

١ هو عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف الحجندي أبو القاسم صدر الدين من أهل أصبان ،
 كان فقيها أديباً واعظاً توفي سنة ٥٨٠ (انظر طبقات السبكي ٤ : ٢٦١) .

الحمد بن الحسن القيضاعي ، وأصله من أُندَة من بكنسية ، رحل معه أحمد بن الحسن القيضاعي ، وأصله من أُندَة من بكنسية ، رحل معه فأديا الفريضة ، وسمعا بدمشق من أبي الطاهر الحشوعي ، وأجاز لهما أبو محمد ابن أبي عصرون وأبو محمد القاسم بن عساكر وغير هما ، ودخلا بغداد وتجولا مدة ، ثم قَفَلا جميعاً إلى المغرب ، فسيُميع منهما به بعض ما كان عندهما . وكان أبو جعفر هذا متحققاً بعلم الطب ، وله فيه تقييد مفيد ، مع المشاركة الكاملة في فنون العلم . وكتب عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن ، وجد الأمة القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية . وتوفتي أبو جعفر هذا بمراكش سنة القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية . وتوفتي أبو جعفر هذا بمراكش سنة المان ، أو تسع وتسعين وخمسمائة ، ولم يبلغ الحمسين في سنه ، رحمه الله تعالى .

# رجع إلى ابن جبَير:

قال لسان الدين في حقّه : إنّه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة في الآداب ، وله الرحلة المشهورة ، واشتهرت في السلطان الناصر صلاح الدين ابن أيوب له قصيدتان : إحداهما أولها :

أَطَلَبُتُ عَلَى أَفْقَكَ الزَّاهِرِ سُعُودٌ مِن الفَلَكِ الدائرِ

#### ومنها :

رَفَعَنْتَ مَغَارِمَ مَكُسْ الحِجَازِ بَإِنْعَامَكَ الشَّامَلِ الغَامِرِ وَأُمَّنْتَ أَكْنَافَ تَلَكُ البلادِ فَهَانَ السبيلُ عَلَى العَابِرِ وَسُحْبُ أَيَادِيكَ فَيَّاضَةٌ عَلَى وَارِدٍ وَعَلَى صَادِرِ فَكُمُ لَكَ بَالْغُرِبِ مِن شَاكُرِ فَكُمُ لَكَ بَالْغُرِبِ مِن شَاكُر

١ ترجمته في التكملة : ٩٣ وعنها ينقل المقري إلا خبر الكتابة عن السيد أبي سعيد ، وفي الإحاطة والذيل «أبي جعفر ابن حسان» .

٣ انظر القصيدة في الذيل والتكملة : ٩٨٥ ومقدمة الرحلة : ٢٨ . .

والأخرى منها في الشكوى من ابن شُكُّر الذي كان أخذ المكس من الناس في الحجاز ( :

وما نال الحجازُ بكم صلاحاً وقد نَالَتُهُ مصرٌ والشآم ومن شعره :

أخلاَّء هذا الزّمانِ الحؤونِ تَوالَبَتْ عليهم حروفُ العِللْ قضيتُ التعجّبَ من بابهِمْ فصرتُ أُطالعُ بابَ البدلْ

وقوله ۲:

غريبٌ تذكر أوطانه مهيّج بالذكر أشجانه ألله عرب أشجانه ألله عرب على الماسي الله النجم أجفانه أله النجم أجفانه أله النجم المجانية المناسبة المناسبة

وقال رحمه الله تعالى ، لمَّا رأى البيت الحرام زاده الله شرفًا :

بدَتُ لِيَ أعلامُ بيت الهُدى بمكتة والنورُ باد عليه فأحرمتُ شوقاً له بالهوى وأهديتُ قلي هديتاً إليه

وقوله يخاطب مَن أهدى إليه مَوْزَأٌ :

يا مُهُدِيَ الموزِ تَبَثْقَى ومِيمُسهُ لكَ فاء وزاينه عن قريب لمَن يتعاديك تاء

١ الذيل والتكملة : ٦١٧ ومطلعها :

صلاح الدين أنت له نظام فما يخشى لعروته انفصام والقصيدة تحريض لصلاح الدين كي يزيل التشيع من المدينة .

۲ المغرب : ۳۸۵ .

٣ المغرب : يحل جواه عقود العزاء .

١٤ الذيل و التكملة : ٢٠٠ .

وقال رحمه الله تعالى :

قد ظهرَت في عصرنا فرقة طُهورها شُؤم على العصرِ لا تقتدي في الدين إلا بما سنَ ابن سينا وأبو نصر

وقال

يا وحُشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفُسها بالسَّفة قد نبذَت دين الهدى خلفها وادَّعَت الحكمة والفلسفه

و قال

صلت بأفعالها الشنيعه طائفة عن هدى الشريعه الكيشت ترى فاعلاً حكيماً يفعل شيئاً سوى الطبيعه

كان انفصاله ، رحمه الله تعالى ، من غرّ ناطة بقصد الرحلة المشرقية أول ساعة من يوم الحميس الثامن لشوال سنة ٧٨٥ ، ووصل الإسكندرية يوم السبت الناسع والعشرين من ذي القعدة الحرام من السنة ، فكانت إقامته على مثن البحر من الأندلس إلى الإسكندرية ثلاثين يوماً ، ونزل البر الإسكندراني في الحادي والثلاثين ، وحج ، رحمه الله تعالى ، وتجول في البلاد و دخل الشام والعراق والجزيرة وغيرها ، وكان ، رحمه الله تعالى ، كما قال ابن الرقيق : من أعلام العلماء العارفين بالله ، كتب في أول أمره عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن صاحب غرّ ناطة ، فاستدعاه لأن يكتب عنه كتاباً وهو على شرابه ، فمد يده إليه بكأس ، فأظهر الانقباض ، وقال : يا سيدي ما شربتها قط ، فقال : والله لتشربن منها سبعاً ، فلما رأى العزيمة شرب سبع أكوس ، فملا له السيد الكأس من دنانير سبع مرات وصب ذلك في حجره ، فحمله إلى منزله وأضمر أن عمل كفارة شربه الحج بتلك الدنانير ، ثم رغب إلى السيد ، وأعلمه أنه حلف

بأيمان لا خروج له عنها أنّه يحج في تلك السنة ، فأسعفه ، وباع ملكاً له تزود به ، وأنفق تلك الدنانير في سبيل البر .

ومن شعره في جارية تركها بغَرَناطَةً ! :

ولمَّا وصل بغداد تذكر بلده ، فقال :

سقى الله بابَ الطاق صَوْبَ عَمامة ورَدَّ إلى الأوطان كلُّ غريبِ

وقال في رحلته في حق دمشق : جنة المشرق ، ومطلع حسنه المونق المشرق ، هي خاتمة بلاد الإسلام التي استقريناها ، وعروس المدن التي اجتليناها ، قد تحلّت بأزاهير الرياحين ، وتجلت في حلل سندسية من البساتين ، وحلّت من موضع الحسن بمكان مكين ، وتزينت في منصّتها أجمل تزيين ، وتشرفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّة منها إلى رَبّوة ذات قرّار ومعين ، ظلّ ظليل ، وماء

١ المغرب : ٣٨٤ .

۲ الغرب : بارتماض .

٣ المغرب : صفحتيه .

<sup>۽</sup> المغرب : وجنتيه .

ه الرحلة : ۲۹۰ .

٦ الرحلة : موضوع .

سلسبيل ، تنساب مَذانبه انسيابَ الأراقم بكل سبيل ، ورياض يحيي النفوس نسيمه العليل ، تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل ، وتناديهم هلمتُوا إلى مُعَرَّس للحسن ومقيل ، قد سثمت أرضها كثرة الما ، حتى اشتاقت إلى الظمّا ، فتكاد تناديك بها الصّم الصلاب ، ﴿ اركض برجلك هذا مُغْتَسَلُ البرد واكتنفتها وَشَراب ﴾ (ص: ٢٤) قد أحدقت بها البساتين إحداق الهالة بالقمر ، واكتنفتها اكتناف الكمامة للزهر ، وامتدَّت بشرقيها غُوطته الخضراء امتداد البصر ، فكل موقع لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قيدد النظر ، ولله صدق القائلين فيها : إن كانت الجنّة في الأرض فدمشق لا شك فيها ، وإن كانت في السماء فهي بحيث تُسامتها وتحاذيها .

قال العلامة ابن جابر الوادي آشي، بعد ذكره وصف ابن جبير لدمشق، ما نصّه: ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد، وتوّق الأنفس للتطلّع على صورتها بما أفاد، هذا ولم تكن له بها إقامة، فيعرب عنها بحقيقة علامة، وما وصف ذهبييّات أصيلها وقد حان من الشمس غروب، ولا أزمان فصولها المتنوعات، ولا أوقات سرورها المهنئات، ولقد أنصف من قال: ألفيتها كما تصف الألسن، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، انتهى.

## رجع إلى كلام ابن جبير فنقول :

ثم أذكر في وصف الجامع أنه من أشهر جوامع الإسلام حسناً ، وإتقان بناء ، وغرابة صنعة ، واحتفال تنميق وتزيين ، وشهرته المتعارفة في ذلك تغني عن استغراق الوصف فيه ، ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت ، ولا تدخله ، ولا تُلم به الطير المعروفة بالخطاف . ثم مَدَ النَّفَس في وصف الجامع وما به من العجائب ، ثم قال بعد عدة أوراق ما نصة ال : وعن يمين الخارج من باب

١ الرحلة : ٢٦١ .

٢ الرحلة : ٢٧٠ .

جَيْرُونَ فِي جِدَارِ البِلاطِ الذي أمامه غُرُفة ، ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقانُ صُفْرٍ ، وقد فتحت أبواباً صغاراً على عدد ساعات النهار ، دُبرت تدبيراً هندسيًّا ، فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صَنْجَتَان من صُفْر من فميّ بازيَّن مصورين من صُفر قائمين على طاستين من صُفر تحت كل واحد منهما، أَحَدُهُما تَحْتَ أُولَ بَابِ مَنْ تَلَكُ الْأَبُوابِ وَالنَّانِي تَحْتَ آخِرِهَا ، والطاستان مثقوبتان ، فعند وقوع البُنْدُ قتين فيهما تعودان داخلَ الجدار إلى الغرفة ، وتبصر البازيين يمد أن أعناقهما بالبندقتين إلى الطاستين ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيَّله الأوهام سحراً ، وعند وقوع البندقتين في الطاستين يُسمع لهما دوي ، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلُّوْح من الصُّفْر ، لا يزال كذلك عند انقضاء كل ساعة من النهار حتى تنغلق الأبواب كلُّها وتنقضي الساعات ، ثم تعود إلى حالها الأول ، ولها بالليل تدبير آخر ، وذلك أن في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النَّحاس مُحْرِمَة ، وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار في الغرفة ، مدبر ذلك كلَّه منها خلف الطيقان المذكورة ، وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة ، فإذا انقضت عَمَّ الرَّجَاجَة ضوء المصباح ، وفاض على الداثرة أمامها شعاعها فلاحت للأبصار دائرة محمرة ، ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمرً الدوائر كلُّها ، وقد وكمَّل بها في الغرفة متفقَّد لحالها ، دَرَبٌّ يشأنها وانتقالها ، يعيد فتح الأبواب وصرف الصنج إلى موضعها ، وهي التي تسميها الناس المنجانة ، انتهى المقصود منه .

قلت : كل ما ذكر رحمه الله تعالى في وصف دمشق الشام وأهلها فهو في نفس الأمر يسير ، ومن ذا يروم عد محاسنها التي إذا رجع البصر فيها انقاب وهو حسير ، وقد أطنب الناس فيها ، وما بقي أكثر مما ذكروه ، وقد دخلتها أواخر شعبان من سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة ، وأقمت بها إلى أوائل شوال من السنة ، وارتحلت عنها إلى مصر وقد تركت القلب فيها رَهَناً ، وملك هواها

مني فكراً وذهناً ، فكأنتها بلدي التي بها ربيت ، وقَرَاري الذي لي به أهل وبيت ، لأن أهلها عاملوني بما ليس [ لي ] بشكره يَدَان ِ ، وها أنا إلى هذا التاريخ لا أرتاح لغيرها من البلدان ، ولا يتشوقني ذكر أرض بابل ولا بغدان ، فالله سبحانه وتعالى يعطر منها بالعافية الأردان .

## [ أشعار في وصف دمشق ]

وقد عن لي أن أذكر جملة مما قيل فيها من الأمداح الراثقة ، وأسرد ما خاطبي به أهلها من القصائد الفائقة ، فأقول :

قال البدر بن حبيب :

يمَمّ دمشق ومل إلى غربيتها والمح محاسن حُسْن جامع يلبُغا من قال من حسد رأيت نظيرة بين الجوامع في البلاد فقد لغا

وقال رحمه الله :

للهِ مَا أَحْلَى مُحَاسِنَ جَلَقٍ وجَهَاتُهَا اللَّاتِي تَرُوقُ وَتَعَذُّبُ بيزيد ربوتِها الفراتِ وَجَنْكِها يا صاح كم كتا نخوضُ ونلعبُ

وقال في كتاب «شنف السامع بوصف الحامع » ٢ :

للهِ مَا أَجْمَلُ وَصُفَّ جِيلَتَي وَمَا حَوَى جَامِعُهَا المُنفُردُ

١ مر التعريف بالبدر بن حبيب ، انظر ١ : ٦٨ ؛ وهو الحسن بن عمر بدر الدين الحلبي المتوفى سنة ٧٧٩ ؛ وهذا هو اينه طاهر بن الحسن بن عمر يعرف أيضاً بابن حبيب (توفي سنة ٨٠٨) وقد ذيل عل تاريخ آيه المسمى « درة الأسلاك » ، وهو صاحب كتاب شنف السامع ؛ ورعا كان الأصوب أن يقال فيه « ابن البدر » .

٢ ينقل عنه البدري صاحب نزحة الأنام في محاسن الشام ويسميه « تشنيف المساح » ( انظر ص :
 ٤٤) ، واسمه في كشف الظنون كما أورّده المقري .

قد أطرب الناس بصوت صيته وكيف لا يُطْرِبُ وهو مَعْبدُ وقال في ذكر باب الجامع المعروف بالزيادة ١:

يا راغباً في غير جامع جلت هل يستوي الممنوع والممنوح والممنوح أقصر عَنَاكَ وفي غلوّك لا تزد النها مَفْتوح وقال في مَنارَته المعروفة بالعروس نا

معبد ُ الشام يجمع ُ الناس َ طُراً وإليه شوقاً تميل ُ النفوس ُ كيف لا يجمع ُ الورى وهو بيت ُ فيه تُجالى على الدوام ِ العروس ُ ومنه في ذكر بانيه الوليد :

تالله ما كان الوليد عابثاً في صَرْفه المال وبذل جُهُدهِ للله الكنه أحرز مُلك معبد الله الله المعدد من المعده

ومن أبيات في آخره :

بجامع جلّق ربِّ الزعامة ويمم نحوه في كلّ وقت مصليّ وقت مصليّ فيه للرحمن سريًّ على كملّ كمل الباري حُله ممشق لم تزل للشام وجهاً وبين معابد الآفاق طرّآ أدام الله بَه شِمَتَه وأبقى

أقم تلق العيناية والكرامة وصل به تصل دار الإقامه ومتثوى القبول به علامة وبيت أبدع الباني نظامه ومسجدها لوجه الشام شامه له أمر الإمارة والإمامة عاسنة إلى يوم القيامه

١ البيتان في نزهة الأنام : ٥٠ .

٢ هما في نزهة الأنام : ٥٥ .

ولم أقفُّ على كل هذا الكتاب المذكور ، بل على بعضه فقط . ومن قصيدة القاضي المهذّب بن الزبير ١ :

بالله يا ريـح الشّمـــا وحملتِ من عَرْف " الخزا مي ما اغْتدى للنَّد ّ نـد ّ ا ونسجت ما بينَ الغصو وهززت عند َ الصبح من ونثرت فوقَ الماء من° فملأت صفحة وجُمهه وكأنتما ألثقيت في مُرْتَى على بِرَدَى عَسا نهر "كنصل السيف تك صَفَكَتُهُ أَنْفَاسُ النَّسي

ل إذا اشتملت الرَّنْد ٢ بـُر دا ن إذا اعتنقن ً \* هو ًى وود ّا أعطافها قسداً فقدا أجيادها للزهر عقدا حتّى اكْتَسِي آساً ووزْدا ه منهما صُد ْغاً وخداً ه و يزيد في مسراك بردا سرُ متننه الأزهارُ عمدا م بمرّهن فليس يتصدا

#### ومنها :

أحبابنا ما بالكُسم فينا من الأعداء أعدى وحياة حُبَّكُم وحُرْ مَة وصَاكِم مم ما خنت عهدا

١ هو الحسن بن على بن إبراهيم بن الزبير ، أبو محمد القاضى المهذب ( - ٦١٥) أحد شعراء الحريدة (وانظر معجم الأدباء ٩ : ٧٤) ، وبعض أبياته هذه في الحريدة ١ : ٢١٤ (قسم مصر ) . وهي في المقتطفات ( الورقة : ٢٥ ) .

٢ الحريدة : الليل ؛ ق ودوزي: الروح، وفي الحاشية نقلا عن هامش إحدى النسخ : لعله « الرند » ؛ ج : الريح .

٣ الحريدة : نشر .

الحريدة : ونسجت في الأشجار بين غصونهن .

ه في بعض الأصول : أصلكم ، وفي إحدى النسخ : عهدكم ، وأثبتنا ما في الحريدة .

# وقال الكمال الشّريشي ١ :

يا جبرة الشام هل من نحوكم خبر فإن قلبي بنار الشوق يستعير بعدت عنكم فلا والله بعدكم ما لَذَّ للعين لا نوم ولا سهر إذا تذكرت أوقاتاً نأت ومضت بقربكم كادت الأحشاء تنفطر كأنتي لم أكن بالنيربين ضحى والغيم يبكي ومنه يضحك الزهر والورق تنشد والأغصان راقصة والدوّث يطرب بالتصفيق والنهر والسفح أبن عشياتي التي ذهبت لي فيه فهي لعمري عندي العمر سقاك بالسفح سفح الدمع منهمرا وقل ذاك له إن أعوز المطر

وحكى ابن سعيد وغيره أن غرّناطة تسمى « دمشق الأندلس » لسكنى أهل دمشق الشام بها عند دخولهم الأندلس ، وقد شبهوها بها لمّا رأوها كثيرة المياه والأشجار ، وقد أطل عليها جبل الثلج ، وفي ذلك يقول ابن جُبير صاحب الرحلة :

يا دمشق الغرب هاتي ك لقد زدنت عليها تحتك الأنهار تجري وهي تنصب إليها

قال ابن سعيد : أشار ابن جبير إلى أن غَرْناطة في مكان مشرف وغُوطَتها

١ في هامش طبعة ليدن أن هذه الأبيات في «درة الأسلاك» لابن حبيب محطوطة ليدن رقم ٤٢٥ ص : ٢٠٠، ولم أطلع عليها وإيما أثبت الفروق التي وزدت في حاشية الطبعة المذكورة، وهي كذلك في المقتطفات الورقة : ٣٦ ولكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ١٠٩ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات ١ : ٢٠٠ والكمال الدين الشريشي ترجمة موجزة في الفوات الدين الشريشين ال

٢ في المقتطفات : بالنبرين .

٣ درة الأسلاك : والزهر .

الأسلاك : طفت .
 درة الأسلاك : يا سفح .

٠ ٢ دوزي : ميتلا .

تحتها تجري فيها الأنهار ، ودمشق في وَهْدَة تنصبُّ إليها الأنهار ، وقد قال الله تعالى في وصف الجنبّة ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنْهارُ ﴾ انتهى .

وقال الشيخ الصفدي في تذكرته: أنشدني المولى الفاضل البارع شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الله الحياط بقاعة الجبل من الديار المصرية حرسها الله تعالى لنفسه في شعبان المكرم سنة ٧٣٧:

قصدتَ مصراً من رُبى جلَّق بمسَّة تجسري بتجريبي فلم أر الطُّرَّةَ حَيى جرَتُّ دموع عيني بالمريزيب ا

وأنشدني لنفسه أيضاً :

خَلَفْتُ بالشامِ حبيبي وقد يَمَمْتُ مصراً لِعَنَا طارِقَ والأرضُ قد طالتُ فلا تَبْعَدَي باللهِ يا مصرُ على العاشقِ "

وأنشدني لنفسه أيضاً :

يا أهل مصر أنتُمُ للعُلا كواكبُ الإحْسانِ والفضلِ لو له أضربُ في الرملِ لو لم تكونوا لي سعوداً لما وافيتُكُم أضربُ في الرملِ

وذكرته برمّته لحسن مغزاه .

وقال الشيخ مجد الدين محمد بن أحمد المعروف بابن الظّهير الحنفي الإربلي ؛ :

١ قد مر البيتان وكذلك التعريف بابن الحياط (راجع النفح ١ : ٩٦) .

٢ في الأصول: بالمزيريبي ، وقد غيرت في طبعة ليدن فجعلت «بالمرازيبي» خلافاً لما أثبتت به من قبل ج ١ ص : ١٤ من الطبعة المذكورة ، وصححها المعلق في المستدركات إلى « المريزيب» وهو الصواب .

٣ في أمثالنا العامية بفلسطين : «مصر على للشتاق ما هي بعيدة » ، وفي البيت تلميح إلى هذا المثل .
 ٤ محمد بن أحمد بن عمر ابن الظهير الإربلي ( ٢٧٧ ) شاعر من فقهاء الحنفية ولد بإربل وتنقل في البلاد وكانت وفاته بدمشق ، وهو صاحب محتصر أمثال الشريف الرضي ( انظر الفوات =

لعلَّ سَنَا بِرَوْق الحمي يتألَّقُ على النأي أو طيفاً لأسماء يَطُوقُ وعود ُ الأمانيّ الكواذب تَصْدقُ من الشام عَرَفاً كاللطيمة يعبقُ وأيامُنا تحنُو عليَّنا وتُشفقُ لدَيْنًا كَمَا شَئْنًا لَذَيْذٌ مُرُوَّقُ ا تَخُبُّ مطايا اللهو فيه وتُعْنَقُ ٢ من الماء في أطلاله يتدفَّقُ وإن حجَبَتْها دَوْحُهُ فهو أزرقُ فَرَقُمْ أجادته الأكفُّ منمَّقُ غمام" مُعلِّي أو نعام معلَّقُ معلَّقُ وترجفُ إجلالاً له حين تشرقُ ُ محبٌّ من البين المشتّت مُشْفِقُ من المنظر الزاهي وللطرف مومقُ ٥ تأنَّق فيها المحدثُ المتأنَّقُ جداولها ، فالنَّورُ بالماء يَشْرقُ ترى الدمع في أجفانه يترقرقُ

فلا نارُها تبدو لمرتقب ولا لعل الرياحَ الهُوجَ تُدني لنازح ديارٌ قضينا العيش فيها منعسَّماً سَحَبْنا بها بُرْدَ الشبابِ وشُربنا مواطن منها السهم سهمي وظله كلا" جانبيّه معلم" متجعد" إذا الشمس تحلَّت متنَّنه فهو ملذ هت الم وإن فُرَجُ الأوراق جادت بنُورها يُطلُّ عليْه ِ قاسيونُ كأنّه تسافرُ عنه الشمسُ قبلَ غُروبها وتصفَرُّ من قبلِ الأصيلِ كأنَّها وفي النّيرَب الميمون التُّبّ سالبٌّ بدائع من صنع القديم ومحدّثُ رياض كموشييّ البرود يتشُقّها ٢ فمین° نرجس یخشی فراق َ فریقه ِ

<sup>=</sup> ٢ : ٣٥٦ وذكر أن ديوان شعره في مجلدين وأخطأ في سنة وفاته إذ جعلها ٦٩٧ ؛ والوافي ٢ : ١٢٣ ) وقصيدته هذه في الفوات وهي طويلة كثيراً ؛ والأبيات الواردة هنا موجودة في المقتطفات الورقة : ٢٦ .

۱ الفوات : مصفى مصفق .

٢ الفوات : فكلنا نخب . . . ونعنق .

٣ في ج ق ودوزي : جلا ، والتصويب عن الفوات .

<sup>؛</sup> الفوات : المرموق .

ه الفوات : مونق .

٦ في المطبوع : كوشي للبرود ؛ وفي الفوات : رياض كوشي البرد ترهو بحسنها .

يصافحُ ريّاه الرياضَ الفتعبقُ ُ قدود عَذاری مَیْلُها مترفق ٔ عيون من النَّورِ المفتّحِ ترمقُ إلى النَّسر نسرٌ في السَّماء معلَّقُ وكَمْ جَوْسَقِ عال يوازيه جوسقُ ا وكم قَسْطل للماء فيه ِ تدفُّقُ ٢٠ تألَّقَ فيها بارق يتألَّقُ وللهم " مَسْلاة " وللعين مَرْمَق ُ من الدهر والأبصارُ ترمى وترمَقُ فكلُّ قرار منهُ بالدمع يَشْرَقُ يزيدُ يُصَفّيه لها ويُسرَوِّقُ

ومن کل ریحان مُقیم وزائر كأن قدود السّرو فيه مَوائساً إذا ما تدلّت للشّقائق صَدَّها وقصرٌ يَكُلُّ الطرفُ عنهُ كأنّهُ ا وكمَم ْ جَدْول ِ جارِ يُطاردُ جدولاً ۗ وكم بركة فيها تُضاحكُ بركةً " وكم منزل يُعشي العيونَ كأنَّما وفي الربوة الفيحاء ۗ للقلب جاذبُ ۗ عروسٌ جلاها الدهرُ فوقَ منصّة فهام بها الوادي ففاضتُ عيونُهُ ۗ تكفيّل من دون الجداول شُربتها

وقال أبو تمام في دمشق ؛ :

لولا حدائقُها وأنتى لا أرى وأرى الزّمان غدا عليك بوجهه قد بوركت ثلك البطون ُوقد سمت ْ

وقال البحترى :

عَرَشاً هناك ظننتُها بكُفيسا جذلان بسّاماً وكان عبوسا تلك الظهور وقُلد ست تقدسا

أمَّا دمشق فقد أبدت محاسنها وقد وَفي لك مُطربها بما وعدا

١ الفوات : تضاعف رياه الرياح .

٢ الفوات : للماء في الماء يدفق .

٣ الفوات : الشماء .

<sup>¿</sup> ديوان أبي تمام ۲ : ۲۲۴ .

ه ديوان البحرُّ ي ٢ : ٧١٠ والأبيات أيضاً في تاريخ دمشق ٢ : ١٧١ ومعجم البلدان مادة « دمشق » والأعلاق الخطيرة ( دمشق : ٢٣٥ ) .

مستحسن وزمان يُشبه البلدا ويصبح النَّوْرُ في صحراتها بدَدا أو بانعاً خضراً أو طائراً غردا أو الربيع دنا من بعد ما بعدا

إذا أردت ملأت العين من بلد تمشي السَّحابُ على أجبالها فرَقاً فلست تبصرُ إلا واكفاً حَضلاً كانتما القبطُ ولتى بعد جيشته

## وفي دمشق يقول بعضهم :

بَرَزَتُ دمشَنُ لزائري أوطانيها من كلَّ ناحية بوجه أَزْهَرِ لو أَن إنساناً تعمد أَن يرى مَغْنَى خلا من نزهة لم يقلر وقال القيراطي في قصيدته التي أولها !

## للصّب بعدك حالة لا تعجب

بالوصل لا أخشى به ما يرهب من قبل أن يبد و لصبح أشهب كدر العندار ولا عنداري أشيب أضحت ترقص بالسماع وتطرب تنجسي المجون لل قل فيه وتجلب أم الزمان عثلهم لا تنجب لكن يدلهم النناء الطيب قد جاء يعتذر الزمان المذنب

لله ليل كالنهار قطعته وركبت منه إلى التصابي أدهما أيام لا ماء الحدود يتشوبه كم في متجال اللهو لي من جولة وأقمت للندماء سوق خلاعة وذكرت في معنى دمشق معشراً لا يسأل القيصاد عن ناديهم قوم بحسن صفاتهم وفعلهم

١ هو إبراهيم بن عبد الله الطائي برهان الدين القيراطي ( ٧٨١) ، شاعر قاهري جمع بين الفقه و الأدب وتوفي بمكة ، و له ديوان مطبوع سماه « مطلع النيرين » و أبياته في المقتطفات ( الورقة : ٧٧ ) و بعض أبياته في نزهة الأنام : ٥٠ و حلبة الكميت : ٧٧٧ ( و ترجمته في الدرر الكامنة ا : ٣١ و شذرات الذهب ٢ : ٢٩٦ ) .

المشق أدمعه عدت تتكلك يا من لحرَّان الفؤادَ وطرفُهُ أشتاقُ في وادي دمشق معهداً كلُّ الحمال إلى حماهُ يُنْسبُ أو جلول" أو بليل" أو رَبْرَبُ ما فيه إلا روضة "أو جَوْسَقَ" وكأن ذاك النهرَ فيه معصمُ بيد النسيم مُنقَشَّ ومكتَّبُ وإذا تكتم ماؤه أبصرته في الحال بينَ رياضه يتشعّبُ وشدت على العيدان ورُوْق أطربت بغنائها مِنَ عَابِ عنه المُطُوبُ والنهرُ يسقى والحداثقُ تَشربُ فالوُرْقُ تنشدُ والنسيمُ مشبِّبٌ وضياعُها ضاعَ النسيمُ بها فكم أضحى له من بين روض مَطُّلبُ فيها لأرباب الحلاعة ملعث وحلت بقلبي من عساكر جنّة وغدًا بربوتها اللسان يشبُّ ولكتم رقصت على السماع بجُنكها بسماحها كُتُبُ السّماح تُبُوّبُ فمتى أزورُ مَعالمًا أبوابُها

وقال الصَّفيُّ الحلِّي عند نزوله بدمشق مسمطاً لقصيدة السموأل بالحماسة ١ :

قبيحٌ بمن ضاقت عن الرّزق أرضُهُ وطول ُ الفكلا رَحْبٌ لديه وعرضُهُ ولم يُبئل ِ سربال الدجى فيه ركضُهُ

إذا المرء لم ينَد ْنَس من اللؤم عرضُه فكل وداء يرتديه جميل أ

إذا المرء لم يحجب عن العين نومها ويُغْل من النفس النفيسة سَوْمَها أُضيع ولم تأمَن معاليه لوْمَها

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمتها فليس إلى حُسن الثّناء سبيل

١ ديوان الصفى : ٣٦ ، والمخسة أيضاً في المقتطفات (الورقة : ٢٤).

رَفَعْنَا على هام السِّماكِ محلّنا فَلا مَلكُ إلا تَغَسَّاهُ ظلّنا لقد هابَ جيش الأكثرين أقلّنا

ولا قَلَّ مَن كانَتْ بقاياه مثلنا شبابٌ تَسامى للعُلا وكهُول مُ

يُوازي الجبال الراسيات وقارُنا وتُبُنّى على هام المجرَّة دارنا ويأمن من صرف الزّمان جوارنا

وما ضَرَّنا أنَّا قَلِيلٌ وَجَارُنا عَزِيزٌ وجارُ الأكثرين ذليل

ولمّا حللنا الشام تَمَّتُ أَمُورُهُ لَنَا وحَبَانَا مَلَكُهُ ووزيرُهُ ووزيرُهُ ووزيرُهُ ووالنّيْرَبِ الأعلى الذي عَزَّ طُورُهُ اللهِ عَزَّ طُورُهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَا عَنْ عَلَا عَلَيْ عَا عَلَا عَا عَلَا عَالِي عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

لنا جَبَلٌ يحتلنه من أنجيره منيعٌ يرد الطرف وهو كليل

يريك الثريا من خلال شعابه وتحدد ق شهب الأنق حول هضابه ويقصر خطُّو السُّحب دون ارتكابه

رسا أصلُهُ تحتَ النَّرى وسما به إلى النجم فرعٌ لا يُنال طويل

وقصر على الشقراء قد فاض نهرُهُ وفاق على فخرُهُ وفاق على فخر الكواكب فخرُهُ وقد شاع ما بين البرية شكرُهُ

هو الأبلق الفرُّدُ الذي سار ذكره يعزُّ على من وامنه ويطول

إذا ما غَضبنا في رضا المجد غضبة " لندرك ثأراً أو لنبلغ رتبة " نزيد غداة الكر" في الموت رغبة "

وإنا لَقَوْمٌ لا نرى الموت سُبّة اذا ما رأته عامر وسلول

وكتب الشيخ محب الدين الحموي في ترجمة الشيخ السماعيل النابلسي شيخ الإسلام من مصر النابلسي الإسلام من مصر التنابلسي الإسلام من مصر التنابلسي الإسلام من مصر التنابلسي ا

وشمس المعالي في سما الفضل تنشرق وأيّام عسر بالوف تتخلّق ويا أيّها الحبر اللبيب المدقق وثوب بهاها والنّضارة يتخلّق ونفس بدون الروح لا تتحقّق وصار عليها من بهائك روْنتق بعيد وباب الوصل دوني مُغلّق فهل من قيود البين والبعد أطلق فهل من قيود البين والبعد أطلق واني إلى لقياكسم متشوق وأني ألى لقياكسم متشوق بأني في أذياله أخباركم أننشق لعلي مسن أخباركم أننشق

لواء التهاني بالمسرّة يَخْفيقُ وسَعْدٌ وإقْبالٌ ومَجْدٌ مِخيبّمٌ وسَعْدٌ وإقْبالٌ ومَجْدٌ مِخيبّمٌ فَيَا أَيّها المولى الذي جَلَّ قَدْرُهُ أَرى الشام مذ فارقتها زال ننورها إذا غبث عنها غاب عَنْها جَمالُها وإن عُدُن فيها عاد فيها كمالُها فيا ساكني وادي دمشق مزارُ كُمْ وليس على هذا النوى لي طاقة وليس على هذا النوى لي طاقة وإني إلى أخبارِكُمْ مُتَشَوِّفٌ وأود إذا هب النسيمُ لنحوكُم وأصبو لذكراكمُ إذا هبت الصبا

۱ ق : ترجمة للشيخ ، وسقطت « في » من ق ج .

٢ هو إسماعيل بن أحمد ابن الحاج إبراهيم النابليي (٩٣٧ – ٩٩٣) شيخ الإسلام ، وصاحب الفتاوى وصدر دمشق في عصره (انظر ترجمته في الكواكب السائرة ٣ : ١٣٠) . وأما حجب الدين الحموي فهو محمد بن تقي الدين أبي بكر ابن داود بن عبد الرحمن بن عبد الحالق المحبي (١٥١ – ١٠١٦) ، وهو صاحب تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات المعروف بشواهد الكشاف وغيره من المؤلفات (خلاصة الأثر ٣ : ٣٢٢) .

ونارُ جَوَّى منْ حرها أتفلَقُ الحالم مسه فيل الموى يتعزَّقُ ولكن قلبي بالشآم معلَقُ عبار ثرى أعتاب وصل يحقَّقُ وفيها عيونُ النرجس الغض تحدق وما عائد ذاك النعيم المروق وفي صحنه تلك الحلاوة تشرقُ ونورُ محيّا وجههم يتألقُ وعز وجحد شاؤهُ ليس يلدّحق وعز وجحد شاؤهُ ليس يلدّحق والم

ولي أنة أودت بحسي ولوعة فحنوا على المضى الذي ثوب صبره غريب بأقصى مصر أضحت دياره وقد نسخ التبريح جسمي فهل إلى فيا ليت شعري هل أفوز بروضة وأنظر واديها وآوي لربوة ويحلو لي العيش الذي مر صفوه وأنظر ذاك الجامع الفرد مرة وأصحابنا فيه نجوم زواهر في نعمة وسعادة

## وقال ابن عنین ا :

وعليهم لو ساعلوني لا بالكرى والله يعلم أن ذلك مفترى اللا لما نقسل العسنول ووورا وأتيت في حبيك شيئاً منكرا يا هاجري ما آن لي أن تغفرا حسب المحب عقوبة أن يهجرا لو كان لي في الحب أن أغيرا منواصل الأرهام منواصل الأرهام منواصل المحب

ماذا على طيف الأحبة لو سرى جناية با معرضاً عنى بغير جناية با معرضاً عنى بغير جناية هبي أسأت كما تقول وتفتري ما بعد بعدك والصدود عقوبة لا تجمعن على عتبك والنوى عبء الصلود أخف من عبء النوى فسقى دمشق ووادينها والحمى

١ ديوان ابن عنين : ٣ وهي في مدح الملك العادل بن أيوب .

۲ الديوان : سامحوني .

٣ الديوان : رقش الحسود .

<sup>۽</sup> الديوان : الأرعاد .

حنى ترى وجه الرياض بعارض أحثوى وفقوْد الدَّوْحِ أَزهَرَ نيرّا اللهِ اللهُ الل

#### [ تعریف بابن عنین ]

وابن عنين المذكور كان هجّاء ، وهو صاحب «مقراض الأعراض » تجاوز الله تعالى عنه ، فمن ذلك قوله ٢ :

أرحْ من نَزْحِ مَاءِ البئرِ يوماً فَقَدَ ْ أَفْضَى إِلَى تَعَبُ وعيّ مُر القاضي بوضع ِ يديه فيه وقد أضحى كرأس الدَّوْلعيّ

يعني أقرع ؛ وسِببُ قوله البيتين أن المعظَّم أمر بنزح ماء بقلعة دمشق ، فأعياهم ذلك

ومن هـَجْوه قوله " :

شكا شعري إلي وقال تهجو بمثلي عرض ذا الكلب اللئيم فقلت له تسَكَل فرُب نجم هوى في إثر شيطان رجيم

وقال فيمن خرج حاجـًا فسقط عن الهجين فتخلف :

إذا ما ذُمَّ فعلُ النُّوقِ يوماً فإنِّي شاكرٌ فعلَ النياقِ

١ الديوان : مفرق ، ومن البلية .

۲ ديوانه : ۲۳۵ .

٣ وردت هذه المقطعات في ديوانه : ١٨٨ ، ٢٢٧ ، ٢١٥ ، ٣٣٥ ، ١٧٩ ، ٦٩

أراد الله بالحُبجاج خيراً فنبط عنهم أهل النفاق

وقال :

وراحل سيرْتُ في ركب أُودَّعُهُ تَبَارِكَ اللهُ مَا أَحْلَى تَلَاجِينَا اللهُ مَا أَحْلَى تَلَاجِينَا اللهُ اللهُ مَا أَلَّهُ وَلا جَينا راجِينَ نَسْأَلُهُ فَلْمِينَا عَاقِمًا مُوتٌ ولا جَينا راجِينَ نَسْأَلُ مَيْنَا لا حَرَاكَ به مثلَ النصارى إلى الأصنام لاجينا

وقال

وصلت منك رقعة أسامتي صيّرت صبري الجميل قليلا كنهار المصيف حرّاً وكرباً وكلينل الشناء برّداً وطُولا وأول «مقراض الأعراض » قولُه :

أضالع تنطوي على كرّب ومقلة مستهلّة الغرّب سوقاً إلى ساكني دمشق فلا عدّت رُباها مواطر السّحب مواطن ما دّعا توطّنها إلا ولبّى نداءها لُبني

ثُمَّ ذكر من الهجو ما تصمّ عنه الآذان .

وهو القائل في دمشق : ألا ليتَ شعري هل أبيتنَّ ليلةً وظللّكَ با مُقْرَى عليَّ ظَليلُ

وهل أرَيَنتي بعدما شطّت ِالنوى ولي في ذَرَا روضٍ هناك مَقيلُ

دمشقُ بنا شوق البك مبرِّح وإن لَجَّ واش أو أَلَحَّ عَلُولُ

١ الديوان : ما أشقى المساكينا

بلاد بها الحصباء دُرُ ، وتربها عبير ، وأنفاس الشَّمالِ شَمَول تسلسلَ فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل وقد تقدم التمثيل بهذه الأبيات الثلاثة في خطبة هذا الكتاب .

ومن هذه القصيدة :

وكيفَ أخافُ الفقر أو أُحرْرَمُ الغيى ورأيُ ظهيرِ اللذين في جميلُ من القوم أمّا أحنفُ فمسُفّه للديهم ، وأمّا حاتم فيخيل في المجدِ أما جارُهُ فمسُمنَع عزيز ، وأمّا ضد فليل وأمّا عطايا كفّه فمباحة حلال ، وأمّا ظلّه فظليل

وظهير الدين الممدوح هو طُغْتِكِين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين ، وكان ملك اليمن ، وأحسن إلى ابن عنين إحساناً كثيراً وافراً ، وخرج ابن عنين من اليمن بمال جم ، وطُغتِكِين : بضم الطاء المهملة ، وبعدها غين معجمة ، ثم تاء مثناة من فوقها مكسورة ، ثم كاف مكسورة أيضاً ، ثم ياء تحتية ، ثم نون ، وكان يلقب بالملك العزيز ، ولذلك قال ابن عنين لما رجع من عنده إلى مصر أيام العزيز عثمان بن صلاح الدين فألزم أرباب الديوان ابن عنين بدفع الزكاة من المتاجر التي وصلت صحبته ٢ :

مَا كُلُّ مِن يَتَسَمَّى بِالْعَزِيزِ لَهُ أَهُلٌ وَمَا كُلُّ بُرُقُ سُحُبُهُ غَدَّ قَهُ بينَ الْعَزِيزِيْنِ بَوْنُ فِي فَعَالَهُمَا هَذَاكَ يُعطَى وَهَذَا يَأْخَذُ الصَّدَّقَهُ \*

ومن هجو ابن عنين قولُه في فقيهين يلقّب أحدهـُما بالبغل والآخر بالجاموس ":

١ الديوان : فسوابغ عذاب .

۲ دیوانه : ۲۲۳ .

۳ ديوانه : ۲۰۰۵

قد أصبحا مثلاً لكل مُناظر النغار والحاموس في حاليهما هذا بقرنيه ودا بالحافر قَعَدًا عَشَيَّةً يُومنا فتناظرًا لقنا جدال المرتضى بن عساكر ما أحكما غير الصياح كأنها إلا رَقاعيَةُ مَذَ لُوَيه الشاعر جلْفان ما لهما شبيه " ثالث " كالعقل في عبد اللطيف الناظر لَفُظٌ طويلٌ تحت معنَّى قاصر

رجع إلى دمشق:

وقال العز الموصلي :

إليك حياض حمّامات مصر ولا تتكثّري عندي بمَيْن حياضُ الشام أحلى منك ماء وأطنهرُ وهي دونَ القُلَّتينِ

وهذان البيتان جوابٌ منه عن قول ابن نُباتة ٢ :

أحواض م حمام الشآم ألا اسمعي لي كلمتين لا تذكري أحواض مص مر فأنت دون القُلُتين

وأمَّا قول النَّواجي سامحه ألله تعالى :

مصر قالت: دمشق لا تَفْتَخر قط باسمها لو رأت قوس روضتي منه ُ راحت بسهمها

فهو من باب تفضيل الوطن من حبه ، ومنه قول الوَّداعي :

شوقي وجدّد عهديَ الحالي روً بمصر وبسكانها

۱ الديوان : برزا .

٢ ديوان ابن نباتة : ٣٧٥ ، ومطالع البدور ٢ : ١٢ . ٣ الديوان : أجران .

وارو لنا يا سعد عن نيلها حديث صفوان بن عسال فهو مُرادي لا «يزيد" » ولا «ثور » وإن رقا ورقا لي ومن ذلك النمط قول الشهاب الحجازى :

قالوا دمشق قد زَهَت لزهرها فامض وشاهد جَوْزَها ولوزَها فقلت لا أُبْدِلُ بلدتي بها ولست أرْضَى زهرها ولَوْ زَها ا

وقول الآخر :

قَدْ قَالَ وَادِي جِلِتِّقِ للنيلِ إِذَ كَسَرُوهُ أَعْيُنُ جِبَهِي لَكَ تُرْفَحُ فأجابَ بحرُ النيلِ لِمَا أَن طغى عندي مقابلُ كُلِّ عَيْنِ إِصْبِعُ وقد تذكرت هنا قول بعضهم :

> ماذا يفيدُ المعنّى من الأذى المتـّتابع بمصرَ ذات الأيادي ونيلها ذي الأصابع

وقد شاّع الحلافُ قديماً وحديثاً في المفاضلة بين مصر والشام ، وقد قال بعضهم :

> في حلب وشامنا ومصر طال اللّغطُ فقلتُ قولٌ منصف خيرُ الأمورِ الوسطُ

١ زاد في التجارية بعد هذا البيت : وقول الحفاجي قاضي مصر ، وإن لم يكن في دمشق لكن في السياق في النظم :

قد فتن العاشقين حين بدا بطلعــة كالهلال أبرزهــــا... طر له شارب على شفة كالورد في الآس حين طرزها بر أا ساقط من ق ج ودوزي .

#### [ شعر في ذم دمشق ]

وأمَّا قول ُ بعضهم :

تَجنّب دمشش ولا تأنّها وإن راقك الجامع الجامع الجامع فَسُوق الفُسُوق بها قائم وفَجْر الفُجور بها طالع

فلا يُلتفت إليه ، ولا يعوّل عليه ، إذ هو مجرّد دعوى خالية عن الدليل ، وهي من نزعات بعض الهجائين الذين يتعمدون إلى تتقبيح الحسن الجميل [الحليل]:

# وما زالت الأشراف تُهنجي وتتمدح

ولا يقابل ألف مُثْن عَدُل بفاسق يقدح :

وفي تَعبِ من يحْسُد الشمس نورَها ويَــَامُـلُ أن يأتي لها بضريبِ وأخفُ من هذا قول بعض الأندلسيين ، وهو الكاتب أبو بكر محمد بن قاسم :

دِ مَشْقٌ جَنّةُ الله فيا حقيقاً ولكن ليس تصلح للغريب بها قوم لمم عدد وجد وصحبتهم تؤول إلى الحروب ترى أنهارهم ذات ابتسام وأوجههم تولَّعُ بالقطوب أقمت بدارهم ستين يوماً فلم أظْفَرْ بها بيفتى أديب

والجواب واحد ، ولا يضر الحقَّ الثابتَ إنكارُ الجاحد ، وأخفُ من الجميع قول العارف بالله تعالى عنه :

جِلْق جَنَة من تاه وباهي ورُباها أرَبي لولا وَباها قال غال : بردى كوثرُها قلت : غال بِرَداها بِرداها

وطني مصرُ وفيها وَطَرَي ولنفسي مُشتهاها مُشتهاها ولعني غيرها إن سكنت يا خليلي سلاها ما سكلها

وأخفُّ منه قول ابن عبد الظاهر :

لا تلوموا دمَشْقَ إِن جَنْتُمُوهَا فَهِي قَدَ أُوْضَحَتُ لَكُمُ مَا لَدَيْهَا إِنَّهَا فِي الربيعِ إليها إِنَّهَا فِي الربيعِ إليها وتراها بالثلجِ تبصقُ فِي الح يَّةِ مَنْ مَرَّ فِي الشتاء علينها

وقول ابن نُباتة وهو بالشام يتشوّق إلى المقياس والنيل ١ :

أرِق له بالشام نيل مكامع يُجريه ذكر منازل المقياس سَقْياً لمصر منازلاً معمورة بنجوم أفق أو ظباء كناس وطني سهرت له وشابت ليمتني ونعَم على عيني هواه وراسي من لي به والحال ليس بآيس كدر وعطش الدهر ليس بقاسي والطرف يستجلي غزالاً آنساً بالنيل لم يَعْتَد على باناس

## رجع إلى مدح دمشق:

وقال الناصر داود بن المعظم عيسي ٢:

إذا عاينَتْ عينايَ أعْلامَ جِلَّقِ وبانَ من القَصْر المشيدِ قبابُهُ تَيَقَّنْتُ أَنَّ البينَ قَدْ بانَ والنوى نَاى شخصُهُ والعيش عاد شبابُهُ

۱ دیوان ابن نباتة : ۲۲۴ – ۲۲۰ .

٢ هو صاحب الكرك (٦٠٣ – ٢٥٦) ، تغلب على الشام بعد موت عمه الكامل محمد ، ووقعت له أحداث كثيرة منثورة في كتب التاريخ كالنجوم الزاهرة ومرآة الزمان وغيرهما ؛ (انظر ترجمته في الفوات ١ : ٣٨٧ والنجوم ٧ : ٦١ والشذرات ٥ : ٣٧٥) وله قطعة صالحة من شعر ونثر في المقتطفات (الورقة : ٦٢ وما بعدها) ؛ وهذان البيتان في النجوم والفوات والمقتطفات .

#### وقال أيضاً رحمه الله تعالى :

يا راكباً من أعالي الشام يجذبه وحد ثني عن ربوع طالما قصيت لدى رياض سقاها المزن ويمته شح الندى أن يسقيها محاجته بكت عليها الغوادي وهي ضاحكة ياحسنها حين زانتها جواسقها ياحسنها اخضراراً في جوانبها حد ثني وأنا الظامي إلى نبا فهو الزلال الذي طابت مشاربه كرر على نازح شط المزار به وعلل النفس عهم بالحديث بهم

إلى العراقين إدلاج وإسحار للنفس فيها لبانات وأوطار وزابها زهر غض ونوار فجادها مفعم الشؤبوب مدرار وراحت الربح فيها وهي معطار وأينعت في أعالي اللوح أثمار كواكب زهر تبدو وأقمار لا فض فوك فمني الري تمتار وفارقته غشاءات وأكدار حديثك العذب لا شطت بك الدار إن الحديث عن الأحباب أسمار

وهذا الملك الناصر له ترجمة كبيرة ، وهو ممنّ أدركته الحرفة الأدبية ، ومنع حقّه بالحمية والعصبية ، وأنكرت حقوقه ، وأظهر عقوقه ، حتى قضى نحبه ، ولقى ربّه .

#### رجع:

وقال سيف الدين المشد رحمه الله تعالى ' :

بُشْرِي لأهل الهوَى عاشوا به سُعَدًا وإن بموتُوا فَهُمُ مَن ُ جملة ِ الشَّهدا

١ هو علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني ( ٢٠٢ - ٢٥٦) وهو نسيب جمال الدين بن يغمور الذي اتصل به ابن سعيد ؛ وكان يتولى شد الدواوين (أي كان رفيقاً الوزير متحدثاً في استخلاص الأموال وما في معنى ذلك ) وكان ظريفاً طيب العشرة ( انظر ترجمته في الفوات ٢ : ١٢٨ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢٤) .

شيعارُهُمُ ﴿ رَقَّةُ ۖ الشَّكُوى ومَذْهِبُهُمُ ۗ عُيُونُهُمُ ۚ فِي ظلامِ الليلِ ساهرة ۗ تجَرَّعُوا كأسَ خمر الحبِّ مُتْرَعَةً وعاسل القدِّ معسول مُقبَّلُهُ ُ رقيم ُ عارضه كهف ٌ لعاشقيه ِ نادمتُهُ وَتُغَوَّرُ البرقِ باسمةٌ كأن علي حيّا الله ساكنها فاسترسك الجود منهلات «يزيد » على

أنَّ الضلالَةَ فيهم في الغرام هُدى عَبُرى وأنفاسُهم تحت الدُّجي صُعُدا ظلُّوا سَكَارَى وظنُّوا غَيَّهُمْ رَشَدَا كالغصن لما انثنى والبدر حينَ بدا يأوي إليه ِ فكمَ \* في حُبُّهُ شُهكا والغيثُ ينزلُ منحلاً ومُنعقدا أهدت إلى الغور من أزهارها مددا «ثوْرا» ويعقد ُ محلول الندى « بَـرَدا »

### وقال أيضاً :

فؤادي إلى باناتِ جلَّقَ مائلُ ُ يُرَنِّحني لوزُ ابن كَلاَّبَ مُزْهراً وإنّي إلى زهرِ السفرجلِ شيّقٌ " غياض " يفيض الماء في عرَصَاتها ترى بَرَدَى فيها يجُولُ كَأَنَّهُ وبي أَحْوَرٌ لاحَ العذارُ بخدّه يحاورني فيه على الصبر صاحبي إذا اشتقتُ وادي النيرَبَيْن لمحتُهُ حوى الشرفَ الأعلى من الحسن خدُّه

ودمعي على أنْهارها يتحدَّرُ وتهتزُّني أغْصانُهُ وهوَ مثمر إذا ما بدا مثل الدراهم يُنثر فتزهو جمالاً عند ذاك وتزهر وحصباءه سيفٌ صقيلٌ مجوهر يسامحُ قلبي في هواهُ ويعذر وكيف أُطيقُ الصبرَ والطرفُ أَحْوَر فأنظرُ معناهُ به وهو أنضر على أنَّ مَيْدانَ العوارضِ أخضر

وما أحسن قوله رحمه الله تعالى :

يشتاقُهُ ويودُّ لثم تُرابه شوقاً ولكنَّ ما إليه سبيل

واد به أهلُ الحبيب نُنُزولُ حَيَّسًا معاهدَهُ الحيا والنَّيلُ وادِّ يفوَّحُ المسكُ من جَنَّباته ويصحُّ فيه ِ للنسيم ِ عليل

طَلَتْقُ الدموع فؤادُهُ متبول متقلقل ُ الأحشاء مسلوبُ الكرى ويحنُّ إن خطرَتْ هناك شَـمُـول يَصْبُو إلى الأثلات من وادي الغضي والنَّاسُ فيهم عاذرٌ وجهول قالوا تبدأًل ، قلتُ يا أهل الهوى للعمر فيها يحسن ُ التبديل هل بعد قطع الأربعين مسافة" يسبي العقول رُضابُهُ المعسول ولقد مَهُا بي في دمشقَ مهفهفٌ يهترُ إن مرَّ النّسيمُ بقدّه ويميل بي نحو الصّبا فأميل أبدى لنا بَرَداً تبسُّمُ ثغره وإذا انثنى فقوامه المجدول فانظر إلى المُهمَجات كيف تسيل لزمَ التسلسلَ مدمعي وعذارُهُ ُ هيَ علَّةً وفؤاديَ المعلول وسقمتُ من سَقَمَ الحفونِ لأنَّها فالليلُ هَـَوْلُ ۗ والمحبُّ ذليل لا تعجبوا إن راعني بذوائب حتى سُعَتُ في الأرض وهي تجول ما صحَّ لي أنَّ الذَّوابةَ حَيَّةً

> وقال ناظر الجيش عون الدين بن العجمي <sup>١</sup> : .

يا سائقاً يقطعُ البيداء معتسفاً بضامر لم يكن في سيره وآني إنجرُ ت بالشام شيم تلك البروق ولا تعدل بلغت المنى عن دير مرّان واقصيد أعالي قلاليه فإن بها ما تشتهي النفس من حور وولدان من كل بيضاء هيفاء القوام إذا ماست فواحتجل المرّان والبان وكل أسمر قد دان الجمال له وكمل الحسن فيه فرط إحسان ورب صدغ بدا في خد مرسيله في فترة فتنت من سيحر أجفان

١ هو سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عون الدين بن العجمي الكاتب (٦٠٦ - ٢٥٦) . خدم الملك الناصر داود ، وكان كامل الرئاسة لطيف الشمائل (انظر ترجمته في الفوات ١ : ٣٥٨ ومعجم الألقاب ٢/٤ : ٧٧٧ وله ترجمة في الوافي والمهل الصافي) . والقصيدة التي أوردها المقري موجودة في الفوات : ٣٥٩ .
٧ الفوات : فيا خجلة .

وَرَدي ومن صُدُغه آسي وريحاني ربتان بُطْرُسَ فالربتان رَبّاني وصنتُ منشورها في طيِّ كتمان لَمَذَّاتِ مَا بِيَنَ قَسِيسٍ ومُطُوان دارَتْ براحِ شمامیسِ ورُهبان بشُهْبها من همومي كلَّ شيطان حيى انقضى ونديمي غير ندمان أجابَ رَمْزاً ولم يسمحُ بتبيان عن ابن مريم ً عن موسى بن عمران أنوارُها فكَنَوْا عَنْها بنيران من عهد هُرُمُس من قبل ابن كنعان عنها بشمس الضحى في قومه ماني على الندامي وليس الشحُّ من شاني ما قيل فيها بترجيع وألحان وينثني الكون ُ من أوصافِ نشوان فليت ريقته وردي ووجنته وعبع على دير متى ثم حي به الا فهمت منه إشارات فهمت بها واعبر بدير حنينا وانتهز فرص الا واستجل راحاً بها تحيا النفوس إذا حمراء صفراء بعد المزج كم قذفت كم رحت في الليل أسقيها وأشربها سألت توماس عمن كان عاصرها وقال : أخبرني شمعون ينقله بأنها سفرت بالطور مشرقة بأنها سفرت بالطور مشرقة وهي المي عبدتها فارس فكني وهي التي عبدتها فارس فكني وسوف أمنحها أهلا وأنشده وسوف أمنحها أهلا وأنشده

وهذه وإن لم تكن في دمشق على الخصوص فلا تخرج عمّا نحن بصدده ، والأعمال بالنيات ، وديباجة هذه القصيدة على نسج طائفة من الصوفية ، وممن حاك هذه البرود الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ، وقيل : إنّه الشيخ شعبان النحوي .

رجع:

وقال بعضهم:

شوقي يزيدُ وقلبُ الصبِّ ما بـَرَدا وبانَ يأسي مينَ المَعشوق حينَ غدا

ومَدْمعي قنواتٌ، والعذولُ حَكى ثُورًا ، يلومُ الفي في عشقه حَسَدًا عَلَى مُغَنَّيِهُ بِالحُنْكِ جاوبها شَبَّابةٌ كم بها من عاشي سَهِدا فالبدرُ جَبْهَتُها، والردفُ رَبْوتُها، وخِلتُها ماتَ في خَلْخَالها كمدا

ولنذكر نبذة مما خوطبت به من علماء الشام وأدبائه حفظ الله تعالى كالهم ، وبلغ آمالهم .

فمن ذلك قول شيخ الإسلام ، مفتى الأنام ، سيدي الشيخ عبد الرحمن العمادي الحنفي الحفظه الله تعالى ، وكتبه لي بخطة :

وطار عَـنْقاءُ بها مُغْرِبُ شمس ُ الهُدي أطلعَها المغربُ وليتها في الدهر لا تغرُبُّ فأشرَقَتْ في الشَّام أنوارُها أعني الإمام العالم المَقَري أحمَدَ من يكتبُ أو يخطبُ شهابُ علم ثاقب فَضْلُهُ ينظمُ عقداً وهو لا يَشْقُبُ فرع علوم بالهُدى مثمرًا ورَوْضُ فَضَل بالندى مُعَشْبُ غارب مجد فرّها المركبُ قدارتكى ثوب عُلا وامتطى يُملي ولكن حفظُهُ أغربُ درس عريب كل يوم له بكأس سمع راحها تشرب عاضرات مسكرٌ لَفَّظُها ا ففاح مسكاً نَشْرُها الأطيبُ رياض أداب سقاها الحيا قَصّرَ فيها كلُّ مَن يُطنبُ فضائل عمت وطمت فقد والحبُّ من عادته يجذبُ قلوبُنا قد جُذبَتْ نحوهُ فالفضل فينا نسب أقرب إن بعَدُتُ عن غربه شرقنا

١ قد مر التعريف بعبد الرحمن العمادي ، أنظر ١ : ١٢ .

۲ ج : شمس هدی .

٣ سقط البيت من ج .

<sup>۽</sup> ج : نطقها .

كَمَ طلبَت تشريفَه اشامُنا بنُسْرى لها فليهنها المطلبُ قد سَبَقَت لي مَعَهُ صحبة في حرَم يؤمن من يرهب أخوّة في الله من زمزم رضاعها طاب لها المشرب أماني ثم وداداً فلي بالشام منه علل أعذب أهديت ذا النظم امتثالاً له وقد هجرت الشعر مذ أحقب نشط قلبي لطفه فانثني والقلب في أهل الهوى قللب ضاء دُجى العلم به للورى ما نار في جننع الدجى كوكب تعية الفقير الداعي ، عبد الرحمن العمادي ، انتهى .

وأجبته بما نصّه :

ما تيبرُ راح كأسُها مُذْهَبُ مَا لَلنُّهِي عَنْ حُسْنِهَا مَذْهُبَ ُ تُسْتَدُ فَعُ الأكدارُ من صَفْوِها وتنهل ُ الأفراحُ أو تنهبُ أو شعرها النُّورُ أو الغيهبُ تسعى بها هَيَفاءُ مِن ثغرها سحْراً بألباب الورى يتلْعَبُ فتتانية الأعطساف نقالة " والزهر رأسَ الغُصُن إذ يُعصَبُ في روضة قد كَلَلَّتْ بالنَّدى بُرُودها بالنَّوْرِ قد نُمُنْمَتُ كالوَشِّي من صنعاءَ بيل أعجبُ والماءُ يجري تحتَ جَنَّاتُها والنَّارُ من نارنجها تُلُهَّبُ والظلُّ ضاف والنَّسيمُ انْبرى والجوأ ذاكى العرف مستعذب والطيرُ للعشَّاقِ بالعُودِ قد عَنْتُ فَهَاجَتُ شُوقَ مَنَ ْ يَطُرِبُ أبْهي ولا أبهجَ في منظرِ مِن نظم من تقديمُهُ الأصوب مُفتى دمشق الشام صَدَّر الورى مَن في العُلا تَم به المطلَبُ عَلاَّمةٍ ُ الدهر ولا مرْيَةٌ ُ ومكنجأ الفضل ولا متهرب

١ ج : تشريقه .

بغيرِ من الله لا تُكسَّ لله ما امتاز به مین حُلّی مظاهرَ المَنْعِ الَّتِي تُحْسَبُ أبدى بها الرحمن في عبده دعوى به التحقيق يستجلب جُودٌ بلا من ِّ وعلم ٌ بلا إلى عماد الدين إذ ينسسب وبيتُ مجد مُسَّنْلَدٌ ركنُهُ نالَ مَرَامًا والسُّوَى خُلَّبُ فبرقهُ الشَّاميُّ مَن شامَهُ أو وصف أبناء لهُ أنجبُوا وما عسى أُبديه في مدحيه ِ سبقاً لما في مثله يُرغبُ تسابقوا للمجد حتى حَوَوْا أُعيذهُم ْ بالله ِ مين ْ شرّ ما وأســأل ُ الله لهُــم ْ عِزَّةً يُخْشَى من الأغْيار أو يُرهبُ بادية الأضواء لا تُحْجَبُ

ولمّا حللتُ دمَشْقَ المحروسة ، وطلبت موضعاً للسكنى يكون قريباً من الحامع الأموي الذي يُعجز البليغ وصفه وإن ملأ طُروسه ، أرسل إلي أديبُ الشام فرد الموالي المدرسين ساحب أذيال الفخار المولى أحمد الشاهيبي معفه الله تعالى بمفتاح المدرسة الحق مقية ، وكتب لي معه ما نصة " :

كَنَفُ المَقَرِيّ شيخي مَقَرَّي وإليه من الزمان مَقَرَّي كنَفُ مثل صَدْرِهِ في اتَساع وعلوم كالدُّرْ في ضمن بحر أي بدر قد أطلع الغرب مينه من ملا الشرق نوره أي بدر الحمد سيدي وشيخي وذُخري وستميني وفوق ذاك وفخري المحمد سيدي وشيخي وذُخري

ج : الفخر

٧ قد مر التعريف بأحمد الشاهيني ، انظر ١ : ٦٤ .

٣ الأبيات في خلاصة الأثر (١: ٣٠٤،

**<sup>۽</sup> ج ق : شيخ مقري .** - ....

ه خلاصة الأثر : كالبحر .

٣ خلاصة الأثر : وسميي وُذَاكُ أَشرف فخري .

لو بغيرِ الأقدام يسعى مَشُوق مَّ جثتُهُ زائراً على وجه شكري العبد الحقير المستعين ، المخلص أحمد بن شاهين ، انتهى .

فأجبته بقولي ا :

أيُّ نظم في حُسْنِهِ حار فيكُري وتحلّى بدُرَّه صدرُ ذكري طائرُ الصّيتِ لابنِ شَاهِينَ يُنْمَى مَنْ بروضِ الندى لهُ خيرُ وكرِ أحمدُ الممتطين ذروة مجد ليعنوان مين المعالي وبيكر حلّ مفتاحُ فيضُله باب وصل مين معاني تعريفه دون نكر يا بديع الزمان دُمْ في ازديان بالعُلا وازْدياد تجنيس شكر

وكتب إلي ً لما وقف على كتابي « فتح المتعال في مدح النعال » بما نصة : لكاتبه الحقير أحمد بن شاهين الشامي في تقريظ تأليف سيدي ومولاي وقبلتي ومعتقدي شيخ الدُّنيا والدين ، وبركة الإسلام والمسلمين ، حفظ الله تعالى وجوده آمين :

أأحمد ، فخراً يا ابن شاهين سامياً بمن راح خداماً لنعل محمد فإن أنا أخدم نعله فلكطالما بتأليفه في وصف نعل تكرمت ويكفيك فخراً يا ابن شاهين أن ترى فقلت له طوبى بخدمة أحمد فكلا زال يرقى للمعالي مكرماً

بأحمد ذاك المقري المسدد وناهيك في العليا بأرفع سؤدد غدا خادما نعل النبي الممجلد كتابا حوى إجلال كل موحد خدوما لحدام لنعل عمد فقال كذا طوبى بخدمة أحمد وينتعيل العيوق في رغم فرقد

فأجبته بقولي :

١ انظر الأبيات في خلاصة الأثر ١ : ٣٠٥.

أأحمد وصف بالعوارف يرْتكدي وأش نُجُومُك إذ أنت الحليلُ توقد ت فأنو أتاني نظام منك حير فكرتي على فأنت ابن شاهين الذي طار صيته بجو فبرُك موصول وشانيك مُننكر وقد وعند حديث الفضل أسند عاليا بشاء فوجهك عن بشر ويمناك عن عطا وفك فلا زلت ترقى أوْج سَعْد ورفعة وده

ولما خِاطبته بقولي :

يتصيد أبن شاهين بجو بلاغة وما كان ديك الجن مدرك نيلها ولو جاد فكر البحتري بمثلها ولو أن نظم ابن الحسين أتبحها فلا زال ملحوظاً بعين عناية

أجابني بما نصه:

أأنفاسَ عيسى ما بروعيَ ينفخُ وهذي قواف أم هي الشمسُ ؟ إنّي بلّى هيَ نَصَّ مِن وداد ِكَ مُحْكَمً " أَنَّتْني بمدح مُخْجَلٍ فكأنّها وهل أنا إلا خادم " نعلَ سيّدي

وأشرَف مولى للمعارف يهنتكي فأنتى أجاريها بنحو المُبرد على أنه أعلى مرامي ومقاصدي بهو العلا والضد ضل بفرقد وقلرك مرفوع على رغم حسد بشام فهم يروون مستنك أحمد وفكرك يروي في الهدى عن مسكد ودمت بتوفيق وعز ممخلله

سوانيح في وكر البكائع تُفْرِخُ إذا صرصرَ البازي فلا ديكَ يَصْرِخُ لَكَانَ عَلَى الطّائيّ بالأنف يَشْمخُ لَكَانَ بسَبْق حُكْمهُ لَيْس يُنْسخُ وكُتْبُ التّهاني عَنْ عُلاهُ تَوْرَخُ

أم الطرس أضعى بالعبير يُضَمَّخُ أراها على الجوزاء بالأنف تشمخُ تزولُ الرواسي وهي لم تك تُنسَخُ لفرُط حيائي قد أتتني تُوبَّخُ وبيني وبين المدح في الحق برزخُ

وإنّي بها بادي المحاسن أشدخُ ا إذا كان وُدّي عن معاليكَ يُفْسَخُ بوكر ابن شاهينَ الوفيّ يُفَرّخُ فسإنيّ بساسمِ المقريّ أوْرّخُ لرأسِ الأعادي بالمعاريض يرضخُ ولا زلت في طرّ في وقلبي ترسخُ

وما هي إلا غُرَّة حُزُتُ فخرها فلا درَّ درَّي وانحرفتُ عن العُلا وَحُبُنُكَ مهما طالَ شرقاً ومغرباً وإنتي وإن أرَّخْتُ مجداً لماجد سميتي ومولاي الذي راحَ مَدْحُهُ ودم يا نَظيرَ البَدْرِ ترقى بأوْجه

وكنتُ يوماً أروم الصعود لموضع عال ٍ فوقعت ، وانفكّت رجلي ، وألمت ، فكتب إلي :

وصانتها اللهُ مِنَ الشَّينِ لا ألمت رجلُك يا سيدى لَا احتاجَ ذاكَ النَّصلُ للقَين ما هي إلا قدَم العلا فلا رأتْ فيها سوى الزَّيْن زانَتْ دمشق الشام في حلّها لا جَمَعَتْ أَينًا إلى بَين بانت عن الأهل لتشريفنا عجبتُ من راسخة ِ في العُـلا والعلم إذ زاغت من العين إنتى أعافُ المين بين الورى ولستُ والله أخا مَين دين ُ الهوى والمدح كالدَّين للمقتري المُجتبى أحمد رأيتُهُ حساز الفَريقين وأحمدُ اللهَ على أنَّـني فلا أراه ُ الله ُ في عمره بيناً يُؤدّيه إلى أين

تعويذاً لمحب العبد الحقير الداعي أحمد بن شاهين ، انتهى . وأهديت إليه عند الله عند ا

يا نجـلَ شاهـينَ الذي أحيــا المُعـاليَ والمَعالمُ

١ ج : أشرخ ؛ ق : أسرخ ؛ والأشاخ : السائل الغرة .
 ١٠٠١ . ١٠٠ تا الأثناء .

٢ انظر خلاصة الأثر ١ : ٣٠٦ .

مجد الخوافي والقوادم° يا منن به ريشت من ال يُبُديه عاطرة النّواسم ْ يا من دمشق بطيب ما والزَّهْرُ مُفْتَرُّ المباسمُ فالنهر منها ذو صفاً طربسا لتغريد الحمائسم والغُصْنُ يَثْنَى عَطْفَهُ مَن حاز أنواع الكارم ما أحمد الأوصاف يا مناً لها تعننو الأعاظم أنْتَ الذي طَوَّقْنَى والعجزُ لي وصفٌ مُلازمٌ فَمَتَّى أَوْدَّي شُكْرَها والعذرُ باد إن بعث تُ إليك من جنس الرتاثم ْ جاءت بتصحيف ملاثم بنتيجة الذكر التي فيض النّدى من كفّ حاتم ، وبيحاثم صاديًّ إلى ل رواق صفح ذا دعائم فامدد على جهد المة واقْبُلُ عَقَيْلَةً فَكُر مَنْ هو في بحار العي عائم بينَ الأعاربِ والأعاجِم لا زلت سابق غاية

فأجابني بما صورته ؛ :

ما إن يقاوي أو يُقاوم يا سندا شعري له ُ يوماً يُساوي أوْ يُساوِمْ كلاً ، ولا قدري لهُ منه بكا في شخص عالم يا مَن رأيْتُ عُطارداً يا مَنْ بنَفُحَة خُلُقه وبنظمه السامي الملائم أضحى يريبي معجزية ن مين النواسيم والمباسيم

١ ج : البواسم ؛ ق : المناسم .

٢ خلاصة الأثر : تسبيحة . ٣ خلاصة الأثر : وبخاتم داع .

١٠٧ : ١٠٧ .

ما زلتُ أبصرُ منْهما حُسْنَ النُّعامي والنَّعائمُ أضحى وبالتنغيص حاسيم م في الثناء لَـهُ وهاثمْ شیْخ ِ الوری فرض ٌ ملازم ْ شَرَفَ المعسالي والمعالم إلاّ هوًى في القلب دائم بخُصُوصِهِ دونَ الأعاظمُ ورثت سليمان العزائم هيُّوقَ لي في فيَص ّ خاتم° بالشُّهب في أسلاك ناظم ْ أحرزتُ من تلكَ المُكارمُ كن ليس ذكراً في الحيازم في الفَلْب جَلَّ عن الرَّتاثم ۚ بك إنها عندي تماثيم يُطُوى غَدَتْ فوقَ العمائمُ كفتى وأزرَتْ بالخواتم° نَسْرَ السماء بلَحْظِ حازم منك الحوافي والقَـوَادم • مَ الدِهرِ ليستَ باللَّوازمُ العهدر عنها مخجهل عبداً لنعلك جداً خادم أصبحت للشُّعرى تُنادم ْ يلقاك منه تغر باسم يُهُدي إليك من المرا حم والمكارم والغناثم ما لا يُساوم مثلَّه و الحظ في أسنى المواسم

بهمـــا زماني حاســدآ قَلَمي وقَلْني بينَ ها حُبتي لأحمد سيّدي ما لي إليه وسيلة" قد جاء ما شرّفتني مين خاتم كفتي به وجعلتني لا أحسبُ ال وبسبعت شبتهتها فلتحسد الجسوزاء مسا هي آلية الذكير ا فَهُواكَ في قَلْبي وما ما ذی رنائم سیدی لو أنّها مين جنس<sub>ِ</sub> ما لكنها قسد زينت یا من یریش ٔ إذا رمی إنَّ ابنَ شاهينِ حَوى هذي نوافلُ يا إما بل أنت فوق العذر قد لا زال دهرُك سيدي العبد الحقير الداعي لأستاذه مولاي الأجل بالتمكين، أحمد بن شاهين ، حامداً مصلياً مسلماً ، انتهى .

وقال مستجيزاً :

الشيخُ يشربُ ماءً ونحنُ نشربُ قَهُوَهُ \*

فقلت

لأنّهُ ذو قُـصورٍ فغطُّ بالعُدْرِ سَهُوّهُ \*

ولما أزمعتُ على العَـوْد إلى مصر أوائل شهر ' شوّال سنة ١٠٣٧ خاطبني بقوله ــ حفظه الله ــ :

وإلى جَنابك ، ما علمت ، سكوني أبدأ إليك تَشَوَّق وحنيي ولديك قَلْني لا يزالُ رهينةً غَـَلـقَـتُ وتَـعلمُ ذمَّةَ المرهون لمَّا رأيتُكُ فوقَ كُلِّ قَرين وعليك قد حُبستْ شواردُ مدحتي قلبي كقلبك في المحبَّة والهوى إذ كان في الأشواق دينُكُ ديبي وغدوتَ تعزلُ عنه كلُّ خَدَين وليتمه بهواك أرفكم رتبكة منه ــ وحاشا ــ سلوة يَعصيني وأطاع أمرك في الوداد فلو أشا يوماً عُطاردَ ناطقاً بفُنون ما كنتُ أحسبُ قبل طبعك أن أرى يروي أحاديث العُلا بشجون حيى رأيتُك فاستبنت بأنه ويُري عيوني آيــة التكــوين ويفيد ُ سمعي معجزاً بنهـَرَ النَّهي ويردّدُ الأنفاسَ عَن ْ جِيْرِينِ يا من غدا يُحيى القلوبَ بلفظه ومعنى " ، لعَمرُ اللهِ ، جيدٌ مُبينِ أحييت بالوحثي المبين قلوبنا

۱ شهر : سقطت من ج .

٢ ج : وحل ؛ ق : وجل .

هذي دمشقُ ، لعَمرُ خُلُقك ، روضة " قَلَدْ جادَ طبعُكَ دَوْحَها بمعين أضحى يلوحُ بحُلّة النّسرين قد خُصُّ في الأنوارِ بالتلوين إنَّ المكانَ مُشَرَّفٌ بمتكين ما كان أحوجها إلى التزيين يا فوق مدحى فيك أو تحسيني عَلاَمَةِ الدُّنيا لسانِ الدينِ وإلى العيان ارغَبُ عن المظنون وعلومُهُ في صَدَّره المشحون وبفهمه اسبر غامض المخزون وبعزمه اصحَبْ بأسَ ليثِ عرين أدعو وأشكرُ وارداتِ شؤوني فضل اليمين على اليسار يكيني بلداً بأقصى الغربِ جدًّ هـتون ِ ورأيتُ منهُ قرَّةً لعُيوني بتنا بليل الحكوس والتخمين رفقاً بقلب للوفاء ضمين مستودع منه أجل أمين وشبيبتي وتصبري وسكوني خَلَطَتْ يقيني في الهوى بظُنُون تقضي علي بحالة المجنون وتودُّ نَفْسي أنَّها لو حَرَّمَتْ أبداً سكوني للهوى وركوني نَفْسَى ومعتركُ الهوى بيميني ولقدَ وددتُ بأنتني متحمّل تلك الحطا بمحاجري وجفوني

قد زارها غث النّدي فيهارُها لو لم تكن <sup>°</sup> بدراً لما أحرزت ما حقَّقْتَ ما قد قيل حينَ حَلَلْتَهَا هي غادة محكينتها فتزيننت مولايَ أحمد ً يا سليل بني العلا أغنى وجودُكَ وهو عينُ الدّين عن انظُرُهُ تستغني به ِ عن غيره تلقى علوم النّاس في أوراقهم فبعلمه اعبر کل بحر زاخر وبحلمه ارغب عن تحلُّم أحنفً لمَّا رأيتُكَ فاسَتقمتُ لقبلتي ألفيت قطرك يتمننتي فأفادني فسقى الحيا للمقتريّ أخي العُلا بلداً تبيّنت الهدلال بأفقه لولا هلال الغرب نوَّرَ شرقَنا يا راحلاً رحل الفؤاد بعزمه أستودعُ اللهَ العظيمَ ، وإنَّني إنَّى أُودِّعُ يومَ بينِكَ مُهجِّي وأعودُ من نوديع ِ وجهيكَ عَـوْدة ً حَى كَأْنِّي قد فقدتُ تمائماً · أوشكتُ أَقْتُـلُ بينَ معترك الهوى

في قبضة الأشواق كالمسجون شهراً وكان ضياؤه يَهـُديني غَنيت عن التحسين والتزيين وإذا لحظت جمالها يكفيني لا بنتُ ليلنيَ الني تؤويني الفخر قولك إنها ترضيي تقضى بموت عدايً أو تُحْسِيي أضمرتها في سري المكنون ولسان ُ مدحي في القصور يليني أهديتُ في نظمي عقود َ سنيي تزهى بعقد في عُلاكَ ثمين نَسْرًا أَسَفُّ لعجزه شاهيني ولربتما قد كان جد ً ركين أحرزت خَصْلَ السبق دون الدون فادأب عساك تفوزُ بالمسنون منه عبل في النجاة متين أفدي مواطىء نعله بجبيبي بينَ الدعاء الجدّ والتأمين

كيف السبيل إلى الحياة ومهجتي ما أنْتَ إلا البدرُ لاحَ بأفقنا وإليكَها يا شيخَ دهري غادةً جاءتُكُ تَعَرْضُ في الوداد كمالها هي بنتُ لحظتك التي تؤوي النُّهي ما الفخر في دعوى البديهة عندها حسبي أبا العبّاس منك إصاخة " يا لهف نفسي كيف أبلغُ مدحة ً فلسان حبتي بالغ أقصى المدى ما الشعرُ يستوفى حقوقكَ لي ولو حَلَّقْتُ أَصْطَادُ النَّجُومَ ، وإنَّهَا فرأيتُ في العيّوق طبعكَ سيدي قد خفّ شعری من قصور طبیعتی يكفيك أحمد ُ يا ابن شاهينِ بأن وإذا عجزتَ عن الفرائض جاهداً هو قبلتي فلأغتدي مُتمسكاً واسلم فديتُك زائراً ومشرِّفاً وكذاك عمري في هواك مُقَسَّمُّ "

وقال حفظه الله تعالى في ذلك :

ووعدُكَ لي بالعَوْد إنَّى مُعلِّلٌ "

حنانيك إنَّ اللمع بالودِّ مُعْرِبُ وإنَّيَ في شرق وأنت مُعْرِّبُ ورُحْماكَ بِي إِنِّي قَتِيلُ صِبَابَة عَنِ هُوَ أُوفِي فِي الْفُؤَادِ وَأَنْجِبُ به مهجة " قد أوشكَتْ تتصوّبُ

« ولكن من الأشياء ما ليس يوهبُ » ا وهبتك قلبي ما حييت ولم أقل فكيفَ بشيخ لم يكن مثله أب فلو كنتَ شيخاً واحداً هدَّ صدُّهُ ۗ بزورة ذي ود دعاه التحبّب وإنّا بحمد الله لما خصَصتنا فرشنا له ُ مَنّا الحدود مواطئاً وعدنا به شوقاً نجىء ونذهبُ وأشرافُها ودّوا وجدُّوا ورحّبوا وقلنا دمشق أنتَ فيها مُحَكَّم ۗ وأنتَ لها روحٌ ومولى ومفخرٌ وقد زنتَ شرقاً مثل ما ازدانَ مغربُ غدا وكُدْرُنا نسرُ السما فيه يرغبُ وفخراً عظيماً يا ابن شاهينَ إنّه فلا غرو أن يقلي الغَضَنْفَرَ أكلُبُ فنحن ُ ، ونحن ُ الناس ، خُدُ ّ ام نعله ليأكلُ فيما قدَّروه ويشربُ وما نقموا منه ُ سوى أنَّه امرؤ هوالشيخُ شيخُ الدهر أحمدُ من غدتْ دمشق ُ ومن فيها بعلياه تخطبُ هو المقرِّيُّ العالمُ العَلَمُ الذي إليه تناهى الفضلُ والمجدُ يُنسبُ وإنَّا لفي ليل إذا هي تغربُ وما هو إلا الشمسُ أزمَعَ رحلةً " به وانثني والصدرُ بالودّ مُعْشبُ أو الغيثُ قد وافي فأمرعَت النُّهي أو الطائرُ العنقاء جاء مشرِّقاً ﴿ فأغربَ والعنقاءُ في الطير مُغْربُ وإنَّكُ لَلَّخِلُّ الوفيُّ وإنَّهُ هو الواحد المطلوبُ إن عز مطلبُ ٢ وإنَّكُ بالتحقيق في كلَّ حالة لأسنى وأندى ثم ً أوفى وأغربُ رعى الله وجها رُحْتَ ترغبُ بحوه ﴿ وأَيُّ أَخِي جِد لَّهُ أَنْتَ ترغبُ وحَيَّـا الحيا أرضاً وطثتَ ترابها ﴿ فأصبحَ مسكاً وهيَ بالمجد تخصبُ ا من الله أنتى كنتَ والله أغلبُ ولا فارقت يوماً علاك كلاءة" مدى الدهر ما حنّت جوانحُ واله مشوق فأمسى للحقيقة يطرب

ولمَّا قرأ علي " ــ أدام الله تعالى عزته ، وحرس حَوْزته ــ عقيدتي المسماة

١ المتنبي ، وصدره : «ولو جاز أن يحووا علاك وهبها» .

٢ سقط البيت من ق .

بـ «إضاءة الدجنّة في عقائد أهل السنّة » سألني أن أجيزه فيها وفي غيرها ، فكتت لهُ عما نصّه :

أحمد من أطار في جوّ العُلا صيت ابن شاهين الذي زان الحلي وراش منه ُ للمعالي أجنحه ْ إنالَ بِهَا فَضِلاً غَدَا مُستَمنَحَهُ ْ أفْهامه يقنّة الأفكار وأسكن البيان من أوكار فاصطاد كل شارد بمخلب أبحاثُهُ ومن يُعارضُ يُغْلَب والحقُّ ممتازٌّ عن الأضغاث والصقر لا يُقاس بالبُغاث على نواله الذي سَنَّاهُ نشكرُ مَن بلّغهُ مُناهُ ُ لحير مَن جاء الأنام هاديا وننتحى نَهُجَ صلاة باديا ومُوضحاً طراثق التسديد مبيِّنـــاً دلائـــلَ التوحيـــد محمد خير البرايا المنتقى أجلُّ من خافَ الإلهُ واتَّقي صلَّى عليَّه اللهُ مع أصحابه وآله الراوينَ عن سَحابه للرب باستغنائه وبالقدم ما اعترف العبد الفقير ذو العدم مَنِيْ أُمِّها يأوى لظلِّ وارفْ وبعد ، فالعلوم والعوارف وروضة أزهارها تنضوَّعتَ الأنها أفنانها تنوعت إذ ذاك أمرٌ ما له سبيلُ وليس بحناطُ بها نبيلُ دنيًا وفي أوج الأجور يرفعه فليصرف القول إلى ما ينفعه " هدًى وخيراً جَلَّ عن تبيين وإن في علم أصول الدين الأنَّهُ أصل يعم النفع به وكل ما سواه فرعُ وكيف يعَبُدُ الإله من لا يعرفه وعن رشاد ضلا فهو الذي لا تُقْبُلُ الأعمالُ إلا به وتُنجحُ الآمالُ وإنتى كنتُ نظمتُ فيه لطالب عقيدة تكُفيه سميَّتها «إضاءة الدُّجُنَّة » وقد رجوتُ أن تكون جُنَّة "

ومكَّةً بعضاً من آهل العصر بجامع في الحُسن لا يُسامى من جلَّة بُدورُهم سوافرُ فخر مشق الطيب الفعال وشام أنواراً لفهم فاهتدى مَن وصفهُ الممدوحُ يُعيى القولا من بذَّ جنسَ العُرْب والأتراكا إجازةً فيما رواهُ عنيي بالنفي والإثبات إذ تَعارضا وبالحطا، والجيدُ منى ذو ا عطلَ ا فكيف غيرُها وهذا أحْوطُ رَعْياً لود يعكم الأركان ولا يُجازي البرَّ بالعقوق أسعفتُ أُ بمقتضى الوداد معترفاً بالحهل لا التجاهل لا أن يُجازَ إذ حوى التبريزا لم يتَقْفُ نَهْجَ من غدا معترضا إياه ُ بالشرط وما جمعتُه مين الفنون نَظْمِها والنثر والنعل ذات المدّح العديده من خُصُّ بالإسراء والإمامه ْ أسرار وَفُق وهو بالقصد وفي

وبعد أن أقرأتُها بمصر در ستها لما دخلت الشاما وكان في المجلس ِ جمعٌ وافرُ منهم فريدُ الدهر ذُو المعالي أحمدُ مَن واحَ لعلم واغتدى العالمُ الصدرُ الأجلُّ المولى وهو ابنُ شاهينَ وما أدراكا ورام من مثلي بحسن الظنِّ فحرتُ في أمرينِ قد تناقضا ترك ُ الإجابة لوصفي بالخَطل ْ وكمَم ْ فرائضٍ بعجزٍ تسقطُ أوْ فعْلُهَا بحسب الإمكان منه ُ وما له مين الحقوق وبَعَنْد ما مرَّ منَ النردادَ وسرتُ في طُـرُق من التساهـُـلِ مع أنَّهُ أهل الله يجيزاً ومن رَأَى عيبي بعينِ للرَّضَا فليرو عنَّي كُلَّ ما أسمعتُه مع القصور راجياً للأجر كهذه القصيدة السديده كذاك ما ألفت في عيمامة والفقه والحديث والنحو وفي

۱ ق : والحيد من در .

على فقير عاجز في غير فن عن كل فَذ في العلوم مُغرب طالَتْ وفي كتبيّ قد أوردتها وغيرَهُ عمن حوى الترجيحا القَلْقَسَنْدي عن الواعي السن بما لَهُ من الروايات اشتهرْ يصحُّ من ذاك بلا احتمال ليست على أفكاره بخافية " والعبيُّ عَمَّ لَفُظَّهُ والحَطَّا سبعٌ أتمّت في السنينَ عدّها بحضرة الستعد دمشق الشام بالحير كي نُعْطَى القبولَ حتما صلتى عليه الله ما طال المكدى فنال من حُسن الحتام مكَّ ركا

وغيرها مميًّا به الوهيَّابُ مَنَّ وما أخذتُ في بلاد المَغرب ولى أسانيد" إذا سردتها وقد أخذتُ الجامـعَ الصحيحا عمتي سعيد ٌعن سُفين وهو عن العسقلاني الشهاب ابن حَجَرْ وقد أجزتُهُ بكلِّ مالي على شروط قرّروها كافيه ْ وقال هذا المقَّرِيُّ الحطّا عام ثلاثين وألف بعدها وكان ذا في رمضان السامي واللهَ نرجو أن يتيحَ الحتما بجاه خير العالمينَ أحمدا وآله وصحبه ومن زكا

وتذكرت بهذه الإجازة نظيرتها التي سألني فيها مولانا عينُ الأعيان ، مفتي الأنام في مذهب النعمان ، مولانا الشيخ عبد الرحمن العيمادي مفتي الشام \_ حفظه الله تعالى \_ لأولاده الثلاثة ، وكتب لي أصغرهم سنـــــ استدعاء لذلك :

أحمدُ من شيّد بالإسناد بيت العلوم السامي العماد وعم من خَصَّصَ بالروايه بنورها النافي دُجَي الغوايَه ، بجوهر الإجازة الغالي الشّمن من الحديث ما بـه قد شرَّفا لمن أتيح القصد من صلاته لنا برغم جاحد مُفَنَّد

وزان صَدَّرَ النَّبَهَا كِلَّ زمن نحمده سُبحانه أن عرَّفا ونسألُ المزيد من صَلاته ملجؤنا المعصومُ أعلى سند

كهفُ الضعيفِ والقويِّ المرتجي بابُ الهداياتِ وليس مُرْتَجا مَن جاءنا بالجامع الصحيح من كلامه الهادي إلى نهيج أمن من حبِّه بكلِّ خيرٍ معلمُ نبيُّنا المرسَلُ ذو الحُملَق الحسن · والمعجزُ المفحمُ أربابَ اللَّسَنَ · سائر خلق الله جلَّ وعلا أزكى صلاة ننتكيها معلما آثارَهُ عَن صحَّةً وما غَوى وليس مين پدرې کمن لا پدرې ولم تزل هميَّة أهل المجد مَنهُوطة بنيل علم مُجدِّدي لأنَّــهُ ظلالُــهُ وَريفــه لم يك ُ عن صَوْب الهدى بماثل ْ وكم سَمَيْدَع لأجْله رَفَضْ ﴿ أُوطَانَهُ ۖ وَثُوبَ تُرَحَالَ نَفْضُ ۗ ﴿ وكيف لا وهو أجلُّ ما طلَبْ موفَّق يروم ُ حُسْنَ المنقلبْ والعزِّ في الإبداءِ والإعادهُ ۗ ميمسماً بكار اهتداء مشرقا بعد َ بُـلُوغي أشرفَ الدّيارِ مَسْكُنَ مَن يزدان باحتشام قلمي سروراً إذ بلغتُ المأملا فضفاضة ُ الأثواب بالأزهار ومدحُها يجلُّ عَن تعبير وجُلُّ أَهْليها بحي دانُوا مَعْ أن مثلي منهمُ يزدانُ عبداً غدا تقصيرُهُ دليله فضل ملم رَبُّ الوري ارتضاه ُ خصوصاً المولى الكبير المعتبر قُرَّةُ عينِ مَن رآهُ واختبر

مَن ْ فضلُهُ ما شك َّ فِيهِ مسلم ُ محمدُ المرفوعُ قَدَّرُهُ على صلّی علیه ربتُنا وسلّما مع آله وصحبه ومن روی وَبَعَدُ فَالْعَلَمُ عَظِيمُ الْقَدَّرِ ومنه ُ علم ُ السُّنَّةِ الشريفَه ۚ فمَن ورى الأخبارَ والشَّماثلُ لأنَّــهُ وسيلةُ السَّعــادهْ وإنَّني لمَّا انتحيتُ المَشرقا ألقيتُ في مصرَ عصا التسيارِ وبعد ذا جئتُ دمَشْتَى الشام فشاهدت عيناي فيها ما ملا مَدينة "فيّاضة الأنهار أرجاؤهـــا زاكيـــة′ العَـبير فلاحظــوا بالأعــين الكليله وقابلوا عَــْـى بما اقتضاهُ

مفتى الورى في مذهب النعمان بها الوجيه ُ عابد ُ الرحمن أوصافهُ اللاتي كنورِ في علم ْ نالَ المُني في النفس والأولاد منه ُ علاً عن مدحه قصرْتُ ورفعــــةً وسؤدداً وحلمـــا حسن أعتقاد مُثقل ميزانه " لم يسلكوا مناهج الأغيار بما اقتضاه منه حُسُن الظن ً لذاك ، والتصديرُ ليس سهلا عماد دين قد علا بناؤه ً فهماً وإبراهيم سبّاق المدى لهم بوَعد طالباً إنجازه في ذاك لي مهتصراً أفنانه دامت لهم آلاء فيض سُوِّعَتْ ﴿ مع كون جهلي سادلاً حجابه طُرًا ، وما ارتجلتُ أوْ روَّيتُهُ وكلُّ ما صنفتُ في الفنون مؤمَّــلُ التحقيــق للظنون وغيرهم من كلِّ حَبَّدرِ مُغْرِبِ شيد على تفوى الإله صَرْحُها هنا لطال القول ُ في الأبيات وحدُّ من يُعثَّى به مفلول ُ تبركك بالمطلب الجليل عن عمني الحائر للفخار محمد يُدعى خروفاً حين عَنْ

ابن عماد الدين من تُعيبي القلم " حاوى طراف المجد والتَّلاد وكنتُ في مكّة َ قد أبصرتُ جلالـــة ومحتـــدأ وعلمـــا مع التواضع الذي قد زانـه ° فحثٌّ مَن ْ في الشام مـن ْ أخيارِ أن يأخذوا بعض الفنون عني مع أنَّتي والله لستُ أهلا وكان من جملتهم أبناؤُهُ وصنُّوُهُ الشهابُ مَنَ تُوَقَّدا وهو الذي قد ابْتغي الإجازه وكتب القصيدة الطنانه وإنّهم كحلقة قد أفْرغَتْ فلَّم \* أجد بُدًّا من الإجابه فقد أجزتهم عما رويتُهُ وما أخذتُ عن شيوخ المغربِ ولى أسانيد يطول شرحُها ولوْ سرَدْتُ كلَّ مروياتي وكل مُطول غالباً مملول ُ فلنقتصر إذن على القليل وقد أخذت جامع البخاري المقرى سعيد الإمام عن

نزيل ُ حضرة الملوك فاس عن الحجازي عن الحبر الرضى عن الزبيديِّ بنقل جاري عن الشهير الداوديِّ المعتلى عن البخاري الإمام الحبر وعلمه المعروف غير المنكر عن علّم الدين أخي الجلال عن ابن حمزة عن الشيوخ عن ابن مندة ً وهو ا القاصر ْ عن مُسْلم نافي دياجي الشكُّ من سيتة حاثزة السباق إمامنا مُنير كلِّ حالك والدارميِّ ذي الثناءِ الأجمل من المعساجيم " بمسا تحويه بشرطها عند الذي أجاده° إذ لستُ بالمطلوب مني أستقل" مفتى الأنام بهجة الأعصار عن الشريف الطحطحاثي فرج صلّی علیّه الله کلّ یوم في سربه ، الحديثَ فاعرفُ كامنا مصلياً على الذي زان العرب

التونسيُّ الطيِّبُ الأنفاس عن الكمال القادريِّ المرتضَى نجل أبي المجد عن الحجاري عن مُسْنَد الإسلام عبد الأوّل عَن السَّرَخُسِيِّ عن الفيرَبري وفضله أظهرُ من أن يُـُذْكُرْ ومسلم بيه إلى الكمال منسوب بـَكْـْقينَ عن التَّـنُـوخي كابن المقير عن ابن ناصرْ عن جَوْزَقيّ قد روى عن مكتّى فليخبروا عنتي بذا والباقي كذا موطءًا الإمام مالك ومسند الفذِّ الرضى ابن حنبل والطبراني ومــــا أرويـــه وكلُّها تشملُهُ الإجازهُ فلتقبلوه فهي من جَهَّد المُقلِّ ومن أسانيدي عن القبَصَّار عن شيخه خروف الراقي الدرج قال : سمعت المصطفى في النوم يقول : مَن أصبحَ ، يعني آمنا ولنمسك العنانَ في هذا الأرب

١ يياض تي ج ودوزي .

۲ ج ق : المماجم .

ومَنَ عُلا من أنجم الإسلام وآله وصحبه الأعالام أجيرُ يوم الأخذ بالنواصي أَلْفاً لهجرة بياسين عَلَتُ نَرَجُو بها الزُّلفي وحسن المختَـتم

سنة سبع وثلاثين تلَتْ عليه أزكى صلوات تستتم

وخطَّ هذا المقرِّيُّ العاصي

ونص الاستدعاء المشار إليه هو :

الألمعيِّ اللوذعيِّ العبقري وواحد الدهر بلا مُمتري فقصّرَ المخبرُ عن منظر بالشام ملءَ الجامع الأكبر أنفس ما يقرى وما قد قري صحاحها تزريعلي الجوهري في ثوب عزّ وردا مَفَخَرَ وأوسط الإخوة والأصغر وانظم ُ لنا من دُرِّها وانْشُر تجود ُ جَـوْد َ العارض الممطر

فازَتْ دمشقُ الشام بالمقَّري علاّمة العصر بلا مفترّی كم سمعت أخبارَ أوصافه جامع علم بث إملاءه يقري فتقري السمع أنفاسُهُ مولاي يا من دُرُّ ألفاظه إجازة نَـرْفلُ من فضلها مسبلة ُ الذيلِ على أكبرِ أطل لنا إنشاءها بل أطب لا زلت في نفع الورى دائباً

العبد الداعي إبراهيم العمادي ، انتهى .

ومن الإجازات التي قلتها بدمشق الشام ما كتبته للأديب الحسيب سيدي يحيى المحاسني احفظه الله تعالى :

أحمد مَن زَيِّنَ بالمحاسن دمشق ذات الماء غير الآسن

١ هو يحيى بن أبي الصفا ابن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي الحنفي ، درس على العمادي -وغيره من شيوخ دمشق ، ولما وردها المقري لزمه لزوم الظل للشبح وجمع من أماليه مجموعاً ودرس العلم في الغزالية وتوفي سنة ١٠٥٣ (خلاصة الأثر ٤ : ٤٦٣) .

بأفقها السامي مكدى الأحيان من الصَّفا ثُغورها بوَاسِمُ إذ قطرُهُم به الكمال يحيا ومُسْنَدُ الحامع عنهم يُذكرُ إليهم صحيح ما له انتحل قُرَّةً تُرُوي ، واللسانُ عَن حسن حتَّى أبانَ نُورُهُمُ لَالاءهُ من الأمان ما أنال القصدا إلى الرَّسول ِ ذي السَّجايا الطاهرَهُ ۗ محمد ُ الهادي الرّسول ُ المنتقى مُع آله وصحبه والمقتكي وكَيفَ لا وهو مُزْيِحُ الضيرِ هُدُمِّي ورشد ِ ما له من هاجي وليس من يدري كمن لا يَعْلُمُ فإن فضلة على الكل انتشر من الرواة كل صدر مُؤْتَمَنَ \* لَقِيتُ مَن بها مين الأعلام ما حقيَّق المحكيُّ عن أوصافهم والنيتر المزري سناهُ بذُكا مينه مُستمتى الإسم إذ تسابقا لا زال رسم المَجَد مِنه عِيا عَلَى انْتَمَاثِهِ لَأَخَذَ عَنِي لدِّيَّ في الجامع ، أعني الأموي ممن وجوه فضلهم سوافر

وأُطلعَ النُّجومَ من أُعيانِ فَكُسُـلُ أَيّامِهِــمُ مواسمُ وذكرُهُمُ ْ قَدْ شَاعَ بِينَ الْأَحْيَا وَبَشْرُهُمُ مُ حَدَيْثُــهُ لا يُنكَـــرُ وقد حكت جوارحُ الذي ارتحل فسمعه عن جابرٍ ، والعينُ عَن ْ فحـــل<sup>ت</sup> من أتاحهـــم آلاءه **"** نحمدُهُ سُبِحانَهُ أَنْ أَسُدَى وننتحي صوب صلاة باهره أجلُّ مَن ْ خافَ الإلَهُ واتَّقَى صلَّى عليَّه الله طولَ الأبدِ وبعثه ، فالعلم أساس الحير وَهُوْ مُوصِّلٌ إلى منهاج وما بغير العلم يبدو العكم خصوصاً الحديث عن خيرِ البشر ولَـَمْ يَزَلُ يُعْنَى بِهِ كُلَّ زَمَنَ ۗ وإنتني عيند دخول الشام وشاهدَتْ عينايّ مِن إنصافهمْ وإنّ من جملتهم أوجَ الذكا ابن المحاسن الذي قد طابقا اللوذعسيُّ الألمَعيسيُّ يحيي وهو الذي أغراه ُ حُسْنُ الظنِّ وكان قارىء الحكيث النبوى بمَحْضَرِ الجَمْعِ الغَزيرِ الوافرُ

من 'نَوْءِ وعدى واقتضى انْتجازه ْ مع أنّني لست بذي النجابه منه ففي ذلك تصديق المثل ا عنه ُ ومَن أَهْدى بِصَنْعًا وَشَيًّا بشر طه الذي يزين كالحلي عَن عملي الإمام ذي الفخار عن شيخه الحبر الشهير التنسي والده محمَّد راوي السَّنَّنُ عن جدّه الحطيب عن بلر أضا بابن عساكر الجكميل المسعى على علوً قدره قد دكَّت بذا إلى السابق ذي النهج السوي عَنْ شيخه عيى الرضى المغراوي ألنووي الشيخ مُحيى الدين المقَّريُّ المالكيْ الذي ارتجَلُ ا من هجرة الهادي وسبعة تلكتُ من منّة وعَفُوه والعافيه ملجإ من إلى الكروب اضطرًا حُسْنَ الحتام ببلوغ القصد

ويعند ذاك استمطر الاجازه فلم أجد بدًا من الإجابه الم وإنْ أَكِنْ أَجَيْتُ أَمِراً عِنشَلْ فيمن دَرَى شيئاً وغايتُ أشيا فليرو عَنَّي كلَّ ما يصحُّ لي وقِيَدُ أَخَذُنْتُ جامعَ البُخاري سعيد الذي نأى عن دنس أعنى أبا عبد الإله وهو عَنَ عَن ابن مرزوق محمَّد الرضا الفارقيِّ عَن إمام يُدْعَى بما لـهُ مينَ الرُّواياتِ التي وليرو عنتي ما انتمي للنُّووي أعنى ابن مرزوق الحطيب الراوي وهو رَوَى عَن صاحب التمكين وخَطَّ هذا أحمدُ البادي الوَجَلُ في عام ألف وثكاثين خلَتُ أَلْيَسَهُ اللهُ البرودَ الصافيةُ بيجاه سيتد البترايا طرا عليه أسى صلوات تُسُدّي

وسَالَ مَنِي بَعْضَ سَاكِنِي دَمْشَى ۗ الْمُحْرُوسَةِ ۚ أَنْ أُقَرَّظَ لَهُ عَلَى شُرِحِهِ ۗ

١ الذي ارتجل : سقطت من ج .

عو محمد بن سعد الكلشي كما سيصرح المقري بذلك في أرجوزته، وكان من أدباء الصوفية، وكان فضلاء دمشق يعاشرون منه رجلا سهلا خلوقاً متودداً صاحب نوادر وآداب ؛ توفي سنة ١٠٣٧ (خلاصة الأثر ٣ : ٤٦٨) .

لرسالة العارف بالله تعالى سيدي الشيخ أرسلان ، فكتبت ما صورته :

أحمد من خصَّص بالأسرار قُلدُما من الصوفية الأبرار ما اعتاص َ بالإتقان ِ والتحرير كشفَ كروبِ عقد صبرِ حلَّتْ مينهُ وغُفْرانَ ذنوبِ جَلَّتْ

أتاحَهُمْ عوارفَ المعارفِ والحيكَمَ السابغةَ المطارفِ فهم بهم تُسْتَمطر الأنواء وتظهرُ الأنوارُ والأضواءُ ومين أُجلِّهم سناءً وسـَني مـَن ْ ذاد َ عن عينِ المعالي الوسنا فكمَ إشاراتِ له أبانا بها عُلوماً من حُلاها ازدانا وكم عبارات تلا آياتها تعيا الفحول ُ عن مدى غاياتها ومن رأى رُسالة التوحيد ِ لَـهُ انتحى مناهج التسديد ِ فهي تنادي مَن ْأبِي أَن يَسْلُكُا يَا مُعْرِضاً شَيرْكُ ْ خَفَيٌّ كَلُّكَا ومن أضلَّ القصد َ في مهامه عَدَتُهُ للخروج عن أوهامه وكم بها من باب معنمًى مغلق عميَّن يقييِّدُ الوجودَ المطلق َ فما بغيرِ الفتح ِيئدُري الباطنُ وواردُ الفيضِ لَهُ مُواطنُ وقد رأيتُ في دمشق الشَّام ِ شرحاً لها أنبأ عن إلهام للكلشنيِّ ذي الوفا بالوعد ِ شمسِ العُلا محمدِ بن سعدٍ لا زال في أوْج ِ التجلِّي صاعدا وعون ُ ربَّنا لَهُ مساعداً ومُذ أجلتُ ناظري في حُسنه ألفيتُهُ مستبدعاً في فنَّه ودل ما أبداه من معاني على شهود بالهدى معاني لأنّهُ أجادً في تقريرٍ وأبرزَ الأبكارَ من خدورِ أَفْكارِهِ حاليةَ الصدورِ فالله يجزيه الجزاءَ الأوْفي في يوم تُبُدي الأنبياءُ الحوفا وخطَّ هذا المقريُّ مِن وَجلَ مرتجياً من ربته عزَّ وجلّ

بجاه طه الهاشمي أحمدا عليه أزكى صلوات سرمدا عاطرة النشر بلا اكتتام تأرّجت بالمسك في الحتام

وخاطبي السريُّ الحسيبُ الماجد فخر المدرسين الأعيان مولانا الشمس محمد بن الكبير الشهير مولانا يوسف بن كريم الدين الدمشقي المحفظه الله تعالى بقوله:

شمس المحاسن شرق أو غربي شمس لنا منها شموس فضائل المقري العالم الندب الدور بمشرق بدر ولم تبد البدور بمشرق عكلامة ملا البلاد بفضله عكلامة ملا البلاد بفضله عمري هو البحر المحيط فضائلا مولى له سند قوي في العلا المجد المؤثل في الورى هو في جبين الفضل أضحى غرة المالنا قطعت ببشر جبينه بدر به زهيت دمشق وأهلها بلر المهدى والعلم الا أنه هو قطب دائرة الفضائل في الورى

سعدت منازلنا بشمس المغرب وسنا هدى قد راح غير مُحجب لسوى اسمه درج الحجى لم يكتب اللا بكدت من قبل ذاك بمغرب فلو آنها شعرت به لم تغرب وأفساده لمشرق ومغسرب ان قيس بالعذب الذي لم يعدل فعن الجدود روى العكلا وعن الأب يحلى بها للجهل ظلمة عيهب والمجد لم يكسب إذا لم يوهب يكب أن لا ترى للدهر وجه مقطب أن لا ترى للدهر وجه مقطب أحبب ببدر حيث حل محبب المحبى فغدا كروض مُخصب ويكاد يمخبرنا بكل مغيب فيكاد يمخبرنا بكل مغيب

١ ترجمته في خلاصة الأثر (٤: ٢٧٣) تتلمذ النقري والعمادي وغيرهما وكان متقناً للفارسية والتركية والموسيقى ملحناً ، تردد إلى الروم ودرس بالمدرسة العزية وله ديوان شعر ؛ توفي سنة ١٠٩٨ .

كلاً ، ولا قستُ البدورَ بكُوكبِ قاد الزّمان أ بأدهم وبأشهب فله ُ العُلا تَهَ ْضِي بفرض أوجبِ فافتر الشنبِ فيها كل تغر الشنبِ أشنب أذيالها من كل عَرْف طيب شُهُبَ المجرّة حَيرةُ المتعجّب وُرْقُ الأراكِ بكلِّ صوتٍ مطربٍ شكوى المعذَّبِ في الهوى لمعذَّب وجهلن، وهو الفرقُ ، ما قد حلَّ بي إلاّ النّسيم َ وذا الهوى إن تطلب حَيًّا رياض حجاه ألطف صيّب مستعذَّبٌ ، وكذاك كلُّ مهذَّب لنعمتُ منه بكلِّ روضٍ مُعْشيبٍ عن مطلبي والآن مَدْحُلُكَ مطلبي فَعَواثقُ الأيام عُذْرُ المذنب فَكَذَا يَطُولُ عَلَى الرَّمَانِ تَعَدُّى إلاّ ثناك ، وحبَّذا من مَهُرْب فالدهْرُ يوجبُ للقَريضِ تجنُّبي من كلِّ واد للضَّلالة متعب في عقد مدحك لؤلؤاً لم يُشْقَب لكن بغير مسامع لم يُشْرَب مَثَلًا لغيرك في العُلا لم يُضرَب بكرٌ لغيرك في الورى لم تُخْطبِ يُغْنِي الحمال عن الوشاح المُذُ هب

في الفضل ما جاولتُ يوماً مثله أنتى يُحارى في الفضائل ِ مَـن ْ له اذ سُنَنَ للدح الغير تسقط عندنا ما روضة ٌ حَلَّى أزاهرَها الحيا ومَشَتُّ بها خود الصّبا فتعطّرَتْ للنُّور فيها جدول ٌ أخذت به باتت تُناشِدني بها ذكر الهوى تشكو إلي ً بمثل ِ ما أشكو لها فعلمتُ ما قد حلَّ من وجد ِ بها لم تَكُنَّى فيها مِن عليل يشتكي بأغض حُسناً مِن وبي آدابِ مَن " طبعٌ أرقُّ من النسيم ومنطقٌ لو جاد صوبُ حجاه قَفْراً مجدباً مولايَ عُذراً فالزمانُ يَعُوقني عَفُواً إذا أَخَرَتُ مدحك سيّدي وكذاك يفعل بالأديب زمانه لم أَلْقَ يوماً من يديه مهرباً لولاك ما جال القريضُ بخاطري لولاك ً لم يَنْهض جوادُ قريحتي فاسمع ، ولستُ بآمر ، نظماً غَدا كالراح يلعب بالعقول للطفه من كلِّ قافية ِ غدت مين حُسنها خودٌ تَقَلَّدُ من ثناك قلائداً غَنْيَتُ بمدحكَ زينَةً ولربما

هي بعض ُ أو صافِ لذاتك قد غدتْ جاءتك تسألك القَبُولَ وحَسْبُها وترومُ منكَ إجازةً فاقت بما حسي الإجازة ُ منك جائزة ً ولم لا بدع والإطْنابُ إيجازاً غدا هيهات لا تحصى مآثر فضله

كالبحر عَـَذُ بُأَ ماؤه لم ينضب فخراً قَبُولك وهو جُـُلُّ المطلب ترويه بالسَّنَد القويِّ عن النبي أك تبل عير الفضل بالمتطلب في مدحه إن لم أُطلُ أو أُسهبِ بالمدح إن أُطنب وإن لم أُطنب

خدمة الداعي محمد بن يوسف الكريمي ، انتهى .

### فأجزته بما نصّه:

أحمد من أطلع شمس الدين وَخَصَّ فضلاً منه ُ بالإسناد فلم يكن عصر من الأعصار يَـنْفُونَ عن حَـوْزة دينِ الله ما وأنتحي سُبثل صلاة كاملة محمد المرسكل بالشرع الحسن° مع حزبه من صحبِه ِ وعثرته وبعدُ فالعلمُ أجلُّ ما اعْشَمَدُ خصوصاً الحديث عن خير الورى ولم يزل ْ ذوو النهى يَسْعَوْن َ في وإن مولانا الشهير السامي سالك نهج السُّنَّة القويم لا زال َ في عزّ وفي أمان وَجَّهُ لِي لِمَّا حَللتُ الشاما قَـصيدة " بليغة " مُستعذّبه " غريبة " في فنِّهـا مهذَّبه "

في أُفْتَىِ الروايةِ المُبينِ أمَّةً طه مُذُّهبِ العنادِ إلاّ وفيه أهلُ الاسْتبْصار يرومُ مَن علَيْه رشدٌ أبهما على الذي له العطايا الشامله ذي المعجز المفحم أربابَ اللَّسن ومَـن ْ تلا مؤمثّلا ً لأثرته موفَّقٌ من فيض ِمولاه استمدّ صلَّى عليه اللهُ ما زَنْدٌ وَرَى تحصيله إذ فضله عير خفي الماجد المولى نبيه الشام محمد بن يوسف الكريمي مُبِلَّغاً من قصده الأماني وبـَرْق َ حُسن ِ الظن ّ مني شاما

يسأل من مثلي بها الإجازه شرطها عند الذي أجازه الله ولم أجد بُدّاً من الحواب وما جمعتُ في الفنون جُمُلُهُ \* مرتجياً حصول َ كلِّ منِّ ذاك على الوجه الذي شرحته فذو الرضى ليس ً لعيب مبصرا تفصيلها لميّا من الرحلة عَنّ والصفح نَهُجُ يقتفيه الأنبلُ أمَّنه اللهُ من الأشجان سبعاً لهجرة ِ النبيِّ المصطفى يزكُو بها مبتدأً ومُخْتتَم

مُسْتمسكاً بعُرْوَة الصّواب فَلَيْرَوْ عَنِّي مَا سَمَعَتُ كُلَّهُ ۚ على شروط قُرُرِّتْ في الفنِّ وصنوه ُ الأكمل ُ قد أبَحْته وإن أكن° فيما ابتغى مقصّرا ولي أسانيدُ أبى وقتيَ عن والعذرُ بادِ والكريم يـَقــْبلُ وخَطَّ هذا المقرّريُّ الجاني في عام ِ ألفٍ وثـَلاثين قفا عليه أزكى صلواتٍ تُغْتَنَمُ

وكتب إلي الفاضل الخطيب ، الفهامة الأديب ، وارث الفضل عن الأعلام ذوي اللَّسَن ، سيدي الشمس محمد المحاسني السبط شيخ الإسلام مَوْلانا البوريني حسن ، حفظه الله تعالى ، بقوله :

> عَلَا على النَّيِّرَّيْنِ أَجَرَوْتَ بالدرس قوماً فاقوا به الفرقدين من مثل ذاك بزين فَذَاكَ قُرْةً عَيني

> يا سيتدي ومكلاذي وعالم الثقلين ومن غدا بمكان فزيـِّن العبدَ أيضاً إن لم يكن° ۲ في ختام

١ هو محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقي الحنفي، در س على علماء دمشق، ومنهم العمادي والمقري وسافر إلى الروم صحبة والده وأخذ عن علمائها ثم تولى الخطابة بجامع السلطان سليم بصالحية دمشق ثم الإمامة بجامع بني أمية ، وتولى مناصب أخرى بين إمامة وخطابة وتدريس ، وتوفى سنة ١٠٧٢ (خلاصة الأثر ٣ : ٤٠٨).

٢ ق : وإن يكن .

أحمد من أطلع من محاسن دمشق ما أربى على المحاسن الرافلينَ في حُلَمَى التبيان وزالها بالجلّبة الأعنيان السالكين في الهدى النهج السوي الراغبينَ في الحديث النبوي وبَعَدُ فالعلمُ أَجَلُ زينَهُ ۚ وَسُبُلُهُ في الرشد مستبينه ١ وإنَّ علمَ السُّنَّة الشريفَهُ \* طلالسه صافيسة وريفسه من كلِّ ما يمليه من تصدّرا لذاك كان باعتناء أجدرا سابق ميدان الذكا المسارع ا وإنّ ذا الفضل الأديبَ البارعُ ۗ محمد من المحاسن انتسب الماجدُ المسدُّدُ السامي الحسبُ لا زال في عز وفي تمكين ابن ُ الشهيرِ الصدرِ تاجِ الدينِ وجدُّهُ لأمَّه الشيخُ الحسنْ وذاك بُورينيهم مُعُطى اللَّسن ﴿ أرويه عنوانأ بحالى معلما يسألني إجازةً بكلِّ ما وها أنا أجبته غيرَ بـَطـَلُ مستغفراً من خطإ ومـن خطـَلُ. فَلَيْرُو عَنِي كُلَّ مَا يَصِحُّ عَلَىٰ شُرُوط غَيْثُهَا يَسَعُّ وليس يخفي علمُهُ ٱلكّريما وهي عن الشروط لن تريما ِ نظماً ونثراً مثل َ ما أسمَعتُ وكل ما ألَّفتُ أو جمعتُ عن سَـرُد ِها وبعضَها قد سقتُ ولي أسانيدُ يضيق الوقتُ مقتفيـــاً لأوضـــح المسالك في غير هذا فكَلْيُحَقَّق ذلك ومسلم عَن حائزِ الفخارِ وقد أخذتُ جامعَ البخاري بالتَّنَسِيِّ قد أفاد الحمعا عمتی سعید و ہو عمتن 'یُد'عی عن ابن مرزوق عن النبيه ِ عن حافظ الغرب الرّضي أبيه وقد ما في سُلَّم المراقي الحافط المبجّـــل العراقي من كتبه التي حوّت خيّر الكليم. وما ليَهُ من الرواياتِ عُلِّمْ

وخَطَّ هذا المَقترِيُّ عَن عجل مؤمِّلاً من ربه عز وجل ا والصفحَ عن مَعَرَّةِ العُيُوبِ غفران ً ما جني مين الذنوب بجاه خيرِ العالمين أحمدا صلّى عَلَيْه اللهُ دأباً سرمدا ومَن ْ تَلا لآخرِ الْأعصارِ ا وآله وصحب الأخيار

ولما سألني في الإجازة الفاضل الأديب سيدي محمد بن علي ابن مولانا عالم الشام الشهير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي الشيخ عمر القاري ٢ \_ حفظه الله تعالى ــ وأنا مستوفز للسفر ، كتبت له عن عجل ما صورته :

> وشاد للعلياءِ في أوج السُّنَـَـدُ \* ومَيَّزَ الواعــين للحديث وزان ً منهم ُ سماءَ الدين فهم " بها للمهتدي نجوم ً فكم أزاحوا عن حديث المجتبى تجريف ذي غل مضل ِ غالي وبعـــدُ فالإسنادُ للروايـــهُ والله قد خصَّص َ هذي الأمَّه ْ هذا ولولا ذاك قال من شا فلم يزل أهل ُ النُّهي كلَّ زَمَن ْ

أحمدُ مَن ۚ زَيِّنَ بِالآثارِ جِيداً مِن الراوي النبيه ِ القاري منازلاً لم يُبلِها طولُ الأمدُ بالفضل في القديم والحديث فأشرقت بالحفظ والتبيين وإنها للمعتمدي رُجُومُ صلتي عليه الله ما هبتت صبا شان لمنهاج الرشاد قالي تزحزح الغوايه° به ِ امتناناً وأزاح الغُمّـة ، ما شاءه فهو بحق مَنْشَا يسعون في تحصيله عن مؤتمن ْ

إلى هنا تنتمي نسخة ج من النفح وكتب في آخرها : «انتمى ما وجد في الجزء الأول من نفح الطيب ويتلوُّه في الحزُّم الثاني : وَلمَا سألني في الإجازة الفاضل الأديب الشيخ محمد بن علي . . إلخ » . ٢ ترجمة محمد بن علي بن عمر المشهور بابن القاري في خلاصة الأثر (٤:٤٥) درس الحديث

على المقري وكان مدرساً بالمدرسة الشامية الجوانية ، وسافر إلى الروم ونال جاهاً ، وكان بينه وبين أحمد الشاهيني مودة أكيدة ومراسلات .

٣ ق : منهم .

وإن من جملة من تُحَرَّى وَمَن بيسَبْقِ للعلوم غَرَّا ا الفاضلُ المسدَّدُ النَّجيبُ الواصــلُ المُمجَّدُ الأريبُ محمد الليل ذي المجد على ابن الإمام العالم الحبر الولي عمرُ الشيخُ الشهيرُ القاري طودُ السكون هَضْبةُ الوقارِ لا زال مَحْفوفاً بعزٍّ سامي بعض الصحيح ظافراً بما نوى وبَعَـْد ذاك اقترحَ الإجازه منى وَوَعَـْدَهَا اقتضى إنجازه ْ فانعجمَتْ نَفْسي عَن ِ الإجابه ْ إذ لستُ في ذا الأمر ذا نجابَـه ْ في مثل ِ هذا المطلبِ المرعيِّ وخفتُ أن آتيـَها شنعاءَ بحملي الوشي إلى صنعاءَ وبعد ذا أَجَزْتُ قصدَ الأجرِ مرتجياً بذاك ربحَ التَّجْرِ وقدَهُ أَجَبُتُهُ وَإِنِّي أَعْلُمُ أُنِّيَ مَنْ خُوفِ الْخُطَا لَا أَسْلَمُ ۗ فَـَلْيروِهـــا ببالــغ ِ التمنّي جميع ما يصحُّ لي وعني من ذلك الجامع للبخاري عن عمني الشهير ذي الفيخار عَن قَالْقَشنديّ مزيح المين عن حَافظِ الإسلام أعني ابن حجر بما له من الرّواياتِ اشتهر مُبِيَّن " لطالب الأخبار والروضة الغناء يكفي ننفحها ومن رواياتي عن القَصَّارِ مُنْفَي البرايا بهجة ِ الأعصارِ حدثنا خروفٌ الذاكي الأرجُ عن الشريفِ الطحطحاثي فرجُ حديثَ مَن أصبحَ وَفْقَ النقل في جسمه مع قوت يوم وافي

شيخ ُ الشيوخ في دمشق الشام فكان من جملة مَن° عَـنّي روى معَ أنَّني مقصِّرٌ ذُو عيَّ سعيد الآخذ عن سُفَيْن وبعضُها في صدر فتح الباري ولي أسانيدُ يطولُ شرحُها سمعت في المنام طـه يملي أي آمناً في سيرْبه معافى

۱ ق : تحدی . . . عدا .

أرْجو به التحقيقَ للظّنون فليروه عنتي بشرط معتبرٌ وربتما يصدّق الخُبْرُ الحَبَرُ ولي تآليف على العشرينا زادت ثمانياً حوَتْ تعنينا ا فليروها إن شا بـلا استثناءِ واللهَ أرجو نيلَ قصد نائي صلّى عَلَيْهِ الله في الآناء غوث البرايا مكجإ الأشهاد مع صحبه ذوي المزايا الزاكيـَه ومن تلا مميّن أطابَ عَمَلَهُ \* فَنَالَ من رجائه ما أُمَّلهُ \* فنال من حُسْنِ الحتام ما رجا

وكلُّ ما ألَّفْتُ في الفنون بجاه من شُرّفَ بالإدناءِ أحمد خير المرسكين الهادي عَلَيْهُ أَسْنَى صلوات زاكيه وشمَّ من عَـَرْفِ قبول ٍ أرّجا

وخاطبيي من أهلها أيضاً خادم الشيخ الأكبر ابن عربي محيمي الدين ، وهو الشيخ الأكرمي سيدي إبراهيم ، سلك الله بي وبه سبل المهتدين ، بقوله :

فكرتُ في فضل الإما ﴿ مَ الْمُقَرِّيُّ الْحَبْرِ حَيْنَا ۗ فوجدته بكرً الزما ن وواحدً الدنيا يقينا ما إن رأيتُ ولا سمع تُ بمثله في العالمينا وافي دمشقاً زائراً لو أنَّه أضحى قطينا وأتى عجيبُ الاتفا ق بفطرِ شهرِ الصائمينا فكأنَّ غُدُرَّتَه الهلا لُ ونحن كنا ناذرينا والعلمُ قالَ مؤرخاً أدّى بها فضلاً مبينا

وخاطبني أيضاً منهم الفقيه النبيه سيدي مصطفى بن محب الدين " حفظه الله

۱ ق ودوزي : تعيينا .

٧ هو إبراهيم بن محمد الدمشقى الصالحي المعروف بالأكرمي، كان شاعراً مثهوراً في عصره بخمرياته وغزلياته ، وهو وآباؤه خدام باب الشيخ ابن العربي ، توفي سنة ١٠٤٧ ودفن بسفح قاسيون (خلاصة الأثر ١ : ٣٩).

٣ هو مصطفى بن أحمد بن منصور بن إبراهيم بن محمد سلامة أبو الجود ابن محب الدين الدمشقى=

#### تعالى بقوله :

فضائل ُ قطب الغرب في العلم والفضل حوى كلَّ علم كلَّ عن بعضه السِّوى وحازً فنوناً من ضروب معارف توختى دمشق الشام فافتتر ثغرها وشرَّفَ مصرٱ قبلها فاكتسَتْ به لقد أشرقت من أفق غرب شموسه نَفَاسَتُهُ فيها تنافَسَت الورى مليٌّ من التحقيق إن عَنَّ مشكل " إذا ما أدار الدرَّ مين كأس لفظيه نظام لله عكى قلائد عسجد وأسْجاعُهُ إن حاكَ وشي نسيجها لهُ القَلَمُ الأعْلَى بشرق ومَغْرب فيا سبّداً حازَ المَفاخرَ والعُلا اليك من العبد الحقير تحية" مُوال يُوالي الحبِّ والقربُ منكمُ فَلَا زَلْتَ مُحْبُوّاً بِسَابِغُ نَعْمَةً ودمتَ لدى الأسفارِ في نُجْحِ أوبةً ِ

وخاطبي أيضاً الشيخُ سيدي محمد بن سعد الكلشي بقوله :

شهرُ شعبان جاءنا ليهناً بِقُدُومِ الْاستاذ كنزِ الفضائلُ

هو المقرّيُّ الأصل حائزةُ الحصل

فلا غرو أن أضحى فريداً بــلا مثل

ومن فضل تحقيق ومن منطق فـَصْل

سروراً به وازَّيَّنَتْ من حلى الفضل

ملابس فخر زانها كرم الأصل

وناهيكَ أَفقاً نورُهُ قَدَرُه مُعْلَى

بما قد غدا من درِّ ألفاظه على

تكفَّل بالتبيان والشرح والحلَّ

سقانا عُقارَ الفضلِ عَلاًّ على نَهُلِ

وثغرٌ مليحٌ فاثقُ الحسن والدلِّ

حكت حبراً حيكت نمارق من غزل

لهُ الموضعُ الأسمى على الكلِّ في الكلِّ

وفاقت حلى الآداب منه على الحلتي

لقد نشأت عن خالص الودِّ من خلَّ

بظاهر عَيْبِ لا يحيد عَن الوصل

وفضل ِ نعيم ٍ وافرٍ وارفِ الظلِّ

وجَمْع الشمل بالمَواطن والأهل

الأديب ، سافر مرتين إلى مصر ودرس في الجامع الأزهر ثم تولى التدريس بجامع بني أمية بدمشق ،
 توفي سنة ١٠٦١ (خلاصة الأثر ٤ : ٣٦٥) .

وهو مُعْنَى اللبيبِ إن جاء سائل ساحة ُ الجامعِ الكبيرِ لآمل ُ لخديثٍ مُسكسلٍ عَن ْ أفاضل فاق َ بدر التمام وسط المنازل لاح سعد ُ السعودِ لي غير آفل أحمد ُ المقري ُ بالشامِ قائل ُ

بَهُنْجَة الكون روض علم وجلم عصابيح فضله قد أضاءت وبمُختار للفُظية صار يحوي ومن الغرب حين وافي لشرق حل مني في القلب والطرف لما وغدا بالأمان والسعد أرتخ

وقال أيضاً شكراً لله ِ تعالى نيته ، وبلغه أمنيته :

فقرّي به عيناً وللحسن شاهدي معاطف لين كالغصون الأمالد رفيع الذرى من فوق فدَرْق الفراقد فكُّم واصد يسعى لنيل الفوائد أياد ِ سَمَتْ بالجود ِ تُولَى لقاصد مناهلُهُ دَوْماً إلى كلِّ وارد ويبسمُ حُبُّاً في وجوه الأماجد أرى وصفه في بيت نظم مشاهد وسطوة ُ بِنَهْرام وظيَرْفُ عُطارد بنقل حديث في جميع المساجد وسؤدده ُ وافي بأعُدل شاهد بها يُهُندى حقًّا لنيُّلِ المقاصد ولو جئت فيه مطنباً بالقصائد عجزتَ وربِّ الناس عن عدٍّ واحد وفكرته قد قَـبّدَتْ للشوارد صحاح بها يزدان عقد القلائد

أتاك ِ دمشق الشام ِ أكرمُ وارد وهُزّي دلالاً في أزاهـِر روضه ِ لك ِ البيشْرُ يا عيني ظفرت ِ بأمجد ِ لقد شاع بينَ الناس واسعُ فضله من العالم الفرد المفيد الذي لــَهُ ا وذاك أبو العبَّاس أحمد من صَفَتْ تراه إذا وافيتَــه متهلّـلاً إمامٌ سما قدراً على النجم رفعة ً لديه ارتفاعُ المشتري وسعودُهُ ً شهدتُ بأن الله أولاهُ منحةً ً ومذ حل ّ في وادي دمشق ركابـُه حوى كلَّ إفضال ِ وكلَّ فضيلة وماذا عسى في مَدْحه أنا قائلٌ إذا رمتَ أن تلقى نظيراً لمثله فكم من معان حازها ببيانه ومنطقه ُ حاوي الشَّفا بجواهر

شموس علوم أسفرت عن محامد تواترت الأخبَارُ عَن غيرِ واحد فأنتَ لموصول الجَدا خيرُ عائد وأنت يميني للحسود وساعدي لبغيته من صادرٍ ثمَّ وارد بثوب الهنا تُكُفّى شرورَ الحواسد إليك أتت في زيّ عذراء ناهد بخيرٍ جزيلٍ من لذيذ الموائد بحضرتك العلياءِ يا خيرً ماجد مدى الدهر ما سُـحَ الحيا في الفدافد وما يزغت شمس الضحي للمشاهد

من الغرب وافي نجو شرق فأشرقت فناديتُهُ يا سي*تدي مين* بفضله عسى عطفة منكم على بنظرة وأنتَ على ريب الزمان مُساعدي فلا زلتَ تو لي كلَّ من هو آملٌ " وتبقى مدى الأيام في المجد رافلاً وهاك عروساً تجتلى في حُليتُها تُهَـنَّى بعيد الفطر من بعد صومكم وترجو جميلَ السّر إن هي مُثُلِّلَتْ وعش° في أمان الله بالعزّ دائماً وما دارت الأفلاكُ من نحو قطبها

وقال أيضاً زاده الله تعالى من فضله :

قد فتنَ العَقُـٰلَ مذ تَـجَـنّــي لَهُ قُوامٌ كَخُوطِ بان بدر بدا كامل المعاني قد أُسَرَ القلبَ في هواه وما بقي منه ُ لي خلاص ٌ أعني به المقري مَن قد أحمدُ مولى لَهُ أياد علاَّمة ٌ حاز كلَّ فضلِّ

ظبيٌ بوسط الفُـُؤاد ِ قائل ْ أعجز بالوصف كلَّ قائل ْ ظبيٌّ بأجفـانه ِ سَباني وسحْرها يَنْتُمي لبَابِلُ يرمي بسهم اللحاظ لمّا يرنو فيُصْمي الفؤادَ عاجل ْ عليّ حتى غدوتُ ذاهل ْ أو كالقنا السّمْهريِّ عادِل ْ في القلب والطرف عاد نازل° بقيد ِ حُسن ِ وفرع ِ سابل ْ سوى مديحي رضى الأفاضل° سما على البدرِ في المنازل ، كالغيثِ يغني لكلِّ سائل<sup>°</sup> سبقاً ومن بالعلوم عامل°

من قد نشا في العلوم طُرّاً وحازً علم البيان كامل ً طويل ُ باع ٍ بسيط ُ فضل ٍ مديد ُ جود ٍ لكلَّ آمل ْ ووافرُ العقلِ راح يهدي سريعَ فضلِ َ لكلِّ فاضل ْ وجامعُ العلم في ابتهاج ٍ بمنطقٍ في الْأصولِ حافلُ ۗ وهكذا في الكلام مهماً أفاده في الدروس شاملُ يروي صحيح الحديث دأباً بالسَّنك الواصل الدلائل ، وكم علوم أفاد مَنْ قد أتاهُ في مشكل المسائلُ وحل البهام كل شكل من فن وَفْق إلى الوسائل ١٠ وغاص في جلَّة ِ المعانيُّ واستخرج الدُّرَّ في المحافلُ \* وفي فنون ِ البديع ِ أَضْحى جِناسُهُ ُ قد حوى رسائل ْ وكمَ دليلٍ أقام لمَّا برهانُهُ أبْهَتَ المعازل ْ إن كانَ وافي لنا أخيراً فهو الذي فاخرَ الأوائلُ ۗ بحرٌ محيطٌ يفيضُ مِنْهُ على رياضٍ بكلِّ ساحلْ وافى من الغربِ نحو شرق ِ يجوبُ من فوق ِ متن بازل° في مهمه ٍ صحصح ٍ مَهـُول ٍ وحَزْنُهُ كم به غوائل ْ وحَـنَّ فيهِ المسيرَ حتى خلَّفَهُ من وراءِ كاهلْ وجاء باليُمنْ في أمان وصحَّة الجسم والشمائلُ وحلَّ في الشام عند قوم من أكرم الناس في القبائل ﴿ ذاك ابن ُ شاهينَ ذو المعالي ربُّ الندى للألوف باذ ل ْ كأنّهُ الشمسُ جاء يهدي للبدر نوراً وليس آفلُ بل كان غيثاً لهم وكانوا روضاً أريضاً لشكر وابلُ

فَبَعَجَّلُــوه وعظَّمـوه وادخروا عاجلاً لآجل ْ

١ يشير إلى عنوان مؤلف للمقري وهو : في الوفق المخمس الحالي الوسط .

جزاهم الله كل خير وصابهم من جدال جاهل وأحمد دام في أمان المقري الرضى المعامل لربة في درجى الليالي ويرشد الناس في الأصائل لا زال في نعمة وخير وفي أمان يعود عاجل

وخاطبي الأديب الفاضل ، الشيخ أبو بكر العمري الشيخ الأدباء بدمشق ، حفظه الله تعالى ، بقوله :

بعالم في العسالمين يحمسد تاهت تبلمسان على مُدُن الدني الكاملُ البحرُ الحضمُ المزبـدُ المقّريُّ أحمدٌ ربُّ الحجي أحمدُهُ نُعمانُهُ المسدَّدُ مالك ُ هذا العصر شافعينُه ُ لفَضْله وبَجَّلُوا ومجَّدوا مذ حلَّ مصرَّ أذعنت أعلامُها كان له بها المقام الأسعد وفي دمشق الشام دام سعدها على معاليه التي لا تجحدً العُلماء أجمعوا جميعُهُم وفي الحشا منه المُقيم المُقعد أقام شهراً أو يزيد وانثني وفي القلوبِ زَفْرةً ۗ لا تخمَّدُ سالَتْ على فراقه دموعُنا ما قلتُ إلا المقريُّ أحمدُ لو قيل من 'يحمد' في تاريخه ما صاحَ فوق عُوده مُغَرَّدُ لا برحت أوقاتُهُ مفيدةً

قلتُ : وذكري لكلام أعيان دمشق – حفظهم الله تعالى – ومديحهم لي ، ليس – علم الله – لاعتقادي في نفسي فضلاً ، بل أتيت به دلالة على فضلهم الباهر ، حيثُ عاملوا مثلي من القاصرين بهذه المعاملة ، وكسَوّهُ حلل تلك المجاملة ،

١ هو الأديب أبو بكر ابن منصور بن بركات بن حسن بن علي العمري الدمشقي ، كان ينظم الموشح والدوبيت وأنواع الزجل وهو سابق في كل فن مها ، وقد كان كثير الرحلة والتنقل ، توفي آخر جمادى الآخرة سنة ١٠٤٨ (خلاصة الأثر ١ : ٩٩).

مع كوني لستُ في الحقيقة له بأهل ، لما أنا عليه من الحطا والحطل والجهل .
ولقد خاطبتُ من مصر مفي الشام صدر الأكابر ، وارث المجد كابراً
عن كابر ، ساحب أذيال الكمال ، صاحب الحلال المبلغة الآمال ، مولانا شيخ
الإسلام الشيخ عبد الرحمن العمادي الحنفي ، بكتاب لم يحضرني منه الآن غير
بيتين في أوله ، وهما :

يا حادي الأظُعان بحو الشّام بلّغ تعياتي لتلك الحيام الوابندأ بمُفْتيها العيماديّ الرضى دام به شَمَلُ الهنا في التئام فأجابني بما نصّه:

إلى أهالي مِصْرَ أهْدي السّلام مُبتدئاً بالمَقرِيِّ الهُمام من ضاغ نشرُ العلم من عَرْفيه ولم يضع منهُ الوفا للذَّمام

أهدي تحف التحية ، إلى حضرته العلية ، وذاته ذات الفضائل السنية الأحمدية، التي منَ " صَحِبِها لم يزل موصولاً" بطرائف الصّلات والعوائد ، الأوحديّة الجامعة التي لها منها عليها شواهد" :

ولَيْسَ للهِ بمُسْتَنْكَرٍ أَن يجمعَ العالم في واحد

فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصره ، وأعجز عن وصف فضله كلَّ بليغ ولو وصل إلى النَّرة ، بنتره ، أو إلى الشِّعْرَى بشعره ، ومن زرع حَبَّ حُبَّة في القلوب فاستوى على سُوقِه ، وكاد كل قلب يذوب بَعْدَ بُعْدِه من

١ ق : النهام .

۲ دوزي : الهوى .

٣ البيت لَأبي نواس .

٤ في نسخة : لمصره .

ه النثرة : اسم لكوكبين .

حر شوقه ، وظهرت شمس فضله من الجانب الغربي فبهرت بالشروق ، وأصبح كل صب وهو إلى بهجتها مَشُوق ، زار الشام ثم ما سلّم حتى وَدَع ، بعد أن فرع بروضها أفنان الفنون فأبدع ، وأسهم لكل من أهلها نصيباً من وداده ، فكان أوفرهم سهماً هذا المحب الذي رفع بصحبته سمنك عماده ، وعلق بمحبته شغاف فؤاده ، فإنّه دنا من قلبه فتدلتى ، وفاز من حبّه بالسهم المُعكلي ، أدام الله تعالى لك البقا ، وأحسن لنا بك الملتقى ، ومَن علينا منك بنعمة قرب اللقا ، آمين بمنته ويمنه . هذا ، وقد وصل من ذلك الحل الوقي ، كتاب كريم هو اللطف الحفي ، بل هو من عزيز مصر القميص اليوسفي ، جاء به البشير ذو الفضل السي ، الحل الأعز الأجل التاج المحاسي ، مشتملاً على عقود الجواهر ، بل النجوم الزواهر ، بل الآيات البواهر ، تكاد تقطر البلاغة من حواشيه أ ، ويشهد بالوصول إلى طرفها الأعلى لمُوشيه ، فليت شعري بأي لسان ، أثني على فصوله الحسان ، العالية الشان ، الغالية الأنمان ، التي هي أنفس من قلائد العقيان ، وأبدع من مقامات بديع الزمان ، فطفقت أرتع من معانيها في أمتع رياض ، وأقطع بأن في منشئها اعتياضاً لهذا العصر عن عياض ن :

لَيْتَ الكواكبَ تدنو لي فأنظِمَها عُقُودَ مَدْحٍ فلا أرضى لها كلمي

ولا سيما فصل التعزية والتسلية ، المشتمل على عقد التخلية بل عقود التحلية ، لتلميذكم الولد إبراهيم ، فإنّه كان له كَرُقْية السليم ، بعد أن كاد يهيم ، فجاء ولله درُّهُ في أحسن المحال ، ووقع الموقع حتى كأن الولد نشط ببركته من عقال:

وإذا الشيءُ أتى في وَقُتْيهِ ﴿ زَادُ فِي العَيْنِ جَمَالًا ۖ لِحْمَالُ

۱ تكاد . . . حواشيه : سقطت من ق .

البيت لعمارة اليمي (النكت العصرية : ٣٣) من قصيدة يمدح فيها الفائز الفاطعي ووزيره
 الملك الصالح طلائع بن رزيك ومطلعها :

الحمد للعيس بعد العزم والهمم حمداً يقوم بما أولت من النعم

فجزاكم الله تعالى عنّا أحسن الجزاء ، ثمّ أحسن لكم جميل العزاء ، فيمن ذكرتم من كريم آي الأصل والفرع ، وأبقى منكم ماكناً في الأرض مَن به للناس أعم النفع . وأمّا من كان ولي وسميي ومنجدي ، الشهيد السعيد المرحوم الشيخ عبد الرحمن المرشدي ، فإنها وإن أصابت منّا ومنكم الأخوين ، فقد عَمّت الحرمين ، بل طمت الثّقلين ، ولقد عُدّ مصابه في الإسلام تُلُمة ، وفقد به في حرم الله تعالى من كان يدعى للملمّة ، ولم يبق بعده إلا من يدعى إذا يُحاس الحيّس ا ، واستحق أن ينشد في حقّه وإن لم يُقس به قيس ا :

وما كان قيس "هُلُكُهُ مُلُكَ واحد ولكينّه بُنْيَان ووم تهدّما

فالله تعالى يرفع درجاته في عليين ، ويبقي وجودكم للإسلام والمسلمين ؛ وتلامذتكم الأولاد ، يرجون من بركات أدعيتكم أعظم الأمداد ، ويُهدُون أكل التحية ، إلى حضرتكم العلية ، ونبلغكم دعاء صاحب السعادة ، أدام الله تعالى إسعادكم وإسعاده ، ونحن من صحبته الشهية ، في رياض فنون أدبية ، أبهاها لمعات محاضرة في ذكر شمائلكم الجميلة ، تنور المتجالس ، وأشهاها نسمات محاورة بنشر فضائلكم الجليلة ، تعطر المتجالس ، وسلام جملة الأصحاب من أهل الشام ، وعامة الخواص والعام ، والدعاء على الدوام — المخلص الداعي عبد الرحمن العمادي ، مفتى الحنفية ، بدمشق المحمية .

ووردت علي مع المكتوب المذكور مكاتبات لجماعة من أعيان الشام حفظهم الله تعالى ؛ فمنها من الصديق الحميم ، الرافل في حلل المجد الصميم ، الحطيب ، الأديب ، سيدي الشيخ المحاسي يحيى ، أسمى الله تعالى قدره في الدين والدنيا ، كتابان نص أولهما : باسمه سبحانه :

١ إشارة إلى قول الشاعر (السمط: ٢٨٨ وذيله: ٨٤،٨٦):

وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

٢ البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرثي فيها قيس بن عاصم ( حماسة المرزوقي : ٧٩٠ ) .

لثن حكّمتْ أيدي النّوَى وتعرّضَتْ عوارضُ بين بيننا وتَفَرَّقُ ُ فطرفي إلى لَقياكمُ مُتشَوّقُ ُ

يقبل الأرض الشريفة لا زالت مركزاً لدائرة التهاني ، وقطباً لفلك تجري المجرّة في حُبِرْته على الدقائق والثواني ، ولا برحت ألسن البلاغة عن تمييز براعة يراعة حامي حماها معربة ، وبلابل الآداب على الأغصان في رياض فضله بمثاني الثناء صادحة ، وبألحان سجعها مطربة :

أَرْضُ بِهَا فَلَكُ الْمَعَالِي دَائرٌ وَالشَّمْسُ تُشْرِقُ وَالبِدُورُ تَحُومُ وَلَا مِنَ الزَّهْرِ الْمُنَصَّدِ أَنْجُمُ وَلِمَا عَلَى أَفْقِ السَّمَاءِ نَجُومُ وَلِمَا عَلَى أَفْقِ السَّمَاءِ نَجُومُ

عمر الله تعالى بالمسرّات محلّها ، وعم ً بالحيرات من حلّها ، ويبتدىء بسلام يخبر عن صحيح وده السالم ، ومزيد غرام يؤكد حبّه الذي هو للولاء حازم ، وينعت شوقاً يحرك ما سكن صميم الضمير ، من صدق حبّ سلم جمعه من التكسير ، ويؤكد السلام بتوابع المدح والثناء ، ويعرب عن محبة مشيدة البناء ، وينبعي أن السبب في تسطيرها ، والباعث على تحريرها ، أشواق أضرم نارها في الفؤاد ، وعبّة لو تجسّمت لملأت البلاد ، وأقول :

شوقي لذاتك شوق لا أزال أرى أجداً هُ يا إمام العصر أقدمته ولي فم كاد ذكر الشوق يـ حُرْقة فمــه أ

هذا وإن تفضّل المولى بالسؤال عن حال هذا العبد فهو باق على ما تشهد الذات العلية، من صدق المحببّة ورق العبودية، ولم يزل يزين أفق المجالس بذكركم، ولا يقتطف عند المحاضرة إلا من زهركم ، ولم ينس حلاوة العيش في تلك الأوقات التي مضت في خدمتكم المحروسة بعناية الملك المتعال ، وليالي الأنس التي قيل فيها ، « وكانت بالعراق لنا ليال » :

واهاً لها من ليال مل تعود كما كانت ، وأيُّ ليال عاد ماضيها ؟ لم أنْسَها مذ نأت عني بيبَه جَتِها وأيُّ أنس مِنَ الْأيام يُنْسِيها ؟

فنسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق ، ويفصل مانعة الجمع بطيّ شقة الفراق ، إن ذلك على الله يسير ، وهو على جـّمـْعهم إذا يشاء قدير .

وبعد ، فالمعروض على مسامع سيدي الكريمة ، لا زالت من كل سوء سليمة ، أنّه وصلنا مكتوبكم الكريم ، صحبة العم المحب القديم ، فحصل لهذا العبد به جَبْر عظيم ، وأنس جسيم ، كما شهد بذلك السميع العليم ، فعزمت على ترك الإجابة ، لعدم الإجادة ، ومتى تبلغ الألفاظ المذمومة ما بلغته الألفاظ المقرية ؟ وأين يصل صاحب الزّمْر كما قيل إلى الدقات الحليلية ؟ ولكنتي خشيت من ترك الإجابة توهم نقض ما أبنيه من رق العبودية وصحة الوداد ، ومن انقطاع برق شيخي الذي هو لبيّت شرفي العُمْدة والعيماد ، فلزم من ذلك أن كتبت لجنابه الشريف الجواب ، وإن كان خطؤه أكثر من الصواب ، وأرسلته قبل ذلك بعشرة أيام ، ومكتوب هذا العبد صحبته مكتوبان : أحدهما من عبكم شيخ الإسلام المفتي العمادي ، والآخر من محبكم أحمد أفندي الشاهيني ، وهما وبقية أكابر البلدة وأعيانها يبلغونكم السلام النام ، ولا تؤاخذونا في هذا المكتوب فإنتي كتبته عرجلاً ، ومن جنابكم خرجلاً ، دام خيركم على الدوام ، إلى قيام الساعة وساعة القيام ، وحرره وم الاثنين ١١ من جمادي الثانية سنة إلى قيام الساعة وساعة القيام ، وحرره وم الاثنين ١١ من جمادي الثانية سنة الى قيام الساعة وساعة القيام ، وحرره وم الاثنين ١١ من جمادي الثانية سنة الى قيام الساعة وساعة القيام ، وحرره وم الاثنين ١١ من جمادي الثانية سنة الماسي ، انتهي .

ونص الكتاب الثاني من المذكور أسماه الله باسمه سبحانه : مخلصك الذي محض كف وداده ، ومحبك الذي أسلم لمحبتك قياده ، بل عبدك الذي لا يروم الحروج عن رقب ، وتلميذك الذي لم يزل مغترفاً من فيض علومك ، معترفاً بحقب ، من أسكنك لبه ، وأخلص لك حبه ، واتخذك من بين الأنام ذخراً نافعاً ، وكهفاً مانعاً ، ومولى رفيعاً ، وشهاباً ساطعاً ، وتشبت بأسباب علومك

وتمستك ، يهدي إليك سلاماً كأنتما تعطر بمسك ثنائك وتمستك ، واكتسب من لطف طبعك الرقة ، واستعار من سنا وجهك حلة مستحقة ، وتحية لم يكن مناه إلا أن تكون بالمواجهة ، والمحاضرة والمشافهة ، على أن فؤاده لم يبرح لك سكناً ، وأحشاءه لك موطناً ، ويبدي دعوات يحقيق الفضل أنتها من القضايا المنتجة ، وأن أبواب القبول لها غير مر تتجة ، مقبلًا أياديك التي وكفت بوابل جودها ، وكفت المهم بنتائج سعودها ، وحاكت الوشي المرقوم ، وسلكت الدر المنظوم ، فهذا يرفل في حللها ، وهذا يتحلى بعقودها :

فَهِيَ الَّتِي تَعْنُو الرّياضُ لرَقْمِها ويَغَارُ منها الدُّرُّ في تنضيدها ويَخارُ أربابُ البيانِ لنظمها فهم بحضرتها كبعض عبيدها

متمسكاً من ولاثك بوثيق العُرى ، متمسكاً من ثنائك الذي لا يزال الكون منه معنبرا ، متشوقاً للقائك الذي بالمهج يُستام وبالنفوس يشترى ، متشوفاً إلى ما يرد من أنبائك التي تسرُّ خبرا ، وتحمد أثرا ، أعني بذلك المولى الذي أقام بفياء الفسطاط مخيماً ، وانتجع حماه رائد الفضل ميمماً ، وشدُّت لفضائله الرّحال ، ووقفت عندها بل دونها فحول الرجال ، وطلعت شموس علومه في سماء القاهرة ، فاخْتَفَتْ نجوم فضلائها والأشعة باهرة :

هو الشَّمس علماً والجميع كواكبٌ إذا ظهرتُ لم يبدُ منهن كوكبُ

فهو العالم الذي سَرَى ذكره في الآفاق ، مسير الصَّبا جاذب ذيلها النسيم الحفَّاق ، الذي أطلع شمس التحقيق من أفق بيانه ، وأظهر بَدْر التدقيق من تبيانه ، فلهذا عُقدت عليه الحناصر بين علماء عصره ، وانعطفت إليه الأواصر من فضلاء مصره ، فلا يُضاهيه في ذلك أحد في زمانه ، وينسق ما نسقه من درّه ومرجانه ، فهو المُعرَّل عليه في مشكلات العلوم ، معقولها ومنقولها والمنطوق والمفهوم ، الذي لم تسمح بمثله الأزمان والعصور ، ولم يأت بنظيره تتابع الأعصار

والدهور ، مَن ُ عجز لسان القلم ، عن التصريح باسمه الشريف في هذا الرقم ، لا زالت المدارسُ مشرقة بإلقائه فيها الدروس ، ولا برحت البقَعُ عامرة بوجوده بعد الدُّروس ، ما سُطِّرت آيات الأشواق في الصحائف والطروس ، وأرسلت من تلميذ إلى أستاذ بسبب نسبته إليه فحصل على المطلوب من شرف النفوس ، هذا ، والذي يُبُدي لحضرتكم ، ويُنهي لطلعتكم ، أن الراقم لهذه الصحيفة ، المشرَّفة ببعض أوصافكم اللَّطيفة ، المرسلة لساحة فضائلكم المنيفة ، هو تلميذكم من تشرف بدرسكم ، وافتخر بإجازتكم ، يبدي لكم تلهيُّفه لنيران أشواقه التيُّ التهبت ، وتأسفه على الأيّام السالفة مذهبة في حدمتكم الا ذهبت ، وتوجّعه لهذه الأزمان التي استرجعت بالبعد عنه من ذمَّته ما وهبت ، وتطلعه إلى ما يَشَنُّفُ بِهِ الْأَسْمَاعِ مِن فَضَائِلُهِ الَّتِي سَلَبُتِ لَا الْعَقُولُ وَانْتَهِبُتُ ، فَلَمْ يَزِلُ يَسَأَلُ الرواة عنها ، ليلتقط منها ، وقد تحقّق أن فرائدها لا يُلْـفّي لها نظيراً ولا يدركُ لها كُنْها" ، وكيف لا ومنها يتعلُّم الفاصل اللبيب ، وإليها يفتقر السعيد ويتودُّد حَبيب ، وعليها يعتمد ابن العميد ، ولم تنفك ُّ راقية ۗ في دَرَج المزيد ، وعبدُ الحميد عبدُ الحميد ، وعلم شيخي محيط بصدق محبتي وإخلاصها ، وشدّة حرصي على تحصيل فوائد مولانا واقتناصها ، وأنتني لا أزال ذاكراً لمحاسنه التي ليست في غيره مجموعة ، ومتطفَّلاً على ثمار أفكاره التي هي لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وخاطره الشريف على الحقيقة يشهد بذلك ، فلا يحتاج هذا العبد إلى بيّنة لدى مولانا الأستاذ المالك ، وحقيق على من فارق تلك الأخلاق الغُرُّ ، والشمائل الزُّهْر ، والعشْرة المعشوقة ، والسجايا الموموقة ، والفضائل الموفورة ، والمآثر المشهورة ، أن يشق جَيْبَ الصبر ، ويجعل النار حَشْوَ الصدر :

١ أشواقه . . . خدمتكم : سقطت من ق .

۲ ق : سلبتها .

٣ ق ودوزي : ولا يدرك كنهها .

وإنتي لتعروني لذكراك هنزّة كما انْتَهَضَ العصفورُ بلله القطرُ ا ولوْ ملكتُ مرادي ، لما اخْضَرَّ إلاَّ في ذَراه مرادي ، بل لو دار الفلك على اختياري ، لما نَضَوْتُ إلا عنده ليلي ونهاري :

ولو نُعْطى الحيارَ لما افْترَقْنا ولكِن لا حيارَ مَعَ الزَّمانِ

وتَحْتَ ضُلوعي لوعة لو كتَمتُها لِحِفْتُ على الأحشاء أن تتضَرَّما ولو بُحْتُ في كتبي بما في جَوَانحي لأنطق تُها ناراً وأبكيتها دَما

وأنا لا أقترح على الدهر إلا لقياه ، ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذكراه ، وما أعد أيامي التي ستعيد ت فيها بلقائه إلا مفاتح السرور ، ومطالع السعود والحبور ، ولست أعيبها إلا بقلة البقاء ، وسرعة الانقضاء ، وكذلك عمر السرور قصير ، والدهر بتفريق الأحبة بصير ، وربما اهتز العود بعد الذبول ، وطلع النجم بعد الأفول ، وأديل الوصال من الفراق ، وعاد العيش المر حُلُو المذاق :

وَمَا أَنَا مِن أَنْ يَجْمَعَ الله شَمَلْنَا كَأَحْسَنِ مَا كُنَّا عَلَيْهُ بِآيِسٍ

فأمّا الآن فلا أزجي الوقت إلا بقلب شديد الاضطراب ، وجوانح لا تفيق من التوقد والالتهاب ، وكيف لا وحالي حال مَن ودّع صفو الحياة يوم وداعه ، وانقطع عنه الأنس ساعة انقطاعه ، وطوى الشوق جوانحه على غليل ، وحل أضلاعه على كمد دخيل ، وأغرى بي فلزمني ولزمته ، وألف بيني وبين الوجد فألفتني وألفته ، فلا أسلك للعزاء طريقاً إلا وجدته مسدوداً ، ولا أقصد للصبر باباً إلا ألفيته مردوداً ، ولا أعد اليوم بعد فراق سيّدي إلا شهراً ، والشهر دون لقائه إلا د َهُوراً ، ولست بناس أيامنا التي هي تاريخ زماني ، وعنوان الأماني ، إذ ماء الاجتماع عذب ، وغصن الازديار لا رطب ، وأعين الحواسد راقدة ،

١ البيت لأبي صخر الهذلي ( ديوان الهذليين : ٩٣٠ ) وينسب أحياناً لغيره .

۲ ق : الازدياد .

وأسواق صروف الده مركاسدة ، فما كانت إلا لمحة الطرف ، ووثبة الطرف ، ولمعة البرق الحاطف ، وزورة الحيال الطائف ، وما تَذَكّرَ تلك الأيّام في أكناف فضائله ونَضْرتها ، ورياض علومه في ظلّه وخضرتها ، إلا أوجب على عينه أن تدمع ، وانثنى على كبده خَسْية أن تَصَدّع ا ، ثم لمّا ورد على عبدكم مكتوبكم الكريم ، صحبة حضرة العم المحب القديم ، فكان كالعافية للصب السقيم ، كما يشهد بذلك السميع العليم ، فوقف له منتصبا ، وخفقف عنه برؤيته وصبا ، وذكر أيام الجمع فهام وجَدْداً وبها صبا ، فاستخفه الإعجاب طربا ، وشاهد صدوره فقال : هكذا تكون الرياض ، وعاين لطفه فقال : هكذا تكون العبن ، فعند ذلك أنشد قول بعض الناس :

وَرَدَ الكتابُ فَكَانَ عندَ وروده عيداً ، ولكن هيبّجَ الأشواقا المفاته قد عانقت صاداته كعناق مُشتاق يخاف فراقا فكأنّما النُّوناتُ فيه أهلَّةً وكأنّما صاداته أحداقا فعسى الإله كا قضى بفراقنا يقشي لنا يوماً بأن نتكلاقي

فجعلته نصب عيني أتسلى به عند استيلاء الشوق على قلبي ، وأطفىء بتأمّله نيران وجدي إذا التهبت في صدري ، وسُررت به سرور من وجد ضالة عمره ، وأدرك جميع أمانيه من دهره ، وأنيست بتصفّحه أنس الرياض بالمهلال القطر ، والساري بطلوع البدر ، والمسافر بتعريس "الفجر ، وكيف لا وقد أصبح في وجه الأماني خد"ا ، بل في خد ها وردا ، وصار حسنة من حسنات دهري ،

١ إشارة إلى قول الصمة القشيري :

وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا

٢ ق : المجابرة .

٣ ق : بتمريسة .

لا يمحو مرور الأيتام موضعها من صدري ، وطلعت طوالع السرور وكانت آفلة ، واهتزت غصون الفرح وكانت ذابلة ، لا سيّما لما تضمّن من البشارة السارة بصحّة المولى وسلامته ، وحلوله في منازل عزّه وكرامته ، وموعده الكريم بعوده إلى دمشق الشام ، سقاها صوب الغمام ا ، مرّة ثانية ، ويتم افتخارها على غيرها فلا تزال مفاخرة مباهية ، نسأل الله تعالى أن يحقّق ذلك ، وأن يسلك بسيدي أحسن المسالك ، إنه سبحانه وتعالى سامع الأصوات ، ومجيبُ الدعوات ، فإن عود كم يا سيّدي والله مرّة أخرى هو الحياة الشهية ، والأمنية التي ترتجي النفس ُ بلوغها قبل المنيّة ، وما أنا من الله بآيس من أن يتيح سببا ، يعيد المزار مقتربا ، والشمل مجتمعا ، وحبل البيّن منقطعا .

ثم ليعرض على مسامع سيدي الكريمة ، لا زالت من كل سوء سليمة ، أنّا أوصلنا مكاتيبكم كما أمرتم لأربابها ، لا سيّما مكتوب شيخ الإسلام سيدي عبد الرحمن أفندي المفتي بالشام ، ومكتوب المولى الأعظم ، والهمام الأفخم ، أحمد أفندي الشاهيني ، أعزة الله تعالى فإنّه وقع عنده الموقع العظيم ، وحصل له به السرور المقيم ، كما يدل على ذلك جوابه الكريم ، المحفوف بالتعظيم والتكريم ، غير أنّه قد ساءنا ما اتصل بمولانا من نفوذ قضاء الله تعالى الذي يعم ، في البنت والأم ، فجعل الله تعالى في عمر سيدي البركة ، وكان له في السكون والحركة ، وماذا عسى أن يُذكر لجنابكم في أمر التعزية ويقرَّر ، ومنكم يستفاد مثله وعنكم لا يحررً ، والأستاذ أدرى بصروف الدهر وتفنّنها ، وأحوال الزمان وتلوّنها ، وأعرف بأن الدنيا دار لها بسكانها مكدار ، وأن الحياة ثوب مستعار ، ونعيم الدنيا وبؤسها ما لواحد منهما فيها قرار ، وأن لكل طالع أفولاً ، ولكل ناضر ذبولاً ، ووراء كل ضياء ظلاماً ، ولكل عروة من عرى الدنيا انفصاماً ، فهو

١ ق : صوب الفحام .

۲ عنكم : مقطت من ق .

محل لأن يقوى في العزاء عزائمه ، ويصغر في عينه نوائب الدهر وعظائمه ، ويغنيه عن عظة تجد له مقالاً ، وتحل عن عقله عقالاً ، وهو يتلقى المصائب ، بفكر ثاقب ، وفهم صائب ، وصبر يقصر عنه الطوّد الأشم ، وعزم ينفلق دونه الصخر الأصم ، وحلم يرَّجَحُ إذا طاشت الأحلام ، وقد م تثبت إذا زلت الأقدام ، ومد المقال في ضرب الأمثال ، إلى جنابكم الشريف نوع من تجاوز حد الإجلال ، وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المصيبة خاتمة ، ولا يربه بعدها إلا دولة قائمة ونعمة دائمة ، وأن يحرسه من غير الليل والنهار ، ويجعله وارث الأعمار وعرمه نبينا محمد المختار ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار ، بمنه وكرمه .

ثم البلغ سيدي - أطال الله عمره ، وشرح صدره ، ونشر بالخير ذكره - السلام التام ، المقرون بألف تحية وإكرام ، من أهل البلدة جميعاً ، لا سيتما من مفتيها العيمادي ، حرس الله ذاته التي هي منهل للصادي والغادي ، وأولاده الكرام ، المستحقين للإعزاز والإكرام ، ومن كبيرها ، ومدبيرها ومشيرها ، أحمد أفندي الشاهيني ، أعزه الله تعالى بعزه ، وجعله تحت كنفه وحيرزه ، ومن خطيبها مولانا السيد كمال ومن خطيبها مولانا السيخ أحمد البهنسي ، ونقيب أشرافيها مولانا السيد كمال الدين ، وجميع المحبين الداعين لذلكم الجناب ، والمتمسكين بتراب تلكم الأعتاب ، ومن الوالد والعم ، والله يا سيتدي إنه ناشر لواء الشناء والمحامد ، وداع لذلك الجناب الكاسب للمفاخر والمحامد ، وحضرة شيخنا شيخ الإسلام وبركة الشام ، مولانا وسيتدنا الشيخ عمر القاري ، أبقى الله تعالى وُجُوده ، وضاعف علينا إحسانه وَجُوده ، وأولاده يسلمون عليكم السلام الوافر ، وينهون لكم الشوق المتكاثي ، وحمرة المحب الداعي يحيى الشوق المتكاشي ، انتهى .

وكتب إليَّ عمَّه الفاضل الأسمى ما صورته : باسمه سبحانه وتعالى :

وإنّي لمشتاق للى وَجُهك الذي تُهَلُّله أهْدى السناء إلى البَّدرِ وأخلاقك الغر اللواتي كأنّها تساقط أنداء الغَّمام على الزَّهْر

سيدي الذي عُبُوديتي إليه مَصْروفة ، ودواعي محبّتي لديه موفورة وعليه موقوفة ، علم الله سبحانه أنّتي لا أُزجّي أوقاتي إلا بذكراه ، ولا أُرجّي اليُمنَ من ساعاتي إلا باستنشاق نسيم رَيّاه ، وأنّتي إلى طلعته أشوَق من الصادي إلى ماء صَدّاء ' ، ومن كثير عزّة إلى نوء تيماء :

يُرَنّحني إليك الشوق حتتى أميلَ مِنَ اليّمينِ إلى الشّمالِ ويَـأْخُذني لذكراك اهتيزاز كما نشط الأسيرُ من العقالِ

ولي على صدق هذه الدعوى من نباهة لبّه شاهد مُعَدَّل ، ومن نزاهة قلبه مُزَكَّ عَيْر ملوم ولا مُعَدَّل ، كيف لا ومطالع البيان مشرقها من أفلاك فهومه ، وجواهر التبيان مقذفها من بحار علومه ، وهو بحر العلم الذي لا يُقتحم بسفن الأفكار ، وجَبَل الحلم الذي رسخ بالهيبة والوقار :

لو اقْتَسَمَتْ أخلاقه الغرلم تجد مُعيباً ولا خلقاً من الناس عائبا

وماذا عسى أصف به مولانا وقد عجز عن وصفه لسان كلّ واصف ، وحار في بث فضائله أرباب المعارف والعوارف :

> فَلَوْ نَظَمْتُ النَّرَيَّا والشَّعْرَيَيْنِ قريضا وكاهلَ الأرضِ ضرباً وشعبَ رَضوَى عَرُوضا وَصَفَنْتُ للدُّرِّ ضداً وللهواء نقيضــــا

ولكنتي أقول: الثناء منجح أنَّى سلك ، والسخيُّ جودُه بما ملك ، وإن لم يكن خمر فخل ، وإن لم يصبها وابل فَطَلَ . هذا ، وقد أوصلنا مكاتيبَكم

۱ صداء : اسم ماه جری فیه المثل : «ماه و لا کصداء» .

الشريفة لأربابها ، فكانت لديهم أكرم قادم ، وأشرف منادم ، وقد تداولها الأفاضل وشهدوا أنها من بنات الأفكار ، التي لم يكشف عنها لغير سيدي حُبُب الاستتار ، وقد وَجَدْنا كلاً منهم ملتهباً بجمرات الشوق ، متجاوزاً حد الصبابة والتوق ، ليس لهم شغل إلا ذكر أوصافكم الحميدة ، وبت ما أبديتموه بدروسكم المفيدة ، وما منهم إلا ويرجو بلل الصدى ونقع الظما برؤية ذلك المحينا ، والتملي بتلك الطلعة العليا . وإن سأل سيدي عن أخبار دمشق المحروسة ، دامت ربوعها المأنوسة ، فهي ولله الحمد منتظمة الأحوال ، أمنها الله من الشرور والأهوال ، ولم يتجدد من الأخبار ما نُعْلم به ذلكم الجناب ، لا زال ملحوظاً بعين عناية رب الأرباب ، وأنا أسأل الله تعالى أن يصون جوهر تلك الذات من عوارض الحدثان ، وأن يحمي تلك الحضرة العلية من طوارق حكم الدوران :

آمين آمينَ لا أَرْضَى بواحِدَةً حَيى أَضيفَ إليها أَلفَ آمينا

وهذا دعاء للبرية شامل ــ العبد الداعي ، بجميع البواعث والدواعي ، تاج الدين المحاسى ، عفا الله تعالى عنه ، انتهى .

وبالهامش ما صورته: وكاتب الأحرف العبد الداعي محمد المحاسي يقبلً يمد كم الشريفة ، ويحصكم بالسلام الوافر ، ويبث لديكم الشوق المتكاثر ، غير أنه قد نازعته نفسه في ترك المعاتبة ، لسيده الذي لم يُسْعيد عبد منه بالمكاتبة ، على أنها مكاتبة تُحكيم عقد العبودية ، ولا تخرج رقبَتَه من طوق الرَّقيَّة ، والمطلوب أن يخصه سيد ، وشيخه بدعواته المستطابة ، التي لا شك أنها مستجابة ، كما هو في سائر أوقاته ، وحسبان ساعاته ، ودمتم ، وحرر في رابع جمادى الثانية سنة ١٠٣٨ ، انتهى .

وكتب سيدي التاج المذكور لي ضمن رسالة من بعض الأصحاب ما صورته : يا فاضل العصر يا من فلشرق والغرب شرَّف يا أحمد الناس طُراً في كل ما يتصرَّف يُهُدي إليك مجب دموعُه تتسذرًف شوْقاً ووداً قديماً مُنكَّسراً يتعسرَّف

ولنختم مخاطبات أهل دمشق لي بما كتبه لي أوحد الموالي الكبراء ، السري ، عين الأعيان ، صدر أرباب البلاغة والبيان ، مولانا أحمد الشاهيبي السابق الذكر في هذا التأليف مرات ، ضاعف الله تعالى لديه أنواع المبرات والمسرات ، آمين ، ليكون مسكاً للختام ، إذ محاسنه ليس بها خفاء ولا لها انكتام ، ونص محل الحاجة منه هو الفياض :

«يا سيداً أحرز حَصْل العُلا بالبأس والرأي السديد الشديد ومن على أهل النهى قد علا بطبعه السامي المجيد المجيد ومن يتزين الدهر مينه حلى قول نظيم كالفريد النشيد ومن صدا فكري مينه جكلا نظيم له القلب عميد حميد ومن له من يوم قالوا «بلى » الله ي مهجتي حُب جديد مزيد ومن غدا بين جميع المكلا بالعلم والحلم الوحيد الفريد أفديك بالنفس مع الأهل لا بالمال ، والمال عتيد عديد

أقسم بالله الذي علت كلمته ، وعمّت رحمته ، وسحرَت القلوبَ والعقولَ رَأْفتُه ومحبتُه ، وجعل الأرواح جنوداً مُجَنَدة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ، أنني أشوق إلى تقبيل أقدام شيخي من الظمآن للماء ، ومن الساري لطلعة ذُكاء ، وليس تقبيل الأقدام ، ممّا يَدفع عن المشوق الأوام ، وقد كانت الحال هذه وليس بيني وبينه حاجز إلا الجدار ، إذ كان حفظه الله تعالى جار الدار ، فكيف الآن بالغرام ، وهو حفظه الله تعالى بمصر وأنا بالشام ،

١ قالوا : بلي ، أي عندما سأل الله الحلق « ألست بربكم ؟ »

وليس غيبة مولانا الأستاذ عنا ، إلا غيبة العافية عن الجسم المضنى ، بل غيبة الروح ، عن الجسد البالي المطروح ، ولا العيشة بعد فراقه ، وهجر أحبابه ورفاقه ، إلا — كما قال بديع الزمان — عيشة الحوت في البر ، والثلج في الحر ، وليس الشوق إليه بشوق ، وإنما هو العظم الكسير ، والنزع العسير ، والسم يسري ويسير ، وليس الصبر عنه بصبر ، وإنما هو الصاب والمصاب ، والكبد في يد القصاب ، والنفس رهينة الأوصاب ، والحين الحائن وأين يصاب ، ولا أعرف يد القصاب ، والنفس رهينة الأوصاب ، والحين الحائن وأين يصاب ، ولا أعرف كيف أصف شرف الوقت الذي ورد فيه كتاب شيخي بخطة ، مزيناً بضبطه ، بلى ، قد كان شرف عكارد ، حتى اجتمع من أنواع البلاغة عندي كل شارد ، وأما خطه فكما قال الصاحب بن عباد : أهذا خط قابوس ، أم جناح الطاووس ؟ أو كما قال أبو الطبيب :

من خطّه في كل قلب شَهْوَة " حتى كأن مداده الأهواء

وأنا أقول ما هو أبدع وأبرع ، وفي هذا الباب أنفع وأجمع : بل هو خط الأمان من الزمان ، والبراءة من طوارق الحدثان ، والحرز الحريز ، والكلام الحر الإبريز ، والجوهر النفيس العزيز ، وأما الكتاب نفسه فقد حسدني عليه إخواني ، واستبشر به أهلي وخيلاً في ، وكان تقبيلي لأماليه ، أكثر من نظري فيه ، شوقاً إلى تقبيل يد وسّته وحسّته ، واعتياداً للثم أنامل جسته ومسّته ، وأمّا البراعة ، فلا شك أنها ينبوع البراعة ، حتى جرى من سحر البلاغة منها ما جرى :

فَجَاء الكتابُ كسحر العُيون بما راحَ يسبي عقولَ الورى ويُنادي بإحراز خَصْل سحرِ البيانِ من الثريا إلى الثرى ، ولم أركتاباً قبلُ تكون محاسنه متداخلة مترادفة ، ولطائفه وبدائعه متضاعفة متراصفة ، وذلك لأنّه سرد من غرر درره الأحاسن ، وورد على يدرأس أحبابنا تاج بني محاسن : أولئكَ قوم "أحرَزُوا الحسن كلّه فما منهم ُ إلا فتى فاق في الحسنِ

### وكما قلت فيهم أيضاً :

فبنو المحاسن بينا كبي المُنتجَّم في النجابه فهم القرابة أن عدم تمن الأنام هوى القرابه فيهم محاسن جَمَّة منها الخطابة والكتابه

ثم لم يكتف سيدي وشيخي بما أنعم به ، وأحسن بكتبه ، من كتابه المزين بخطه ، المبين بضبطه ، المسمى بين أهل الوفاء ، بكتاب الأصفياء ، حتى أضاف إليه كتاب الشفاء ، في بديع الاكتفاء ، كأنه لم يرض طبعه الشريف المفرد المستثنى ، إلا أن تكون حسناته لدى أحبابه مَثْنى مَثْنى ، حتى كأن مراده بتضعيف هذا الإكرام والإحسان ، تعجيز العبد عن أداء خدمة الحمد بحصر البيان وعقد اللسان ، إذ لست ذا لسانين ، حتى أؤدتي شكر إحسانين ، وغاية البليغ في هذا المضمار الحطير ، أن يعترف بالقصور ويلتزم بالتقصير » .

ومن فصول هذا الكتاب ما نصّه : «ومن باب إدخال السرور على سيدي وشيخي وبركتي خبر المدرسة الداخلية التي تصدى لها ذلك المولى العظيم ، والسيد الحكيم ، صدر الموالي ، وروّنتَن الأيام والليالي ، سيدي وسندي ، وعمادي ومعتمدي ، الفهامة شيخي أفندي ، المعروف بالعلامة ، حفظه الله ، ووقاه وأبقاه ؛ الذي صدق عليه وعلى قول الأول :

ولي صديقٌ ما مستني عدّمٌ مذوقعَتْ عينهُ على عدّمي أغْنى وأقْنى فَما يُكلّفني تقْبيلَ كفّ لهُ ولا قدم قامَ بأمْري لمّا فَعَدْتُ بِهِ ونمتُ عَنْ حَاجّي ولم يم

#### وقول الثاني :

صدیق کی له أدب صداقة میثله نسب رَعَی کی فوق ما یکرعی و أوجب فوق ما یجب

# فَلُو نُقِدَتُ خلائقه لبهرجَ عندها الذهب

ولعمري إنه كذلك قد تصدّى لحاجتي فقتضاها ، ولحجتّي فأمضاها ، ولم يكن لي في الروم سواه وسواها ، وما أصنع بالروم ، إذا تخلف عني ما أروم ، أبى الله إلا أن ينفعني ذلك الحرُّ الكريم بنهيه وأمره ، وأن يكون بياني وبناني مرتبطين بحمده وشكره ، وهذه حاجة في نفسي قضيتها ، وأمنية رضيت يها وأرضيتها ، ولله الحمد .

ولست أحصي ، ولا أستقصي ، يا سيدي ومولاي ، شوق أخيكم سيدي ومولاي المفتى العمادي ، حفظه الله تعالى وإياكم ، وقد بلغ به شوقه وغرامه ، وتعطُّشه وأوامه ، أن أفرد لجناب مولانا كتاباً ، يستجلب مفخراً وجواباً ، إذ الشام كما رأيتم عبارة عن وجوده الشريف والسلام ، وكذلك أولاده الكرام ، تلامذتكم يقبلُون الأقدام . وأما محبكم وصديقكم الشيخ البركة شيخ الإسلام مولانا عمر القاري فقد بلغته سلام َ سيدي ، فكان جوابه الدعاء والثناء ، مع العزيمة علي بأن أبالغ لجنابكم الكريم في تأدية سلامه ، وتبليغ ما يتضمنه من المحبّة الحالصة فصيح كلامه . وأما الكريميّان ولدكم محمد أفندي وأخوه سيدي أكمل الدين ، فهما لتقبيل أقدامكم من المستعدين . وكذلك لا أحصي ما هما عليه من الدعاء والثناء لجنابكم الكريم العالي ، تلميذاكم بل عبداكم ولدنا الشيخ يحيى ابن سيدي أبي الصفاء ، وولدنا الشيخ محمد ابن سيدي تاج الدين المحاسنيان . وأما عبداكم وتلميذاكم ولداي الشيخان الداعيان الأخوان الشيخ عبد السلام والقاضي نعمان ، فليس لهما وظيفة إلا الدّعاء والثناء ، في كل صبح ومساء ، لأن كلاًّ منهما خليفتي ، والاشتغال بالدعاء لسيدي وظيفتي ، ولا يقنعان بتقبيل اليدين الكريمتين ، ولا بد من تقبيل القدمين المباركتين . وبعد ، فلا ينقضي عجبي من بلاغة كتابكم الشريف الوارد لجناب أخيكم المقني العمادي حفظكم الله تعالى وإيَّاه ، ولا كان من يَشْناك ويَشْناه ، وعجبه به أعظم وأكبر ، إذ هو \_ حفظه الله \_ بفهم كلام سيدي أحقُّ وأجدر ، فلا عدمنا تلك الأنفاس الملكية الفلكية ، من كل منكما إذ هي والله البغية والأمنية ، كما قلت :

ليس فخري ولا اعتدادي بدهر عير دهر أرَّاكُما مين بنيه

اللهم اختم هذا الكلام ، للقبول التام ، بالصلاة على سيدنا محمد وآله الطبين الطاهرين .

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته: «أطال الله يا سيدي بقاءك ، ولا كان من يكره لقاءك ، ورعاك بعين عنايته ووقاك ، وأدامك وأبقاك ، وضمن لك جزاء الصبر ، وعوَّضك عن مصابك الحير والأجر ، ولقد كنت عزمت على أن أجعل في مصاب سيدي بأمه ، متَّعه الله بعمره وعلمه ، ودفع عنه سوَّرة همّه وغمّه ، قصيدة تكون مرثية ، تتضمن تعزية وتسلية ، فنظرت في مرثية أبي الطيب المتنبي لأمه ، واكتفيت بنظمها ونثرها ، وعقدها وحلها ، وانتخبت قوله منها :

لك الله من مَفْجُوعة بحبيبها قتيلة شوق غير مكسبها وَصْما

ولو لم تَكُونِي بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونُك لي أمّا لئن للذَّ يدَوْمُ الشامتين بيتَوْمِها لقدَ وللدَّتْ مني لآنُفهم رَغْما

فقلت : هذه حال مولانا الراغم لأنوف الأعدا ، المجدّد لأسلافه حمداً ومجدا ، القاتل بشوقه لا خطأ ولا عمدا ، ثم إنّي لما رأيتُ قوله في مرثية أخت سيف الدولة :

إِن يكن ْ صِبرُ ذِي الرزيَّة فَضُلاً تكنُنِ الأَفْضَلَ الْأَعَزَّ الأَجَلاَّ أَنْتَ يَا فُوقَ الذِي يُعَزَّيك عَفَلا أَنْتَ يَا فُوقَ الذي يُعَزَّيك عَفَلا وبأَلْفاظكَ اهتدى فإذا عَزَّا كَ قالَ الذي لَهُ قُلْتَ قَبْلا

قَدْ بَلَوْتَ الْحَطُوبَ حُلُواً ومُرّاً وسَلَكُنْتَ الأَيَامَ حَزْناً وسهلا وقتلُتُ الزّمانَ علماً فما يغ رب ُ قولاً وما يجدّد فعلا

قلت : هذه والله حلى مولانا الأستاذ الذي عرف للزمان فعله ، وفهم قوله ، قد استعارها أبو الطيب وحكى بها محدومه سيف الدولة ، وكيف أستطيع إرشاد شيخي لطريق الصبر ، وأذكره بالثواب والأجر ، وكيف وأنا الذي استقيت من ديمه ، واهتديت إلى سبيل المعروف بشيبمه ، وسلكت جادة البراعة بهداية ألفاظه ، وارتقيت إلى سماء البلاغة برعاية ألحاظه ، وهل يكون التلميذ معلماً ، وهل يرشد الفرخ قشعماً ، وكيف يعضد الشبل الأسد ، وهو ضعيف المنتة والمدد ، ومن يعلم الثغر الابتسام ، والصدر الالتزام ، ويختبر الحسام ، وهو مجرب صمنصام ، وهل تفتقر الشمس في الهداية إلى مصباح ؟ وهل يحتاج المبدر في سُراه إلى دلالة الصباح ؟ ذلك مثل شيخي ومثل من برشده إلى فكلاح أو نجاح ، وإنسما نأخذ عنه ما ورد في ذلك من الكتاب والسنية ، ونحذو حذوه في الطريق الموصلة إلى الجنة ، ثم لما وصلت في هذه القصيدة إلى قول أبي الطيب :

## إنَّ خيرَ الدموع عيناً لدَّمْعٌ بعَنْتُهُ رعايةٌ فاسْتَهلاًّ

رأيته قد أبدع فيه كل الإبداع ، ونظم ما يكاد يجري الدمع من طريق السماع ، فقلت : إنّا لله ، وأكثرت الاسترجاع ، وقلت في نفسي : إن ذلك الدمع الذي بعثته رعاية الحقوق ، هو دمع شيخي الذي حمى الله قلبه الشفوق من العقوق ، للمصيبة في الأم ، التي حزنها يغم ، ومصابها يعم ، وكيف لا يعمنا مصابها ، وقد كمل للمصيبة كفاها الله بمونها نصابها ، هذا مع الفقد للسليلة الجليلة ، والكريمة الحليلة ، وأي دمع لم تبعثه تلك الرعاية ؟ وأي نفس لا تتمنى أن تكون لسيدنا من كل ما يكره وقاية ؟ وأي كبد قاسية ، لم تكن لأحبابها مُواسية ؟ وأنّي يتستنى ، للعبد المُعننى ، تسلية شيخه وهو الصبور الشكور ، العارف بالأمور ، العالم بتصاريف الدهور ؟ وما ظننت أن بناني ، يساعلني على تحرير بالأمور ، العالم بتصاريف الدهور ؟ وما ظننت أن بناني ، يساعلني على تحرير

بياني ، لتعزية شيخي ، حفظه الله تعالى في أصله وفرَّعه ، وضَرَّعه وزَرَّعه ، وفرعه ونبته ، وأمه وبنته ، أما الوالدة الماجدة فإنتي إن أمسكت عن بيان كرم أصلها ، يسمو بها كرم فرعها ونسلها ، فرحم الله تعالى سلَفَها ، وأبقى خلفها ، ولا حرم سيدي ثمرة رضاها ، ورضي عنها وأرضاها ؛ وأمّا المخدَّرة الصغيرة ، فالمصيبة فيها كبيرة ، إذ العمومة مَقَرِية ، والحؤولة وقائية ، فهي ذات النَّجارين ، وحائزة الفخارين ، كأن سيدي – أعزّه الله تعالى – لم يرض لها كفواً ومهراً ، فاختار القبر أن يكون له صهراً ، وخطئبة الحيمام لا يمكن ردها ، وسطوة الأيام لا يستطاع صدها ، كما قال أبو الطيئب المتنبي أيضاً :

خِطْبَةً للحِمام ليسَ لها رَ دَ وإن كانت المسمّاةَ ثُكُلا وإذا لم تَجد من النّاس كفؤاً ذاتُ حِدْرِ أرادتِ الموتَ بَعَلا

أسأل الله تعالى أن تكون هذه الحيط بنة قافية الخطوب ، وهذا النقد بُ المبرِّحُ آخير الندوب ، وأن يعوض سيدي عن حبيبه المبرقع المقنيّع ، حبيباً معمَمّاً تتحرى النجابة منه المصنع ، وأن يبدله عن ذات الحمار والخضاب ، بمن يتصول بالحراب ، ويسطو بالبراع ويشتغل بالكتاب :

وما التأنيثُ لاسم الشّمس عَيْبٌ ولا التّذكيرُ فخرٌ للهلِلال

اللّهم يا أرحم الراحمين ، إنّي أتوسّل إليك بنبيّك محمّد صلى الله عليه وسلّم وآله الطيّبين الطاهرين ، أن تأخذ بيد عبدك شيخي المقرّي في كل وقت وحين ، آمين » .

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته: «ولما وصلي سيدي بهديته التي أحسن بها من كتاب الاكتفاء، داخل طبعي الصفاء، ونشطت إلى نظم بيتين فيهما التزام عجيب لم أر مثله، وهو أن يكون اللّفظ المكتفى به بمعنى اللّفظ المكتفى منه، فإن الاحتفاء والاحتفال بمعنى الاعتناء، كما أفاده شيخي، فيكون على

هذا الاكتفاء وعدمه على حدّ سواء ، إذ لو قطع النظر عن لفظ الاحتفال لأغنى عنه لفظ الاحتفاء ، مع تسمية النوع فيهما ، وهما :

إنَّ احْتَفَالَ المرءِ بالمرءِ لا أُحِبِثُه إلا مع الاكتفا مبالَغاتُ الناسِ مَذْمُومَةٌ فاسلُكُ سبيلَ القصد في الاحتفا

ولقد انقطع الثلج أيام الحريف ، وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة سيدي حفظه الله تعالى عن دمشق ، فتذكرت شغف شيخي به ، فزاد على فقده غرامي ، وفاض عليه تعطّشي وأوامي ، فجعلت في ذلك عدّة مقاطيع ، وأحببت عرضها على سيدي : أوّلها :

أنتَ عندي من أعظم ِ الحسناتِ ِ كبياض ِ بـَدا بوجه ِ الحـَياة ِ ثلجُ يا ثلجُ يا عظيمَ الصفاتِ ما بياضٌ بكدا بوجهك إلاَّ

ثانيها:

وما رأيْتُ الثّلجَ يوماً عندي أعظمَ أسْبابِ الثّنا والحَمدِ قَدْ قُلُتُ لِمَّا ضَلَّ عَنِّي رشدي لا تَقطع ِ اللَّهم َّ عَن ذا العبد

الحَيَاةِ ضلَّ من قالَ ضرَّ ذاكَ لهاتي ك إلاَّ كبياضٍ قلَدُ لاحَ في المَـرُ آةِ ب المرايا وأنا فيكَ شمْتُ وجُهُ حَيَاتي

ثَلَجُ يَا ثُلجُ أَنْتَ مَاءُ الحَيَاةِ مَا بَيَاضٌ بَدَا بِوَجُهِكَ إِلاَّ مَا بَيَاضٌ بَدَا بِوَجُهِكَ إِلاَّ قَدرأَى الناسُ وَجَهِهَمُ مَ فَي المرايا

وما عللتُ سيدي هذا التعليل ، إلا لأشوقه إلى نسيم دمشق الذي خلَّفه سيدي حفظه الله عليلاً وهو على الصحة غير عليل ، ولم يشف أعزه الله تعالى منه الغليل ، ولسيدي الدعاء بطول البقاء والارتقاء ، وهذه أبيات أحد شَها العبد في وصف القهوة ، طالباً من سيده أن يغفر خطأه فيها وسنهوه :

وقه و كالعنب السحيق سوداء مثل مقلة المعشوق أتت كسك فائح فتيق شبه ته في الطعم بالرّحيق تكني الصديق من هوى الصديق وتربط الود مع الرفيق فلا عدمت مرّجها بريقي

وما زلت ألهج بما أفاد نيه شيخي من أماليه ، وأتصفح الدهر الذي جمعته عنه من أسافله إلى أعاليه ، وأستشكل على الأحباب والأصحاب في أثناء المسامرة ، ما أفادنيه سيدي من تسمية المرحوم القاضي التنوخي كتابه «نشوار المحاضرة » حتى ظفرت بأصلها في القاموس في مادة «نشر » ، فإذا هي عربية محضة ، فإنه قال : «ونَسْورَت الدابة نِسْواراً : أبقت من علفها » ، ولقد تعجبت من بلاغة هذه التسمية وعُنوبتها ، وحسن المجاز فيها مع سلاستها وسهولتها ، وأحببت عررضها على شيخي حفظه الله تعالى ليفرح لي بين تلامذته كما فرح طبعي به حفظه الله تعالى بين أساتذته ، وليعلم أني لم أنس ما أفادنيه في خلال المحاورة ، فوالله إنه سميري ، في ضميري ، وكليمي ، ما بين عظمى وأديمى :

يُديرُونَني عن سالم وأديرهم وجلدة بينَ العينِ والأنفِ سالمُ

الطرس طما وما متضت قصتنا لا ذنب لنا حديثنا لذ فطال

وحرر يوم السبت المبارك غرّة جمادى الآخرة من شهور سنة ثمان وثلاثين بعد الألف ، أحسن الله ختامها بحرمة مجمد وآله الطيتبين الطاهرين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير ، والحمد لله وحده ، عبده الفقير الحقير المشتاق ، المذنب المقصر لسيده عن اللحاق ، الذي لم يبرح عن العهد المتين ، أحمد الشامى بن شاهين » انتهى .

ولو تتبعت ما له حفظه الله تعالى من النظم والنثر ، اللذين غلب فيهما بـُلــغاء

أهل العصر ، بالشام ومصر ، وغيرهما من الأقطار ، لا زال مقامه مقضي الأوطار ، لاستوعبت الأسفار ، وفي الإشارات ما يُغني عن الكلم ، وقد تقدم في خطبة هذا التصنيف ، ذكر شيء من نظمه ونثره وأنه هو السبب الداعي إلى جمع هذا التأليف ، والله سبحانه يديم جنابه السريّ الشريف ، ويبُوَّته من العزّ الظلّ الوريف ، فلقد أولى من الحقوق ما لا نؤديّ بعضه فضلاً عن كله ، وناهيك بما جلبناه من كلامه دليلاً على شرفه وفضله .

ورسالته هذه إلي كانت جواباً عن مكتوب كتبته إليه من جملته :

في الجو فاصطاد الشريد الشديد عمل بالعز الطويل المديد وسر بنهج المعالى سديد منتظما من الأماني البكيد مسرة راقت وعز جكيد بعدة الحلق ولا بالعديد

يا من له طائر صيت علا يا من له طائر صيت علا يا نجل شاهين البلديع الحلى وفز بخص الستبث بين الملا ورد مع الاحباب عذباً حلا وارفل على طول المدى في ملا والوالد المحروس بالله ، لا

ومن نثرها: «سيدي الذي في الأجياد من عَوَارفه أطواق ، وفي البلاد من مَعارفه ما تشهد به الفيطرة السليمة والأذواق ، وتشتد لل الى مجده المطنب الذي لا يحط له رواق الأشواق ، وتعمر بفوائده وفرائده من الآداب الأسواق ، وتنقطع دون نكاه السحب السواكب ، وتَقَصْر عن مَداه في السّمهُ والكواكب ، والله سبحانه له واق ، المولى الذي ألقت إليه البلاغة أفلاذها ، واتحذت البراعة طاعته عصمتها ومكلاذها ، إذ بذ أفراد ها وأفذاذها ، وأمطرت سماء أفكاره ، على كل محب أو كاره ، طائر في جو أو مستقر في أوكاره ، صيبها ورذاذها ، وفاحرت دمشق بعكله وحلاه أقطار البسيطة وبغذاذها » .

ومنها : «أبقاه الله تعالى وحقيقة وعوده ينمقها النجاز ، وحقيقة سعوده لا يطرقها المجاز » . ومنها: «فأنت الذي نَفَسْت عني مُخَنَّقا ، وأصفيت مشربي وكان مُرَنَّقا ، وكاثرت عا به آثرت ، وما استأثرت – رَمْلَ النقا ، فلو رآك المأمون ابن الرشيد ، لعلم أنَّك المتمنَّى ببيتَي الغناء الذي غني به والنشيد :

وإنتي لمشتاق إلى قرب صاحب يَرُوق ويصفو إن كدرْتُ لَدَيْهُ عَدْيْرِي مِن الإنسان لا إن جَفَوْته صفا لي ، ولا إن كنت طوع يديه يَ

ولم يقل : أعطني هذا الصديق وخُدْ مني الحلافة ، وأنا أقول : قد ظفرنا به بحمد الله ولم أجد أحداً في دهره وافتق الغرض فلم نر خلافه ».

ومنها: « فهذه يا ابن َ شاهين أياديك البيض ، تُفْرِخ لك الشكر وتبيض ، فلا دليل على ولاثي ، كإملائي ، ولا شاهد لما في أحنائي ، كثنائي ، ولا حجّة على ودادي ، كتكراري ذكرك وتردادي » .

وهي طويلة ، لا يحضرني الآن منها سوى ما ذكرته .

ولنقتصر من مكاتبات أعيان العصر من أهل دمشق المحروسة على هذا المقدار ، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعاً في الإيراد والإصدار .

### [رسائل من المغرب ترد للمؤلف]

وفي تاريخ ورود هذه المكاتيب الشامية السابقة علي ، اتفق ورود كتب من المغرب ، وجّهها جماعة من أعيانه إلي .

فمن ذلك كتاب كتبه لي الأستاذ المجوّد الأديب الفهامة مُعكم الملوك سيدي الشيخ محمد بن يوسف المراكشي التاملي النصة : «الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد تتوالى ، من المحب المخلص المشتاق ، إلى السيد الذي

١ ترجمته في خلاصة الأثر ٤ : ٢٧١ ( وفيه التاولي ) وقال إنه لم يقف على تاريخ وفاته ؟ وانظر
 روضة الآس : ٢٥ .

وَقَعَ على محبته الاتفاق ، وطلعت شموس معارفه في غاية الإشراق ، وصار له في مَيْدان الكمال حُسنُ الاستباق ، الصدر الكامل ، والعالم العامل ، الفقيه الذي تهتدي البلغاء ببراعة قلمه ، ناشر الذي تهتدي البلغاء ببراعة قلمه ، ناشر ألوية المعارف ، ومُسئدي أنواع العنوارف ، العلامة إمام العصر ، بجميع أدوات الحصر ، سيدي أحمد بن محمد المقري قدس الله السلف ، كما بارك في الخلف . سلام من النسيم أرق ، وألطف من الزهر إذا عبق .

وبعد ، فإن أخباركم دائماً تردُ علينا ، وتصل إلينا ، بما يسر الحاطر ، ويقرّ الناظر ، مع كل وارد وصادر ، والعبد يحمد الله تعالى على ذلك ، ويدعو الله بالاجتماع معكم هنالك :

### ويرحم الله عبدأ قال آمينا

كتبته إليكم أيتها السيد من الحضرة المراكشية مع كثرة أشواق ، لا تسعها أوراق ، كتبكم الله سبحانه فيمن عنده ، كما جعلكم مميّن أخلص في مُوالاة الحق قَصَدَه ، وودِّي إليكم غَضُ الحداثق ، مستَجل في مطلع الوفاء بمنظر رائق ، لا يحيله عن مركز الثبوت عاثق ، وحقيق بمودة ارتبطت في الحق وللحق معاهدها ا ، وأسست على المحبة في الله قواعد ها ، أن يزيد عَقَد ها على مر الأيام شدة ، وعهدها وإن شط المزار جيدة ، وأن تدخر للأخرى عدة ، وإنتي ويعلم الله تعالى لمميّن يعتقد محبتكم وموالاتكم عملاً صالحاً يقرب من الله تعالى وينزلف إليه ، ويعتمدهما وزراً يعول في الآخرة يوم لا ظل إلا ظله عليه ، فإنكم واليتم فأخلصتم في الولا ، وعرفتم الله تعالى فقمتم بحقوق الصحبة على الولا ، معرضين في تلكم الأخوة عن غرض الدنيا وعَرَضها ، موفين على الولا ، معرضين في تلكم الأخوة عن غرض الدنيا وعَرَضها ، موفين

۱ كذا في ق ودوزي ، وقد تقرأ : «معاقدها » .

۲ هذه رواية إحدى النسخ ؛ وني ق ودوزي : ويعلم .

بشروط النفلها ومفترضها ، إلى أن قضى الله تعالى بافتراقنا ، وحقوقُكم المتأكدة دين علينا ، والأيام تمطل ُ بقضائها عنا ، وتوجّه الملام إلينا ، فآونة ً أقف فأقرع السن على التقصير ندماً ، وآونة أستنيم إلى فضلكم فأتقدم قُدُمًا ، وفي أثناء هذا لا يخطر بالبال حق لكم سابق ، إلا وقد كر عليه منكم آخر لَهُ لاحق ، حتى وقفت موقف العجز ، وضاقت علي العبارة عن حقيقة مقامكم في النفس فكدت لا أتكلم إلا بالرمز ، إجلالاً لحقكم الرفيع ، وإشفاقاً من التقصير المضيع ، وقد كنت كتبت \_ أعزَّكم الله تعالى \_ إليكم قبل هذا بكتب أربعة أو حمسة فيها عُجالة قصائد كالعصائد ، كالثريد من الكلام ككلامكم ٢ السلس الكثير الفوائد ، فعذ رأ ممين كان أخرس من سمكة ، وأشد تخبطاً من طاثر في شبكة ، فما عرفت أوصل شيء من ذلك ، أم حصل في أيدي المعاطب والمهالك ؟ وما رأيت غير رجل من صعاليك الحجاج التقيت به يوماً بالحضرة المراكشية فقال لي : الشيخ الإمام المقريُّ يسأل عنك ، وقد أرسل معي كتاباً إليك ، فوقع في البحر مع جملة ما وقع ، فقلت له : لا غرابة في ذلك فقد رجع إلى أصله ، ومن ظلمة البحار تُستخرج الدرر ، وقد جاءني كتاب من بعض الأخلاء الصديقين وهو الحاج الصالح السيد أبو بكر من مكة المكرمة شرّفها الله تعالى ، وذكر لي فيه أنَّه متعه الله تعالى بلقائكم ، وأخبرني بسؤالكم عني كثيراً ، وإلى الآن يا نعم السيد إنما عرَّفتُهُ مِمَا كتبته لسيادتكم تعريف تذكُّر لا تعريفَ منَّة ، فأنصفونا في الحكم عليكم في عدم الحواب بما ألفته الأدباء شريعة وسنيَّة ، وبالجملة ففؤادي لمجدكم صحيح لا سقيم ، واعتدادي بودكم مُنتج غير عَقيم ، والله تعالى يجعل الحب في ذاته الكريمة ، ويقضي عن الأحبَّة دين المحبّة فيوفي كل غريم غُريمه ، ويصلكم إن شاء الله تعالى هذا المرقوم ،

۱ ق : بشروطها .

٢ كذا في ق ، والأصح هنا حذف كاف التشبيه .

وبه سؤال منظوم ، لتتفضلوا بالحواب عنه بعد حمد الله ، والصلاة والسّلام على مولانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم :

من المخلص الوداد أزكى تحييّة لتسمع بالجواب عما أكنت مُحَرَّمَة عندَ الزوال فَيَحَلَّت عشاة أتى عادت حلالاً تجلت وزالَتْ زوالاً منه في غير مـرْية وفي عَصْره محَرَّماً قد تَبدَّت وذلكَ بَعْد غرم مال كفدية بروق سيوف لامعات بسنيَّة وحلّت له ٌ وقتَ العشاء وتمّت قَـدَ أولدَها في مُلكه بعدَ وطأة بعَقَدْ نكاح بعد من غير شُبُهُ بنَجْلِ السريّ ؟ بَيّنوا لي َ قصبي له أ بابنة منها بتلك القضية بها ابنُ أبي زيد بأوضح حُجّة ومُسلمة شرآ صحيحاً بشرعة جَوازاً على التأبيد تأخير جلَّة ا يجوز عَلَى التأبيد في خير ملّة لها غير معصوم ترى في الشَّريعة ِ سَكَامًا كَمَا أَبَدَتُهُ فِي صَدْرِ طُلْعَةٍ

إلى المقريِّ الحَبْر صَدْر الأثمة فذلك يا صدر الصدور عُجالة في قد رأى عند العذاري فتية وعادت حراماً عند عبصر فعندما وفي صُبح ثاني اليوم عادتُ مُحَرَّمًا و في ظُهُرْ ه حَلَّتْ فطابَتْ قرير ةً ً وعند العشاء بالضرورة حُللت وفی صُبْحـه عادت حر اماً تری به وكانَ يضيقُ حَسْرَةٌ وتأسُّفاً وعن أمَّة أيضاً يموتُ سريتُها وعادت لمملوك السريّ حليلةً فجاءت ببنت ، هٰل لها من تزوُّج فإن السيوري مانعٌ من تزوُّج وما الفرق بينها وبينَ التي أتى وعن مشتر مملوكةً غيرً محرم ولیس بمُلکه له وطؤها یری وما طالق" من عـدَّة خرجت ولا نكاحٌ لها من واحد ومُطكّت وتمتّ بحمد الله مُبُديةً لكُمُ

١ كذا في ق ؛ وجاء في دوزي : يا خير ، وفي التجارية : من حين حلت .

وتقرير السؤال الثاني : أمَّة أولدها سيِّدُها فصارت حرَّة ، فمات عنها السيد ، ثمَّ تزوَّجها عبدُ سيدها ، فأتت ببنت ، أما لولد سيدها أنْ يتزوَّج هذه البنت ؟ فإن الرجل لَـهُ أن يتزوّج بنت زوجة أبيه من رجَل غيره ، وهذه سُمرّيّـة أبيه ، فإن الإمام السيوري يمنع هذه المسألة ، وما الفرق بينهما ؟ وتصلكم أيضاً إن شاء الله تعالى عُبِجالة رجزية ، في مآثركم السنية ، ضمنتها أشطاراً من الألفية ، فتفضَّلُوا بالإغضاء ، وحسن الدعاء ، أن يجمع الله شملنا بكم في تلك الأماكن المشرّفة ، ثم المأمول من سيّدنا ومولانا أن يتفضّل علينا بكتاب «طبقات القراء» للإمام الحافظ الداني ، إذ ليس عندنا منه نسخة ، وأما تأليفكم الكثير الفوائد المسمّى بـ « أزهار الرياض في أخبار عياض ، وما يناسبها ممّاً يحصل به للنفس ارتياح وللعقل ارتياض » فقد انتشر بهذه الأقطار المرّاكشية ، وانتـُسخت منه نسخ عديدة من نسخة المرحوم سيدي أحمد بن عبدالعزيز بن الولي سيدي أبي عمر، وكسا الله سبحانه تأليفكم المذكور جلباب القبول ، فما رآه أحد إلاّ نسخه ، وعندي النسخة التي كتبها بخطَّه السيد أحمد المذكور بخط حسن ، وعلى هامشها في بعض الأماكن خطكم الرائق ، وبعض التنبيهات من كلامكم الفائق ، وأعلمونا بتأليفكم الذي سميتموه «قطف المهتصر من أفنان المختصر <sup>١</sup> » هل خرج من المبيضة أم لا ؟ ووددنا لو اتصلنا منه ُ بنسخة ، وقد اشتاق فقهاء هذا الإقليم إليه غاية كالفقيه قاضي القضاة محبكم سيدي عيسى وغيره من أخلاء خليل ، في كل محفل جليل ، إلى أن قال : وأنا أتمثّل بكلام مولانا علي ۗ كرّم الله وجهه حيث يقول ، تبرَّكًّا به :

رضيتُ بمَا قسم اللهُ لي وفَوَّضْتُ أمري إلى خالقي كا أُحْسَنُ أللهُ فيما مَضَى كذلك يُحْسِنُ فيما بقي

١ ذكره المحبي في خلاصة الأثر باسم «قطف المهتصر في شرح المختصر » وهو حاشية على مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي .

ولي حفظكم الله تعالى تخميس على البيتين ، وذلك أنَّه نزلت بي شدة لا يمكن الحلاص منها عادة ، فما فرغت من تخميسهما إلا وجاء الفرج في الحين ، ونصّه :

إذا أزمة ننزكت قببكي وضِقْتُ وَضَاقتَ بها حبِكي تذكرْتُ بنَيْتَ الإمام علي

« رَضِيتُ بَمَا قَسَمُ اللَّهُ ۚ لِي وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى خَالَقِي ﴾

لأنَّ الإلَهَ اللطيفَ قَضَى على خَلْقه حكمهُ المُرتضى فسلِّم وَقُلُ قولَ من فَوَّضا

« كما أحسن الله ويما مضى كذلك يُحسن فيما بقي »

فعذراً - أعزكم الله سبحانه ونفع بإخائكم - عن إغباب المراسلة بالمكاتبة عُذراً ، وصَبراً على بُعد اللّقاء صَبراً ، فإن يُقدر في هذه الدار نلنا فيها ما نتمى ، وإلا فلن نعدم بفضل الله جزاء الحسنى ، ولقاء لا يَبيدُ ولا يَفْنى ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسَن أولئك رفيقاً ، إيقاناً بالوعد وتحقيقاً ، فمن أوجب له محبته ، أدخله جنته ، وأحضره مأدبته ، وكمل له أمنيته ، جعلنا الله من المتحابين في جلاله ، بكرمه وإفضاله ، وكتبه معكم ومعظمكم ، الواصل حبل وده بودكم ، المشرّف لعهدكم ، المنوه بفخركم ومجدكم ، العبد الفقير الحقير ، المشفق على نفسه من التقصير والذنب الكبير ، محمد بن يوسف التاملي ، غفر الله ذنبه ، وستر عيبه ، وجبر قلبه ، وجمعه بمن أحبته ، بالنبي صلى الله عليه وسلم ، في عاشوراء المحرم فاتح سنة ثمان وثلاثين وألف ، انتهى .

وصحبة هذا المكتوب ورقة نصّها : بسم الله ِ الرَّحمن ِ الرحيم ، وصلى الله

## على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ١ .

كأنما يتنظر بالعيان لله درُّ العمالم الحَيِّساني مُتَظِّراً بأحْسَنِ المِثْسَالِ للمقري العسالم المفضسال وعالم بأنتي مين بعده أشير في نظامنا لقصده مُضَمِّنُكًا ورَبُّنُكًا المعــينُ وهـا أنـا بالله أسْتَعينُ أيدنا الله لنسج ذلك بالشطر من ألفية ابن مالك وسالك الأحسن من مسالك قال محمد عبيد المالك المَقَـريِّ الفاضـل الشهير نُشيرُ بالتّضمين للنحرير «كعلم الأشخاص لفظاً وهوعم » ذاك الإمام ذُو العلاء والهمم « مستوجباً ثنائي الجميلا » فلَن ترى في علمه مثيلا « في النظم والنثر الصّحيح مثبتا » ومدَّحُهُ عندي الأزم أتى « تقرّب الأقصى بلفظ موجز » أوصاف سيدى بهذا الرجز « وتبسطُ البذل َ بوعد مُنْجز » فهو الذي له المعاني تعتزي « كلامنًا لفظ مُفيد كاستقم » رتبته وق العللا يا من فهم « مبدي تأوَّل بلا تكلّف » وكم أفاد دهره من تحف « كطاهر القلب جميل الظاهر » لقَدُ رَقَى عَلَى المَقَامِ الطَاهِرِ ٢ « على الذي في رَفعه قد عَهدا » وفضا للطّالبين وجدا «وما بإلا أو بإنما انحصر» قَدُ حصَّل العلم َ وحرَّرَ السِيرِ « يَكُونَ إِلاَّ غاية الذي تَلا » في كلّ فن ماهر صفه ولا «ولا يلي إلا اختياراً أبدا » سيرَته مُ حَرَّت " على نهج الهدى

١ ورد بعض هذه الأرجوزة في خلاصة الأثر ٤ : ٢٧١

٢ خلاصة الأثر ؛ إلى المقام الباهر .

م خلاصة الأثر : سارت .

«مما به عَنْهُ مُسِناً بخيرُ» « اعرف بنا فإنتنا نلنا المنح » « يَصل الينا يستعن بنا يُعَن » « ولم \* يكُن \* تصريفُه \* مُمتنعا » « الحبر الجزء المتم الفائده » « إن يستطل و صل وإن لم يستطل » « والله يكفضي بهبات وافرَه » « ویقتضی رضّی بغیر سخط » « تعدل به فهوَ يُضاهي المَثلا » َ «أحمد ربي الله خير مالك » « وهالك وميّت به قمن » « عَيناً وفي مثل هرَاوة جعل » « في نحو خير القول إنتي أحمد ً » « مُرَوَّعُ القلب قليل الحيل » « وافعل أوافق نغتبط إذ تشكر » « فجره وفتــحَ عينه التزم » « في نحو نعم ما يقول الفاضل » « لكونه بمضمر الرفع اقترن » « ما مر فاقبل منه ما عد ل ووي » « وذو تمام ما برفع یکتفی » « وما بجمعه عُنيتُ قد كل » «مصلياً على الرّسول المصطفى »

وعلمُسهُ وفَضَلُسهُ لا يُنكرُ يكول دائماً بصدر انشرح يَقُولُ مُرْحَبًا لِقَاصِدِيهِ مَنَ ا صدّق مقالتي وكن مُتّبعا وأنهض إليُّه فهوَ بالمشاهده والزَمْ حنابَهُ وإيَّاكِ الملل واقصد جَنَابَهُ ترى مَآثَرَهُ \* وانسب لَهُ فإنّهُ ابنُ مُعْطَى واجعله ُ نُصْبَ العينِ والقلبِ ولا قد طالما أفاد علم مالك وحاسد له ومبغض زمن وليس َ يَشْفَى مُبغض " لَهُ أَعَل " يقول عَبْدُ ربّه محمد ُ وهو بدهره عظيم الأمل فادعُ لَهُ وسادة قد حَضَروا واجبره بالدعا عساه يغتبم أنشدت فيكم ذا وقال قائل أدعو لكم بالسري في كل زمن مآثر لکُم کثیرة سوی قد انْتهى تعريفُ ذا المعرّف لأنتم تاجُ الأثمة الأول فالله م يبقيكُم لديننا وكَفي

١ خلاصة الأثر : لقاصد ومن .

# تَتَوْرَى عليه دائماً منعطفا «وآله المستكميلين الشَّرَفا»

ومن ذلك ما كتبه لي بعض الأصحاب ممّن كان يقرأ على بالمغرب ' ، وصورته : سيدنا وسيد أهل الإسلام ، حامل راية علوم الأمّـة الأحمدية ، على صاحبها الصلاة والسلام ، آية الله في المعاني والمعالي ، وحسنة الأيام والليالي ، وواسطة عقود الجواهر واللآلي ، إمام مذهب مالك والأشعري والبخاري ، والواقدي والحليل ، العلاّمة القدوة السيد الكبير الشهير الحليل ، ذو الأخلاق العذبة المَذَاقِ ، والشمائل المُفْصحة عن طيب الأصول والأعراق ، كبير زمانه دون منازع، وعالم أوانه من غير منكر ولا مدافع ، شيخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبيب قلوبنا مولانا شيخ الشيوخ أبو العباس أحمد بن محمد المقرّ يُّ المغربي التلمساني نزيل فاس ثم الديار المصرية ، حفظه الله تعالى في مواطن استقراره ، ورفع درجته بإشادة فخاره على مناره ، عن شوق يودُّ له الكاتب أن لو كان في طي كتابه ، وتَوْقَ إِلَى مشاهدتكم هو الغاّية في بابه ، بعد إهداء السلام المحفوف بأنواع التحيّات والكرامات والبركات ، الدائم ما دامت في الوجود السكنات والحركات، لمقامكم الأكبر ، ومَحْفلكم الأشهر ، ومن تعلَّق بأذيالكم أو كان مستمطراً لنوالكم ، أو صبّت عليه شآبيب أفضالكم ، من أهل ومحب وصاحب وخديم ، هذا وإنّه ينهي إلى الوداد القديم ، أن أهل المغرب الأدنى والأقصى حاضرة وبادية ، كلُّهم يتفكُّهون بل يتقوَّتون بذكركم ، ويشتاقون لرؤية وجهكم ، ويتلذذون بطيب أخباركم ، وإن كان المغرب الآن في تفاقم أحوال ، وتراكم أهوال ، في الغاية مدائن وبوادي ، لا سيمًا مدينة فاس فإنَّها في شر عظيم ، وأميرها مولاي عبد الملك مات في السنة السابعة والثلاثين بل في ذي الحجّة

١ اسم هذا الكاتب كما يتبين من خاتمة الرسالة «على بن عبد الواحد الأنصاري» (ت: ١٠٥٤ هـ) وكان فقيهاً محدثاً وله مؤلفات كثيرة ، استوطن الجزائر آخر عمره وفيها توفي (انظر ترجمته في صفوة من انتشر للأنراني ص: ١٣٥ ط. فاس وكتاب الزاوية الدلائية : ١٣٦) .

قبلها ؛ وفي المحرم من سنة سبع وثلاثين ، توفي ملك المغرب السلطان أبو المعالي زيدان وبويع من بعده ابنه مولاي عبد الملك ، وتقاتل مع أخويه الأميرين الوليد وأحمد وهزمهما ، وإلى الله عاقبة الأمور . وأهل داركم بفاس بخير وعافية ، ونعم ضافية ، سوى ما أدركهم من طول الغيبة ، نسأل الله تعالى أن يملأ بقدومكم العيبة ، ومحبكم الأكبر ، ووليكم الأصغر ، سيد أهل المغرب اليوم وشيخ الطريقة ، والمربي في سلوك أهل الحقيقة ، العارف بالله الشيخ الرباني ، ذو المقامات والكرامات سيدي محمد بن أبي بكر الدلاثي ، يُحييكم ويعظم قدركم ، ولسانه لكم ذاكر ناشر شاكر ، وهو على خير ، وقد اجتمعت علي قدركم ، ولسانه لكم ذاكر ناشر شاكر ، وهو على خير ، وقد اجتمعت علي من بركتكم في مدينة سلا جماعة من طلاب العلم وفتح الله تعالى على بتآليف على المنهج المنتخب » للزقاق في قواعد مالك ، ومنظومة في أكثر من ألف على المنهج المنتخب » للزقاق في قواعد مالك ، ومنظومة في أكثر من ألف بيت في السير والشمائل ، ومنها في رجال البخاري ولا كنسخ الكلاباذي ، ومنها خطب ، وغير ذلك ، والكل من بركتكم ، ونسبته إليكم في صحيفتكم ،

ا بويع أبو المعالي زيدان بن أحمد المنصور بعد وفاة والده سنة ١٠١٧ ، وفي عهده جلا بقية من كان من العرب بالأندلس (سنة ١٠١٦) ؛ وقد خاض أبو المعالي حروباً كثيرة ضد الطامعين المحليين في كل من مراكش وفاس وضد الإسبان (راجع الاستقصا ٢ : ٣ - ٧٧) ؛ وقد بويع ابنه عبد الملك بعد وفاته سنة ١٠٣٧ في شهر المحرم ، فثار عليه أخواه الوليد وأحمد فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب إلى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من العدة والذخيرة ، وقد كان عبد الملك فاسد السيرة ، قتله العلوج بمراكش سنة ١٠٤٠ (المصدر نفسه ٧٢ - ٧٨).

٧ نسبة إلى زاوية الدلاء ، وهي زاوية أسسها أبو بكر ابن محمد المجاطي ، وكان لها دور كبير في تاريخ المغرب سياسياً ودينياً وعلمياً ، وقد وضح هذا الدور الاستاذ محمد حجي في كتابه : « الزاوية الدلائية » – الرباط : ١٩٦٤ ؛ ومحمد بن أبي بكر المذكور هنا هو من أعظم شيوخها ، وكان عالماً في التفسير والحديث والكلام ( انظر الاستقصا ٦ : ٩٦ والزاوية الدلائية : ٧٦) وقد كان المنقري علاقة وثيقة بالزاوية الدلائية إذ انه أقام مدة فيها ودرس الجديث على محمد بن أبي بكر .
٣ ق : محبكم .

کذا في ق ؛ وفي نسخ أخرى « کنسج » .

والسلام من ولدكم المقر بفضلكم تراب نعالكم على بن عبد الواحد الأنصاري ، لطف الله تعالى به ، وحامله كبير كبراء قومه ممنّن يحبكم ويعرفكم ، وما تفعلوا معه من خير فلن تُكَفْرُوهُ ، والسلام ، انتهى .

ومنها كتاب وافاني من علم قسمطينة وصالحها وكبيرها ومُفْتيها سُلالة العلماء الأكابر، ووارث المجد كابراً عن كابر، المؤلف العلاّمة سيدي الشيخ عبد الكريم الفكون احفظه الله، نصّه:

بستم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على من أنزل عليه في القرآن ﴿ وإنّكُ لَعَلَى حُلُقَ عَظِيم ﴾ (القلم : ؛) وآله وصحبه وسلتم أفضل التسليم ، من مُدنّس الإزار ، المتسربل بسرابيل الحطايا والأوزار ، الراجي للتنصل منه رحمة العزيز الغفار ، عبد الله — سبحانه — ، عبد الكريم بن محمد الفكون ، أصلح الله بالتقوى حاله ، وبلغه من متابعة السنّة النبوية ٢ آماله ، إلى الشيخ الشهير ، الصدر النحرير ، ذي الفهم الثاقب والحفظ الغزير ، الأحبّ في الله المؤاخي من أجله سيدي أبي العباس أحمد المقري ، أحمد الله عاقبتي وعاقبته ، وأسبل على الجميع عافيته ، أمّا بعد فإنّي أحمد الله إليك ، وأصلي على نبيه سيدنا محمد ، الناس إليه ، وأشدهم في ظنّي إلحاحاً عليه ، لما تحققت من أحوال نفسي الأمّارة ، واستبطنت من دخيلائها المثابرة على حبّ الدنيا الغرّارة ، كأنّها عميت عن الأهوال ، التي أشابتُ رؤوس الأطفال ، وقطعت أعناق كُمّل الرجال ، فتراها في المحتج هواها خائضة ، وفي ميّدان شهواتها راكضة ، طغت في غيها وما لانت ، وجمّحَت فما انقادت ولا استقامت ، فويّلي ثمّ ويلي من يوم تَبْرُزُ فيه وجمّحَت فما انقادت ولا استقامت ، فويّلي ثمّ ويلي من يوم تَبْرُزُ فيه وجمّحَتَ فما انقادت ولا استقامت ، فويّلي ثمّ ويلي من يوم تَبْرُزُ فيه

١ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القسمطيي ( - ١٠٧٣) له مؤلفات كثيرة مما «محدد السنان في نحور إخوان الدخان» (راجع ترجمته في صفوة من انتشر ورحلة العياشي ، واليواقيت الثمينة ١ : ٢٣٢).

٢ ق : المصطفية .

القبائح، وتنشر الفضائح، ومُنادي العدل قائم بين العالمين ﴿ وَإِنْ كَانَ مَسْتُقَالَ حَبَّةٌ مَنِيْ \* خَرُدً لَ أَتَيْنَا بِيهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧) فالله أسأل حسن الإلطاف، والستر عماً ارتكبناه من التعدّي والإسراف ، وأن يجعلنا من أهل الحمي العظيم ، وممنَّن يُحشُّر تحت لواء خلاصته الكريم ، سيدنا ومولانا وشفيعنا النبيِّ الرؤوف الرحيم ، ولنكفّ من القلم عنانه ، لما أرجو من أجله ثواب الله سبحانه ، وقلم اتصل بيدي جوابكم ، أطال الله في العلم ' بقاءكم ، فرأيت من عذوبة ألفاظكم ، وبلاغة خطابكم ، ما يذهل من العلماء فحولها ، وينيلها لدى الجثو لسماعه سؤلها ومأمولها ، بيد ما فيه من أوصاف من المره قاصر ، وعن الطاعة والاجتهاد فاتر ، وأصدق قول فيه عند مَخْبره ومَرْآه « أن تسمع بالمُعَيِّدي خير من أن تراه » <sup>٧</sup> لكن يجازيكم المولى بحسن النيّة ، البلوغ في بحبوحة الحينان غاية الأمنية ، وقد ذيلم ذلك بأبيات أنا أقل من أن أوصفَ بمثلها ، على أنِّي غير قائم بفَرْضها ونَـفُـلها ، فالله تعالى يُـمــدُ كم بمعونته ، ويجعلكم من أهل مناجاته في حضرته ، ويسقينًا من كاسات القرب ما نتمتُّع منه بلذيذ مُنادمته ، وقد ساعد البنان الجنان ، في إجابتكم بوَّرْتُها وقافيتها ، والعُذرُ لي أنَّـني لست من أهل هذا الشان ، والاعتراف بأنتني جبان وأيُّ جبان ، والكمال لكم في الرضي والقبول ، والكريم يُخْضَى عن عَوْرات الأحمق الجَهُول ، وظنُّنا حققه الله تعالى أن نجعل على منظومتكم الكلاميّة يعني « إضاءة الدجنُّنّة » " تقييداً ، أرجو من الله توفيقاً وتسديداً ، بحسب قدري لا على قدركم ، وعلى مثل فكري القاصر لا على عظيم فكركم ، وإن ساعد الأوان ، وقضى بتيسيره ربُّ الزمان ، فآتي به إن شاء

١ ق : في التعلم .

٢ من الأمثال ؛ وكان الكسائي يدخل فيه «أن» والعابة لا تذكرها فيه ، وقال البكري حذف
 «أن» من المثل أشهر عند العلماء ؛ يضرب في الرجل تكون له نباهة و لا منظر عنده ( فصل المقال :

١٢١ وأمثال الضبي ٨ – ٩ والميداني ١ : ٨٦ والعسكري ١ : ١٨٦ والفاخر : ٣٥ ) .

٣ هي «إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة» وهي منظومة للمقري ألفها ودرسها في الحجاز والشام
 وانتسخت مها في حياته نسخ كثيرة ؛ طبعت بمصر سنة ١٣٠٤ بهامش شرح عليش على العقيدة السنية.

الله ، الآجل المعي ، لأنتني بالأشواق ، إلى حضرة راكب البراق ، ومخترق السبع الطباق . وكنت عازماً على أن أبعث لكم من الأبيات أكثر من الواقع ، إلا أن الرفقة أعجلت ، وصادفتني أيام موت قعيدة البيت ، فلم يتيسر عاجلاً الا ما ذكر وعلى الله قصد السبيل ، وهو حسي ونعم الوكيل :

علماً تعاضده الروايه الروي به الطالبون غايه كما تعاليت في العنايه بكلّغت في حسنها النهايه تحوي به القرب والولايه في الحفظ والفهم والهدايه بشراك تصحبها الرعايه والآل والصحب والنّقايه نسكنفي بها الشّر والغوايه

لا زلت بحراً بكل فن للقد تصدرت في المعالي من فيك تستنظم المعاني رقاك مرقى مرقى أعجوبة ما لها نظير العباد طرراً بعاه خير العباد طرراً صلى عليه الإله تشرى

يا نُخْبة الدهر في الدرايه

وأختم كتابي بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، وكتب بغاية عجلة ، يوم السبت سابع أو ثامن رجب ، من عام ثمانية وثلاثين وألف للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام ؛ انتهى .

والمذكور عالم المغرب الأوسط غير مدافع ، وله سلف علماء ذوو شهرة ، ولهم في الأدب الباع المديد ، غير أن المذكور ماثل إلى التصوّف ، ونعم ما فعل ، تقبّل الله تعالى عملي وعمله ، وبلتّخ كلاً منا أمله ؛ ولأشهر أسلافه العلامّة الشيخ

١ يريد : العام الآجل .

٧ لا يتفق الشطران في الوزن .

م خرج في الشطر الثاني عن وزن سائر الأبيات .

حسن بن علي بن عمر الفكون القسمطيني أحد أشياخ العبدري صاحب الرحلة قصيدة مشهورة عند العلماء بالمغرب ، وهي من درّ النظام ، وحـُرّ الكلام ، وقد ضمـّنها ذكر البلاد التي رآها في ارتحاله من قسمطينة إلى مراكش ، وأوّلها :

أَلَا قُلُ لُلسَّرِيِّ ابْنِ السَّرِيِّ أَبِي البَّدرِ الجوادِ الأَرْيَحِيِّ؟

وكنتُ أظن أن الناس طيرًا فلما جيتُ ميثلة الخير دار وكم أورت ظباء بني ورار وجئتُ بجاية فيجلت بدوراً وفي أرض الجزائر هام قللبي وفي ميثيانة قد ذبتُ شوقاً وفي ميثيانة ما زلت صبري وفي وهران قد أمسيتُ رهناً وفي وهران قد أمسيتُ رهناً وأبدت لي تيلمنسان بدوراً

سوى زيد وعمرو غير شي أمالتني بكل رشا أبي أمالتني بكل رشا أبي أوار الشوق بالريق الشهي يضيق بوصفها حرف الروي بمعشول المراشف كوثري بلين العطف والقلب القسي وهيمت بكل ذي وجه وضي بظامي الحصر ذي ردف روي بطامي الحصر ذي ردف روي جلبن الشوق القلب الحلي القلي الحلي القلب الحلي القلب الحلي القلب الحلي القلب الحلي المقلب المحلي المقلب المحلي المقلب المحلي الم

ا وهم المقري هنا إذ ان العبدري لما حل بمدينة قسنطينة سأل من لقيه (وهو الحسن بن بلقاسم ابن باديس) عن الأديب أبي علي حسن بن علي بن عمر القسنطيني المعروف بابن الفكون فذكر ابن بلقاسم أنه أدرك الفكون وهو طفل صغير ولكنه لا يحفظ عام ولادته أو وفاته . قال العبدري : ورمت أن أجد من يروي عنه قصيدته المشهورة في رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجده ، فقيدتها هنالك غير مروية وكان القسنطيني كتب بها إلى أبي البدر ابن مردنيش (رحلة العبدري : و أثبت القصيدة هنالك ص ٣٠ – ٣١) وقد غارض العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتها في آخر رحلته .

٢ هو أبو البدر ابن مردنيش ، كما في التعليق السابق .

٣ في ق ودوزي : ببلة ، والتصويب عن الرحلة .

ولمَّا جثتُ وَجُدْة هَـمْتُ وجداً بمنخنث المعاطف معنويًّا ﴿ وحل رشا الرباط رشا رباطي وتيتمني بطسرف بابسلي وأطلع قطرُ فاس لي شموساً متغاربُهن ً في قلبِ الشجيِّ وما مكناسة إلاً كناس الأحوى الطرف ذي حُسن سني أ ظباء كاسرات للكمي وإن تسأل عَن آرض سلا ففيها أتى الوادي فطَمَّ على القَريِّ وفي مراكش يا ويح قلاًى بَهِيِي في بهيٍّ في بهيٍّ بلور بل شموس بل صباح سَعَيْن به فكم مَيْت وَحَيّ أبحن مصارع العشاق لمنا ومقلة كلِّ أبيضَ مشرقً بقامة كل أسمر سمهري إذا أنسينني حسناً فإنتي أُنَّسِيهِم هوى غيَّلان مَيَّ وأدعكى اليوم بالمرّاكشيّ فها أنا قد تخذت الغرب داراً كشوقك نحو عمرو بالسوي على أن اشتياقي نحو زيد فَيَا للمَشْرِقُ لَا لَكُوْرِ بِي تقسمي الهوى شرقاً وغرباً وجسم حل بالغرب القصي فل قلب بأرض الشرق عان وذاك يهيم شرقاً بالعشي ً فهذا بالغُدُو يهيمُ غرباً وكم لله من لطف خفيً فلولا اللهُ متُّ هوَّى وشَوْقاً

وقد خرجنا بالاستطراد إلى الطول ، وذلك منا استرسال متع جاذب الأدب ، فلنمسك العنان ، والله المستعان .

١ قال العدري في تعليقه على هذا البيت : «قوله معنوي بعد منخنث المعاطف . . . لقد استربت به
 حتى ظننت أنه مصحف ، ولا أتبرأ فيه من تصحيف » .

أو « مشق قلم المدح للمشق ، أ ولسان حالي الآن ينشد قول بعض الأكابر :

نحن في مصر رَهْنُ شوق إليكم هل لديكم بالشام شوق إلينا فعجزنا عن أن ترونا لديكم وأبيتم عن أن تراكم لدينا حفظ الله عهد من حفظ العه لد ووفتى به كما قد وفينا

وقول ابن الصائغ :

وددتُ لو أنَّ عَيني مكانَ كُنبي إليكم حَي البكم حَي البكم وأملي الحُبارَ شوقي عليكم

رجع إلى ابن جبير رحمه الله تعالى:

ومن شعره قوله :

إيناك والشهرة في متلبس والبس من الأثواب أسمالها تُواضعُ الإنسان في نَفْسه الشرَفُ للنَفس وأسمى لها

وِقال :

تَنَزَّهُ عَن العوراء منهُما سَمَعَتَهَا صِيانَةَ نَفْسَ فَهُوَ بِالحُرُّ أَشْبَهُ اللهُمُ السُّفَةُ الشَّمَ بِالشَّمِ السُّفَةُ الشَّمَ بِالشَّمِ السُّفَةُ الشَّمَ بِالشَّمِ السُّفَةُ اللَّهِ السُّفَةُ اللَّهِ السُّفَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

وقال :

أقولُ وقدَ حانَ الوداعُ وأسلمت قُلُوبٌ إلى حكم الأسى ومدامعُ: أيا ربّ أهْلي في يتديك وديعة وما عدمت صوناً لديك الودائعُ

١ ذكره المحسي بين مؤلفاته وسماه «عرف النشق في أخبار دمشق» مما قد يدل على أنه حقق نيته وقام بتأليفه

وقال أبو عبد الله أبن الحاج المعروف بمُدُعْلَيْس الصاحب الموشّحات يمدح ابن جبير المذكور :

لأبي الحُسين مَكَارمٌ لو أنها عُدَّتُ لما فرغَتُ ليوم المحشرِ ولهُ علي فضائلٌ قَدْ قصَّرت عن بَعضِ نُعماها عظامُ الأبحر

وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها ٪ :

يا وفود َ اللهِ فَنُرْتُم بِالمُنِي فَهَنَيْئاً لَكُمُ أَهِلَ مِنِي قَدَ عَرَفْنا عَرفاتِ بعدكم ٣ فلهذا برّح الشّوق بينا نحنُ في الغربِ ويجري ذكركم فيغُروبِ الدمع يجري هتنا أَ

ومنها :

فَيناديه عَلَى شَحْطِ النّوَى مَن لنا يوماً بقلب مَلّنا سربنا يا حادي الركب عسى أن نلاق يوم جَمْع سربنا ما دعا داعي النّوى لمّا دعا غير صب شفّه برّرح العنا شم لنا البرق إذا لاح ^ وقل جمع الله بجمع شمّلنا

١ هو أبو عبد الله أحمد بن الحاج الزجال عاش في دولة الموحدين ويعد خليفة ابن قرمان في الزجل

<sup>(</sup> انظر المغرب ٢ : ٢١٤ ، ٢٢٠ والعاطل الحالي : ١٨ – ٢٦ وسيأتي ذكره في النفح ) . ٢ انظر هذه القصيدة في الذيل والتكملة ه : ٢١٤ وبعضها في المغرب ٢ : ٣٨٥ ومقدمة

انظر هذه القصيدة في الذيل والتكملة ه : ٦١٤ وبعضها في المغرب ٢ : ٣٨٠ ومقدمة الرحلة : ١٨ .

٣ الذيل : معكم .

<sup>۽</sup> الذيل :

نحن بالمغرب نجري ذكركم للمغروب الدمع يجري هتنا ه في النفح المطبوع : فقلت ، والتصويب عن الذيل والتكملة .

٦ الذيل : حادي العيس .٧ الذيل : ما عي .

٨ الذيل : إذا هب .

علَّنا نلقى خيالاً منكم ُ بلذيذِ الذكرِ وَهُناً علَّنا ا لو حَنا الدَّهرُ عَلَيْنا لقضى باجتماع بكم المنحى لاحَ برق مَوْهناً من نحوكم فلعمري ما هنا العيش هنا أَنْمُ الأحبابُ نشكو بتُعدكم هل شكوتم بتعثدنا من بتعثدنا

وله رحمه الله تعالى من قصيدة مطوّلة أوّلها :

لعل بشيرَ الرّضي والقبول يُعَلِّلُ بالوصل قلبَ الحليل وله أخرى أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة ، على صاحبها الصلاة وأتم السلام ، وهي ثلاثة وثلاثون بيتاً من الغر ، أوَّلها ٢ :

أَقُولُ وآنَسْتُ باللَّيْلِ نارا لعل سِراجَ الهُدَى قَدْ أَنارا وإلا فما بال أفتى الدُّجي كأنَّ سنا البرق فيه استطارا ونحنُ من الليلِ في حينُدِسِ فَمَا باللهُ قَدَ تَجلَّى نَهارا

وكان أبو الحسين ابن جُبُيَر المترجم به قد نال بالأدب دنيا عريضة ، ثم رفضها وزهد فيها .

وقال صاحب « الملتمس » في حقَّه : الفقيه الكاتب أبو الحسن ابن جُسُر ، ممَّن لقيته وجالسته كثيراً ورويت عنه ، وأصله من شاطبَة ، وكان أبوه أبو جعفر من كتبَّابها ورؤسائها ، ذكره ابنُ اليُّسَع في تاريخه ، ونشأ أبو الجسين على طريقة أبيه ، وتولُّع بغَرْناطة ، فسكن بها ، قال : وممَّا أنشدنيه لنفسه قوله يخاطب أبا عمران الزاهد بإشبيلية :

أبا عمران َ قَدْ خَلَفْتُ قَلْسَى لديكَ وأنْتَ أَهَلُ للوديعهُ \*

١ هذا البيت وما يليه من أبيات لم ترد في الذيل والتكملة .

٢ وردت هذه القصية في الذيل والتكملة ه : ٢٠٢ والإحاطة ٢ : ١٧١ .

صحبتُ بكَ الزمانَ أخا وفاه في هُوَ قَدَ تَنَمِّرَ للقَطيعة

قال : وكان من أهل المروءات ، عاشقاً في قضاء الحواثج ، والسعي في حقوق الإخوان ، والمبادرة لإيناس الغرباء ، وفي ذلك يقول :

بحسبُ الناسُ بأنّي مُتُعَبِّ في الشَّفاعاتِ وتكليف الورى والذي يُتُعبِهُمُ مِن ذاك لي راحة في غيرها لن أَفْكِيرا وبودّي لو أَقضي العمر في خلمة الطلاّب حيى في الكرى

قال : وَمَنْ أَبِدُعُ مَا أَنشَلُهُ وَحَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى أُولَ رَحَلَتُهُ :

لا تُشَدُّ الرّحالُ إلا البَّها طائراً لا بنَحومُ إلا علَبُها كلَّ يوم يرجو الوقوع لديثها

طال شوقي إلى بيقاع ثلاث إن للنَّفس في سماء الأماني قُص منه الحناحُ فهو منهيض

وقمال أ

إذًا بلغ العبدُ أرض الحجازِ فقد ثالَ أَفْضلَ مَا أُمَّ لَهُ فَإِنْ زَانَ قَبْدُ اللهِ مَا أُمَّ لَهُ فَإِنْ زَانَ قَبْدُ اللهِ مَا أُمَّلَهُ

وعاد رحمه الله تعالى إلى الأندلس بعد رحلته الأولى التي حل فيها دمشق والموصل وبغداد ، وركب إلى المغرب من عكا مع الإفرنج ، فعطب في خليج صقليّة الضيق ، وقامى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة ٥٨١ ، ثم أعاد المسير إلى المشرق بعد مدة إلى أن مات بالإسكندرية كما تقدم .

ومن شعره أيضاً :

لي صديقٌ خسرت فيه ٍ ودادي ﴿ حَيْنَ صَارَتٌ سَلَامَتِي مَنْهُ رَبُّهَا

١ البيتان في الإحاطة ٢ : ١٧٧ والذيل والتكملة ٥ : ٢٠٤ .

حَسَنُ القول سِيُّ الفعل كالج زَّار سَمَى وأتبعَ القولَ ذَبَحًا ﴿ رَبُّ

وحدّث رحمه الله تعالى بكتاب «الشفاء» عن أبي عبد الله محمد بن عيسى التميمي عن القاضي عياض ، ولما قدم مصر سمع منه الحافظان أبو محمد المنذري وأبو الحسين يحيى بن على القرشي .

وتوفتي ابن جُبير بالإسكندرية يوم الأربعاء السابع والعشرين من شعبان سنة ٦١٤ ، والدعاء عند قبره مستجاب ، قاله ابن الرقيق رحمه الله تعالى وقال ابن الرقيق : في السنة بعدها .

وقال أبو الربيع ابن سالم: أنشدني أبو محمد عبد الله بن التميمي البجائي ، ويُعرف بابن الخطيب ، لأبي الحسين ابن جبير ، وقال : وهو ممّا كتب به لمليّ من الديار المصرية في رحلته الأخيرة لما بلغه ولايتي قضاء سبتَهَ ، وكان أبو الحسين سكنها قبل ذلك ، وتوفيّيَت هنالك زوجته بنت أبي جعفر الوَقّشي المنفنها بها :

بسبتة لي سكن في الشّرى وخيل ً كريم لليها أتى فلو أستطيع ركبت الهوا فزرت بها الحيّ والميّتا

وأنشد ابن جبير رحمه الله تعالى لنفسه عند صدوره عن الرحلة الأولى إلى غَـرْناطة ، أو في طريقها ، قوله ٢ :

لي نحو أرض المنى من شرق أندلس شوق يؤلُّفُ بينَ الماء والقَّبَسِ إلى آخرها .

١ هي عاتكة المدعوة بأم المجد ووالدها هو الوزير الحسيب أحمد بن عبد الرحمن الوقشي ، وكانت وفاتها يوم السبت لعشر خلون من شعبان سنة ٢٠١ بعد زمائة طاولتها مدة ؛ وقد قام ابن جبير برحلته الثالثة بعد وفاتها ، فوصل مكة سنة ٢٠٢ وجاور هناك طويلا.

٢ قال هذه القصيدة لما قفل من رحلته الأولى و لاحت له وهو على ظهر البحر جبال دانية ، انظر الذيل و التكملة : ٩٠٤ .

ومن شعره قوله :

یا خَیْرَ مولی دعاه عَبَیْدٌ هَبُ لیَ ما قد علمتَ منتی

وقال رحمه الله تعالى :

وإنّي لأوثر مَن أصطفي وأهوى الزيارة ممّن أحبُّ

وقال رحمه الله تعالى :

عجبتُ للمرء في دنياه تُطْمِعهُ يَمُسي ويُصبحُ في عَشْواء يَخبطها يَخبطها يَخبطها يَخبطها ويجمعُ المال حرصاً لا يفارقه تراه يُشفِق من تضييع درهمه وأسوأ الناس تدبيراً لعاقبة وقال:

صبرتُ على غلَدْرِ الزّمانِ وحقده وجمّرَبتُ إخوانَ الزمانِ فلم أُجِدُ وَكُمْ صَاحِبِ عَاشَرتُهُ وَالْفُتُهُ وَكُمْ غَرِّنِي تَحْسَينُ ظنّي به فلم وأغربُ من عَنْقاء في الدهر مُغْرب بنفسك صادم كلّ أمر تريدُهُ بنفسك حادم عند كلّ أمر تريدُهُ وعزْمك جَرَّدْ عند كلّ مهميّة

أعْمَلَ في الباطلِ اجتهادَهُ يا عالمَ الغيبِ والشهادهُ

وأُغْضِي عَلَىٰ زَلِتَهِ العاثرِ لأعتقــدَ الفضلَ للزائرِ

في العيش والأجل المحتوم يق طعه أعمى البصيرة والآمال تخدعه وقد تيقيّن أن الدهر يصرعه وقد درى أنه للغير يجمعه وليس يشفيق من دين يضيعه من أنفق العمر فيما ليس ينفعه

وشاب لي السم الزُّعاف بشهده م صديقاً جميل الغيب في حال بعده فما دام لي يوماً على حُسن عهده ي يضيء لي على طول اقتداحي لزنده أخو ثقة يسقيك صافي وده فليس مضاء السيف إلا بحدة فما نافع مكث الحسام بيغمده

وشاهدتُ في الأسفار كلَّ عجيبة فكن ذا اقتصاد في أمورك كلِّها وما يُحْرَمُ الإنسانُ رزقاً لعَجَزُه حُظوظُ الفتى مين شقوة وسعادة ٍ

الناسُ مثلُ ظروف حَـشُوُها صَبِرٌ

وقال:

وقد تقدم بيتان من هذه الثلاثة على وجه آخر أوّل ترجمة المذكور ' ، ورأيت بخط ابن سعيد البيتين على وجه آخر ، وهو قوله :

قضيتُ التعجّبَ من شأنهم فصرتُ أطالعُ بابَ البدل

ولابن جبير رحمه الله تعالى ٢ :

مين َ الله ِ فاسأل ْ كلَّ أمر تريدُ هُ ْ ولا تتواضعُ للولاةِ فإنَّهمُ من الكبرِ في حال تموجُ بهم سُكرا

فلَم أَرَ مَن قد نال جَدّاً بجداه فأحْسنُ أحوال الفني حُسْنُ قصَّده كما لا ينالُ الرزقَ يوماً بكدّه جَرَتْ بقضاء لا سبيلَ لرده

وفوق أفواهها شيءٌ من العَسَلِ تَغَمُّرُ ذَائِقَهَا حَتَى إِذَا كُنْشِفَتْ لَهُ تَبِيَّنَ مَا تَحُويهِ مِن دَخَلَ

تَغَيَّرَ إخوان مذا الزمان وكلُّ صديق عَرَاه الخلل ، وكانوا قديمًا على صحَّةً فقد داخلَتُهُمُّ حروفُ العلل قضيتُ التعجبَ من أمرهم فتصرتُ أطالعُ بابَ البدل

تُكَلُّتُ أَخِلاًّء هذا الزَّمان فعننديَ ممَّا جَنَوْه خَلَلُ \*

فما يملك ُ الإنسان ُ نفعاً ولا ضُرّا

١ انظر ص : ٣٨٤ من هذا الحزء .

٢ الأبيات في الذيل والتكملة ه : ٦١٣ .

وإياكَ أن ترضى بتقبيل راحة فقد قيل عنها إنها السجدة الصغرى

وهو نحو قول القائل أ :

أيتها المُسْتَطِيلُ بالبَغْي أقْصِرْ رُبّما طَاطَاً الزَّمانُ الرَّءوسا وتَذَكَرْ قَوْلَ الإله تعالى ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُومٍ مُوسَى ﴾

وقال ، وقد شهد العيد بطُّننْد تَهَ من قرى مصر :

شهدنا صلاة العيد في أرض غُرْبَة بأحواز مصر والأحبّة فك بانوا فقُلْتُ خُلّي في النّوى جُدُ بمدمع في فلينس لنا إلا المدامع قربان

وقال

قد أحدث الناس أموراً فلا تعمل بها إنتي امرؤ ناصع فما جيماع الحير إلا الذي كان عليه السلّف الصالع وقال:

ربِّ إِنْ لَم تَوْتَنِي سَعَةً فَاطُو عَنِي فَصْلَةَ الْعُمُورِ لَا أُحبُّ اللّبِثَ فِي زَمَن حَاجَتِي فَيهِ إِلَى البشرِ فَهُمُ حَبَرٌ للنكسرِ مَا هَمُ جَبَرٌ للنكسرِ

ولماً وصل ابن جبير ، رحمه الله تعالى ، إلى مكة في ١٢ ربيع الآخر سنة ٧٩ه أنشد قصيدته التي أولها :

بلغت المُني وحللت الحَرَمُ \* فعاد شبابكُ بعد الهَرَمُ \*

انفردت إحدى النسخ بإيراد ما يلي بعد كلمة «القائل»:
 قل لنصر والمرء في دولة السلطان أعبى ما دام يدعى أميرا
 فإذا زالت الولاية عنه واستوى بالرجال عاد بصيرا
 وقال ابن جبير رحمه الله تعالى ؛ أيها المستطيل . . . إلخ البيتين .

فأهلاً بمكنة أهلاً بها وشكراً لمَن شكْرُه يُلْتَنَرَمُ

وهي طويلة ، وسيأتي بعضها .

وقال رجمه الله تعالى عند تحرَّكه للرحلة الحجازية :

أقولُ وقد دعا للخبرِ داع حننتُ لَهُ حنينَ المستهامِ حرامٌ أن يلذَ ليَ اغتماضٌ ولم أرحلُ إلى البيتِ الحرامِ ولا طافَتْ بيَ الآمالُ إن لم أطفْ ما بينَ زمزَمَ والمقامِ

ولا طابت حياة لي إذا لم أزر في طينبة خير الأنام وأهديه السلام وأقتضيه رضي يُدني إلى دار السلام

وقال :

هنيئاً لمَن حَجَّ بيتَ الهدى وحَطَّ عن النفسِ أوزارَها وإنَّ السعادة مضمونــة" لمَن حجَّ طَيْبَةَ أُو زارِها ا

ولنختم ترجمته بقوله :

أحبُّ النبيّ المصطفى وابن عمّه عليّاً وسينْظيه وفاطمة الزَّهرا هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أفنق الهدى أنجماً زُهرا مُوالاتهم فرض على كلّ مسلم وحبّهم أسنى الذخائر للأخرى

وما أنا للصّحب الكرام بمبغض فإنتي أرى البغضاء في حقّهم كفراً هُمُ اللهِ عن اللهِ عن جهاده وهم نصروا دين الهدى بالظّني نصرا

عليهم سلام الله ما دام ذكرهم لدى الملإ الأعلى وأكرم به ذكرا وقوله في آخر الميمية :

نبيٌّ شف اعته عصمة فيوم التنادي به يعتمم

١ البيتان في الذيل والتكملة ٥ : ٢٠٤ والإحاطة ٢ : ١٧٢ .

لديه فَـنُكُـثْفي بها ما أهم" ذماماً فما زال يَرْعي الذِّممُ ألَم السَّلم بَد بَد فاسْتلم ونخبط عشواءها في الظُّلُّم أمامك نهج الطريق الأعم ومن قبل قرعك سن الندم

عسى أن تُجابَ لنا دعوة " وَيَـرْعَـى لزواره في غد عليه السلامُ ، وطوبى لمن أخى كم نُتَابعُ أهواءَنا رُوَيَيْدَكَ جُرُتَ فَعَيْجٌ وافتصد وتُبُ قبل عض بنان الأسي

### ومنها:

لعبد بسيما العُصاة اتَّسَمَ مسيئاً ودان بكفر النِّعم ُ ويا ربّ عَفْوَكَ عمَّا اجْتُرمْ

وقُلُ رَبّ هَبُّ رحمةً في غد جری فی میادین عصیانه فيا ربّ صَفْحَكُ عمّا جَني

• ١٨٠ \_ ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عامر ابن عيشون . قال الفتح : رجل حـَل المشـيّـدات والبلاقع ، وحكى النسرين الطاثر والواقع ، واستدَرَّ حياثفَي البؤس والنعيم ، وقعد مَقَعْمَد البائس والزعيم ، فآونة في سماط ، وأخرى بين درانك وأنماط ، ويوماً في ناووس ٢ ، وأخرى في مجلس مأنوس ، رحل إلى المشرق فلم يحمد رحلته ، ولم يعلق بأمل تحلته ، فارتله على عقبه ، ورُدًّ من حبالة الفوت إلى منتظره ومرتقبه ، ومع هذا فله تحقُّق بالأدب ، وتدفُّق طبع إذا مدح أو نسب ، وقد أثبتُ له ما تعلُّم حقيقة نفاذه ، وترى سرعة وخده في طريق الإحسان وإغذاذه .

ثم قال : وأخبرني أنَّه دخل مصر وهو سارٍ في ظُلَّم البوس ، عارٍ من كل لبوس ، قد خلا من النقد كيسه ، وتحلي عنه إلا تعذيره ٣ وتنكيسه ، فنزل بأحد

١ انظر قلائد العقيان : ٢٨٨

٢ القلائد : الناموس .

٣ القلائد : تغديره .

شوارعها لا يفترش للا تكده ، ولا يتوسد للا عضده ، وبات بليلة ابن عبدل ، تهب عليه صرصر لا ينفح منها عنبر ولا مندل ، فلما كان من السحر دخل عليه ابن طوفان فأشفق لحاله ، وفرط إمحاله ، وأعلمه أن الأفضل ابن أمير الجيوش استدعاه ، ولو ارتاد جوده بقطعة يغنيها له لأخ صب مرعاه ، فصنع له في حينه :

قل للملوك وإن كانت لهم هيميّم تأوي إليها الأماني غيرَ متشيد إذا وصلتَ بشاهينشاه لي سببباً فلن أبالي بمن منهم نفضت يدي من واجه الشمس كم يتعدل بها قمراً يعشو إلى ضوئه لو كان ذا رمد

فلماً كان من الغد وافاه فدفع إليه خمسين مثقالاً مصرية وكسوة وأعلمه أنه غنّاه، وَجَوَّدَ الإظهار للفظه ومعناه، وكرره، حتى أثبته في سمّعه وقرره، فسأله عن قائله فأعلمه بقلته، وكلّمه في رفع خلّته، فأمر له بذلك.

وله أيضاً رحمه الله تعالى :

قَصَدُ تُ على أَنَّ الزيارة سُنَةٌ يؤكّدُها فَرْضٌ من الودِّ واجبُ فَالْفَيْتُ بِاباً سَهِلَ اللهُ إِذْنَهُ لَ ولكِنْ عليهِ من عُبُوسك حاجبُ مَرِضْتَ ومَرَّضْتَ الكلامَ تثاقلاً إلى أَن خِلْتُ أَنَّكُ عاتِبُ فلا تتكلّفْ للعبوسِ مَشْقَةٌ سأرضيك بالهجران إِذ أَنت غاضبُ فلا الأرض تُدُمْيِرٌ ولا أَنت أهلها ولا الرزق إِن أَعْرَضْتَ عني جانبُ

وله يستعتبني " :

كتبتُ ولو وَفَيْتُ برَّكَ حَقَهُ وَنَابِتُ عن الخطّ الخُطا وتبادرتُ

لما اقتصرت كَفَيْعلى رَقْمْ ِ قرطاسِ فطَوْراً على عيني وطوراً على راسي

١ إشارة إلى الحكم بن عبدل أحد شعراء العصر الأموي وأوصافه لما يقاسيه من هموم بالليل .

٢ القلائد : فتحه .

٣ الضمير عائد إلى الفتح بن خاقان صاحب القلائد .

سل الكأس عني هل أديرت فلم أصُغ مديحك ألحاناً يسوغ بها كاسي وهك نافح الآس النّدامي فلم أذع ثنائي الذكي مين منافحة الآس

الما – ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو مروان الطبيني ، وهو عبد الملك بن زيادة الله لا قال في الذخيرة : كان أبو مروان هذا أحد حُماة سَرْح الكلام ، وحَمَلة ألوية الأقلام ، من أهل بيت اشتهروا بالشعر ، اشتهار المنازل بالبَدْر ، أراهم طرأوا على قرر طبة قبل افتراق الجماعة ، وانتشار "شمن الطاعة ، وأناخوا في ظلنها ، ولحقوا بسَرَوات أهلها ، وأبو مُضَر أبوه زيادة الله بن على التميمي الطبني هو أوّل من بني بيت شرفهم ، ورفع في الأندلس صوته بنباهة سلفهم .

قال ابن عامر أمتع الناس حديثاً ومُضَر نديم عمد بن أبي عامر أمتع الناس حديثاً ومشاهدة ، وأنصعهم فطر فا ، وأحذقهم بأبواب الشحد والملاطفة ، وآخذهم بقلوب الملوك والجيلة ، وأنظمهم لشمل إفادة ونُجْعة ، انتهى المقصود منه .

ثم قال في الذخيرة: فأما ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحديث والرواية، ورحل إلى المشرق، وسمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز، وقُتل بقرطبة سنة سبع وخمسين وأربعمائة، انتهى.

وقد ذكر قصّة قتله المستبشعة وآتهم باغتياله ابنه .

ومن نظم أبي مروان الطُّبْني المذكور ما وجده صاحب الذخيرة في بعض التعاليق بخط بعض أدباء قرطبة ، قال : لما عـَدا أبو عامر أحمد بن محمد بن أبي

١ القلائد : ثناءك .

٢ ترجمة عبد الملك بن زيادة الله ابن الطبي في الذخيرة ٢/١ : ٢٥ - ٥٠ و المغرب ٢: ٩٢ و الصلة :
 ٣٤٣ .

٣ في بعض نسخ الذخيرة والتجارية : وانتثار .

<sup>؛</sup> في ق : وأنَّصفهم ، والتصويب عن الذخيرة .

عامر على الحَـَدْ لمي ' في مجلسه وضربه ضرباً موجعاً ، وأقـَرَّ بذلك أعين مطالبيه، قال أبو مروان الطُبْني فيه :

شكرتُ للعامريِّ ما صنعًا ولم أقل للحُذْ بلميِّ لعًا ليثُ عَرِينَ عَدَا بعزته مفترساً في وجاره ضبعًا لا برحت كفَّهُ ممكنَّةً مِن الأماني فنعم ما صنعًا وددت لو كنتُ شاهداً لهما حتى ترى العينُ ذُلَّ ما خضعًا إن طال منه سجوده فلقد طال لغير السجود ما ركعًا

### [ موقف ابن بسام في الذخيرة من الهجاء ]

قال ابن بسام ۲ : وابن رشيق القاثل قبله :

كم ركعة ركع الصَّفْعان تحت يدي ولم يقل سمع الله لمن حمده

ثمَّ قال ابن بسام في الذخيرة ما نصّه : والعَرَبُ تقول « فلان يركع لغير صلاة " » إذا كنوا عن عهر الحلوة ، ومن مليع الكناية لبعض المتقدّمين يخاطب امرأته :

قلت : النشيئُعُ حُبُّ أصْلَعِ هاشم فَرَ فَضِي إِن شَبْت أَو فَتَشَيَّعِي قَالَت : أُصَيَّلِيعُ هاشم، وتنفَّستَ بأبي وأمي كل شيء أصلع فالت : أُصَيَّلِيعُ هاشم، وتنفَّستَ بأبي وأمي كل شيء أصلع ولما صنت كتابي عمداناً للسفهاء ،

١ الذخيرة : الحديلمي .

٢ الذخيرة ١ / ٢ : ٢١ .

٣ الذخيرة : فلان يخبأ المصا وفلان يركع . . . الخ .

٤ هذا من قول ابن بسام أيضاً إلى آخر القول في أقسام الهجاء .

أجريت ههنا طلكة أا من مليح التعريض ، في إيجاز القريض ، مما لا أدب على قائليه ، ولا وصَمْمة عظمى العلى من قبل فيه ، والهجاء ينقسم قسمين : فقسم يسمونه هجو الأشراف وهو ما لم يبلغ أن يكون سباباً مُقنّد عا ، ولا هجواً المستبشعا ، وهو طأطأ قديماً من الأوائل ، وثلاً عرش القبائل ، إنها هو توبيخ وتعيير ، وتقديم وتأخير ، كقول النجاشي في بني العبجلان ، وشهرة شعره منعني عن ذكره ، واستعندوا عليه عمر بن الحطاب ، رضي الله تعالى عنه ، وأنشدوه قول النجاشي فيهم ، فدرأ الحد بالشبهات ، وفعل ذلك بالزبرقان حين شكا الحطيئة ، وسأله أن ينشد ما قاله فيه ، فأنشده قوله :

دع المكارم لا ترُّحك لبغيتها واقعُدُ فإنَّك أنت الطاعم الكاسي

فسأل عن ذلك كعبَ بن زهير ، فقال : والله ما أودُّ بما قال له حُمر النعم ، وقال حسان : لم يته ْجُه ، ولكن ستلتح عليه بعد أن أكل الشُّبْرُمَ ، فهمَّ عمر ، رضى الله تعالى عنه ، بعقابه ، ثم استعطفه بشعره المشهور .

وقال عبد الملك بن مروان يوماً : أحسابكم لله يا بني أمية ، فما أود أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس وأن الأعشى قال في ً :

تبيتون في المَشْنَى مِلاءً بُطُونُكُم ﴿ وَجَارَاتُكُمْ غَرَثْنَي يَبَيِّنْ خَمَاتُصَا

ولمّا سمع علقمة بن عُلاثة هذا البيت بكى ، وقال : أنحن نفعل هذا بحاراتنا ؟! ودعا عليه ، فما ظنك بشيء يُبكي علائة ، وقد كان عندهم لو ضُرب بالسيف ما قال حَسن .

١ الذخيرة : طرفاً .

٢ الذخيرة : أعظم .

٣ الذخيرة : هجراً .

الذخيرة : احفظوا أحسابكم .

وقد كان الراعي يقول : هجوت جماعة من الشعراء ، وما قلت فيهم ما تستحى العذراء أن تنشده في خدرها .

ولمّا قال جرير :

فغُضَّ الطَّرُّف إنك من نُمير فلا كعَبْرًا بلغت ولا كلابا

أطفأ مصباحه ونام ، وقد كان بات ليلتَه يتململ ، لأنّه رأى أنّه قد بلغ حاجته وشفى غيظه .

قال الراعي: فخرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا البيت قد سبقنا إليه ، حتى أتينا حاضر بني نمير فخرج إلينا النساء والصبيان يقولون : قبّحكم الله وقبتح ما جئتمونا به .

والقسم الثاني: هو السباب الذي أحدثه جرير أيضاً وطبقته ، وكان يقول: إذا هجوتم فأضحكوا ، وهذا النوع منه لم يهدم قط بيتاً ، ولا عُيرت به قبيلة ، وهو الذي صُنتا هذا المجموع عنه ، وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه ، فإن أبا منصور الثعالي كتب منه في يتيمته ما شانه أسمه ، وبقي عليه إثمه .

ومن مليح التعريض لأهل أفقنا قول ُ بعضهم في غلام كان يصحب رجلاً يسمتي بالبَعبُوضة :

> أقول ُ لشادنكم ْ قولة ً ولكنَّها رمزة ُ غامضة ْ لزوم ُ البعوض ِ له ُ دائماً يدل ُ على أنَّها حامضه ْ

> > وأنشدت في مثله قول بعض أهل الوقت :

بَيْنِي وبينكَ سرٌّ لا أبوحُ به ِ الكِلُّ يعلمه والله غافره

وحكى أبو عامر ابن شُهيد عن نفسه قال : عاتبت بعض الإخوان عتاباً شديداً عن أمر أوجع فيه قلبي ، وكان آخر الشعر الذي خاطبته به هذا البيت :

وإنتي على ما هاج صَدَّري وغاظـتي ليأمنـُني من كان عنندي له ُ سـرُّ

فكان هذا البيت أشد عليه من عض الحديد ، ولم يزل يقلق به حتى بكى إلى منه بالدموع ، وهذا الباب ممتد الأطناب ، ويكفي ما مر ويمر منه في أضعاف هذا الكتاب ، انتهى كلام ابن بسام في الذخيرة بلفظه .

#### [ من محطبة الذخيرة ]

ولا خفاء أنّه عارض بالذخيرة يتيمة الثعالي ، ولذا قال في خطبة الذخيرة! : أمّا بعد حمد الله ولي الحمد وأهله ، والصلاة على سيّدنا محمد خاتم رُسُله ، فإن ثمرة هذا الأدب ، العالي الرتب ، رسالة تنثر وترسل ، وأبيات تُنظم وتُفصل ، تنثال تلك انثيال القيطار ، على صفحات الأزهار ، وتتصل هذه اتصال القلائد ، على نُحور الحرائد ، وما زال في أفقنا هذا الأندلسي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفنيين ، وأثمة النوعين ، قوم هم ما هم طيب مكاسر ، وصفاء جواهر ، وعذوبة موارد ومصادر ، لعبوا بأطراف الكلام المشقق ، لعب الدُّجي بحُفُون المؤرَّق ، وحكدوا بفنون السحر المنمور والمنظوم ، المشقق ، بنات المُحكِّق ، فصبُّوا على قوالب النجوم ، غرائب المنثور والمنظوم ، وباهوا غرر الضحى والأصائل ، بعجائب الأشعار والرسائل ، نثر لو رآه البديع وباهوا غرر الضحى والأصائل ، بعجائب الأشعار والرسائل ، نثر لو رآه البديع النسي اسمه ، أو اجتلاه ابن هلال لولا م حكمه ، ونظم لو سمعه كثير ما نسب ولا مدح ، أو تتبعه جرول ما عوى ولا نبح ، إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق ، يرجعون إلى أخبارهم المعادة ، رجوع الحديث إلى قتادة ، متابعة أهل الشرق ، يرجعون إلى أخبارهم المعادة ، رجوع الحديث إلى قتادة ، متابعة أهل الشرق ، يرجعون إلى أخبارهم المعادة ، رجوع الحديث إلى قتادة ، متابعة أهل الشرق ، يرجعون إلى أخبارهم المعادة ، رجوع الحديث إلى قتادة ، متابعة أهل الشرق ، يرجعون إلى أخبارهم المعادة ، رجوع الحديث إلى قتادة ، متابعة أهل الشرق ، يرجعون إلى أخبارهم المعادة ، ونظم والعراق ذباب ، لحشون المنام والعراق ذباب ، أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب ، لحشون المناء والوراق ذباب ، المحقول المناء والمراق ذباب ، المحقول المناء والمراق ذباب ، أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب ، المحقول المناء والمراق ذباب ، المحقول المناء والمناء والمراق ذباب ، المحقول المحتون المحاد والمراق ذباب ، المحتون المحتون المحاد والمراق ذباب ، المحتون المحتون

١ انظر مقدمة الذخيرة ج ١ / ص ١ .

٢ الذخيرة : المعتادة .

على هذا صَنَماً ، وتلوا ذلك كتاباً مُحْكَماً ، وأخبارهم الباهرة ، وأشعارهم السائرة ، مرمى القصية ، ومناخ الرَّذية ، لا يعمر بها جنان ولا خلد ، ولا يعمر فيها لسان ولا يلد ، فغاظني منهم ذلك ، وأنفت مما هنالك ، وأخذت نفسي بجَمْع ما وجدت من حسنات دهري ، وتتبَّع محاسن أهل بلدي وعصري ، غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بُدوره أهلة ، وتصبح بحوره ثماداً مضمحلة ، مع كثرة أدبائه ، ووفور علمائه ، وقديماً ضيعوا العلم وأهله ، ورُبَّ المحسن مات إحسانه قبله ، وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان ، وخص أهل المشرق بالإحسان ، وقد كتبت لأرباب هذا الشان ، من أهل الوقت والزمان ، عاسن تبهر الألباب ، وتسحر الشعراء والكتّاب ، ولم أعرض لشيء من أشعار الدولة المروانية ، ولا المدائع العامرية ، إذ كان ابن فرج الجيّاني قد رأى رأيي أب الخدائق » معارضاً لكتاب «الزهرة » للأصبهاني ، فأضربت أنا عمّا ألف ، ولم أعرض لشيء ممّا صنف ، ولا تعدّيت أهل عصري ، ممّا شاهدته بعمري أو لحقه أهل دهري ، إذ كل مُردد و تقيل ، وكل متكرّر مملول ، وقد متجت أو لخصة أهل دهري ، إذ كل مُردد و تقيل ، وكل متكرّر مملول ، وقد متجت الأسماع :

#### يا دار ميّة بالعلياء فالسند

إلى أن قال بعد ذكره أنّه يسوق جملة من المشارقة مثل الشريف المرتضى والقاضي عبد الوهاب والوزير ابن المغربي وغيرهم ممنّن يطول ، ما صورته : وإنّما ذكرت هؤلاء ائتساء بأبي منصور ، في تأليفه المشهور ، المترجم بريتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » . انتهى المقصود منه .

١ الذخيرة : ويا رب .

#### [ الحراوي يهجو قومه ]

قلت: وتذكرت بما أنشده في الهجاء قول الباقعة الشاعر المشهور أبي العباس أحمد الغفجومي الشهير بالجواري ، وعامة الغرب يقولون الجراوي ، يهجو قومه بني غفجوم وهم بربر بيتادكا ، متوصلاً بذلك إلى هجو أصلاء فاس بني الملجوم ، ومستطرداً في ذلك ما هو في اطراده كالماء السجوم ، وهو قوله :

لا تنزلن على بني غفجوم الآ مجاوبة الصدى للبوم لكنتهم نشروا لواء اللوم للسائل العافي ولا المحروم الا الصراخ بدعوة المظلوم من أرض فاس من بني الملجوم

يا ابن السبيل إذا مررت بيتاد لا أرض أغار بها العدو فلن ترى قوم طووا ذكر السماحة بينهم لا حظ في أموالهم ونوالهم لا يملكون إذا استُبيح حريمهم يا ليثني من غيرهم ولو آنسي

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن أحد بني الملجوم قضاة فاس وأُصَلائها بيعت أوراق كتبه التي هي غير مجلّدة بل متفرّقة بستة آلاف دينار ، ويكفيك ذلك في معرفة قدر القوم ، ومع ذلك هجاهم بهذا ، والله سبحانه يغفر الزلات .

رجع إلى ما كنا فيه من ذكر من ارتحل من علماء الأندلس إلى البلاد المشرقية المحروسة ، فنقول :

١٨٢ – ومنهم حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس ابن عبد

١ هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراوي ( - ٢٠٩ ) دخل الأندلس متردداً عليها وكان عالماً بالآداب ، وقف ابن الأبار على ديوان شعره وألف كتاباً سماه «صفوة الأدب ونحبة كلام العرب» ، وكانت وفاته بإشبيلية . ولم أجد أحداً سماه بغير «الحراوي» ولعله أن يكتب «الكواري» أو «القواري»، لأنه يلفظ بجيم مصرية . انظر التكملة : ١٢٨ وصفحات مختلفة =

الملك بن عمو بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أ ، من أهل قرطبة ، ويُعرف بدحون ، رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحكم ، وحج ، ولقي أهل الحديث فكتب عنهم ، وقفل بعلم كثير ، وكانت له حلقة بجامع قرطبة يسمع الناس فيها ، وهو يلبس الوشي الشامي ، إلى أن أوصى إليه الأمير عبد الرحمن بترك ذلك ، فتركه ، وتوفي بعد الماثنين .

ومن شعره قولة :

قالَ العَلَاول : وأين قلبك ؛ كلَّما رُمْتُ اهتداءك لم يزل متحيرا قُلْتُ : اتشِد فالقَلْبُ أُوّل خائن لمّا تغيَّرا من هوَيتُ تغيَّرا ونتأى فَبَانَ الصَّبْرُ عنتى جُملة وبقيتُ مسَلوبَ العزاء كما ترى

ومن ولده سعيد بن هشام ، وكان أديباً عالماً فقيها ، رحم الله تعالى الجميع . ودخل دمشق وطنهم الأقدم وعاملها يومئذ للمعتصم بن الرشيد عمر بن فرج الرُّخ جي ، فوافق دخوله إياها غلاء شديداً ومجاعة أشكت أهلها ، فضجوا إلى الرُّخ جي أن يحرج عنهم من عندهم من الغرباء القادمين عليهم من البلاد ، فأمر بالنداء في المدينة على كل من بها من طارىء وابن سبيل ليخرجوا عنها ، وفمر ب لهم أجلا ثلاثة أيام أوعد من تخلف منهم بعدها بالعقاب ، فابتدر وضرب لهم أجلا ثلاثة أيام أوعد من تخلف منهم بعدها بالعقاب ، فابتدر الغرباء الحروج عنها ، وأقام دَحُون لم يتحرك ، فجيء به إلى الرُّخ جي بعد الأجل ، فقال له : ما بالك عصيت أمري ؟ أوما سمعت ندائي ؟ فقال له دَحُون : ذلك النداء الذي وقفي ، فقال له : وكيف ؟ فانتمى له أ ، فقال له دَحُون : ذلك النداء الذي وقفي ، فقال له : وكيف ؟ فانتمى له أ ، فقال الد

من البيان المغرب (طبع تطوان ١٩٦٠). ويجب التعييز بينه وبين أبي العباس الحراوي المسمى أحمد بن حسن بن سيد فهذا الثاني مالقي أصيل (انظر تحفة القادم : ٤٤ ومحطوطة الوافي ٨ : ٣٤ من مسودة المؤلف) وقد خلط بينهما عبد القادر محداد في حواشيه على زاد المسافر لصفوان ص : ٧.
 ١ ترجمة دحون في التكملة : ٢٧٧ والمقتبس : ١٤ (تحقيق الدكتور محمود مكي) وانظر نسب الحبيبيين في جمهرة ابن حزم : ٨٥ - ٠٠.

له الرُّحَجي : صدقت والله إنك لأحرَقُ بالإقامة فيها منّا ، فأقم ما أحببتَ ، وانصر ف إذا شئتَ .

وكان لدَحَون هذا ابن يقال له بشر بن حبيب ، ويُعرف بالحبيبي ، وهو من المشهورين بقرطبة ، وأمّه المدنية الراوية عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ، وبنته عَبَدْدَة بنت بشر مشهورة ، ولها رواية عنه ، رحم الله تعالى الجميع .

المج المجلا صالحاً خيراً ، حكى عن نفسه أنه رأى في منامه بعد قدومه من وكان رجلا صالحاً خيراً ، حكى عن نفسه أنه رأى في منامه بعد قدومه من الحج كأنه بمكة وقائل يقول : انطلق بنا نصل مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : فكنت أقول لرجل من جيراني بأقليش : يا أبا فلان انطلق بنا نصل مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيقول لي : لست أجد إلى ذلك سبيلا ، فكنت أتوجه وأصلي مع الناس والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، إمامنا ، فلما سلم من الصلاة رجع إلي وقال لي : من أين أنت ؟ قلت له : من الأندلس ، فكان يقول : من أي موضع ؟ فكنت أقول : من مدينة أقليش ، فيقول لي : أتعرف أبا إسحاق البواني ؟ فكنت أقول : هو جاري ، وكيف لا أعرفه ؟ فيقول لي : أقرئه منتي السلام .

102 - ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي ، الشاطبي أ . روى عن أبي زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري أ ، ورحل حاجاً ، فسمع منه بالإسكندرية أبو الحسن ابن المفضل المقدسي ، وحدث عنه بالحديث المسلسل في الأخذ باليد عن ابن يعيش المذكور عن أبي محمد عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد ابن خلف الأنصاري عن أبي الحسن طاهر بن مُفوِّز ، وعليه مداره بالأندلس ،

١ ترجمة جلول الأقليشي في التكملة : ٢٢٧ .

٢ انظر ترجمته في التكملة : ٢٣٦ .

٣ التكملة : الهروي .

عن نصر السمرقندي بإسناده ، وفيه بعد ، قال الحافظ ابن الأبار : وقد رويته مسلسلاً من طرق بعضها عن ابن المفضل ، وأنبأني به ابن أبي جَمَّرة عن أبي بحر الأسدي ، عن نصر السمرقندي ، فصار ابن المفضل بمنزلة من سمعه ممنن سمعه مي ، والحمد لله تعالى ، انتهى .

ابن ميمون ، اليحصبي ، سكن شاطبة ، وأصله من أنشيان عملها ، ويكنى أبا الن ميمون ، اليحصبي ، سكن شاطبة ، وأصله من أنشيان عملها ، ويكنى أبا الفضل أيضاً ، حج وسمع أبا طاهر ابن عوف والحافظ السلّفي وأبا عبد الله ابن الحضرمي وأبا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأبا الحسن ابن المفضل وغيرهم ، وكان من أهـل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة ، حسن الحط جيد الضبط سماه التُجيبي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشتر اكهما في السماع بإسكندرية وتركه هنالك ، ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة في أضحى سنة ست وثمانين وخمسمائة ، وحكى مما أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله الكيزاني ، وكان شاعراً مجيداً — أتته امرأة مات ولدها ، فسألته أن يرثيه ،

تبكي علَيْه بشَجْو فقلتُ لا تَنْدُبِيهِ هذا زمان عَجيبٌ قدعاش مَن مات فيه

وأخذ عنه الحافظ أبو الربيع ابن سالم وقال : إنّه توفّي بعد التسعين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

١ ترجمة ابن لب الشاطبي في التكملة : ٢٤٢ .

٢ هو الفقيه الواعظ المصري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف بابن الكيزاني ( - ٢٠٥) تنتمي إليه الطائفة الكيزانية وله شعر رقيق يذهب فيه مذهب المتصوفة ( انظر الحريدة ٢ : ١٨ قسم مصر ووفيات الأعيان رقم : ١٥٠ والواني ٢ : ٣٤٧ والمغرب ( قسم مصر ) ١ : ٢٦١ والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٦٨ .

العابد العابد العابد المنافقة على دانية الخذ القراءات عن ابن هذيل وسمع العابد المن أهل قسطنطانية عمل دانية الخذ القراءات عن ابن هذيل وسمع منه ومن ابن النعمة ببكنسية ورحل حاجاً فأدى الفريضة ودخل الإسكندرية مرافقاً لمن سمع من السلّفي ولم يسمع منه هو شيئاً ، قال ابن الأبار : فيما علمت وقفل إلى بلده ماثلا إلى الزهد والإعراض عن الدنيا وكان شيخ المتصوفة في وقته وعلا ذكره وبعد صيته في العبادة الا آنة كانت فيه غفلة ، قال ابن الأبار : ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة وتوفي عن سن عالية تقارب المائة ، منتصف ذي القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة ، وشهد جنازته بشر كثير من جهات شي ، وانتاب الناس قبره دهراً طويلا يتبر كون بزيارته إلى حين إجلاء الروم من كان يشاركهم من المسلمين ببلاد شرق الأندلس التي تغلبوا عليها ، وذلك في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة .

۱۸۷ ــ ومنهم أبو جعفر النحوي ، أندلسي نزل مصر ، وكان من رؤساء أهل العلم بالنحو ، وممنّ لله ُ حال جليلة ، ذكره الطّبْني فيما حكاه ابن الأبار .

القرطبي ، وكناه بعضهم أبو الحسن جابو بن أحمد بن عبد الله ، الخزرجي القرطبي ، وكناه بعضهم أبا الفضل "، سمع ببلده من أبي محمد ابن عتاب وغيره ، ورحل حاجــ فأدى الفريضة ، وكان أديباً ناظماً ، كتب عنه أبو محمد العثماني بالإسكندرية بعض شعره .

١٨٩ - ومنهم أبو الحسن جَهُورَ بن خلف بن أبي عمر ابن قاسم بن ثابت

١ ترجمته في التكملة : ٢٤٤ .

٢ ترجمته في التكملة : ٢٤٤ .

٣ ترجمته في التكملة : ٢٤٦ .

المتعافري '. رحل حاجّاً إلى المشرق فأدى الفريضة ، وسمع بالإسكندريّة من أبي طاهر السّلفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وسمع أيضاً من غيره ، وطال مكثه هنالك ، وهو ــ فيما رجحه بعضهم ' ــ من أهل غرب الأندلس .

رحل وتجوّل ببلاد المشرق ، فسمع أبا محمد عبد الله بن حَمَّويه وأبا حامد أحمد رحل وتجوّل ببلاد المشرق ، فسمع أبا محمد عبد الله بن حَمَّويه وأبا حامد أحمد ابن محمد بن رجاء بسَرَحْس ، وأبا محمد ابن أبي شُريح بهراة ، وأبا عبدالله الحسين بن عبد الله المفلحي بالأهواز ، وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا حامد أحمد بن الحليل وأبا حاتم حامد بن العباس وأبا محمد الحسن بن رشيق مصر ، وقدم دمشق فروى عنه من أهلها تمام بن محمد ، وبنيسابور أحمد بن منصور بن خلف المغربي وغيره .

ذكره ابن عساكر وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن فطيمة وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا: أنا أبو بكر أحمد بن منصور، أنا أبو علي الحسن بن جعفر القضاعي، وأنا الحسن بن رشيق بمصر، أنا المفضل بن محمد الجندي، أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يُحمل العلم عن أهل البيدع كلهم، ولا يحمل العلم عمين لم يُعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، ولا يحمل عمين يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صادقاً؛ لأن الحديث والعلم إذا سمع من العالم فقد جُعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تبارك وتعالى، وإنها قال فيه «القضاعي» لأن بهراء من قبضاعة.

١٩١ – ومنهم أبو علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم بن محمد ،

١ ترجمته في التكملة : ١٥٢٠.

٢ قال ابن الأبار : أحسبه من أهل غرب الأندلس .

٣ ترجمته في التكملة : ٥٥٥ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ١٧٢ .

الأموي المراهب من أهل دانية ، وينعرف بابن برَنْجال ، سمع من أبي بكر ابن صاحب الأحباس وأبي عثمان طاهر بن هشام وغيرهما ، وله رحلة حج فيها وسمع من أبي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي ، وببيت المقدس من أبي الفتح نصر بن إبراهيم سنة خمس وستين وأربعمائة ، وبعس قلان من أبي عبد الله محمد ابن الحسن بن سعيد التُجيبي ، وأخذ عنه «كتاب الوقف والابتداء» لابن الأنباري بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه ، وكان فقيها على مذهب مالك ، وولي الأحكام ببلده ، وحد ث ، وأخذ عنه ، وسمع الناس منه بالإسكندرية سنة تسع وستين ، ثم بدانية سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ، وحوقي في نحو الحمسمائة ، رحمه الله تعالى .

المالقي المروى بقر المروى بقر المرود المرود

١ ترجمته في التكملة : ٢٥٧ .

٢ ترجمته في التكملة : ٢٥٨ ومعجم أصحاب الصدفي : ٧٢ .

الشيوخ يقول: قيل لأبي ذر الهروي: أنت من هراة ، فمن أين تمذهبت لمالك والأشعري ؟ فقال: إنتي قدمت بغداد أطلب الحديث ، فلزمت الدارقطني ، فلما كان في بعض الأيام كنت معه ، فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب ، فأظهر الدارقطني من إكرامه ما تعجبت منه ، فلما فارقه قلت : أيتها الشيخ الإمام من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أوما تعرفه ؟ قلت : لا ، فقال : هذا سيف السنة أبو بكر الأشعري ، فلزمت القاضي منذ ذلك ، واقتديت به في مذهبه ، انتهى .

البطلاية ومنهم أبو على الحسن بن على بن الحسن بن عمر ، الأنصاري ، البطلاية ومنهم أبو على المشرق ، فأدى الفريضة ، وتجوّل هناك ، ولقي أبا الحسن ابن المُفَرِّج الصقلي وأبا عبد الله الفراوي ، فسمع منهما الصحيحين بعلو ، وسمع من أبي الفتح ناصر بن أبي علي الطوسي سنن أبي داود ، وحكد تن بالموطإ عن أبي بكر الطرُّوشي ، وله أيضاً رواية عن زاهر بن طاهر الشَّحامي وعبد المنعم بن عبد الكريم القشيري وأبي محمد الحريري سمع منه مقاماته الحمسين ببُسْتانه من بغداد ، ونزل بمكتة ، وجاور بها ، وحد ث فيها وفي غيرها ، وأسن ، وكان ثقة مسنداً يروي عنه أبو عبد الله ابن أبي الصيف اليمني وأبو جعفر ابن شراحيل الأندلسي وأبو عبد الله عمد بن إبراهيم الإربلي ، وسمع منه في صفر سنة ست وستين وخمسمائة ، وقد لقيه أبو القاسم ابن عساكر الحافظ وروى عنه .

من الحسن الأنصاري : من الحسن الأنصاري : من الحسن الأنصاري : من أهل لرية عمل بَلَنْسِية ، ويُعرف بابن الرَّهْبِيل "، سمع من أبي الحسن ابن النعمة

١ ترجمته في التكملة : ٢٦٠ .

٢ ترجمته في التكملة : ٢٦١ .

٣ التُكملة وإحدى النسخ : الرهيبل .

كثيراً ، واختص به ، وعنه أخذ القراءات ، وسمع من ابن هذيل أيضاً ، ثم رحل حاجاً ، فلقي بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة أبا طاهر السلّم وأبا عبد الله ابن الحصر مي ، وسمع منهما ، وجاور بمكة ، وأخذ بها عن أبي الحسن علي بن حميد الطرابلسي صحيح البخاري ، وكان يرويه عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه ، وسمع أيضاً من أبي محمد المبارك بن الطباخ البغدادي ، وأجاز له أبو المفاخر سعيد بن الحسين الهاشمي وأبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي ببجاية عند صدوره في ربيع الأول سنة سبع وسبعين ، وقفل إلى بلده فلزم الانقطاع والانقباض عن الناس والإقبال على ما يتعنيه ، وكان قد خطب به قبل رحلته ، وحكى التّجيبي أن طلبة الإسكندرية تزاحموا عليه لسماع « التيسير » لأبي عمرو القر ء منه بروايته عن ابن هذيل سماعاً في سنة ثلاث وخمسين ، وصارت له بذلك عندهم وجاهة ، وبعد قُفوله أصابه خدر منعه من التصرف ، وكان الصلاح غالباً عليه ، وتوفي غدوة الجمعة لثمان خدر منعه من التصرف ، وكان الصلاح غالباً عليه ، وتوفي غدوة الجمعة لثمان رحمه الله تعالى .

190 — ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حي، التُجيبي ، القرطبي ، القرطبي ، أخذ علم العدد والهندسة عن أبي عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن بُرْغُوث ، وكان كلفاً بصناعة التعديل ، وله زيج محتصر ذكره القاضي صاعد ونسبه ، وحكى أنه خرج من الأندلس في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بعد أن نالته بها وبالبحر محن شداد ، ولحق بمصر ، ثم رحل عنها إلى اليمن ، واتصل بأميرها ، فحظي عنده ، وبعثه رسولا إلى القائم بأمر الله الحليفة ببغداد ، ونال هناك دنيا عريضة ،

١ ترجمته في طبقات صاعد : ٧٣ والتكملة : ٢٧٣ .

٢ انظر ترجمة ابن برغوث في طبقات صاعد : ٧١ وكان هذا متحققاً بالعلوم الرياضية وخاصة
 الفلك (توفي سنة ٤٤٠) .

وتوفّي باليمن بعد انصرافه من بغداد سنة ست وخمسين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى .

197 - ومنهم أبو يوسف حماد بن الوليد ، الكُلاعي ، أخذ بقرط به عن أبي المطرف القنازعي وغيره ، ورحل إلى المشرق ، وحدث بالإسكندرية فسمع منه بها يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن شبل «شرح الاعتقاد » من تأليفه ، ورسالة «قمع الحيرص وقصر الأمل والحث على العمل » ، وذلك في سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، ولقيه هنالك أبو مروان الطبني ، فسمع منه بعض فوائده .

أُومًا علي " – لا برحت ملعناً يا ابن الحبيثة – عندكم بإمام ؟

١ ترجمته في التكملة : ٢٨٥ .

٢ ترجمته في التكملة : ٢٩٢

ربُّ الكساء وخير آلِ محمد داني الولاء مُقَدَّم الإسلام قال أبو عبيد: والأبيات بخطه في حاشية كتاب أبي إلى الساعة ، وكانت ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمال بها والنظر في المختلفين من بلاد الإفرنج إليها سنة ثلاثين وثلاثمائة .

19. ومنهم أبو القاسم حلف بن محمد بن خلف ، الغَرْناطي ، له رحلة روى فيها بالإسكندرية عن مهدي بن يوسف الوراق ، وحدث عنه أبو العباس ابن عيسى الداني « بالتلقين » للقاضي عبد الوهاب .

199 – ومنهم أبو القاسم خلف بن فرج بن خلف بن عامر بن فحلون ، القَنْطري ٢ ، من قنطرة السيف ، وسكن بطلَيْوُس وينُعرف بابن الروية ، رحل حاجاً فأدى الفريضة ، ولقي بمكّة رُزين بن معاوية الأندلسي فحمل عنه كتابه في «تجريد الصحاح » سنة خمس وخمسمائة ، وفيها حج وقفل للى بلده بعد ذلك ؛ وكان فقيها مشاوراً ، حدّث عنه ابن خير في كتابه إليه من بطلَيْوُس في نحو الثلاثين وخمسمائة .

المشرق ، وسمع بمصر أبا محمد الحسن بن رشيق سنة سبع وستين وثلاثمائة وأبا بكر مَسَرَّة بن مسلم الصدفي ، حدث ، وأخذ عنه .

٢٠١ \_ ومنهم طاهر الأندلسي ، من أهل مالَقَة ، يكنى أبا الحسين ، ، رحل إلى قرطبة ، وخرج منها لما دخلها البرابر عَنْوَة سنة ثلاث وأربعمائة ،

١ ترجمته في التكملة : ٢٩٩ .

٢ ترجمته في التكملة : ٣٠٢ .

٣ ترجمته في التكملة : ٣٣٤ .

<sup>؛</sup> ترجمته في التكملة : ٣٤٠ .

فلم يزل بمكنة إلى حدود الحمسين وأربعمائة ، وكان من أصحاب أبي عمر الطّللَمْنكي وملازميه لقراءة القرآن ، وطلب العلم مع أبي محمد الشّنتيجالي وأبي أيوب الزاهد إمام مسجد الكوّابين بقرطبة ، وجاور بمكة طويلاً ، وأقرأ على مَقْرُبة من باب الصفا ، وكان الشّيبيون يكرمونه ويفرجون له لضعفه عند دخوله البيت الحرام ، ذكره الطّبني ، قال ابن الأبار : وأحسبه المذكور في برنامج الحولاني ، والذي قرأ لهم أكثر المدونة على أبي عمر أحمد ابن محمد الزيات ، انتهى .

۲۰۲ — ومنهم أبو الطاهر الأندلسي ، من أهل لَبَـُلـَة ، نزل مصر ، وكانت له حلقة بجامع عمرو بن العاص ، وكان — رحمه الله تعالى — نحويـّاً ، له شعر وترسيل وتعلق بالملوك للتأديب بالنحو ، ثمَّ ترك ذلك .

المخرومي منهم أبو محمد طارق بن موسى بن يعيش ، المتنصفي ، المخرومي من والمنتصفي نسبة إلى قرية بغربي بلتنسية ، ويكنى أيضاً أبا الحسن رحل قبل العشرين وخمسمائة ، فأدى الفريضة ، وجاور بمكنة ، وسمع بها من أبي عبد الله الحسين بن على الطبري ، ومن الشريف أبي محمد عبد الباقي الزهري المعروف بشفران أخذ عنه كتاب «الإحياء» للغزالي عن مؤلفه ، وسمع بالإسكندرية من أبي بكر الطرطوشي وأبي الحسن ابن مشرف وأبي عبد الله الرازي وأبي طاهر السلفي وغيرهم ثم قفل إلى بلده فحدث ، وأخذ الناس عنه ، وسمعوا منه ، وكان شيخاً صالحاً عالي الرواية ثقة ، قال ابن عياد : لم ألق أفضل منه ، وكان مُجاب الدعوة ، وحدث عنه بالسماع والإجازة جيلة منهم أبو الحسن ابن هذيل وأبو محمد القلكني وأبو مروان ابن الصيّفيل وأبو العباس الإقليشي

١ ترجمته في التكملة : ٣٤٢ .

٢ ترجمته في التكملة : ٣٤٣ .

وأبو بكر ابن خير وابن سعد الحير وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي وأبو بكر ابن جُزِيّ وغيرهم ، ثم رحل ثانية إلى المشرق مع صهره أبي العباس الإقليشي وأبي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، وقد نيّف على السبعين ، فأقام بمكّة مجاوراً إلى أن توفتي بها عن سن عالية – رحمه الله تعالى – سنة تسع وأربعين وخمسمائة .

۲۰۶ – ومنهم محمد بن إبراهيم بن منزين الأودي من أهل أكشونبة غربي الأندلس ، يكنى أبا مُضَر ، ولاه عبد الرحمن بن معاوية قضاء الحماعة بقرطبة ، وذلك في المحرّم سنة سبعين ومائة ، وأقام أشهراً ، ثم استعفى فأعفاه ، ورحل حاجّاً فأدى الفريضة ، وسمع في رجلته إمامنا مالك بن أنس وانصرف ومات عن سن عالية سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وذكره ابن شعبان في الرواة عن مالك وحكى أنّه روى عنه : من قطع لسانه استُتُوني به عاماً ، وأن مالكاً قال له : قد بلغني أن بالأندلس من نبت لسانه فإن لم ينبت أقيد ، انتهى .

٢٠٥ – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد حيّاز ، الشاطبي ، الأوسي ، قدم مصر ، وكان قد أخذ عن ابن بـُرْطـُله وابن البراء وغير هما ، وعمل فهرست شيوخه على حروف المعجم ، وحج وعاد إلى بلده ، ومات يوم الجمعة حادي عشر رجب سنة ثماني عشرة وسبعمائة ، رحمه الله تعالى وغفر له .

٢٠٦ - ومنهم القاضي أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد اللك بن عبد اللك بن عبد اللك بن عبد الله بن محمد بن عبد اللك بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شريعة بن رفاعة ابن صخر بن سماعة اللّخمي الأندلسي الإشبيلي ٢ . قال أبو شامة ٣ : هو من

١ ترجمته في التكملة : ٥٥٥ والذيل والتكملة ٦ الورقة : ٣٩ (نسخة باريس) .

٧ ترجمة أبي مروان الباجي هذه مكررة ، انظر رقم : ١٧٣ .

٣ النظر ذيل الروضتين : ١٦٤ .

بيت كبير بالأندلس يُعرف ببني الباجي مشهور كثير العلماء والفضلاء ، وأصلهم من باجة القيروان ، وليس منهم القاضي أبو الوليد الباجي الفقيه ، فإنه من بيت آخر من باجة الأندلس ، وقدم أبو مروان حاجاً من بلاده في البحر إلى عكا من ساحل دمشق ، ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وستماثة ، ونزل عندنا بالمدرسة العادلية ، وجكه الأعلى أحمد ابن عبد الله بن محمد بن علي قدم إلى الديار المصرية ، وحج منها ومعه ولده محمد أخو عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في « جذوة المقتبس » ، وكتاه أبا عمر ، وذكر أنه سكن إشبيلية وأثنى عليه كثيراً ، وقال : مات في حدود الأربعمائة ، وروى عنه ابن عبد البر وغيره .

وأبوه عبد الله بن محمد بن علي يُعرف بالرواية ، ذكره الحميدي أيضاً . وذكر ابن بَشْكُوال في «الصلة » " عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ القادم وأثنى عليه ، وقال : توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

وكان هذا الشيخ أبو مروان حسن الأخلاق فاضلاً متواضعاً محسناً ، وسمعته يقول ، وقد سئل إعارة شيء ، فبادر إليه ، ثم قال : عندي في قوله تعالى ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ هو كل شيء .

واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة ، وهي معاينة قدر مُدّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو عندهم مُتَوَارَثٌ ، وقَدَ أخبر عن ذلك أبو محمد ابن حزم في كتابه « المحلى » وعايرت بذلك المد المد الذي لنا بدمشق حينئذ ، وهو الكيل الكبير ، فوجدت مُد نا يسع صاعين إلا يسيراً ، ووجدته ممسوحاً يسع صاعاً ونصفاً وشيئاً فيكون مدان ممسوحان ثلاثة آصُع زائدة ، وقرأت في كتاب

١ الجذوة : ١٢٠ .

۲ الجذوة : ۲۲۳

٣ إلصلة: ٣٤٧.

«المحلى » لابن حزم ، قال أبو محمد ا : وخرط لي مُدُّ على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي ، وهو عند أكثرهم الا يفارق داره ، أخرجه إلي تقتي الذي كلفته ذلك علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكور ، وذكر أنه مُدُ أبيه ، وأن جده أخذه وخرطه على مُد أحمد بن خالد ، وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى بن يحيى ، على مد مالك ، قال أبو محمد : ولا أشُكُ أن أحمد بن خالد صحتحه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صحتحه ابن وضاح بالمدينة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . قال أبو محمد : ثم كلّتُه بالقمع الطيب ، ثم وزنته فوجدته رطلا ونصف رطل بالفلفلي لا يزيد حبية ، وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا واحداً واحداً ونصف أوقية ، وسألت عن الرطل الفلفلي ، فقيل لي : هو ست عشرة أوقية كل أوقية عشرة دراهم ، وفي تقدير ابن حزم نظر .

وتوفّي هذا الشيخ بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وستماثة بعد رجوعه من الحج ، رحمه الله تعالى . انتهى كلام أبي شامة ، وبعضه بالمعنى .

۲۰۷ – ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد ، الواعظ ، الإشبيلي ، ثم المصري ، نفاضل شَرَحَ الصدور بلفظه ، ومتكلّم أحيا القلوب بوعظه ، أحواله مشهورة ، ومجالسه بالذكر معمورة ، وله معرفة بالأدب ، وخبرة بالشعر والخطب ، وكلام وجهه حسن ، ونظم يمتاز به على كثير من أرباب

١ انظر المحلي ٥ : ٢٤٥ – ٢٤٦ .

٢ المحلى وأبو شامة : أكبرهم .

٣ المحلى : وذكر أنه مد أبيه وجده وأبي جده خرطه . . . إلخ . وما في النفح موافق لما في ذيل الروضتين .

٤ هذا هو الشاعر المشهور باسم « الزين كتاكت » المصري (زين الدين كتاكت) أصل أهله من إشبيلية ، أما هو فقد ولد بتنيس عام ٦٠٥ وعلى ذلك فلا يصح أن يدرج في سياق الراحلين من الأندلس ( انظر ترجمته في الوافي ٧ الورقة : ١٦٠ ، والفوات ١ : ١٠٨ ، والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٦٤ ) .

اللَّسن ، قاله ابن حبيب الحلبي ، قال : وهو القائل ' :

مَن أنتَ محبوبُهُ مَن ذا يُعَيِّره ومَن صَفَوْتَ له مَن ذا يكدِّره هيهات عنك ملاحُ الكون تَشْغَلْني والكل أعراض حسن أنت جوهره وقال ٢:

اكشيف البرقع عن بكر العقار واخْلُ في ليلك مع شمس النهار وانْهب العيش ودَعْه غلطاً ينقضي ما بنينَ هتك واستتار إن تكن شيئخ خلاعات الصبا فالبس الصبوة في خلع العذار وارْض بالعار وقل: قد آن لي في هوى خمار كاسي لبس عاري

وقال :

حُنْثُوا إلى نَجْد نِياقَ الهوى فَشَمَّ واد جَوَّهُ مُعْشِبُ وانتَظِرُوا حَى يلوحَ الحمى فالعيشُ فَيه ِ طيِّبُ طيِّبُ

وتوفّي سنة أربع وثمانين وستمائة ، هكذا ذكر ترجمته ابن حبيب ، ثم بعد كتبها حصل لي شك : هل هو ممنّ ارتحل بنفسه من الأندلس أو ولد بمصر وإنّما ارتحل إليها بعض سلفه ؟ والله تعالى أعلم .

٢٠٨ – وكذا ذكر آخر بقوله في سنة سبع وثمانين وستمائة : وفيها توفيي الإمام زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن يحيى بن علي الإشبيلي المالكي " ، محدث ، عالم ، زاهد فيما ليس بدائم ، كثير الحير ،

١ البيتان في النجوم الزاهرة ٧ : ٣٦٥ .

٢ الأبيات في الوافي : ١٦٠ .

٣ نسبته في المصادر «اللوري» لا الإشبيلي ، وقيل إن لورة قلعة من أعمال إشبيلية ، ولد سنة ٦١٤
 وحج — ومعنى هذا القول أنه هاجر من الأندلس وأقام في المشرق، وتوفي بالينبع ( انظر شذرات=

جزيل المير ، كان حسن المناهج ، قاضياً للحواثج ، محسناً إلى الصامت والمعرب ، مقداً لمن يرد من الحجاز والمغرب ، سمع بمصر ودمشق وحلب ، وأفتى ودراً من ، مفيداً لذوي الطلب ، ولم يبرح يعين بأياديه ويغيث ، وهو أول من باشر بظاهرية دمشق مشيخة الحديث ، وكانت وفاته بدمشق عن نيتف وسبعين سنة ، انتهى .

٧٠٩ – ومنهم الأحق بالسبق والتقدم ، بقي بن متخلد بن يزيد ، أبو عبد الرحمن ، القرطبي ، الأندلسي ، الحافظ ، أحد الأعلام ، وصاحب التفسير والمسند أ . أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ومحمد بن عيسى الأعشى ، وارتحل إلى المشرق ، ولقي الكبار ، وسمع بالحجاز مصعباً الزهري وإبراهيم ابن المنذر وطبقتهما ، وبمصر يحيى بن بكير وزهير بن عباد وطائفة ، وبلمشق إبراهيم بن هشام الغساني وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة ، وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته ، وبالكوفة يحيى بن عبد الحميد الحماني ومحمد ابن عبد الله بن نمير وأبا بكر ابن أبي شيبة وطائفة ، وبالبصرة أصحاب حماد بن زيد ، وعني بالأثر عناية عظيمة لا مزيد عليها ، وعدد شيوخه ماثنان وأربعة وثلاثون رجلاً ، وكان إماماً ، زاهداً ، صواًماً ، صادقاً ، كثير التهجد ، عاب الدعوة ، قليل المثل ، مجتهداً ، لا يقلد ، بل يفتى بالأثر .

ولد في رمضان سنة إحدى وماثتين ، وتوفقي في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وماثتين .

الذهب ه : ٠٠٠ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٧٨ ؛ وهذه الترجمة منقولة أيضاً عن درة الأسلاك
 حسيما ورد في حاشية طبعة ليدن) .

١ ترجمة بقي بن محلد في الحذوة : ١٦٧ (وبغية الملتمس رقم : ٨٤٠) وأبن الفرضي ١ :
 ١٠٧ ، والمرقبة العليا : ١٨ ، وتذكرة الحفاظ : ٢٧٩ ، وطبقات المفسرين : ٩ .

٢ ابن الفرضي : أبا المصعب .

٣ دوزي : إبراهيم بن إبراهيم النساني ؛ وما هنا يوافق إحدى النسخ .

قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلن في الإسلام مثل تفسيره ، لا تفسير محمد ابن جرير ولا غيره ، وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبناً للعلوم عارفاً بها . فلمنا دخل بقي بن محلد الأندلس بمصنف ابن أبي شيئبة وقرىء عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الحلاف واستبشعوه ، وقام جماعة من العامة عليه ، ومنعوه من قراءته ، فاستحضره الأمير محمد وإياهم ، وتصفح الكتاب جزءاً جنءاً حتى أتى على آخره ، ثم قال لحازن كتبه : هذا الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه ، فانظر في نسخه لنا ، وقال لبقي : انشر علمك ، وارو ما عندك ، ونهاهم أن يتعرضوا له .

قال ابن حزم: مسند بقيّ روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيتف ، ورثب حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مُسْنَد ومُصنَّف ، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله ، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث ، وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين ممنّ ذكرهم أربى فيه على مُصنَّف أبي بكر ابن أبي شيئبة وعلى مصنّف عبد الرزَّاق وعلى مصنّف سعيد بن منصور . ثم ذكر تفسع ه فقال ن فصاد بن تصادف هذا الامام الفاضل قداعد

ثم ذكر تفسيره فقال : فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام ، لا نظير لها ، وكان متخيراً لا يقلد أحداً ، وكان جارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي .

وذكر القُسُيْرِي أن امرأة جاءته فقالت له : إن ابني قد أسرته الفرنج ، وإنّي لا أنام الليل من شوقي إليه ، ولي دُويَرة أريد أن أبيعها لأفتَكّه بها . فإن رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه ، فليس لي ليل ولا نهار . ولا صبر ولا قَرَار ، فقال : نعم ، انصر في حتى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى .

الفرق بين المسند والمصنف أن الأول رتب فيه الحديث بحسب رواته من الصحابة والثاني رتب فيه الحديث محسب أبواب الفقه .

٢ وردت القصة في الجذوة : ١٦٨ مسندة إلى أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، إجازة
 عنه ؛ وفي النص اختلاف عما أورده المقري .

وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله ، عزّ وجلّ ، لولدها بالحلاص ، فذهبت ، فما كان غير قليل حتى جاءت وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله تعالى . فقال : كيف كان أمرك ؟ فقال : إنّي كنت فيمن يخدم الملك ، ونحن في القيود ، فبينا أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي ، فأقبل علي الموكل بي فشتمني ، وقال : فككنت القيد من رجليك ، فقلت : لا والله ولكن سقط ولم أشعر ، فجاءوا بالحد اد فأعاده ، وسمر مسماره وأينده ، ثم قمت ، فسقط أيضاً ، فسألوا ره بالمهم ، فقالوا : ألك والدة ؟ فقلت : نعم ، فقالوا : إنّه قد استجيب دعاؤها له ، فأطلق و ، فأطلقوني ، وخفروني إلى أن وصلت إلى بلاد الإسلام ، فسأله [ بقي الله عن الساعة التي سقط القيد من رجليه فيها ، فإذا هي الساعة التي دعا له فيها ، ونها .

الأزدي ، المعروف بالمَغامي أ . من أهل قُرطبة ، وأصله من طُلَيَّطلة ، وهو من ذرية أبي هريرة رضى الله تعالى عنه .

سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان ، ورَوَى عن عبد الملك بن حبيب مصنفاته ، وارتحل إلى مصر ، وسمع من يوسف بن يزيد القراطيسي ، وعاد إلى الأندلس، وكان فقيها ، نبيلا ، فصيحا [بصيراً] لا بالعربية ، ثم بعد عوده من مصر أقام بقرطبة أعواما ، ثم عاد إلى مصر ، وأقام بها ، وسمع الناس منه ، وعظم أمره بالبلاد المشرقية ، ثم إنه عاد إلى المغرب فتوفتي بالقيروان سنة ثمان وثمانين ومائتين ، وبين بمصر «الواضحة » لابن حبيب ، وصنف شيئا في الرد على الشافعية في عشرة أجزاء ، وألف كتاب «فضائل مالك» رضي الله تعالى عنه . والذي يرتضى أن من قلد إماماً من المجتهدين لا ينبغي له أن يَغُض من

١ ترجمته في جذوة المقتبس : ٣٥٠ (وبغية الملتمس رقم : ١٤٥٢) وابن الفرضي ٢ : ٢٠٠ .
 ٢ زيادة من ابن الفرضي وإحدى النسخ .

قلر غيره ، وإن كان ولا بد من الانتصار لمذهبه وتقوية حجّته فليكن ذلك بحسن أدب مع الأثمّة ، رضي الله تعالى عنهم ، فإنّهم على همُدى من رَبهم ، وقد ضَلَّ بعض الناس فحمله التعصبُ لمذهبه على التصريح بما لا يجوز في حق العلماء الذين هم نجوم الملمّة ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ، وقلا حكى أبو عبد الله الوادي آشي – حسبما رأيته بخطه – أن القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المالكي أليّف كتاباً لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب في مائة جزء ، وسميّاه «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة » ، فوقع الكتابُ بخطّه بيد بعض قضاة الشافعية بمصر ، فغرّقه في النيل ، فقضى الله تعالى أن السلطان فرَرَجَ بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع تيمورلنك عن البلاد ، فلم يستطع شيئاً ، وهـُزم إلى مصر ، وتفرقت العساكر ، وأخذ القضاة والعلماء أسارى ومن جملتهم ذلك القاضي ، فبقي في أسر تيمورلنك إلى أن ارتحل عن الشام ، فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات ، فغرق فيه ، أعني القاضي ، فرأى بعض الناس أن ذلك بسبب تغريقه الكتاب المذكور ، والجزاء من جنس العمل ، والله تعالى أعلم .

## [بين ابن خلدون وتيمورلنك]

وقد نجتى الله تعالى من هذه الوَرْطة قاضي القضاة أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المالكي صاحب كتاب «العبر ، وديوان المبتدإ والحبر ، في تاريخ العرب والعجم والبربر ، ومنَ عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » فإنّه كان من جملة القضاة الحاضرين في الهزيمة ، فلمنّا أدخلوا على تيمورلنك قال لهم ابن خلدون ١ : قد موني للكلام تنجوا إن شاء الله تعالى ، وإلا فأنتم أخبر ،

١ أخبار ابن خلدون مع تيمورلنك وردت في التعريف : ٣٦٦ وما بعدها وعجائب المقدور=

فقد موه وعليه زي المغاربة ، فلما رآه تيمورلنك قال : ما أنت من هذه البلاد ؟ وتكلُّم معه فخلبه ابن خلدون بلسانه ، وكان آية الله الباهرة ، ثم قال لتيمورلنك : إِنَّى أَلَّفْتَ كَتَابًا فِي تَارِيخُ العَالَمُ ، وحليته بذكرك ، أو كما قال ، ويقال : إن تيمورلنك هو الذي قال له : بلغني أنَّك ألفت كتاباً في تاريخ العالم ، ثم قال له تيمورلنك : كيف ساغ لك أن تذكرني فيه وتذكر بختنصر مع أنَّنا خربنا العالم ؟ فقال له ابن خلدون : أفعالكما العظيمة ألحقتكما بالذكر مع ذوي المراتب الجسيمة ، أو نحو هذا من العبارات ، فأعجبه ذلك ، وقيل : إنَّه لما أنس بابن خَلْمُونَ قَالَ لَهُ : يَا خُونَٰدُ ، مَا أَسْفَى إِلَّا عَلَى كَتَابُ أَلْفَتُهُ فِي الْتَارِيخِ ، وأَنْفَقَت فيه أيام عمري ، وقد تركته بمصر ، وإن عمري الماضي ذهب ضياعاً حيث لم يكن في خدمتك وتحت ظل دولتك ، والآن أذهب فآتي بهذا الكتاب وأرجع سريعاً حتى أموت في خدمتك ، ونحو هذا من الكلام ، فأذن له ، فذهب ولم يغد إليه ، وقال بعض العلماء : إنَّه لم ينجُ من يد ذلك الحبار أحد من العلماء غير ابن خلدون ورجل آخر ، وقد ذكر ذلك ابنُ عرب شاه في «عجائب المقدور » وقد طال عهدي به فليراجع ، وحكى غير واحد أن تيمورلنك لما أخذ حلب على الوجه المشهور في كتب التاريخ جمَّعَ العلماء فقال لهم على عادته في التعنت : قُدُّيلَ منَّا ومنكم جماعة ، فمن الذي في الحنَّة قتلانا أو قتلاكم ؟ وكان مراده إبراز سبب لقتلهم ، لأنتهم إن قالوا أحد الأمرين هلكوا ، فقال بعض العلماء ، وأظنَّه ابن الشَّحْنيَّة : دعوني أجبه وإلا هلكتم ، فتركوه ، فقال له : يا خُونْدُ ، هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه ، فغضب تيمورلنك وقال : كيف يمكن أن يجيب عن هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ونحن لم نكن في زمانه ؟ أو كلاماً هذا معناه ،

<sup>=</sup> والسلوك للمقريزي وتاريخ ابن قاضي شهبة وقد قام ولتر فشل بدراستها في كتابه « ابن خلدون و تيمورلنك : ١٩٥٢ » .

فقال العالم المذكور: روينا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليك كر ويرى مكانه، فمن الذي في الجنة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في الجنة » أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، فتعجب تيمورلنك من هذا الجواب المفحم المسكت ، وحنى له أن يتعجب منه ، فإن هذا من الأجوبة التي يقل نظيرها ، وفيها المخلص على كل حال بالإنصاف ، وقد وفتى الله تعالى هذا العالم لهذا الجواب حتى يتخلص على يده أولئك الأقوام من الطاغية الجبار العنيد الذي جعل الله تعالى فتنته في الإسلام وفتنة جن كز خان وأولاده من أعظم الفتن الذي وهي بها المسلمون .

وذكر بعض العلماء أن ابن خلدون لما أقبل على تيمورلنك قال له: دعني أقبِّل يدك ، فقال : ولم ؟ فقال له: لأنتها مفتاح الأقاليم ، يشير إلى أنّه فتح خمسة أقاليم ، وأصابع يده خمس : فلكل إصبع إقليم ، وهذا أيضاً من دهاء ابن خلدون .

وقد كدنا نخرج عن المقصود في هذه الترجمة فلنصرف العنان ، والله سبحانه المستعان .

٧١١ – ومن الراحلين من الأندلس الإمام الحافظ أبو بكر ابن عطية ، رحمه الله تعالى أ ، قال الفتح : شيخ العلم ، وحامل لوائه ، وحافظ حديث الذي صلى الله عليه وسلم وكوكب سمائه ، شرح الله تعالى لحفظه أ صدره ، وطاول به عمره ، مع كونه في كل علم وافر النصيب ، مياسراً بالمُعكلي والرقيب ، رحل إلى المشرق لأداء الفرض ، لابس َ بُرْد من العمر الغض ، فروى وقيلد ،

٢٠٧ ، وأزهار الرياض ٣ : ٩٩ ، وتذكرة الحقاظ : ٩٩ ، وأزهار الرياض ٣ : ٩٩ ، وتذكرة الحفاظ : ١٣٦٩ ، والصلة : ٤٣٢ ، واسمه غالب بن عبد الرحمن بن عطية .

٧ القلائد : لتحفظه .

وَلَقِي العَلْمَاءُ وأَسْنَدُ ، وأَبْقَى تَلَكُ الْمَآثُرُ وَخَلَّمُ ، نَشَأُ فِي بِيئَةً ِ ' كُرِيمَةً ، وأُرُومَة من الشرف غير مَرُومَة ، لم يزل فيها على وجه الزمان أعلام ُ عِلم ، وأرباب مجد ضخم ، قد قيدت مآثرهم الكتب ، وأطلعتهم التواريخ كالشُّهب ، وما برح الفقيه أبو بكر يتسم كواهل المعارف وغُوَاربها ، ويقيد شوارد المعاني وغرائبها ، لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصوله وفروعه ، وعمر برهة ً من شبيبته رُبُوعيُّه ، وبرز فيه تبريز الجواد المستولي على الأمد ، وجَلَّى عن نفسه به كما جلتي الصقال عن النصل الفرَّد، وشاهـدُ ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق جملة وتفصيلاً ، ويقوم على قوّة العارضة دليلاً ، فمن ذلك قوله يحذر من خُلَطاء الزَّمان ، وينبه على التحفظ من الإنسان :

إنسَّما الإنسَّانُ بحَرٌّ ما له ساحلٌ فاحَذَرْهُ إياكَ الغَرَرْ واجعل الناس كشخص واحد منم كن من ذلك الشخص حَـذ رْ

كُنُ بذئب صائد مُسْتَأْنساً وإذا أبـْصرتَ إنساناً فَفيرّ

وله في الزهد :

كم يراك اللهُ تلهو مُعْرضا قد مضي عُمُرُ الصِّبا وانقرضا واستلذاً الجفن أن يغتمضاً واقرع السِّن َّ على ما قد مضي

أيُّها المطرودُ من باب الرضي كم إلى كم أنتَ في جهل الصِّبا قم ْ إذا الليلُ دَجَتْ ظُلُمتُهُ ۗ فضع الحدُّ على الأرضِ ونُحْ

وله في هذا المعيى :

كم أنا أدعى فلا أجيب لا أرْعَوي لا ولا أُنيبُ

قلبيَ يا قلبيَ المعنتى كم أتمادك على ضلال

١ دوزي : بيتتة ، القلائد : بينة .

ويلاه من سوء ما دهاني يتوب عبري ولا أتوب وا أتوب وا أسفي كيف بئر عدائي كما شاءه الطبيب لو كنت أدنو لكنت أشكو ما أنا من بابه قريب أبعدني منه سوء فعلي وهكذا يبعد المريب ما لي قدر وأي قدر لن أخلت به الذنوب

وله في هذا المعنى أيضاً :

لا تَجُعْلَنَ ْ رَمْضَانَ شَهْرَ فَكَاهَةً واعْلَمَ ْ بأنَّك لا تنالُ قَبَنُولَهُ ۗ

وله في مثل ذلك ١ :

إذا لم يكن في السمع منتي تـَصاوُن ٌ فحظي إذاً من صوميَ الجوعُ والظـَّما

وله في المعنى الأول :

جفوتُ أناساً كنتُ آلَفُ وصلهم بلوتُ فلم أحمد ، وأصبحتُ آيساً فلا تعذلوني في انقباضي فإنتني

وله يعاتب بعض إخوانه :

وكنتُ أظن ُ أنَّ جبالَ رَضُوَى ولكنَّ الأمورَ لها اضطرابٌ فإن يكُ بيننا وصلٌ جميلٌ

تُلهيكَ فيه من القبيح فنونُهُ حتى تكونَ تصومُهُ وتصونُهُ

وفي بنَصري غنَضٌ وفي مقنُّوني صَمَنْتُ وإن قلتُ إنّي صمتُ بوماً فما صمتُ

وما في الجفا عند الضرورة مِن باس ولا شيء أشفى للنفوس من الياس رأيت جميع الشرّ في خيائطة الناس

تزول ُ وأن َ وُدَّكَ لا يزول ُ وأحْوال ُ ابنِ آدمَ تَسْتُحيل ُ وإلا ً فليكن َ هجرٌ طويل ُ

١ ورد هذان البيتان أيضاً في أخبار وتراجم أندلسية ص : ٣١ .

وأمّا شعره الذي اقتدحه من مرّخ الشباب وعَفاره ، وكلامه الذي وشحه مآرب الغَرَّل وأوطاره ، فإنّه نسي إلى ما تناساه ، وتركه حين كساه العلم والورع من ملابسه ما كساه ، فممّا وقع من ذلك قوله :

كيفَ السُّلُوُّ ولي حَبيبُ هاجرٌ قاسي الفُوَّادِ يَسُومُنِي تعذيباً للَّ درى أَنَّ الحَيالَ مُواصِلِي جعلَ السُّهادَ على الحَفونِ رقيباً وله أَنضاً:

يا مَن عُهُودي لِدَيْكِ تُرْعَى أَنَا عَلَى عَهْدُكِ الوثيقِ إِن شَتْ أَن تَسْمَعِي غَرامي مِن مُخْبِر عالم صدوق فاستتخبري قلبي المعنى يُخْبِرْكِ عَن قلبي المَشُوقِ المَشْوقِ المَشْوقِ المَشْوقِ كلام الفتح .

وأبو بكر ابن عطية المذكور هو والد الحافظ القاضي أبي محمد عبد الحق ابن عطية صاحب التفسير الشهير ، رحم الله تعالى الجميع .

## [ ترجمة عبد الحق بن عطية ]

قال في الإحاطة في حقّه ما ملخّصه ! [ هو ] الشيخ الإمام المفسر عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي ، فقيه عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب ، حسن التقييد ، له نظم ونثر ، ولي قضاء المرية سنة تسع وعشرين وخمسمائة في المحرم ، وكان غاية في الذكاء والدهاء والتهمّم بالعلم ، سريً الهمّة في اقتناء الكتب ، توخّي الحق ، وعدل في الحكم ، وأعز الحطّة ، روى عن أبيه وأبوي على الغساني والصدفي وطبقتهما ، وألف كتابه

١ انظر الإحاطة : ٣٠٨ (نسخة الكتافي) .

« الوجيز » في التفسير فأحسن فيه وأبدع ، وطار بحسن نيَّته كلَّ مُطار ، وبرنامجاً ضمَّنه مروياته وأسماء شيوخه فحرَّر وأجاد .

ومن نظمه يندب عهد شيابه ١

سَقَيًّا لعهد شباب ظلنتُ أمررَحُ في والنفس تُرْكِضُ في تضمير شرَّتها عهداً كريماً لبسنا فيه أرديةً مضى وأبثقي بقلَـدْي منه ُ نارَ أسَّى أَبِعَدُ أَنْ نَعَمَتُ نَفْسِي وَأُصِيحٍ فِي ﴿ وَقَارَعَتُنِّي اللَّيَالِي فَانْثُنْتُ كُسُم أَ إلا سلاح خيلال أخليصت فلها أصبو إلى روضعيش روضُه خَصَلٌ إذاً فعطلنتُ كفتِّي من شبَا قلم

ريعانه وليالي العيش أستحار أيام روض الصُّبا لم تَذَوْ أغصنُهُ ﴿ وَرَوْنَقَ ُ العمر غضٌّ والهوى جارٍ ﴿ طرْفاً له في زمان اللَّهو إحضار كانَتْ عياناً ومَحَتْ فهي آثار كُوني سَكَاماً وبَرْداً فِيهِ يا نار ليل الشباب لصبع الشيث إسفار عَن صيغم ما له ُ ناب وأظفار في منهل المجد إيراد" وإصدار أو ينثني بي عَن العَلَيْاء إقصار آثاره في رياض العلم أزهار

مولدة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، وتوفّى في الحامس والعشرين من شهر رمضان سنة ست وأربعين وخمسمائة بللُورَقَةَ ، قصد مَيُورقة لا يتولى قضاءها فصُدَّ عن دخولها وصُرف منها إلى لنُورَقَةَ اعتداء عليه ، رحمه الله تعالى ، انتهى .

وقال الفتح في حقَّه ما نصَّه " : فتى العمر كهل العلاء ، حديث السن قديم السناء ، لبس الجلالة بيُرْداً ضافياً ، وورد ماء الأصالة صافياً ، وأوضع للفضل رَسُماً عافياً ، وثني من ذهنه للأغراض فنناً قَصَدا ، وجعل فهمه شهاباً

١ لم ترد القصيدة في نسخة الإحاطة ، والمقري يشعر أنه ما يزال ينقل عنها .

٢ الإحاطة : قصد مرسية .

٣ لم يردُ هذا النص في القلائد والمطمح المطبوعين .

رَصَدَا ، سما إلى رُتَبَ الكهول صغيراً ، وشن كتيبَة ذهنه على العلوم مُغيراً ، فسَباها معنى وفَصْلاً ، وحَوَاها فرعاً وأصلاً ، ولهُ أدبُ يسيل رَضْرَاضاً ، ويستحيل ألفاظاً مبتدَعة وأغراضاً .

وقال أيضاً فيه ' : نَبْعة ُ دَوْح العَلاء ، ومحرزُ ملابس الثناء ، فَذَّ الجلالة ، وواحد العصر والأصالة ، وقار كما رسا الهضب ، وأدب كما اطرد السلّسلُ العذب ، وشيم تتضاءل ُ لها قطع الرياض ، وتبادر الظن به الله شريف الأغراض ، سابتَق الأمجاد فاستولى على الأمد بعبابه " ، ولم ينض ثوب شبابه ، أدْ مَن التعب في السؤدد جاهداً ، فتى تناول الكواكب قاعداً ، وما اتكل على أوائله ، ولا سكن إلى راحات بُكرِه وأصائله ، أثره في كل معرفة علم " في رأسه نار ، وطوالعه في آفاقها صُبْح أو منار ا ، وقد أثبت من نظمه المستبدع ما ينفح عبيراً ، ويتضح منيراً ، فمن ذلك قوله من قصيدة :

ولَيلة جُبُت فيها الجزع مرتبدياً بالسيف أسحبُ أذيالاً من الظلُّم والنجم حيران في بحر اللجي غرق والبرق في طيلسان الليل كالعلم كأنها الليل أزنجي بكاهله جرح فيثعب أحياناً له بدم انتهى المقصود منه .

وهو \_ أعني أبا بكر \_ أحدُ مشايخ عياض ، حسبما ألمعت به في « أزهار الرياض » .

٣١٧ \_ ومنهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فَرْح \_ بالحاء المهملة \_

١ انظر القلائد : ٢٠٨ .

۲ القلائد : ويبادر به الظن .

٣ القلائد : بغلابه .

٤ القلائد : نهار .

ابن أحمد بن محمد ، الإمام ، الحافظ ، الزاهد ، بقية السلف ، اللّخمي ، الإشبيلي ، الشافعي ، أسره الإفرنج سنة ست وأربعين وستمائة ، وخلص ، وقدم مصر سنة بضع وخمسين ، وقيل : إنّه تمذهب للشافعي ، وتفقّه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام قليلا ، وسمع من شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري الحموي ، والمعين أحمد بن زين الدين وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن الصيقل وابن عكاق ، وبدمشق من ابن عبد الدائم وخلق ، وعني بالحديث ، الصيقل وابن عكاق ، وبدمشق من ابن عبد الدائم وخلق ، وعني بالحديث ، وأتقن ألفاظه ، وعرف رُواته وحفاظه ، وفهم معانيه ، وانتقى لبابة ومبانيه .

قال الصفدي ؟ : وكان من كبار أثمة هذا الشان ، وممتن يجري فيه وهو طَلَقُ اللسان ؟ ، هذا إلى ما فيه من ديانة ، وورع وصيانة ، وكانت له حلقة اشتغال بكرة بالحامع الأموي يلازمها ، ويتحوم عليه من الطلب حواثمها ، سمع عليه الشيخ شمس الدين الذهبي ، واستفاد منه ، وروى في تصانيفه عنه ، وعرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية فأباها ، ولم يقبل حباها ، وكان بزي الصوفية ، ومعه فقاهة بالشافعية ، ولم يزل على حاله حتى أحزن الناس ابن فرح ، وتقد م إلى الله وسرح ، وشيع الحلق جنازته ، وتولو وضعه في القبر وحيازته ، وتوفي رحمه الله تعالى تاسع جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة ، ومولده سنة خمس وعشرين وستمائة .

وله قصيدة غزلية في ألقاب الحديث سمعها منه الدَّمْياطي واليُونييي ، وسمع منه البرزالي والمقاتلي والنابلسي وأبو محمد ابن الوليد ، ومات بتربة أم

۱ ترجمته في أعيان العصر (الورقة ١٠٥ أ من المخطوطة رقم ٢٩٦٢ آياصوفيا) والوافي ٧ : الورقة ١٣٨ وتذكرة الحفاظ : ١٤٨٦ وطبقات السبكي ٥ : ١٢ وشذرات الذهب

٢ النقل عن أعيان العصر .

٣ أعيان العصر : العنان .

<sup>؛</sup> أعيان العصر : بالشامية .

الصالح بالإسهال .

والقصيدة المذكورة هي هذه :

غَرَامِي صحيح والرِّجا فيكَ مُعْضَلُ ُ وصبريَ عَـنْكُم يشهد العقلُ أنَّه ولا حسن الا سماع حديثكم وأمري موقوف عليك ، وليس لي ولو كان مرفوعاً إليك لكنت لي وعَدُلُ عَدُولِي مُنكرٌ لا أسيغه أقضى زماني فيك متصل الأسى وها أنا في أكفان همجيرك مُدرَج وأجريت دَمْعي بالدماء مدبُّجاً فمتلَّفَق "سُهُدي وَجَفَني ١ وعَبَسْرَتي ومؤتلف شبجوي ووجدي ولوعني خُلُد الوَجُلدَ عَني مُسْنَداً ومعنْعَنَاً وذي نُبُلُدُ من مبهم الحب فاعتبرُ عزيز بكم صب ي ذليل لغيركم غَريبٌ يُقاسي البُعد عنك ، وما له فرفقاً بمقطوع الوسائل ، ما له فلا زلتَ في عزٍّ منيعٍ ورفعة

وحزني ودَمْعي مُطْلَقٌ ومسلسَلُ ضِعيفٌ ومتروك ، وذُلَّتيَ أجملُ مشافهة يُمسلى عسلى فأنقلُ على أحد إلا علينك المُعَوَّلُ على رغم عُذَّالي تَرقُّ وتعدلُ أُ وزورً" وتكاليس يُردُّ ويُهُمُّلُ ومُنقطعاً عمّا بيه أتتوصَّلُ ُ تُكلَّفي ما لا أطبقُ فأحملُ وما هو إلا مُهجّي تُتَحَلَّلُ ُ ومُفْتَرَقٌ صَبْري وقلني المُبَلِّبلُ ومُخْتلف حظِّي وما منك آملُ فغيري موضوع الهوى يتحيّلُ وغامضه ُ إن رمتَ شرحاً أحوَّل ُ ومشهور أوصاف المحبّ التذللُ ُ وحَقُّ الهوى عَنْ داره مُتَحَوَّلُ ُ إليك سبيل لا ولا عنك مُعَدُّ لُ وما زلتَ تعلو بالنجنتي فأنزلُ وأنت الذي تُعنى وأنتَ المؤمَّلُ ُ من النّصف منه فَهُوّ فيه مكمثّلُ أ

أورتى بسبعندى والرباب وزيننب

فَخَذَ أُوَّلًا من آخر ثم أولاً

١ أعيان العصر : جفي وسهدي .

٣ أعيان العصر : وجدي وشجوي .

أبرُ إذا أقسمتُ أنَّسي بحبَّه ِ أهيمُ وقلُنبي بالصبابة يُشْعَلُ

وقد ذكرت شرحها في الجزء الثلاثين من تذكرتي ، انتهى كلام الصفدي . وظاهر كلامه أنّه ابن فرح – بفتح الراء – والذي تلقيناه عن شيوخنا أنّه بسكون الراء ، وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم ، وهي وحدها داليّة على تمكن الرجل ، رحمه الله تعالى .

۱۹۱۳ — ومنهم عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر ، أبو الأصبغ ، الأموي ، الأندلسي ا ، سمع بمكة وبدمشق ومصر وغيرها ، وحدَّث عن سليمان بن أحمد بن يحيى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال الكل بني أب عَصَبَةً ينتمون إليها ، إلا ولد فاظمة فأنا وليتهم وأنا عَصَبَتهم ، وهم عِتْرتي ، خُلقوا من طيني ، ويل للمُكذِّبين بفضلهم ، مَن أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله ». وحدث عن أبي العباس أحمد بن محمد البرذعي بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال : كنت عند مالك بن أنس وهو يحدثنا ، بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال : كنت عند مالك بن أنس وهو يحدثنا ، فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرّة ، ومالك يتغير لونه ويتصبر ، ولا يقطع خجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرّة ، ومالك يتغير لونه ويتصبر ، ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلما فرغ من المجلس وتفرّق الناس عنه قلت له : يا أبا عبد الله ، قد رأيت منك عجباً ، قال : نعم ، أنا صبرت إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم .

ولد أبو الأصبغ المذكور بقُرُطُبة وتوفّي ببخارى سنة ٣٦٥ .

قال الحاكم أبو عبد الله : رأيت أبا الأصبغ في المنام في بستان فيه خضرة ومياه جارية وفُرُش كثيرة ، وكأنتي أقول : إنتها له ، فقلت : يا أبا الأصبغ ، بماذا وصلت إليه ؟ أبالحديث ؟ فقال : إي والله ، وهل نجوت إلا بالحديث ؟ قال : ورأيته أيضاً وهو يمشي بزي أحسن ما يكون ، فقلت : أنت أبو الأصبغ ؟ فقال :

١ ترجبته في ابن الفرضي ١ : ٣٢١ .

نعم ، قلت : ادعُ الله تعالى أن يجمعني وإيّاك في الجنّة ، فقال : إن أمام الجنّة أهوالاً ، ثم رفع يديه وقال : اللّهم اجعله معي في الجنّة بعد عمر طويل ، انتهى .

۲۱٤ – ومنهم القاضي أبو البقاء خالد ، البلوي ، الأندلسي ، رحمه الله تعالى ا ، وهو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد ، البلوي ، ووصفه الشاطي بأنه الشيخ الفقيه القاضي الأعدل ، انتهى .

وهو صاحب الرحلة المسماة : « تاج المَصْرِق في تحلية أهل المشرق » ` ، ومما أنشده رحمه الله تعالى فيها لنفسه :

ولقد جرى يوم النّوى دمعي دماً حتى أشاع النّاس أنّك فاني والله إنْ عاد الزّمانُ بقُرْبنا لكففتُ عن ذكر النّوى وكفاني

وهذه الرحلة المسمّاة بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفرائد ، وفيها من العلوم والآداب ما لا يتجاوزه الرائد ، وقد قال رحمه الله تعالى فيها في ترجمة الولي نجم الدين الحجازي ، رضي الله تعالى عنه ، ما نصّه " : وذكر لي رضي الله تعالى عنه قال : ممّا وَصَّى به الجد الأكبر أبو الحجاج يوسف المذكور – يعني سيدي أبا الحجّاج يوسف بن عبد الرحيم الأقصري القطب الغوث رضي الله تعالى عنه ، وأعاد علينا من بركاته – حواصة وأصدقاءه ، قال : إذا أدركتكم الضرورة والفاقة فقولوا : حسي الله ، ربي الله يعلم أنّي في ضيق ، قال : وذكر لي أيضاً رضي الله تعالى عنه قال : رأى هذا الحد يوسف المذكور النبيّ صلى الله أيضاً رضي الله تعالى عنه قال : رأى هذا الحد يوسف المذكور النبيّ صلى الله

١ ترجمة خالد البلوي في الإحاطة ١ : ٣٢٤ والكتيبة الكامنة : ١٣٤ ونيل الابتهاج : ٩٩ نقلا عن فهرسة الحضرمي .

٢ من هذه الرحلة نسخ كثيرة عطية ، وسنعتمد مها النسخة رقم ١٠٥٣ جغرافياً بدار الكتب
 ١٨مرية ، وإن لم تكن من خير النسخ .

٣ تاج المفرق ، الورقة : ١٤٠ .

عليه وسلم في النوم ، بعد أن سأل الله تعالى ذلك ، وقد كان أصابته فاقة ، فشكا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قل يا بَرُ الله عليه وسلم ، با بَرَ يا رحيم ، الطُف بي في قضائك ، ولا تول أمري أحداً سواك ، حتى ألقاك » ، فلما قالها أذهب الله تعالى عنه فاقته . قال : وكان رحمه الله تعالى يوصى بها أصحابه وأحبابه ، انتهى .

ونسب بعضُهم القاضيَ خالداً المذكور إلى انتجال كمال العماد في «البرق الشامي » ، لأن خالداً أكثر في رحلته من الأسجاع التي للعماد ، فلذا قال لسان اللين ابن الحطيب فيه :

خليلي أن يُقْض اجتماع بخالد فقولا له قولا ولن تعدُّوا الحقاً سرق البرقا سرق البرقا

وأظن أن لسان الدين كان منحرفاً عنه ، ولذلك قال في كتابه «خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف » لا عندما جرى ذكر قَنْتُورية وقاضيها خالد المذكور ما صورته : لم يتخلف ولد عن والد ، وركب قاضيها ابن أبي خالد ، وقد شهرته النزعة الحجازية ، ولبس من خشن الحيجا زيته ، وأرخى من البياض طيلساناً ، وتشبّه بالمشارقة شكلاً ولساناً ، والبداوة تسيمه على الخرطوم ، وطبع الماء والهواء يقوده قود الجمل المخطوم ، انتهى .

ومن نظم أبي البقاء خالد البَّلَوي المذكور قوله :

أتى العيدُ واعتاد الأحبّةُ بعضهم ببَعض وأحبابُ المتبِّم قد بانوا

١ تاج المفرق : يا رب .

٢ نشرها الدكتور أحمد محتار العبادي في كتابه «مشاهدات لسان الدين ابن الحطيب» ص ٢٥ –
 ٣٥ ، وانظر النص ص : ٣٦ – ٣٧ .

٣ قنتورية : ( Cantoria ) تقع إلى جنوب برشانة ( Purchena ) ، في ولاية المرية ، وتكتب أيضاً «قتورية » .

وأضّحى وقد ضحّوا بقرُبانهم وما لديثه سوى حُمْرِ المَدامعِ قربانُ وقال في رحلته : إنّه قال هذين البيتين بديهة عصليّ تونس في عيد النحر من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة .

ومن نظمه أيضاً قوله رحمه الله تعالى :

ومستَنْكُر شَيْبي وما ذهبَ الصِّبا ولا جَفَّ إيناعُ الشّبيبة مِن عَصي فَقُلْتُ فراقي للأحبّة مؤذن بشيبي وإن كنتُ ابن عشرين من سي

ومحاسنه ــ رحمه الله تعالى ــ كثيرة ، وفي الرحلة منها جملة .

الغرّناطي ا ، وهو أيضاً مذكور في ترجمة ابن الحطيب بما يغيي عن تكرير الغرّناطي ا ، وهو أيضاً مذكور في ترجمة ابن الحطيب بما يغيي عن تكرير ذكره هنا ، وقال رحمه الله تعالى في رحلته : أخبرني شيخنا – يعني الشيخ الإمام الصالح أبا عبد الله محمد المعروف بخليل التوزري إمام المالكية بالحرم الشريف رضي الله تعالى عنه – قال : اعتكفت بجامع عمرو بن العاص كفّاً لشرّتي عن الناس ، خصوصاً أذى الغيبة ، نحو خمسين ليلة ، أردت أن أدعو لطائفة من أصحابي بمطالب مختلفة ، كل بحسب ظنتي فيه يومئذ ، فأدركتني حيرة في التمييز والتخصيص ، فألهمت أن قلت بديهة :

شَهِدُ نَا بِتَقْصِيرِ أَلْبَابِنَا فَحُسُنُ اَخْتِيَارِكُ أُولَى بِنَا وَأَنْتَ الْبَصِيرُ بِأَحْبَابِنَا وَأَنْتَ الْبَصِيرُ بِأَحْبَابِنَا

قال : ثم أردفتها بدعاء ، وهو : اللهم يا من لا يعلم خيره إلا هو ، أنت أعلم بأعداثنا وأوداً ثنا ، فافعل بكل منهم ما يناسب حسن اختيارك لنا ، حسبما علمته منا ، وكفى بك عليماً ، وكفى بك بصيراً ،

١ ستأتي له ترجمة ضافية في النفح ، حيث نذكر أهم المصادر التي أوردت ترجمته .

وكفى بك لطيفاً ، وكفى بك خبيراً ، وكفى بك نصيراً ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً .

وقال ابن الحاج المذكور في الرحلة المذكورة: إذا التقى الرجل بعدوه وهو على خوف منه فليقرأ هذه الحروف (كهيعص، حمعسق) وليعقد بكل حرف منها إصبعاً، يبدأ بإبهام يده اليمنى ويختم بإبهام يده اليسرى، فإذا قرب من عدوه فليقرأ في نفسه سورة الفيل، فإذا وصل إلى قوله (ترميهم) فليكررها، وكلّما كررها فتح إصبعاً من أصابعه المعقودة تجاه العدو، فيكررها عشر مرّات، ويفتح جميع أصابعه، فإذا فعل ذلك أمن من شرّه إن شاء الله تعالى، وهو مجرب، انتهى.

ومن بديع نظم أبي إسحاق ابن الحاج النميري المذكور قوله :

يا ربّ كاس لم يُشَجَّ شَمُولُها فاعْجَبْ لها جسماً بغير مـزاجِ للله وأيْنا السحر من أشكالها جُمُلًا نسبناه إلى الزجاجِ وله فيما أظن :

لهُ شَفَة أضاءُوا النَّشْر فيها بلثم حين سَدَّتُ ثغر بدرِ فما أشْهَى لقلبي ما أضاعُوا ﴿ ليوم كريهة وسداد ثغر﴾ وهو تضمين حسن .

۲۱۲ – ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين
 أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان ، النفري ، الأثري ، الغرناطي المنار على الخطيب في حقه : هو شيخ النحاة بالديار

١ ترجم له الصفدي في الواني وأعيان العصر ونكت الهميان : ٢٨٠ وانظر أيضاً الكتيبة الكامنة :
 ٨١ والدرر؛:٣٠٢ وبغية الوعاة : ١٢١ وطبقات الشافعية ٦ : ٣١ وغاية النهاية ٢ : ٢٨٥ .

المصرية ، وشيخ المحدثين بالمدرسة المنصورية ، انتهت إليه رئاسه التبريز في علم العربية والمديث ، سمعت عليه وقرأت ، وأنشدني الكثير ، وإذا أنشدني شيئاً ولم أقيده استعاده مني فلم أحفظه ، فأنشدني وكنت أظنه لنفسه ارتجالاً إلى أن أخبرني أحد أصحابنا عنه أنه أخبره أنهما لأبي الحسن التّجاني أنشدهما له ببيته بالمدرسة الصالحية رحمه الله تعالى :

إنَّ الذي يَرُوي ولكنّهُ يَحْفَظُ مَا يَرُوي ولا يكتبُ كصخرة تنبعُ أمواجُهَا تسقى الأراضي وَهْيَ لا تشربُ

قال : ورويت عنه تواليف ابن أبي الأحوص : منها «التبيان في أحكام القرآن» و «المعرب المفهم في شرح مسلم» ولم أقف عليه ، و «الوسامة في أحكام القسامة» و «المسرع السلسل في الحديث المسلسل» وغير ذلك ، وحدثني بسنن أبي داود عن ابن خطيب المزَّة عن أبي حفص ابن طبَرْزَد عن أبي البدر الكرُوخي ومفلح الرومي عن أبي بكر ابن ثابت الحطيب عن أبي عمر الهاشمي عن اللؤلؤي عن أبي داود ، وبسن النسائي عن جماعة عن ابن باقا عن أبي زرعة عن ابن حميد الدَّوْسي عن أبي نصر الكسار عن ابن السي عن النسائي ، وبالموطإ عن أبي جعفر ابن الطباع بسنده .

وشكوت إليه يوماً ما يلقاه الغريب من أذاة ِ العُداة ، فأنشلني لنفسه :

مَا عَدَاتِي لَمْم فَضُلِ علي ومنَّة فلا أَذَهَبَ الرحمن عني الأعاديا هُمُ بَحَثُوا عن زَلَّتِي فاجْتَنَبْتُها وهم نافسُونِي فاكتسَبْتُ المعاليا

وأنشدني أيضاً من مُداعباته ، وله في ذلك النظم الكثير مع طهارته وفضله :

عُلَقتُهُ سَبَجِيً اللَّونِ قادحَهُ مَا ابيض منه سوى ثغر حكى الدُّررا قد صاغه من سواد العين خالقه فكل عين إليَّه تُدْمينُ النَّظرا

وأنشدني في جاهل لبس صُوفاً وزَها فيه :

أيا كاسياً من جيّد الصوف نَفْسَهُ ويا عادياً من كل فَضْل ومن كيّس أَترهي بصوف وهو بالأمس مصبح على نعجة واليوم أمسى على تينس انتهى ما اختصرته من كلام الحطيب ابن مرزوق .

وأنشد الرحالة ابن جابر الوادي آشي لأبي حَيَّان قوله :

وقَـصّـر آمالي مآلي إلى الردى وأنّي وإن طال المدى سوف أهـُلـكُ فصُنْتُ بماء الوجه ِ نفساً أبيّـةً وجادت يميني بالذي كنت أملكُ

ووقفت على «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي ، فوجدت فيه ترجمة أبي حيان واسعة فرأيت أن أذكرها بطولها لما فيها من الفوائد ، وهي :

الشيخ ، الإمام ، العالم ، العلامة ، الفريد ، الكامل ، حجة العرب ، مالك أزمة الأدب ، أثير الدين ، أبو حيّان الأندلسي الجيّاني – بالجيم ، والياء آخر الحروف مشدّدة ، وبعد الألف نون – وكان أمير المؤمنين في النحو ، والشمس السافرة شتاء في يوم الصّحو ، والمتصرف في هذا العلم فإليه الإثبات والمحو ، لو عاصر أثمة البصرة لبصّرهم ، أو أهل الكوفة لكف عنهم اتباعهم السواد وحذرهم ، نزل منه كتاب سيبويه في وطنه بعد أن كان طريداً ، وأصبح به التسهيل بعد تعقيده مفيداً ، وجعل سَرْحة شرحه وَجنة راقت النواظر توريداً ، ملأ الزمان تصانيف ، وأمال عنني الأيّام بالتواليف ، تخرَّج به أثمة في هذا الفن ، وروق لهم في عصره منه سلافة الدّن ، فلو رآه يونس بن حبيب لكان بغيضاً غير منجيب ، أو عيسى بن عمر الأصبح من تقصيره وهو محدَّر ، أو الخليل لكان بعينه قداه ، أو سيبويه لا تردى من مسألته الزنبورية بيرداه ، أو الكسائي لأعراه حلة جاهه عند الرشيد وأناسه ، أو الفرّاء لفرَّ منه ولم يقتسم ولذا المأمون تقديم مداسه ، أو اليزيدي لما ظهر نقصه من مكامنه ، أو الأخفش ولدا المأمون تقديم مداسه ، أو اليزيدي لما ظهر نقصه من مكامنه ، أو الأخفش

لأخفى جملة من محاسنه ، أو أبو عُبيدة لما تركه ينصب لشعب الشعوبية ، أو أبو عَمرُو لشغله بتحقيق اسمه دون التعلق بعربية ، أو السكري لما راق كلامه في المعاني ولا حلا ، أو المازني لما زانه قوله لا إن مُصابكم رجلا ، أو قطرب لما دبّ في العربية ولا درج ، أو ثعلب لاستكن بمكره في وكره ولما خرج ، لما المبرد لأصبحت قواه مقترة ، أو الزجاج لأمست قواريره مكسرة ، أو البن الوزان لعدم نقده ، أو الثمانيني لما تجاوز حدة ، أو ابن باب لعلم أن قياسه ما اطرد ، أو ابن دريد لما بلع ريقه ولا از درد ، أو ابن قتيبة لأضاع رحله ، أو ابن السراج لمشاه إذا رأى وحله ، أو ابن الحشاب لأضرم فيه ناراً ، ولم بجد أو ابن السراج لمشاه إذا رأى وحله ، أو ابن الحشاب لأضرم فيه ناراً ، ولم بجد معه نوراً ، أو ابن الخواس لما أغرق في نترعه ، أو ابن خروف لما وجد له مرعى ، أو ابن إيان لما وجد لأوزاره وقعاً ، أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طرياً ، أو ابن الدباج لكان من حكية الراثقة عرياً ، وعلى الجملة فكان إمام النحاة في عصره شرقاً وغرباً ، وفريد هذا الفن الفذ بهُعداً وقرباً ، وفيه قلت :

سلطان علم النحو أستاذ أنا السيخ أثير الدين حَبَّرُ الأنام فلا تقل ويد وعمر و ، فما في النحو مَعْه لسواه كلام

خدم هذا العلم مدّة تقارب الثمانين ، وسلك من غرّائبه وغوامضه طرقاً متشعبة الأفانين ، ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان ، وتبدّلت حركاته بالإسكان ، وتوفيّي رحمه الله تعالى بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصر ، وصلي عليه في الجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر ، ومولده بمدينة مطخشار ش في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة .

وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى :

فاستعر البـــارق' واستعبرا واعتل َّ في الأسحار لمَّا سرى رثته في السجع على حرف را يَرُوكَى بها ما ضَمَّهُ من ثرى قد اقْتَضَى أكثرَ ممّا جرى يُمرى إماماً والورى من ورا فضميّه القبر على ما ترى فعاد َ في تربته مُضمرا صحَّ فلمَّا أن قضي كُسِّرا والآن لمّا أن مَضَى نُكِّرا يطرق ُ من وافاه ُ خطبٌ عَرَا وبيّينَ من أعرفه في الوري ففعله كان له مصدرا فك من الصبر وثيق العُرى أمثلة النحو وممتن قرا فكم له من عسرة يسترا إذ كان في النحو قد استبحرا وحظُّهُ ملك رَجَع القهقري وكم له ُ فن ٌ به استأثرا بدمعهم فيه بكقايا الكرى والصرف للتصريف قدغيرا يلغي الذي في ضبطها قررا يهدي إلى وُرَّاده الجوهرا عليه فيها نعقد الخنصرا

ماتَ أثيرُ الدين شيخُ الورى ورقًّ من حزن نسيم ُ الصَّبا وصادحاتُ الأيك في نوحها يا عينُ جودي بالدّموع التي واجري دماً فالخطبُ في شأنه مات إمام كان في فنه أمسى منادًى للبلي مفرداً یا أسفا كان هـُدّى ظاهرآ وكان جمنعُ الفضل في عصبر ه وعُرُّف الفضلُ به بِـُرهةً " وكان ممنوعاً من الصرف لا لا أفعل ُ التفضيل ما بينه ُ لا بَدَلُ عن نعته بالتُّقي لم يُدَّغُمَ في اللَّحد إلا وقد بكي له ُ زيد ٌ وعمرٌ و فمن ما أعقد التسهيل من بعده وَجَسَّرَ الناسُ على خَوْضه من بعده قد حال تمييزُهُ شارك مَن قد ساد في فنه دأبُ بني الآداب أن يغسلوا والنحوُ قد سار الردي نحوه واللُّغةُ الفصحي غَـَدَـتُ بعده تفسيره البحرُ المحيطُ الذي فوائدٌ من فضله ِ جَـمـّةٌ " مثل ضياء الصبح إن أسفرا أصدق من يسمع إن أخبرا فاستفلت عنها سوامي الذوى فاعجب لماض فاته من طرا كم حبرا اللفظ وكم حبرا تسر ما يرقم في تسترا ما يرقم في تسترا ما يرقم في تسترا الإ وأضحى مندد أسا أخضرا كم تعبت في كل ما سطرا يعيا به من قبل أن ينشرا مساه بالسقي له بكرا تورده في حشره الكوثرا

وكان ثبتاً نقله حبة ورحله في سنة المصطفى اله الأسانيد التي قد علت ساوى بها الأحفاد أجداد هم الما معان كلما خطها أفديه من ماض الأمر الردى ما بات في أبيض أكفانه تصافيح الحور له راحة أن مات فالذكر له خالد المات في أبيض أذا إن مات فالذكر له خالد وحمة وخصة من ربة رحمة وحمة الموركة وحمة الموركة والما وحمة الموركة والموركة والموركة والموركة والموركة ومحمة الموركة والموركة ومحمة الموركة والموركة وا

وكان قد قرأ القراءات على الحطيب أبي محمد عبد الحق بن على بن عبد الله نحوا من عشرين ختمة إفراداً وجمعاً ، ثم على الحطيب الحافظ أبي جعفر أحمد الغرّ ناطي المعروف بالطباع بغرناطة ، ثم قرأ السبعة إلى آخر سورة الحجر على الحطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص بمالكة ، ثم إنّه قدم الإسكندرية ، وقرأ القراءات على عبد النصير بن على بن يحيى المربوطي ، ثم قدم مصر فقرأ بها القراءات على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليحي ، وسمع الكثير على الجم الغفير بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية وديار مصر والحجاز ، وحصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك ، واجتهد في طلب التحصيل والتقييد والكتابة ، ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه ، لأنتي لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب ، ولم أره على غير ذلك ، وله إقبال على الطلبة الأذكياء ، وعنده تعظيم لهم ، ونظم ونثر ، وله الموشحات

البديعة ، وهو ثبّت فيما ينقله ، محرّر لما يقوله ، عارف باللّغة ، ضابط لألفاظها ، وأما النحو والتصريف فهو إمام الناس كلّهم فيهما ، لم يُذكر معه في أقطار الأرض غيره في حياته ، وله البد الطّولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم ، خصوصاً المغاربة ، وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترقيق وتفخيم ، لأنّهم يجاورون بلاد الإفرنج وأسماؤهم قريبة من لغاتهم ، وألقابهم كذلك ، وقيده وحرّره ، وسأله شيخنا الذهبي أسئلة فيما يتعلّق بذلك ، وأجابه عنها .

وله التصانيف التي سارت وطارت ، وانتشرت وما انتثرت ، وقرئت ودريت ونسخت وما فسخت ، أحملَتْ كتب الأقدمين ، وألهت المقيمين بمصر والقادمين ، وقرأ الناس عليه ، وصاروا أثمة وأشياخاً في حياته ، وهو الذي جَسَر الناس على مصنّفات ابن مالك رحمه الله تعالى ، ورغبَّهم فيها وفي قراءتها ، وشرح لهم غامضها ، وخاض بهم لججها ، وفتح لهم مقفلها ، وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء ، وكان التزم أن لا يُـقرىء أحداً إلا إن كان في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه ، ولمَّا قدم من بلاده لازم الشيخ بهاء الدين رحمه الله تعالى كثيراً ، وأخذ عنه كتب الأدب . وكان شيخاً حسن العمة ، مليح الوجه ، ظاهر اللون ، مُشْرَبًا حمرة ، منور الشيبة ، كبير اللَّحية ، مسترسل الشعر فيها لم تكن كَنَّة ، عبارته فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قريباً من الكاف ، على أنَّه لا ينطق بها في القرآن إلا فصيحة ، وسمعته يقول : ما في هذه البلاد من يعقد حرف القاف . وكانت له خصوصية بالأمير سيف الدين أرغون كافل الممالك ، ينبسط معه ، ويبيت عنده في قلعة الجبل ، ولما توفيت ابنته نُضار طلع إلى السلطان الملك الناصر محمد ، وسأل منه أن يدفنها في بيته داخل القاهرة في البرقية ، فأذن له في ذلك ، وكان أولاً يرى رأي الظاهرية ، ثمَّ إنَّه تمذهب للشافعي رضي الله تعالى عنه ؛ بحث على الشيخ علم الدين العراقي « المحرّر » للرافعي ، و « مختصر المنهاج »

للنووي ، وحفظ « المنهاج » إلا يسيراً ، وقرأ أصول الفقه على أستاذه أبي جعفر ابن الزبير ، بحث عليه من « الإشارة » للباجي ، ومن « المستصفى » للغزالي ، وعلى الحطيب أبي الحسن ابن فَصْيلة ، وعلى الشيخ علم الدين العراقي ، وعلى الشيخ شمس الدين الأصبهاني ، وعلى الشيخ علاء الدين الباجي ، وقرأ أشياء من أصول الدين على شيخه إبن الزبير ، وقرأ عليه شيئاً من المنطق ، وقرأ أشياء من المنطق على بدر الدين محمد بن سلطان البغدادي، وقرأ عليه شيئاً من « الإرشاد » للعميدي في الخلاف ، ولكنَّه برع في النحو ، وانتهت إليه الرئاسة والمشيخة فيه ، وكان خالياً من الفلسفة والاعتزال والتحبُّسيم ، وكان أولا ً يعتقد في الشيخ تقى الدين ابن تيمية والمتدحه بقصيدة ، ثم إنّه انحرف عنه ُ لما وقف على كتاب « العرش » له أ ، قال الفاضل كمال الدين الأدفوي الله وجرى على مذهب كثير من النحويين في تعصبه للإمام على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التعصب المتين ، قال : حكى لي أنَّه قال لقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة : إن عليًّا رضى الله تعالى عنه عهد إليه النبيّ صلى الله عليه وسلّم أن لا يحبُّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ، أتراه ما صدق في هذا ؟ فقال : صدق ، قال فقلت له : فالذين سَـَلُّوا السيوف في وجهه يبغضونه أو يحبُّونه أو غير ذلك ؟ قال : وكان سيَّء الظن بالناس كافة ، فإذا نُقل له عن أحد خبر لا يتكيف به وينثى عنه حتى عميّن هو عنده مجروح ، فيقع في ذم من هو بألسنة العالم ممدوح ، وبسبب ذلك وقع في نفس جمع كبير منه ألم كثير ؛ انتهى .

قلت: أنا لم أسمع منه في حق أحد من الأجياء والأموات إلا خيراً ، وما كنت أنقم عليه شيئاً إلا ما كان يبلغني عنه من الحط على الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، على أنتي أنا ما سمعت في حقه شيئاً ، نعم كان لا يثق بهؤلاء الذين يدّعون الصلاح حتى قلت له يوماً : يا سيدي ، فكيف تعمل في الشيخ أبي مكرين ؟ فقال : هو رجل مسلم دين ، وإلا ما كان يطير في الهواء ، ولا يصلي الصلوات الحمس في مكة كما يدعي فيه هؤلاء الأغمار .

وكان فيه – رحمه الله تعالى – خشوع ، يبكي إذا سمع القرآن ، ويجري دمعه عند سماع الأشعار الغزلية ، وقال كمال الدين المذكور : قال لي : إذا قرأتُ أشعار العشق أميل إليها ، وكذلك أشعار الشجاعة تستميلي ، وغيرهما ، إلا أشعار الكرم ما تؤثر في ً ، انتهى .

قلت : كان يفتخر بالبخل ، كما يفتخر غيره بالكرم ، وكان يقول لي : أوصيك احفظ دراهمك ويقال عنك بخيل ، ولا تحتج إلى السفل .

وأنشدني من لفظه لنفسه:

رجاؤك فلساً قد غدًا في حَبَائلي قنيصاً رجاءٌ للنتَّاج من العُقم أَتُعبُ في تحصيله وأضيعه إذن كنتُ معتاضاً من البرء بالسُّقم

قلت: والذي أراه فيه أنه طال عمره ، وتغرّب ، وورد البلاد ولا شيء معه ، وتعب حتى حصّل المناصب تعباً كثيراً ، وكان قد جرب الناس ، وحلب أشْطُرُ الدهر ومرت به حوادث ، فاستعمل الحزم ، وسمعته غير مرّة يقول : يكفي الفقير في مصر أربعة أفلس : يشتري له بائتة بفلسين ، وبفلس زبيباً ، وبفلس كوز ماء ، ويشتري ثاني يوم ليموناً بفلس يأكل به الحبز ، وكان يعيب على مشتري الكتب ويقول : الله يرزقك عـق لا تعيش به ، أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف ، وإذا أردت من أحد أن يعيرني دراهم ما أجد ذلك ، وأنشدني له إجازة :

إِنَّ الدراهم والنساء كلاهما لا تأمنن عليهما إنسانا ينزعن ذا اللبِّ المتينِ عن التَّقى فترى إساءة فعله إحسانا

وأنشدني له من أبيات :

أتى بشفيع ليس يمكن رَدَّهُ دراهمُ بيضٌ للجروح مَراهمُ تُصَيِّر صِعبَ الأمرِ أهون ما يُرى وتقضي لباناتِ الفتى وهو نائمُ تُ

## ومن حزمه قوله :

# عُداتي لهم فضل ــ البيتين

وقد مدحه كثير من الشعراء ، والكبار الفضلاء ، فمنهم القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر بقوله :

قد قلتُ لمَّا أن سمعتُ مَبَاحثاً في الدات قرَّرَها أجلُّ مفيدِ هذا أبو حيّان قلتُ صدقتمُ وبررتمُ هذا هو التوحيدي

وكان قد جاء يوماً إلى بيت الشيخ صدر الدين ابن الوكيل فلم يجده ، فكتب بالحص على مصراع الباب ، فلما رأى ابن الوكيل ذلك قال :

قالوا أبو حيّان غيرَ مُدافع ملكُ النحاة فقلتُ بالإجماع ِ اسم الملوك على النقود وإنّي شاهدتُ كنيته على المصراع

ومدحه شرف الدين ابن الوحيد بقصيدة مطولة أولها :

الَيْكَ أَبَا حِيَّان أَعْمَلُتُ أَيْنُقِي وملتُ إِلَى حَيثُ الركائبُ تلتقي دعاني إليك الفضلُ فانقَد ْتُ طائعاً ولبَّيتُ أحدوها بلفظي المصدق

ومدحه ُ نجم الدين إسحق بن ألمي التركي ، وسأله تكملة شرح التسهيل بقصيدة ، وأرسلها إليه من دمشق ، وأولها :

تبدّى فقلنا وجُنهُ فَلَقُ الصَّبْحِ وكملّه باليُمْنِ فيه وبالنَّجْحِ وسهلّتُ تَسَنهيلَ الفوائِدِ مُحْسِناً فكن شارحاً صدري بتكملة الشرْح

ومدحه مجير الدين عمر بن الملطي بقصيدة أولها :

يَا شَيْخَ أَهُلِ الأَدْبِ الباهرِ مَنْ نَاظِمٍ يُتُلْفَى وَمَنْ نَاثْرِ

ومدحه نجم الدين يحيى الإسكندري بقصيدة أولها :

ضَيْفٌ أَلَمَ عَهَدَ أَيَّامِي ولا ناسي فَيَفُ أَلَّمَ بنا من أَبْرَعِ النَّاسِ لا ناقض عَهَدَ أيَّامي ولا ناسي عارِ من الكبُرِ والأدناسِ ذو شرف لكنّه من سَرَابيلِ العُلا كاسي ومدحه نجم الدين الطوفي بقصيدتين أول الأولى :

أتراه ُ بعد هجران ِ يصل ْ ويُرى في ثُوبِ وصل مبتذل ْ قَـمَرٌ جارَ على أحلامنا إذ تولاً ها بقـــد معتدل ، وأول الثانية:

اعذروه ُ فكريم ٌ من عَذَرْ قَمَرَتُهُ ذاتُ وجه كالقمرْ ومدحه بهاء الدين محمد بن شهاب الدين الخيمي بقصيدة أولها ١ :

فضضت عن العذبِ النَّـميرِ ختامـَها وفَتَحْتُ عَن زَهُرِ الرياضِ كِمامَها ومدحه جماعة آخرون يطول ذكرهم ، وكتبت أنا إليه من الرحبة سنة ٧٢٩ :

لو كنتُ أملكُ من دهري جَناحَيْن ِ لطرتُ لكنّه فيكم جني حَيْني يا سادة للت في مصر بهم شَرَفا أرقى به شرفاً ينأى عن العين وإن جرى لسما كيوان َ ذكرُ عُلا ً أَحَلَّني فضلُهم فوق السَّماكين ولَيْسَ غَيرُ أَثْيرِ الدين أَثْلَهُ فشاد ما شاد لي حقّاً بلا مِينِ حبرٌ ولو قُلْت إنَّ الباء رتبتها من قبلُ صدَّقكَ الأقوام في ذين

١ وقع بعد هذا قوله في المطبوعة التجارية :

بنشره طي علم مات أحيانا إن الأثير أبا حيان أحيانا ومدحه القاضي ناصر الدين شافع بقصيدة أولها :

فضضت عن العذب . . . . . ( البيت )

ولم يرد هذا في ق أو دوزي .

مذ جُلُدت خُلُدت ما بين دفيّن ولا أحاشي امرءاً بين الفريقين قالوا وفيك انتهت يا ثاني اثنين لل يتنالُك في الأيّام من شين إذا الحليل غدا يفديك بالعين

أحيا علوماً أمات الدَّهْرُ أكثرها يا واحد العصر مسا قولي بمُتّهمَ هذي العلومُ بكدَتْ من سيبويهِ كماً فكرُمْ لها وبودّي لو أكونُ فيدًى يا سيبويه الورى في الدهر لا عَنْجَبُ

يقبِّل الأرض وينهي ما هو عليه من الأشواق التي بَرَّحَتُ بألمها ، وأجرت الدموع دماً ، وهذا الطرس الأحمر يشهد بدمها ، وأربت بسَحّها على السحائب وأين دوام هذه من ديتَمها ، وفرقت الأوصال على السقم لوجود عدمها :

فيا شوق ُ ما أبقى ، ويا لي من النوى ويا دمعُ ما أجرى ، ويا قلبُ ما أصْبى

ويذكر ولاءه الذي تسجع به في الأرض الحماثم ، ويسير تحت لوائه مسير الرياح بين الغمائم ، ويتنسَمَّم تنسمُّم تنسمُّم الرياح بين الكمائم ، ويتنسَمَّم تنسمُّم هامات الرُّبي إذا لبست من الربيع ملوّنات العمائم، ويشهد الله على ما قد قلته والله سبحانه نعم الشهيد .

فكتب هو الحواب عن ذلك ولكنه عدم مني .

وأنشدته يوماً لنفسى :

قطُ إلا ونَقطَ الدمعُ شَكلُهُ ما يسمى ؟ فقال خطُّ ابنِ مُقلهُ قلتُ للكاتبِ الذي ما أراهُ إن تخطُّ الدموعُ في الحدّ شيئاً وأنشدني هو من لفظه لنفسه :

إذ نوى من أُحبُّ عنيَ نُقُلْمَهُ دُولِم لايُجيدُوهو ابنُ مُقُلهُ

سَبَقَ الدَّمْعُ بالمسير المَطايا وأجاد الخطوط في صفحة الخ

وأنشدني في مليح نوتي :

كلفتُ بنوتي كأن قوامَهُ إذا ينثني خُوطٌ من البان ِ ناعمُ

مجاذفُهُ فِي كُلِّ قَلَبٍ مَجاذبٌ وَهَزَّاتُهُ للعَاشَقِينَ هزائمُ وَهَزَّاتُهُ للعَاشَقِينَ هزائمُ وأنشَدته أنا لنفسى :

إِنَّ نُوتِيَّ مُركبِ نَحْنَ فِيهِ هَامَ فِيهِ صَبِّ الْفَوَادِ جَرِيحُهُ أُقَلِعَ الْفَلَنْبُ عِنَ سَلُوِّيَ لَمَّا أَنْ بَكَا ثَغُرُهُ وَقَدَ طَابَ رَيْحُهُ وأنشدته لنفسى أيضاً:

نوتيتُنا حُسننُهُ بَدَيعُ وفيه بَدَرُ السّماءِ مُغْرَى ما حَكَ بَرّاً إلا وقلنا يا ليت أنّا نحــكُ بَرّا

فأعجباه رحمه الله تعالى ، وزهزه لهما .

وأنشدني هو لنفسه في مليح أحدب :

تعشقتُهُ أحد باً كيسًا يحاكي نحيباً حنينَ النَّعامِ إِذَا كَدَّتُ أَسْقَطُ مِن فُوقَهُ تعلَّقْتُ مِن ظهره بالسَّنامِ

فأنشدته لنفسي :

وأحُدْب رحْتُ به مغرماً إذ لم تُشاهد مثلَه عَيْني لا غروَ أن هام فؤادي به وَخَصْرُهُ مَا بينَ دفَّينِ

وأنشدني من لفظه لنفسه في أعمى :

ما ضَرَّ حُسُنَ الذي أهواهُ أنَّ سنا كريمتيـه بـــلا شَينِ قد احتجبا قد كانتا زهرتي روض وقد ذوَتا لكنَّ حسنهما الفَتَانَ ما ذهبا كالسيفِ قد زال عنه صقله فغدا أنكى وآلمَ في قلْبِ الذي ضربا

وأنشدته لنفسي في ذلك :

وربُّ أعمى وَجُهُهُ روضة " تَنَرُّهي فيها كثيرُ الديون وخَـَـدُّه وردٌ غنينــا به عن نرجس ما فتحته العيون

وأنشدته أيضاً لنفسي في ذلك :

فيا حُسْنَ أعمى لم يخفُ حَدَّ طرفه عبِّ غَدَا سَكَرَانَ فيه وما صَحَا إذا صادَ خِلِّ باتَ يَرْعَى حُدُودَهُ غدا آمنــاً من مقلتيه الجوارحا

وكتبت إليه استدعاءً ، وهو : المسؤول من إحسان سيدنا الإمام العالم العلاّمة ، لسان العرب ، ترجمان الأدب ، جامع الفضائل ، عمدة وسائل السائل ، حجة المقلّدين ، زين المقلّدين ، قطب المؤملين ، أفضل الآخرين ، وارث علوم الأولين ، صاحب اليد الطولى في كل مكان ضيق ، والتصانيف التي تأخذ بمجامع القلب فكل ذي لبّ إليها شيّق ، والمباحث التي أثارت الأدلة الراجحة من مكامن أماكنها ، وقنصت أوابدها الجامحة من مواطىء مواطنها ، كشاف معضلات الأوائل ، سبّاق غايات قصّر عن شأوها سحبان وائل ، فارع همضبات البلاغة في اجتلاء اجتلابها وهي في مرقى مرقدها ، سالب تيجان الفصاحة في اقتضاء اقتضابها من فوق فر قدها ، حتى أبرز كلامه جنّان فكل جنّان من بعده عن الدخول إليها جبّان ، وأتى ببراهين وجوه حورها لم ينظم ثهن إنس قبله ولا جان ، وأبدع خمائل نظم ونثر لا تصل إلى أفنان فنونها يد جان ، أثير الدين ويا حيان ، أثير الدين عيان ، لا زال ميت العلم يحثييه ، وهل عجيب ذلك من أبي حيان :

حتى ينال بنو العُلوم مرامتهم ويحلُّهـم دارَ المني بأمــان

إجازة كاتب هذه الأحرف ما رواه — فسح الله تعالى في مدته — من المسانيد والمصنفات والسنن والمجاميع الحديثية ، والتصانيف الأدبية ، نظماً ونثراً ، إلى غير ذلك من أصناف العلوم على اختلاف أوضاعها ، وتباين أجناسها وأنواعها ، مما تكفاه ببلاد الأندلس وإفريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الحجازية

وغيرها من البلدان ، بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة خاصة أو عامة ، كيفما تأدى ذلك إليه ، وإجازة ما له – أدام الله إفادته – من التصانيف في تفسير القرآن العظيم والعلوم الحديثية والأدبية وغيرها ، وما له من نظم ونثر إجازة خاصة ، وأن يثبت بخطه تصانيفه إلى حين هذا التاريخ ، وأن يجيزه إجازة عامة لما يتجدد له من بعد ذلك على رأي من يراه ويجوزه ، منعماً متفضلاً إن شاء الله تعالى .

فكتب الجواب رحمه الله تعالى : أعزك الله ، ظننتَ بإنسان جميلاً فغالبت ، وأبديت من الإحسان جزيلاً وما باليت ، وَصَفَتَ من هو القَتَام يظنه الناس سماء ، والسراب يحسبه الظمآن ماء ، يا ابن الكرام وأنت أبصر من يشيم ، أمع الروض النضير يُرعى الهشيم ، أما أغنتك فضائلك ، وفواضلك ، ومعارفك ، وعوارفك ، عن نُعْبة من دأماء ، وتربة من يَهُماء ، لقد تبلجت المهارقُ من نور صفحاتك ، وتأرجت الأكوان من أربج نفحاتك ، ولأنت أعرف مَن°ْ يُقْصِد للدراية ، وأنقد من يعتمد عليه في الرواية ، لكنك أردت أن تكسو من مطارفك ، وتتفضل من تالدك وطارفك ، وتجلو الحامل في منصة النباهة ، وتنقذه من لكن الفَّهاهة ، فتشيد له ذكراً ، وتعلى له قدراً ، ولم يمكنه إلاَّ إسعافك فيما طلبت ، وإجابتك فيما إليه ندبت ، فإن المالك لا يُعْصِي ، والمتفضل المحسن لا يقصى ، وقد أجزت لك ــ أيدك الله تعالى ــ جميع ما رويته عن أشياخي بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وديار مصر والحجاز وغير ذلك ، بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة بمشافهة وكتابة ووجازة ، وجميعَ ما أُجيز لي أن أرويه بالشام والعراق وغير ذلك ، وجميعَ ما صنفته واختصرته وجمعته وأنشأته نظماً ونثراً ، وجميعَ ما سألت في هذا الاستدعاء : فمن مروياتي الكتاب العزيز قرأته بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ المسنـد المعمَّر فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على بن هبة الله المصري ابن المليحي، آخر من روى القرآن بالتلاوة على أبي الحود ، والكتب الستة والموطأ ومسند عَبَـْد بن حُـمَيـْد ومسند الدارميّ ومسند الشافعي ومسند الطيالسي والمعجم الكبير للطّبراني والمعجم الصغير

له وسنن الدارقطني وغير ذلك .

وأما الأجزاء فكثيرة جدًّا ، ومن كتب النحو والآداب فأروى بالقراءة كتأب سيبويه ، والإيضاح ، والتكملة . والمفصل . وجمل الزجاجي ، وغير ذلك ، والأشعار الستة والجماسة وديوان حبيب والمتنبي والمعري ، وأما شيوخي الذين رويت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثير ، وأذكر الآن منهم جماعة : فمنهم القاضي أبو على الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي ، والمقرىء أبو جعفر أحمد بن سعيد بن أحمد بن بشير الأنصاري ، وإسحاق بن عبد الرحيم ابن محمد بن عبد الملك بن د رُباس ، وأبو بكر ابن عباس بن يحيى بن غريب القَوَّاس البغدادي ، وصفى الدين الحسين بن أبي منصور بن ظافر الخزرجي ، وأبو الحسين محمد بن يحيبي بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري ، ووجيه الدين محمد بن عبد الرّحمن بن أحمد الأزدي بن الدُّهـّان ، وقطب الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد بن القسطلاني ، ورضى الدين محمد بن على بن يوسف الأنصاري الشاطبي اللغوي ، ونجيب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني، ومكي بن مجمد بن أبي القاسم ابن حامد الأصبهاني الصفار، ومحمد ابن عمر بن محمد بن على السعدي الضرير ابن الفارض ، وزين الدين أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي ، ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم الْمَازِني ، ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداريّ ابن الحليلي ، ومحمد ابن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري ابن الحيمي ، ومحمد بن عبد الله ابن محمد بن عمر العنسي عُرُف بابن النِّنِّ ، وعبد الله بن محمد بن هارون بن عبد العزيز الطاثي القرطبي ، وعبد الله بن نصرالله بن أحمد بن رسلان بن فتيان ابن كامل الخزمي، وعبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي، وعبد الرحمن بن يوسف بن يحيى بن يوسف ابن خطيب المزة ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلى المصري السكري ، وعبد العزيز بن عبد المنعم بن على ابن نصر بن الصيقل الحراني ، وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالي

الصالحي الكتتاني، وعبد المعطي بن عبد الكريم بن أبي المكارم ابن متشجى الخزرجي، وعلي بن صالح بن أبي علي ابن يحيى بن إسماعيل الحسني البهنسي المجاور، وغازي بن أبي الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي، والفضل بن علي بن نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة الخزرجي، ويوسف بن إسحاق بن أبي بكر الطبري المكي، واليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليسر القُشيري، ومؤنسة بنت الملك العادل أبي بكر ابن أيوب بن شادي، وشامية بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بن عمد التيمية، وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف ابن محمد بن على البغدادي.

وممن كتبت عنه من مشاهير الأدباء أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن على بن الفرج المالكي ابن المرحل ، وأبو الحسن حازم بن محمد بن حاد الله عمد بن أبي بكر ابن يحيى بن عبد الله الهذلي التطيلي ، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن خمد بن ذنون المالكي . وأبو عبد الله محمد بن عمر بن جبير الجلياني العكي المالقي ، وأبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى الأنصاري الجزار، وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تُولُو القرشي ، وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي الحسن المصري الوراق ، وأبو الربيع سليمان ابن علي بن عبد الله بن ياسين الكومي التلمساني ، وأبو العباس أحمد بن أبي الفتح نصر الله بن باتكين القاهري ، وأبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن الصنهاجي البوصيري ، وأبو العباس أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي . وممن أخذت عنه من النحاة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبدي، وأبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الثقفي ، وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي ، وأبو جعفر أحمد بن علي بن يوسف الفيهري اللبلي ، وأبو عبد الله محمد بن أبو الهيم بن يوسف بن علي بن يوسف الفيهري اللبلي ، وأبو عبد الله محمد بن أبو الهيم بن عبد الله محمد بن الزبير الثقفي ، وأبو عبد الله محمد بن الراهيم بن علي بن يوسف الفيهري اللبلي ، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن يوسف الفيهري اللبلي ، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عمد بن نصر الحلى ابن النحاس .

وممنَّن لقيته من الظاهرية أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الأنصاري

الإشبيلي الزاهد ، وأبو الفضل محمد بن معمد بن سعمون الفهري الشُّنْتُـمَرَي . وجملة الذين سمعت منهم نحو من أربعمائة شخص وخمسين . وأما الذينـــ أجازوني فعالم كثير جداً من أهل غَرَّناطة ومالـَقَـة وسَبَّتَـة وديار إفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام ، وأما ما صنفته فمن ذلك «البحر المحيط» في تفسير القرآن العظيم . « إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب » . كتاب « الأسفار الملخص من كتاب الصَّفَّار » شرحاً لكتاب سيبويه . كتاب « التجريد لأحكام سيبويه » . كتاب « التذييل والتكميل في شرح التسهيل » . كتاب « التنخيل الملخص من شرح التسهيل » . كتاب « التذكرة » . كتاب « المبدع » في التصريف . كتاب «الموفور». كتاب «التقريب». كتاب «التدريب». كتاب «غاية الإحسان». كتاب «النكت الحسان». كتاب «الشذافي مسألة كذا». كتاب «الفضل في أحكام الفصل ». كتاب « اللمحة » . كتاب « الشذرة » . كتاب « الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء » . كتاب «عقد اللآلي » . كتاب « نكت الأمالي » . \_ كتاب «النافع في قراءة نافع » . «الأثير في قراءة ابن كثير » . «المَوْرِد الغَـَمِـُر في قراءة أبي عمرو » . «الروض الباسم في قراءة عاصم » . «المزن الهامر في قراءة ابن عامر » . « الرمزة في قراءة حمزة » . « تقريب الناثي في قراءة الكسائي » . « غاية المطلوب في قراءة يعقوب » . قصيدة « النير الجلي في قراءة زيد بن علي ». «الوهاج في احتصار المنهاج ». «الأنور الأجلى في اختصار المحلى ». «الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية ». كتاب «الإعلام بأركان الإسلام». «نثر الزهر ونظم الزهر». «قَطْر الحَسَيّ في جواب أسئلة الذهبي » . « فهرست مسموعاتي » . « نوافث السحر في دماثث الشعر » . « تحفة النَّدُس في نحاة الأندلس » . « الأبيات الوافية في علم القافية » . « جزء في الحديث » . « مشيخة ابن أبي المنصور » . كتاب «الإدراك للسان الأتراك». «زهو الملك في نحو الترك». «نفحة المسك في سيرة الترك ». كتاب « الأفعال في لسان الترك ». « منطق الحرس في

لسان الفرس » . ومماً لم يكمل تصنيفه : كتاب «مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد » . كتاب « منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك » . «نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب». رجز «مجاني الهصر في آداب وتواريخ لأهل العصر » . «خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان » . رجز «نور الغَبَشُ في لسان الحبش ». «المخبور في لسان اليخمور » قاله وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان .

وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف :

أنا هــاوٍ لمستطيل أغَنّ كلّما اشتد صارتِ النفسُ رخوه أهمسُ القَّولَ وهو يَجْهَرُ سَبَّى وإذا ما انخفضْتُ أَظُهُم علوه فتح الوصــل مُم أطبق هجراً بصفير والقلبُ قلَـ قلَـ شجوه

لان دهراً ثم اغتدى ذا انحراف وفشا السر مذ تكررت نحوه

وأنشدني أيضاً لنفسه :

يقولُ ليَ العدولُ ولم أطعهُ ﴿ تَسَلُّ فَقَدَ بِدَا للحبِّ لَحْيَهُ ۚ وعندي أنها زينٌ وحليهْ

تخیّل أنها شانت حبیبی

وأنشدني لنفسه أيضاً :

شوق" شديد" وجسمي الواهنُ الواهي فالطرفُ والقلبُ منى الساهرُ الساهي يَلْقُـاهُ واشَوْقَهُ للناهبِ الناهي في النَّيِّرين شبيه ُ الباهرِ الباهي عن كلّ شيءٍ فويح اللاّهج اللاّهي

شوقى لذاك المحياً الزاهر الزاهي أسهرتُ طرفي ووَلَنَّهتُ الفؤادَ هوَّى نهبتَ قَلَّني وتنهى أن أبوحَ بمــــا بهرْتَ كلَّ مليحِ بالبهاء فمـــا لَهجْتَ بالحبّ لمنَّا أن لهوتَ به

وأنشدني من لفظه لنفسه :

راض حبيبي عارض قد بدا وظن قَوْم أن قلّ بي سلا وأنشدني من لفظه لنفسه :

تعشقته شيخاً كأن مشيبه أخا العقل يدري ما يراد من الهوى وقالوا الورى قسمان في شرعة الهوى ألا إنني لو كنت أصبو الأمرد وسود اللحى أبصرت فيهم مشاركاً وأنشدني من لفظه لنفسه:

ألا إن ألحاظاً بقلبي عوابثاً إذا رام ذو وجد سلواً منعنه وقيدن من أضحى عن الحب مطلقاً بروحي رَشاً من آل خاقان راحل عدا واحداً في الحسن للفضل ثانياً وأنشدني لنفسه ، ومن خطه نقلت :

أسحرٌ لتلك العين في القلبِ أم وَخْزُ وأملودُ ذاك القدّ أم أسمرُ غدا فتاةٌ كساها الحسنُ أفْخَرَ حُلّة وأهدى إليها الغصنُ لينَ قواميه يضوعُ أديمُ الأرضِ من نشر طيبها وتختالُ في برد الشبابِ إذا مضتْ أصابتْ فؤاد الصبّ منها بنظرة

يا حُسْنَهُ من عارض رائض والأص ِ والأصلُ لا يعتدُّ بالعارض ِ

على وجنتيه ياسمين على ورد أمنت عليه من رقيب ومن صد أمنت عليه من رقيب ومن صد لسود اللحى ناس وناس إلى المرد صبوت إلى هيفاء مائسة القد فأحببت أن أبقى بأبيضهم وحدي

أظن بها هاروت أصبح نافثا وكن على دين التصابي بواعثا وأسرعن للبلوى بمن كان راثثا وإن كان ما بين الجوانح لابثا وللبدر والشمس المنيرة ثالثا

ولينُ لذاك الجسم في اللمس أم خرَّ لله أبداً في قلب عاشقه هزَّ فصار عليها من محاسنها طرّزُ فماسَ كأنَّ الغصنَ خامرَه العزَّ ويخضرُ من آثار تربيتها الجرُّزُ فينهضها قدُّ وينُقعد ها عجْزُ فلا رقية تجدي المصاب ولا حررْزُ

وأنشدني إجازةً في مليح أبرص . ومن خطه نقلت :

وقالوا الذي قد صرْتَ طَوَّعَ جماله ﴿ وَنَفُسُكَ لَاقَتْ فِي هُواهُ نَزَاعُهَا ﴿ به وَضَحٌ تأباهُ نفسُ أُولِي النُّهي وأفظعُ داءٍ مسا يُنافي طباعها فقلتُ لهم لا عَيَيْبَ فيه يَشينُهُ ولا عليَّهُ فيسه يرومُ دفاعها ولكنتها شمس ُ الضحي حين قابلت ْ محاسينَه ُ أَلْقَتَ عليه شعاعها

وأنشدني من لفظه لنفسه في فحّام :

وعُلَقْتُهُ مُسْودً عَيْنِ ووفرة ِ وثوبِ يعاني صَنعة الفحم عن قصد كأنَّ خطوطَ الفحم في وجناتِه ِ لطاخةُ مسك ِ في جَنَيٌّ من الورد ِ

وأنشدني إجازة ، ومن خطه نقلت :

سأل َ البدرُ هل تبدأَى أخوه أ قلتُ يا بدرُ لن تطيق طلوعا

كيف يبدو وأنت يا بدرُ باد ِ أُوبَدران ِ يَطلُعان ِ جميعا

وأنشدني من لفظه لنفسه موشحة عارض بها شمس الدين محمد بن التلمساني :

عاذيلي في الأهيف الأنس لو رآه الآن قد عدراً

رَشَا اللَّهُ الْحَوَرُ غُصُنُ مَن فوقه قمرُ قَمَرُ من سُحبه الشَّعَرُ تَغَرُّ في فيه أم دررُ

حسالَ بينَ الدرّ والدّعبَس خَمْرَةٌ مَن ْ ذاقهـا سكرا

رَجّةٌ بالرد°ف أم كسلَلُ ريقةٌ بالثغر أم عَسلَلُ وردة " بالحد" أم خَـَجـَل ُ كَـحـَل ْ بالعين أم كُـحـُل ُ

يا لها من أعينِ نُعُس جَلَبَتْ للنَّاظِرِ السَّهَرَا

ما أُذيقا لذَّةَ الوَّسَنِ مذ نأى عن مقلتي سني عجباً ضِدَّانِ في بَدَن طال ما ألقاه من شجّن وبعيثني المساء منفتجيسرا قد أتاني الله الفرَج إذ دنا مي أبو الفرج كيف لا يخشي من الوهج قمرٌ قد حلَّ في المهج ظنَّهُ مِنْ حَرَّهِ شَرَرًا غَيرُهُ لو صابع نَفَسي فانثني والقلب قد ملكا نَصَبَ العَينينِ لي شَركا قَـمَرٌ أضحى له فلكا قال لي يوماً وقد ضحكا نحو مصر تعشق القَـصَرا أتتجي من أرض أندلس وأما موشحة ابن التلمساني فهي : بَهَرَ الْأَبْصارَ مذ ظهرا قَمَرٌ يجلو دُجي الغلَس ذبت من عينيه بالكلف آمن من شبهة الكلف بركاب الدَّلِّ والصَّلَفِ لم يَنزل يسعى إلى تَلَفي نلتُ منــه ُ الوصل َ مقتدرا آه لولا أعينُ الحَـــرَس كيف لا ترثي لن بُليا يا أميراً جار مذ وليـــا قد حلا طعماً وقد حليا فبثغر منك قسد جُليا جُدُ فَمَا أَبْقَيْتَ مُصْطَبَرا وبما أونيتَ مِنْ كَيَسَ

بدرُ تم ّ في الجمال سُنّي ولهــــذا لقُبُّوه سُنّي قَدُ سَبَانِي لَذَةَ الوسَنِ بمُحَيِّلًا باهِرٍ حَسَنِ فارو عن أعجوبني خبرا هو خِشْفي وهو مُفْتَرسي لك خَدُّ يَا أَبَا الفَرَجِ ﴿ زِينَ بَالتَّوْرِيدِ وَالضَّرْجِ ِ وحديثٌ عاطرُ الأرَج كم سى قلباً بلا حَرَج أو رآك البدر لاستترا لو رآك الغُصُنُ لم يَمِس يا مذيباً مهجتي كمدا فُقتَ في الحسن البدورَ مدى يا كحيلاً كُحلُهُ اعتمدا عجباً أن تبرىء الرمدا وبسقم الناظرين كُسي جَفَنْكُ السحَّارُ وانكسرا وأنشلني من لفظه لنفسه أيضاً : إِنْ كَانَ لِيلٌ دَاجٌ وَخَانِنَا الإصباحُ فَنُورُهَا الوهَّاجُ يُعْنِي عَنِ المُصباحُ سُلافَةٌ تَبُدُو كالكوكب الأزهرُ ميزاجُها شهد وعَرَفُها عَنَبُرُ وحَبَّسـذا الوردُ منها وإن أسكر قلى بها قد هاج فما تراني صاح عن ذلك المنهاج وعن هوى يا صاح وبي رَشاً أَهْيَفُ قد لجَّ في بُعُدي بدر فلا يُخْسَفُ منسه سنا الحدا بلَحظِهِ المُرْهَفُ يسطوعلى الأسد

كسطوة الحجّاج في الناس والسفّاح فما ترى من ناج من لحظه السفّاح

عَلَىٰ بِالْمُسْكِ قَلَبُ رَشَا أَحُور مُنْعَم الْمُسْكِ فِي مَبْسِم أَعْطَر رَيَّاهُ كَالْمِسْكِ وريق مُ كَوْثَر رِيَّاهُ كَوْثَر

غصن على رجراج طاعت له الأرواح فحبذا الآراج إن هبت الأرواح

مهلاً أبا القاسم على أبي حيّان ما إن له عاصم من لحظك الفتّان وهَجْرُكَ الدائم قد طال بالهيمان

فد مَنْهُ أمواج وسرُّه قد باح لكنه ما عاج ولا أطاع اللاح

يا رُبَّ ذي بُهُ ثِنانُ يَعَدُّلُ في الراحِ وَفِي هوى غزلانُ دافَعَتُ بالراحِ وقاتُ لا سُلُوانُ عن ذاك يا لاح

سبعُ الوجوه والتاج هي منية الأفراح فاختر لي يا زجَّاج قمصال وزُوج أقداح

وأنشدني من لفظه لنفسه القصيدة الدالية التي نظمها في مدح النحو والحليل وسيبويه ، ثم خرج منها إلى مديح صاحب غَرْناطة وغيرة من أشياخه ، وأولها :

هو العلم لا كالعلم شيء تراوده لقد فاز باغيه وأنجح قاصده وهي قصيدة جيدة تزيد على مائة بيت .

وحكي لي أن الشيخ أثير الدين رحمه الله تعالى ضعف فتوجه إليه جماعة يعودونه ، وفيهم شمس الدين ابن دانيال ، فأنشدهم الشيخ رحمه الله تعالى القصيدة المذكورة ، فلما فرغت قال ابن دانيال : يا جماعة أُخبركم أن الشيخ قد عوفي ، وما بقي عليه بأس ، لأنه لم يبق عنده فضلة ، قوموا باسم الله .

وأنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله تعالى قصيدته السينية التي أولها :

أهاجَكَ وبعُ حائيلُ الرسمِ دارسُهُ ﴿ كُوحْنِي كَتَابِ أَضْعَفَ الْحُطُّ دارسُهُ ۗ

انتهى نص الصفدي . وما ذكره رحمه الله تعالى في موضع ولادة أبي حيان غير مخالف لما ذكره في الوافي أنه ولد بغر ناطئة ، إلا أن قوله « بمدينة منطَخْشارَش َ » فيه نظر ، لأنه يقتضي أنها مدينة ، وليس كذلك ، وإنما هي موضع بغرناطة ، ولذا قال الرعيني : إن مولد أبي حيان بمطخشار ش من غرناطة ، ونحوه لابن جماعة ، انتهى ، وهو صريح في المراد ، وصاحب البيت أدرى على أنه يمكن أن يرد كلام الصفدي لذاك ، والله تعالى أعلم .

وذكر في الوآفي أنه تولى تدريس التفسير بالقبة المنصورية ، والإقراء بالجامع الأقمر ، قال الصفدي : وقال لي : لم أرّ بعد ً ابن دقيق العيد أفصح من قراءتك ، وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات الحريرية بمصر جماعة ، انتهى .

وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا حيان توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة غير ظاهر ، لأن أهل المشرق أعرف بذلك ، إذ توفي عندهم ، وقد تقدم أنه توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة ، فعلى كلام أهل المشرق في هذا المعول ، والله أعلم .

وكانت نُضار بنت أبي حيان حجت ، وسمعت بقراءة العلّم البرزالي على بعض الشيوخ ، وحدثت بشيء من مروياتها ، وحضرت على الدمياطي ، وسمعت على جماعة ، وهي بضم النون وتخفيف الضاد ، وأجازها من المغرب أبو جعفر ابن الزبير ، وحفظت مقدمة في النحو ، ولمّا توفيت عمل والدها فيها كتاباً سمّاه «النّضار في المسلاة عن نُضار »، وكان والدها يثني عليها كثيراً ، وكانت تكتب وتقرأ ، قال الصفدي : قال لي والدها : إنها خرَّجَتُ جزءاً لنفسها ولها تعرب جيداً ، وأظنه قال لي : إنها تنظم الشعر ، وكان يقول دائماً : ليت أخاها حيان كان مثلها ، وتوفيت رحمها الله تعالى في جمادى الآخرة سنة ٧٣٠ ،

في حياة والدها ، فوجد عليها وجداً عظيماً ولم يثبت وانقطع عند قبرها بالبرقية ، ولازمه سنة ، ومولدها في جمادى الآخرة سنة ٧٠٧ ، قال الصفدي : وكنت بالرحبة لما توفيت ، فكتبت لوالدها بقصيدة أولها :

بكينا باللُّجين عــلى نُضارِ فسيَـلُ الدَّمع في الحدين جاري فيسا لله جـارية توَلَّت فنبكيها بأدمعنا الجواري

وقال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيني الأندلسي في برنامجه، عند ذكره شيخه أبا حيان زيادة على ما قدمناه ، ما ملخصه : إن أبا حيان قال : سمعت بغرناطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتونس والإسكندرية ومصر والقاهرة ودمياط والمحلة وطهرمس والجيزة ومنية بني خصيب ودشنا وقنا وقوص وبلبيس وبعيدًاب من بلاد السودان وبينبع ومكة شرَّفها الله تعالى وجدة وأيلة ، ثمَّ فَصَّل من لقيه في كل بلد إلى أن قال : وبمكة أبا اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن عبد الله بن عساكر ، إلى أن قال : فهذه نبذة من شيوخي ، وجملة من سمعت منه خمسمائة ، والمجيزون أكثر من ألف ، وعدٌّ من كتب القراءات التي أخذ تسعة عشر كتاباً ، وقال في حق ابن المليحي : إنه أعلى شيوخي في القراءات وإن آخر من روى عنه السبع أبو الجود غياث بن فارس المنذري اللَّخمي وإجازته منه سنة ٢٠٤ ، قال : وقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسناداً فيه أبو العز الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ إلى قوله سبحانه ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ في سورة النور ، فسمعته بقراءة غيري ، قال : أنبأنا به أبو المعالي أحمد بن يحيى ابن عبيد الله الحازن البيع سماعاً عليه سنة ستمائة ببغداد ، أنبأنا أبو الوقت بسنده ، وكمل له رحمه الله تعالى جامع الترمذي بين قراءة وسماع على ابن الزبير بغرناطة، وسمعه على محمد بن ترجم ، أنبأنا ابن البناء أنبأنا الكروخي بسنده ، وقرأ السن لأبي داود بغرناطة على أبي زيد عبد الرحمن الربعي، عُرُفِ بالتونسي ، أنبأنا

به سهل بن مالك ، وقرأه بالقاهرة على أبي الفضل عبد الرحيم ابن خطيب المزة عن أبي حفص ابن طبرزد عن أبي بدر الكروخي ومفلح الرومي عن أبي بكر ابن ثابت الحطيب أنبأنا أبو عمر الهاشمي أنبأنا اللؤلؤي أنبأنا أبو داود ، وقرأ الموطأ على أبي حفص ابن الطباع عن أبي القاسم ابن بقي عن ابن عبد الحق عن ابن الطلاع بسنده ، وهذا أعلى سند يوجد عن يونس بن مغيث في عصره . وسمع أبو حيان الأجزاء الحلعيات والغيلانيات والقطيعيات والنهروانيات والمحامليات والثقفيات وسداسيات الرازي بعلو ، قرأها على صفي الدين عبد الوهاب بن الفرات عن أبي الطاهر إسماعيل بن ياسين الجيلي ، وهو آخر من حدث عنه ، عن أبي عبد الله الرازي سماعاً ، وقرأ جزء الأنصاري على أبي بكر ابن الأنماطي بسماعه حضوراً في الرابعة على أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي ، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار سنة ٥٣٢ ، أنبأنا إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه في رجب سنة ٤٤٥ ، أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماس ، أنبأنا أبو مسلم الكشي البصري ، أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري ؛ وقرأ جميع كتاب سيبويه على البهاء ابن النحاس المشهور بالنحو في مصر والشام ، بقراءته على علم الدين أبي محمد القاسم بن أحمد ابن الموفق ، بقراءته على التاج أبي اليمن الكندي ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن على ابن أحمد البغدادي مؤلف كتاب « المبهج » ، أنبأنا أبو الكرم المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب عُرُف بابن الدبّاس ، أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان الأسدي ، أنبأنا[أبو] القاسم علي بن عبيد الله الرقيقي ، أنبأنا علي بن عيسى بن عبد الله الرماني ، أنبأنا أبو بكر ابن السراج ، أنبأنا أبو العباس المبرد ، أنبأنا أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني ، قالا : أنبأنا أبو الحسن الأخفش ، أنبأنا سيبويه ، قال الشيخ أبو حيان : ولا أعلم راوياً له بمصر والشام والعراق واليمن والمشرق غيري ، ورويته عن الأساتيذ أبوي على ابن الضائع وابن أبي الأحوص وأبي جعفر اللَّبلي عن أبي على الشلوبين ، وسنده مشهور بالمغرب . ووقع لأبي حيان تساعيات كثيرة ، وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين

رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فيها ثمانية ، أخبره المحدث نجيب محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني بقراءته عليه والجليلة السلطانية مؤنسة بنت الملك العادل أبي بكر ابن أبوب بن شادي قراءة عليها وهو يسمع ، قالا : أنبأنا أبو الفخر أسعد بن سعيد بن روح في كتابه ، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجوزدانية ، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة الضبي الأصبهاني ، أنبأنا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب بن مطر اللخمي الطبراني ، أنبأنا عبيد الله بن رماحس القيسي برمادة الرملة سنة ٢٧٤ ، أنبأنا أبو عمر زياد بن طارق وقد أتت عليه عشرون ومائة سنة ، قال : سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول : لما أسرنا رسول ألله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يوم هوازن أتنته فقلت :

امن علينا رسول الله في كرم امن على بيضة قد عاقها قدر و المن على بيضة قد عاقها قدر و المقت لنا الدهر هتاناً على حرز و المن على نسوة قد كنت ترضعها إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها المن علينا كمن شالت نعامته و النا لنشكر للنعماء إذ كفرت وضعه فألبس العفو من قد كنت ترضعه ياخير من مرحت كمت الجياد به إنا نؤمل عفوا الله عما أنت راهبه و المهة و الله عما أنت راهبه

فإنك المرئ نرجوه وننتظر مشتت شملها في دهرها غير مستت شملها في دهرها غير عسلا قلوبهم الغماء والغمر يأ أرجح الناس حلماً حين يُختبر إذ فوك تملؤه من محضها الدرر وإذ يريبك ما تأتي وما تذر واستبق منا فإنا معشر زُهر وعندنا بعد هذا اليوم مد حر من أمهاتك إن العقو مشتهر عند الهياج إذا ما استوقد الشرر عفو وتنتصر يوم القيامة إذ يُهدى لك الظفر يوم القيامة إذ يُهدى لك الظفر

فلما سمع ، صلى الله عليه وسلم ، هذا الشعر قال : « ما كان لي ولبني

عبد المطلب فهو لكم» ، فقالت قريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله ، وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله ، قال أبو القاسم الطبراني : لا يُروى عن زهير إلاّ بهذا الإسناد ، وتفرد به عبيد الله بن رماحس ، وبالإسناد إلى الطبراني : أنبأنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ بن دَيْزَج بن بلال بن سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقى ، قال : حدثني جدي لأمى عمر بن أبان بن مفضل بن أبان المدني ، قال : أراني أنس بن مالك الوضوء : أخذ ركوة فوضعها عن يساره ، وصبَّ على يده اليمني فغسلها ثلاثاً ، ثمَّ أدار الركوة عن يده اليمني وصبَّ على يساره فغسلها ثلاثاً وثلاثاً ، ومسح برأسه ثلاثاً وأخذ ماء جديداً لصماخيَه فمسح صماخيه ، فقلت له : قد مسحت أذنيك ، فقال : يا غلام ، هل رأيت وفهمت أو أعيد عليك ؟ فقلت : قد كفاني ، وقد فهمت ، قال : فكذا رأيت رسول الله ، صلتى الله عليه وسلتم ، يتوضأ ، قال الطبراني : لم يرو عمر بن أبان عن أنس حديثاً غير هذا ، وبالإسناد إلى الطبراني : حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد القصاص البصري ، أنبأنا دينار بن عبد الله مولى أنس بن مالك ، حدثني أنس بن مالك قال : قال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، « طوبي لمن رآني وآمن بي ، ومن رأى من رآني وآمن بي ، ومن رأى من رأى من رآنی » .

ثم قال الرعيني : وتصانيف أبي حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصير ، ثم قال الرعيني : وخرج أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة ٦٧٩ ، واستوطن القاهرة بعد حجه ، وأنشد لشيخه أبي الحسن الزَّجاّج ١ :

رضيتُ كفافي رتبــة ومعيشة للستُ أسامي موسِراً ووجيها ومن جراً أثواب الزمان طويلة للا بُداً يوماً أن سيعَثْرُ فيها

١ ق : الدجاج ، وفي نسخة من أصول دوزي : الدباج .

وأنشد بإسناده لموسى بن أبي تليد :

حالي مع الدهر في تَقَلَّبُه كطائرٍ ضمَّ رِجله شَرَكُ ُ فهَـَمُّهُ في خلاص مهجته يروم ُ تخليصها فتشتبك ُ

ثم أورد الرعيبي جملة من نظم الإمام أبي حيان ، منها قوله :

أُريدُ من الدُّنيا ثلاثاً وإنهـا لَغابَةُ مطلوبٍ لمن هو طالبُ تلاوةُ قرآنٍ ، ونفسٌ عفيفةٌ ، وإكثارُ أعمالٍ عليها أُواظبُ

وقوله :

أرَحْتُ روحي من الإيناسِ بالنّاسِ للّا أَرَى أَحَداً لللَّهِ عَلَيْتُ عَنِ الْأَكْيَاسِ باليَّاسِ وَصِرْتُ فِي البَيْتُ وَحَدِي لا أَرَى أَحَداً لِللَّهِ فَكُرِي وَكَتِّنِي هُنْ جُلاّسِي

وقوله :

وزَهَدَني في جمعيَ المسالَ أنه إذا ما انتهى عند الفتى فارقَ العُمرا فلا روحه يوماً أراحَ من العنا ولم يتكثّسب حمداً ولم يدّخر أجرا

وقوله :

يظنُّ الغَمْرُ أَنَّ الكُنْبُ تُجدي أَخَا ذَهْنَ لِإدراكِ العُلُومِ وَمَا يَدْرِي الْجَهُولُ بَأْنَ فَيهِا غُوامضَ حَيْرَ عَقْلَ الفهيمِ الله المستقيم الذا رَمْتَ العلوم بغير شيخ ضللتَ عن الصراط المستقيم وتلَّنَبُسُ الأمورُ عليك حتى تصيرَ أَضلَّ من توما الحكيم

وله لغز في قيراط زاعماً أنه لا يُـفك :

وما اسمٌ خماسيٌّ إذا ما فكَكُنَّهُ يصيرُ لنا فعلينِ أمراً وماضيا

بعكس وهو كل وجزء وجمعه بإبدال عين حار فيه التناهيا ومع كونه فرداً وجمعاً فأول وآخره أضحى لشخص معاديا وفي عكسه صوت فتبنيه صيغة وتبني بمعناه وما أنت بانيا فكم فيه من معنى حقي وإنها عنيت بذكري للذي ليس خافيا

ثم قال الرعبي : وهو شيخ فاضل ، ما رأيت مثله ، كثير الضحك والانبساط ، بعيد عن الانقباض ، جيد الكلام ، حسن اللقاء ، جميل المؤانسة ، فصيح الكلام ، طلق اللسان ، ذو لمة وافرة ، وهمة فاخرة ، له وجه مستدير ، وقامته معتدلة التقدير ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، انتهى ما لحصته من كلام الرعبني .

ولما قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوصى أهله بقوله: ينبغي للعاقل أن يعامل كل أحد في الظاهر معاملة الصديق، وفي الباطن معاملة العدو في التحفظ منه والتحرز، وليكن في التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه، وأن يعتقد أن إحسان شخص إلى آخر وتودده إنما هو لغرض قام له فيه يتعلق به يبعثه على ذلك لا لذات ذلك الشخص، وينبغي أن يترك الإنسان الكلام في ستة أشياء: في ذات الله تعالى، وما يتعلق بصفاته، وما يتعلق بأحوال أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي التعرض لما جرى بين الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي التعرض لأثمة المذاهب، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وفي الطعن على صالحي الأمة نفع الله بهم وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه، وأن لا يقصد أذى أحد من خلق الله سبحانه وتعالى إلا على حسب الدفع عن نفسه، وأن يعذر الناس في مباحثهم وإدراكاتهم، فإن ذلك على حسب عقولهم، وأن يضبط نفسه عن المراء والاستخفاف بأبناء زمانه، وأن لا يبحث وأن يضبط نفسه عن المراء والاستخفاف بأبناء زمانه، وأن لا يغضب ولمن لم يدرك ما يدركه، وأن يلتمس غرجاً لمن ظاهر على متن لا يفهم مراده ومن لم يدرك ما يدركه، وأن يلتمس غرجاً لمن ظاهر

كلامه الفساد ، وأن لا يقدم المحلى تخطئة أحد ببادي الرأي ، وأن يترك الحوض في علوم الأواثل ، وأن يجعل اشتغاله بعلوم الشريعة ، وأن لا ينكر على الفقراء ، وليسلم لهم أحوالهم ، وينبغي للعاقل أن يكثرِم نفسه التواضع لعبيد الله سبحانه وتعالى ، وأن يجعل نصب عينيه أنه عاجز مفتقر ، وأن لا يتكبر على أحد ، وأن يُقل من الضحك والمزاح والحوض فيما لا يعنيه ، وأن يتظاهر لكل بما يوافقه فيما لا معصية لله تعالى فيه ولا خرم مروءة ، وأن يأخذ نفسه باجتناب ما هو قبيح عند الجمهور ، وأن لا يظهر الشكوى لأحد من خلق الله تعالى . وأن لا يعرض بذكر أهله ، ولا يجري ذكر حرمه بحضرة جليسه ، وأن لا يطلع أحداً على عمل خير يعمله لوجه الله تعالى ، وأن يأخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن الملفظ وجميل التقاضي ، وأن لا يركن إلى أحد إلا إلى الله تعالى ، وأن يكثر من مطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلاً جديداً ، والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهت مطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلاً جديداً ، والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهت علوان التونسي المالكي الشهير بالمصري ، وهو ممن أخذ عن تلامذة الشيخ أبي عيان ، رحمه الله تعالى .

قلت: وبما في هذه الوصية من نَه يه عن الطعن في صالحي الأمة نفع الله تعالى بهم وأمره بالتسليم لأحوالهم وعدم الإنكار عليهم ؛ تعلم أن ما نقله الصفدي عنه فيما تقدم من قوله «إن الشيخ أبا مدين إلى آخره » كلام فيه نظر ، لأن أبا حيان رضي الله تعالى عنه لا ينكر كرامات الأولياء ، كيف وقد ذكر رحمه الله تعالى منها كثيراً، فمن ذلك ما حكى عنه تلميذه الرعيني بسنده إلى الفقيه المقرىء الصالح أبي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه الخزاعي ، حدث أنه زار قبر أبي الحسن ابن جالوت ، ولم يكن زاره قبل أ ، فاشتبه عليه فتركه ، فسمع النداء من قبر معين : يا غالب أتمشي وما زرتني ؟ فزار ذلك القبر ، وقعد عنده ، ثم جاء قبر معين : يا غالب أتمشي وما زرتني ؟ فزار ذلك القبر ، وقعد عنده ، ثم جاء

١ ق : لا يقدر .

ابن أبي الحسن المذكور ، فسأله عن القبر ، فقال : هو الذي قعدت عنده ، وغالب هذا وابن جالوت هما من أصحاب الشيخ أبي أحمد جعفر بن سيد بونه الحزاعي . وهو من أصحاب الشيخ أبي مكرين ، انتهى . فكيف ينكر أبو حيان كرامات الصالحين وهو يوصي على من ينهى عن الطعن فيهم ، ويحكي كراماتهم ، نعم قول الصفدي قبل ذلك الكلام « إنه كان ينكر على فقراء الوقت » كلام صحيح في الجملة ، لكثرة الدعاوى الباطلة ممتن ليس من أهل الصلاح ، وأما إنكار الكرامات مطلقاً فمقام أبي حيان يجل عن إنكارها ، والله تعالى أعلم .

وقد أورد ابن جماعة له من قطعة قوله في أهل عصره :

ومن يكُ يَدَّعي منهم صلاحاً فزنديق تغلغل في الضـــلال ِ وأول هذه القطعة :

حلبتُ الدهر أشطُره وني ولا ألفيتُ مشكور الحلال فما أبصرتُ من خل وفي ولا ألفيتُ مشكور الحلال ذئابٌ في ثياب قد تبسد ت لرائيها بأشكال الرجال ومن يك يدّعي منهم صلاحاً فزنديق تغلغل في الضلال ترى الجهال تشبعه وترضى مشاركة بأهسل أو بمال فينهبُ مالهم ويصيبُ منهم نساءهم بمقبوح الفعال وتأخد حاله زوراً فيرمي عمامته ويهربُ في الرمال ويجرون التيوس وراء رجس تقرمط في العقيدة والمقال

أي اعتقدوا رأي القرامطة ، ومذهبهم مشهور ، فلا نطيل به ، فظهر بما ذكر أن أبا حيان إنما أنكر على أهل الدعاوى ، لا على غير هم . والله تعالى أعلم . وقد أورد قاضي القضاة ابن جماعة للشيخ أبي حيان من النظم غيرً ما قدمنا ذكره قوله :

تمنيتُ أني لا أُعَدُّ من الأحيا تُكَفِّرُ لِي ذَنباً وتُنجحُ لي سعيا لئيم فلا أمشي إلى بابه مشيا نسوا سنّة المختار واتبعوا الرأيا بشخص لقد بكر لتبالر شك الغيا

أما إنه لولا ثلاث أُحبتهـــا فمنها رجائي أن أفوزً بتوبة ومنهن تَصَوْني النفس عن كل جاهل ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى أتترك نكسآ للرسول وتقتدي

وقوله:

سالَ في الحد" للحبيب عندارٌ وهنو لا شكَّ سائلٌ مرحومُ فأنا اليوم سائيــل محروم ُ

وسألتُ التثامَهُ فَتَجَنَّى

كتاباً على شيخ به يسهلُ الحَزْنُ بلاموضح؟كلا لقد كذبَ الذهنُ كمُوقِد مصباح وليس له دُهنُ

أمُدَّعياً علماً ولست بقارىء أتَزْعمُ أن الذهنَ يوضحُ مشكلاً ۖ وإن الذي تبغيه دون معلّم

وقوله «عداتي ــ البيتين » قال : وأحد هذا المعنى من قول الطغرائي : أحبو بخالص ودي الأعداء حبى وطنتُ بــأخمصي الحوزاء ونفيتُ عن أخلاقيَ الأقذاء كالسم أحياناً يكون دواء

مَن ْ خص مَّ بالود مَّ الصِّحابَ فإنبي جعلوا التنافس في المعالي دَيْدَني 

ومن نظم أبي حيان :

وناضيَ الطُّرْفِ بسين الراح والرودِ يا مُنْضي الطِّرْف في ميدان لذته ستشربُ الروحُ راحَ الوقتِ كارهة ً ويذهبُ الجسمُ بسين التربِ في الدودِ وله رحمه الله تعالى قصيدة سمّاها بـ «المورد العذب في معارضة قصيدة كعب » وقصيدة في مدح الإمام الشافعي مطلعها :

غذيتُ بعلم النحو إذ درَّ لي ثـَدْيا

وله رحمه الله تعالى من قصيدة في مدح أم ولده حَيَّان :

جُننتُ بها سَوْداء لون وناظر وياطالما كان الجنونُ بسوداء وجدتُ بها بَرْدَ النعيم وإن يكن فؤاديَ منها في جحيم ولأواء وشاهدتُ معنى الجسن فيها مجسَّداً فأعجب لمعنى صار جوهر أشياء أطاعنة من قدَّها بمثقف أصبت وما أغنى الفتى لُبس حصداء لقد طعَنت والقلبُ ساه فما درى أبالقد منها أم بصعدة سمراء

ثم عير البيت الأول ، وأنشد :

جُننتُ بهما سوداء شعرٍ وناظر وسمراء لون ٍ تزدري كلَّ بيضاء وقال بهيء ، قال ابن جماعة : خاطبي به ارتجالاً عند ولادة ابني عمر بعد بنتين :

حُبيت بريحانتَيْ روضة وبعدهما جاء نجـل أغرَّ وسميَّته اسم إمسام إذا رآه أبو مرُّة منه فرّ ولا عجب منك عبد العزيز إذا كان نجلك يدسى عمر تفرَّعتما من إمسام الهدى وبدر الدجى ورئيس البشر فلا زال يوضِحُ سُبُلَ الهدى ولا زلتما تَقَافُوانَ الأثر

### وقال :

لقد زادني بالناس علماً تجاربي ومن جَرَّبَ الأَيّامَ مثلي تعلّما وإني وتطلابي من الناس راحة لكالمبتغي وسط الحَحيم تنعُما سأزهد حتى لا ألاقي مُتنهما

قال ابن جماعة: وقال في إملاك علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي ، وكان جميل الصورة ، على أُختي شقيقتي فاطمة :

لقد حار في أوصافه نَظْمُ عارفِ تُزُفُّ لبدرٍ نجل شمس معارفِ علي ونجلا الأكرمين الغطارف ولازال في ظل من العيش وارف

هنيئاً بتأليف غريب نظامُهُ لقد -غدَتشمسُ حسن بنتُ بدر سيادة تُرُفُّ سميّان للزهرا البَتول وللرضا عليّ فدام عليُّ عساليَ الجدّ سيّداً ولازً

وقال يحاطب شيخه ابن النحاس وقد أغب زيارته :

يه بقائي لقد أصبحتُ نحوك شيقًا برؤيتك الحظّ الذي يُذهبُ الشقائي ولو أنني أصبحتُ بين الورى لقائن لتُدرك إلا بالتزاور واللّقا

أُعَينَ حياتي والذي ببقائيه أُقمت بقائيه أُقمت بقلّ للهلّي وما كان ظني أنك الدهر تاركي الطائفُ معنّى في العيان ولم تكن ْ

وقال يخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي ، وقد أعيد إلى منصب القضاء ، وكان يتطلع إليه رجل يدعى نجم الدين :

ذَو و العلم في الدنيا نجوم و أو الهر وإنك فيها الشمس ُحقاً بلا لبس ِ إذا لحث أخفى نور ُكم كل فير ألم تر أن النجم يَخفى مع الشمس ِ

١ ق : لكالمبتني .

### وقال :

لم أؤخر عمّن أحبُّ كتابي

وقال:

تذكُّري للبلي في قعر مـُظلمة أنتى أُسَرُّ بحال ٍ سوفَ أُسْلبهــاً

أتيتُ وما أُدعى وأقبلتُ سامعاً ـ وأحضرُ جمعاً أنت فيه جَمالُهُ ۗ

وقال :

لنــا غرامٌ شديدٌ في هوى السُّود لون ً به أشرقت أبصارنا وحكمي لا شيءَ أحسنُ من آس تركُّبه لا نهوَ بيضاءَ لون الجص واسمُ إلى في جيدها غَيَدُ ، في قدّها مَيكَدُ ۗ من آل حام حمت قلبي بنار جوًى وقال في عكسه :

إذا مال َ الفتى للسُّود يوما الله فلا رأيٌّ لديمه ولا رشادُ ا أتبَهُوى خُنْفُساءَ كَأَنَّ زَفَتًا وما السّوداء إلاّ قـدْرُ فرن

لقلَّى فيه أو لترك هواهُ غير أني إذا كتبتُ كتاباً غلّب الدّمْعُ مُقَلّتي فمحاهُ

أصارني زاهداً في المال والرُّتب عمَّا قريبٍ وأبقى رمَّةَ التربِّ؟

فوائد مولى سيد مساجد نكرب أَشْنَفُ سمعي منك باللؤلؤ الرَّطبِ

نختارهن عملي بيض الطُّلي الغيد في اللون والعَرْف نفحَ المسك والعود في آبنوس ولا أشفى لمـــبرود سوداء حسناء لون الأعينِ السودِ في خدِّ ها صَيَدٌ ، من سادة ٍ صِيد ٍ من هجرها وابتلتْ عيني بتسهيد ِ

كسا جلداً لهــا وهو السُّوادُ  تنيرُ العينُ منها والفؤادُ يلدُ السُّهدُ مَعَها والرقادُ لدى عقل به اتضح المرادُ ووجه الكافرين بــه اسودادُ وما البيضاء إلاّ الشمسُ لاحتْ سبيكةُ فضة حُشيتْ بورد وبين البيض والسودان فرقُ وجوه المؤمنين بهـا ابيضاضٌ

وقال رحمه الله تعالى :

فلستُ أرى فيهم صديقاً مصافياً أحبّاي تغني عن لقائي الأعاديا بجاتي إذا فكرتُ أو كنتُ تاليا أنقب عمن كان لله داعيا وجماع أموال وشيخاً مرائيا عن الناس واستغنيتُ بالله كافيا

أعاذل ُ ذَرْني وانفرادي عن الورى فلست الداماي كُتُبُ أستفيد عُلومها أحبًا وآنسها القرآن فهو الذي به نجاتي لقد جُلْت في غرب البلاد وشرقها أنقب فلم أرَ إلا طالباً لرياسة وجمًا قبضت يدي عنهم وآثرت عُزْلةً عن ال

قال العز ابن جماعة : وخاطبَ والدي وقد أبل من ضعف أشيع فيه موته مهنئاً له :

وصَيِّرَ دُورَ العدا عافيه ْ أدام الإله ألك العسافيه ، فكل ألنجوم بــه خافيه م إذا لاح من بلَـ ْرَكُمْ نُورُهُ ُ تخذت كلام الإله الدوا فآيـــاتُهُ كانت الشافيه° ورتبتهم للعــــلا نافيه ْ تشوّف ناس لنصبكم وخُلْقٌ مواردُهُ صافيهُ فأينَ العلومُ وأينَ الحلومُ ولو أنها قد سعت حافيه ْ هُمُ عصبة لا تنسالُ العلا وليستُ لما مَزَّقَتُ رافيَهُ ۗ إذا كان خَرْقٌ تداركْتُهُ ۗ وآراؤهُمْ عنه هافيه ْ فإن عن خطبٌ ثبت ً له وأخلاقُهُم كلُّها جافيه ْ سجاياك لينٌ ورفقٌ بنـــا

وثامنهم نفسه طـــافيه ْ وتَسْفَى على قبرهم سافيه ْ تجرُّ ذيول َ السي ضافيه ْ فتحيا بهـــا مائةً وافيه<sup>°</sup> وعشرون أيضاً هي الكافيه ْ فلم تبق لي بعدها قافيه ،

تصلي عـــلي سبعة منهم ُ يقيمونَ في تُرْبِهم هُمُدًا فلا زلت في صحة دائماً ويوردك الله عين الحياة فإن زاد عشراً فذاك المي وهذي القوافي أتتْ كُمَّلاً

وقال رحمه الله تعالى أيضاً :

بوجود الأهـــل والولد غيرً عضو ضرًّ للأبد وفراخـــاً جَـمـّـة َ العـــدد أو يعش ألقاه في نكد مستريح الفسكر والحسد

خُلُق الإنسان في كَبِلَه كلُّ عضو فيه نافعُهُ منتجٌ ذلاً وفقـــدَ غـنَّـى من يمنت منهم ينذقه أسي عاش في أمن فتنَّى عَزَبٌ

أهلُهُ أَنْ يَفْيَقَ عَمَّا قَرِيبٍ جُن ً غيري بعارضٍ فترجتي فهو داءٌ أعيا دواءَ الطبيب وفؤادي بعارضين مصابً

وقال رحمه الله تعالى أيضاً

و قال

وما انفصلتْ من خدّه ، إنّ ذا عجبْ بَرُودٌ ولكن شبٌّ في قلميَ اللهبْ

سَعَتْ حَيَّةٌ من شَعره نحو صُدْعه وأعجبُ من ذا أنَّ سلسالَ ريقــه

طالع تواريخ مَن في الدهر قد وُجدوا ﴿ تجد ْ خطوبُ السلَّي عنكَ ما تجد ُ

تجد أكابرهم قد جُرِّعوا غُصَصاً من الرزايا بها كم فُتِّتَتْ كبدُ

سُ ثُمَّ قتلٌ وتشريدٌ لمن ولدوا عزَّلُ وَنَهُبُ وَضَرِبٌ بِالسَّيَاطُ وَحَدِ وإن وُقيتَ بحمد اللهِ شرَّتَهُم فلتحمد الله فالعُقْبي لمن حمدوا

وقال رحمه الله تعالى يمدح البخاري وكتابه الصحيح :

أسامـع أخبار الرسول لك البشرى تشنِّفُ آذاناً بعقــد جواهر جواهـرُ كُم حَلّتُ نفوساً نفيسَةً ً هـَل الدينُ إلاّ مــا روته أكابرٌ وأدَّوْا أحـــاديثَ الرسول مصونةً ــ وإنَّ البخاريَّ الإمامَ لِحـــامعٌ على مَفْرِقِ الإسلام تاجُ مُرَصَّعٌ ۗ وبحرُ علوم يلفظُ الدرَّ لا الحَصا تصانیفُهُ نُورٌ ونَورٌ لنـــاظر نحا سُنّة المختار ينظم ستتها يلخصها جمعاً ويُخلِّصها تبرا وكم بَـذَلَ النفسَ المصونةَ جاهداً فطوراً عراقيّــاً وطوراً يمانيــــاً إلى أن حوى منها الصحيحَ صحيفــــةً كتابٌ له من شَرْع أحمد َ شرْعَة " مُطهَيَّرة " تعلو السماكين والنسرا

لقد سُدتَ في الدنيا وقد فزت في الأخرى تَـوَدُّ الغَـواني لو تُـقَـلَّـده النحرا فحلت بها صَدُراً وحَلَّتْ بها قدرا لنا نَقَلُوا الْآخْبار عن طَيَّبِ خبرا عن الزَّيف والتصحيف فاستوجبو االشكرا بجامعه منها اليواقيت والدرآا أضاء به شمساً ونارً به بدرا فأنْفُس ْ بهـا درّاً وأعظم ْ به بحرا فقد أشرقتْ زُهُمْراً وقد أينعتْ زَهُمْرا فجاز لهــا بحراً وجــابَ لها برّا وطوراً حجازيّاً وطوراً أتى مصرا فوافي كتاباً قد غدا الآية الكبرى

قلت : وتتصل روايتي عن الإمام أبي حيّان من طُرق عديدة : منها عن عمي وليِّ الله العارف به شيخ الإسلام مفتى الأنام الحطيب الإمام مُلْحَق الأحفاد بالأجداد سيدي سعيد بن أحمد المقري التِّلمساني ، عن شيخه العالم أبي عبد الله التَّنَسي ، عن والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التَّنَسي ثمَّ التِّلمساني الأموي، عن عالم الدنيا أبي عبد الله ابن مرزوق، عن جده الرئيس الخطيب سيدلي أبي عبد الله محمد بن مرزوق ، عن الأثير أبي حيان بكل مروياته : فمنها أن أبا حيان قال : حدثنا ابن أبي الأحوص عن قاضي الجماعة أبي القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محلد بن عبد الرحمن ابن أحمد بن بقي بن محلد بن يزيد القرطبي عن أبيه الإمام بقي بن محلد عن أبي بكر المقدمي عن عمر بن علي وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي ، صلّى الله عليه وسلم ، مر بمجلسين أحدهما يدعون الله ويدعون إليه ، والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه ، فقال : «كل المجلسين خير ، وأحدهما أفضل من الآخر ، أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم أفضل ، وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وأنا بعثت معلماً » ، ثم جلس معهم .

قال أبو حيان: قلت: لا أعرف حديثاً اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الآباء بعدد ما اجتمع في هذا إلا ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن مامة بقراءتي عليه ، أنبأنا أبو المعالي الأبرموي أنبأنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن سابور القلانسي ، أنبأنا أبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الشير ازي ، أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي ، قال : سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول : سمعت أبي أبا الحسن عبد العزيز يقول : سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول : سمعت أبي أسداً يقول : سمعت أبي الأسود يقول : سمعت أبي الليث يقول : سمعت أبي سليمان يقول : سمعت أبي الأسود يقول : سمعت أبي عبد الله يقول : سمعت أبي المشيم يقول : سمعت أبي عبد الله يقول : سمعت أبي عبد الله يقول : سمعت أبي المشيم يقول : سمعت أبي عبد الله يقول : سمعت أبي المشيم يقول : سمعت أبي عبد الله يقول : سمعت أبي المشيم المهن الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : «ما اجتمع قوم على ذكر الأ

قلت : قال الحافظ ابن حَبَجَر في فوائده : ما اجتمع حديث فيه من عدد الآباء أكثر من هذا ، انتهى .

ورأيت بخط بعض الحفاظ على قول أبي أكيمة ما صورته : صوابه أكينة ،

التهي ، فليحرر .

ومنها أنَّ أبا حيان قال : أنبأنا الأستاذ أبو جعفر الزبير صاحب الصلة ، أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي ، أنبأنا عبد الله بن محمد ابن حسن بن عطية ، ح قال أبو حيان : وأنبأنا الأصولي أبو الحسين ابن القاضي أبي عامر ابن ربيع الأشعري، عن أبي الحسن أحمد بن على الغافقي ، قال : أنبأنا عياض ، ح وكتب لنا الخطيبُ أبو الحجاج يوسف بن أبي ركانة ، عن القاضي أبي القاسم أحمد بن عبد الودود بن سمحون عن عبد الله بن عطية قال هو وعياض : أنبأنا القاضي أبو بكر ابن العربي، أنبأنا أبو محمد هبة الله الأكفاني، أنبأنا الحافظ عبد العزيز الكناني الدمشقي ، أنبأنا أبو عصمت نوح ابن الفرغاني قال : سمعت أبا المظفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن قَتَ الخزرجي وأبا بكر محمد بن عيسي البخاري قالا : سمعنا أبا ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي يقول : سمعت أبا المظفر محمد بن أحمد بن حامد بن الفضل البخاري يقول: لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن يزيد الهمداني عن قضاء الري وَرَدَ بخارى سنة ٣١٨ لتجديد مودة كانت بينه وبين أبي الفضل البلعمي ، فنزل في جوارنا ، فحملي معلمي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحُتُلي إليه فقال له : أسألك أن تحدث هذا الصبي ما سمعته من مشايحك ، فقال : ما لي سماع ، فقال : وكيف وأنت فقيه ؟ فما هذا ؟ قال : لأني لما بلغت مبلَّغَ الرجال تاقت نفسي إلى طلب الحديث ورواية الأخبار وسماعها ، فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري ببخاري صاحب التاريخ والمنظور إليه في علم الحديث ، وأعلمته مرادي ، وسألته الإقبال على ذلك ، فقال لي : يا بني ، لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره ، فقلت : عَرَّفَى ــ رحمك الله تعالى ــ حدود ما قصدتك له ، ومقادير ما سألتك عنه ، فقال لي : اعلم أن الرجل لا يصير محدّثًا كاملاً في حديثه إلا بعد أن يكتب أربعاً مع أربع كأربع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع على أربع عن أربع لأربع ، وكل هذه الرباعيات لا تتم إلاً بأربع مع أربع ، فإذا تمت له كلها

هان عليه أربع ، وابتلي بأربع ، فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع وأثابه في الآخرة بأربع ، قلت له : فَسِّر – رحمك الله تعالى – ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من قلب صافٍ بشرح كافٍ وبيان شافِ طلباً للأجر الواف، فقال : نعم ، أما الأربع التي تحتاج إلى كتبها فهي أخبار الرسول ، صلَّى الله عليه وسلّم ، وشرائعه ، والصحابة ، رضي الله تعالى عنهم، ومقاديرهم ، والتابعين وأحوالهم ، وسائر العلماء وتواريخهم ، مع أسماء رجالهم وكناهم وأمكنتهم وأزمانهم ، كالتحميد مع الخطب، والدعاء مع التوسيّل، والبسملة مع السورة ، والتكبير مع الصلوات ، مثل المسندات والمرسلات ، والموقوفات والمقطوعات ، في صغره وفي إدراكه ، وفي شبابه وفي كهولته ، عند فراغه وعند شغله ، وعند فقره وعند غناه ، بالجبال والبحار ، والبلدان والبراري، على الأحجار والأخزاف، والجلود والأكتاف ، إلى الوقت الذي يمكنه نقلها إلى الأوراق ، عمَّن هو فوقه وعمَّن هو مثله وعمَّن هو دونه ، وعن كتاب أبيه يتيقَّن أنه بخط أبيه دون غيره، لوجه الله تعالى طلباً لمرضاته ، والعمل بما وافق كتاب الله ، عز وجل ، منها . ونشرها بين طالبيها ومحبيها ، والتأليف في إحياء ذكره بعده ، ثمَّ لا تتم له هذه الأشياء إلاّ بأربع ، هي من كَسَبْ العبد ، أعني معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو ، مع أربع هي من إعطاء الله تعالى ، أعني القدرة والصحة والحرص والحفظ ، فإذا صحت له هذه الأشياء كلها هان عليه أربع : الأهل ، والولله ، والمال ، والوطن . وابتلي بأربع : بشماتة الأعداء ، وملامة الأصدقاء ، وطعن الجهلاء ، وحَسَد العلماء ، فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله جل وعلا في الدنيا بأربع : بعز القناعة ، وبهَيُّبة النفس ، وبلذَّة العلم ، وبحياة الأبد ، وأثابه في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه ، وبظل العَـرْش حيث لا ظل إلاّ ظله ، وبسَقي من أراد من حَوْض نبيه ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبجوار النبيين في أعلى علِّين في الجنة ، فقد أعلمتك يا بني بمُجْمَلات جميع ما سمعت من مشايخي متفرقاً في هذا الباب ، فأقبل الآن إلى ما قصدتني له أو دَع ، فهالني

قوله ، فسكتُ متفكرًا ، وأطرقتُ متأدبًا ، فلما رأى ذلك منى قال : وإنَّ لم تطق حمل هذه المشاق كلها فعليك بالفقه ، يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قارٌّ ساكن ٌ لا تحتاج إلى بُعد الأسفار ، ووطء الديار ، وركوب البحار ، وهو ذا ثمرة الحديث ، وليس ثواب الفقيه دون ثواب المحدّث في الآخرة ، ولا عزه بأقلَّ من عز المحدث ، فلما سمعت ذلك نُقض عزمي في طلب الحديث ، وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت فيه متقدماً ، ووقفت منه على معرفة ما أمكنيي من علمه بتوفيق الله تعالى ومنته ، فلذلك لم يكن عندي ما أمليه لهذا الصبي يا أبا إبراهيم ، فقال له أبو إبراهيم : إن هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غيرك خير الصبي من ألف حديث يجده عند غيرك ، انتهى .

وجاء أبو حيان إلى ابن تيميَّة والمجلس غاصٌّ فقال يمدحه ارتجالاً :

لمَا أَتَيِنَا تَقَيَّ الدينِ لاحَ لَنَا داع إلى الله فَرَدٌ مَا له وَزَرُ على محيَّاهُ من سيما الألى صحبوا خسيرَ البريَّة نورٌ دونه القمرُ بحرٌ تَقَادُفُ مِن أَمُواجِــه الدُّررُ مقام سيد تَيْم إذ عَصَتْ مُضُرُ وأخمد الشرَّ إذْ طارتْ له الشررُ أنت الإمامُ الذي قد كان يُنتَظرُ

حبرٌ تسربـــلَ منه دهره حبَّراً قام ابن تيميّة في نصر شرعتنــــا فأظهرَ الحقُّ إذ آثاره درست كنا نحديثُ عن حـــبر يجيء فهـــا

ثم انحرف أبو حيان فيما بعد عن ابن تيمية ، ومات وهو على انحرافه ، ولذلك أسباب : منها أنه قال له يوماً : كذا قال سيبويه ، فقال إلى يكذب سيبويه ، فانحرف عنه ، رحم الله تعالى الجميع.

وحضر الشيخ أبو حيان مع ابن بنت الأعز في الروضة فكتب إلى أبي حيان ووجَّهه مع بعض غلمانه :

أقضي له حقـــاً كما قد وجبا حَيِيْتُ أَثْيرَ اللهِ نِ شَيخَ الأَدْبا كالقدِّ بدا ملئتُ منه طربا حییت فنگی بطاق آس نکسر

#### قال: فأنشدته:

أهدى لنا غُصُناً مِن ناضر الآس أقضى القُلْضاة حليفُ الجود والباس للسّارأى ستقسَمي أهداه مُع رشاً حلو التثني فكسان الشافي الآسي ولما أنشد الشيخ أبو حيان قول نور الدين القصري في روضة مصر: ذاتُ وجهين فيهما قُلُسِم الحس نُ فأضحت بها القلوب تهيم ذا يكي مصر فهو مصر وهذا يتولّى وسيم فهو وسيم

زاد فيها بيتاً ، وهو :

قد أعادت عصرَ التصابي صباها

وأبادت فيها الغموم الغيومُ

مصارعٌ تصرعُ الآسادَ شمرتهُ تيهاً فكلُّ مليح دونه سَمَيجُ لما غدا راجعاً في الحسنِ قلتُ لهم عن حسنه حدثواً عنه ولا حرجُ

#### فنظمت أنا:

سباني جمال" من مليح مُصارع عليه دليل للملاحـــة واضحُ لئن عَنَرَ منه المثلُ فالكلُّ دونـــه وإن خَفَّ منه الحصرُ فالرّدفُ راجحُ

وسمع العزازي نظمنا فقال ، وأنشدنيه :

هل حَكَمَ أَيْنصَفَي في هَـَوى مُصارع يصرعُ أَسْدَ الشرى مَدُ مَدَ فَرَّ عَنِّي الصِبرُ في حَبِّه ِ حكى عليه مدمعي ما جرى

## 

وقال لسان الدين في الإحاطة : كان أثير الدين أبو حيان نسيجَ وَحُمْده في ثقوب الذهن ، وصحة الإدراك ، والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق الرواية ، إمام النحاة في زمانه غيرَ مُدافع ، نشأ في بلده غَرْناطة مشاراً إليه في التبريز بميدان الإدراك ، وتغبير السوابق في مضمار التحصيل ، ونالته نَبُوَّة لحق بسببها بالمشرق ، واستقر بمصر ، فنال بها ما شاء من عز وشهرة وتأثل وافر وحُنظوة ، وأضحى لمن حل بساحته من المغاربة ملجأ وعُندَّة ، وكان شديد البسط مهيباً جهوريّاً ، مع الدُّعابة والغزل وطرح التّسَمُّت ، شاعراً ، مكثراً ، مليح الحديث ، لا يمل وإن أطال ، وأسنَّ جدًّا فانتفع به ، قال لي بعض ُ أصحابنا : دخلت عليه وهو يتوضأ ، وقد استقر على إحدى رجليه لغسل الأخرى كما تفعل البرك والإوز ، فقال لي : لو كنتُ اليوم جار شلّير ما تركبي لهذا العمل في هذا السن ، ثمّ قال لي بعد كلام حدثنا عنه الجملة الكثيرة من أصحابنا كالحاج أبي يزيد خالد بن عيسي والمقرى الحطيب أبي جعفر الشَّقوري والشريف أبي عبد الله ابن راجح وشيخنا الخطيب أبي عبد الله ابن مرزوق قال : حدَّثنا شيخنا أبوحيان في الجملة سنة ٧٣٥ بالمدرسة الصالحية بين القَـصُـرين بمنزله ، حدَّثنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير سماعاً من لفظه وكتبه من خطه بغرناطة ، عن الكاتب أبي إسحاق ابن عامر الهمداني الطَّوْسي – بفتح الطاء – حدّثنا أبو عبدالله ابن محمد العنسي القرطبي، وهو آخر من حِدَّث عنه، أنبأنا أبوعلي الحسن بن محمد الحافظ الجيَّاني، أنبأنا حكم بن محمد ، أنبأنا أبو بكر ابن المهندس ، أنبأنا عبد الله بن محمد ، أنبأنا طالوت بن عباد بن نصال بن جعفر ، سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يقول « اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة ، إذا حدَّث أحدكم فلا يكذب ، وإذا التُـمن فلا يحن ، وإذا وعد فلا بخلف ، غضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم » .

ثُمَّ قال ابن الحطيب : إن أبا حيان حملته حـدّة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر الطباع ، وقد وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير الوحشة ، فنال منه ، وتصدَّى للتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته ، فرفع أمره للسلطان ، فامتعض له . ونفذ الأمر بتنكيله ، فاختفى ، ثمَّ أجاز البحر مختفياً ، ولحق بالمشرق يلتفت خلفه

ثمَّ قال : وشعره كثير يتصف بالإجادة وضدها ، فمن مطوَّلاته قوله : لا تَعَذَلاهُ فَمَا ذُو الحِبُّ مَعْذُولُ العَقَلُ مُخْتِيلٌ والقَلَابُ مَتَّبُولُ ُ هزَّتْ له أسمراً من خـُوط قامتها ﴿ فما انثني الصبُّ إلا وهو مقتولُ ۗ جميلة فنُصِّلَ الحسنُ البديعُ لها فَكَنَّم ْ لها جُمَّل ْ منه وتفصيلُ ُ والثغرُ جوهرةٌ . والريقُ معسولُ ا والحصرُ مختطَفٌ ، والمَنُ مجدولُ درماءُ تخرسُ في الساق الحلاخيلُ سقن ، آباؤها الصِّيدُ البَّهاليلُ

فالنحرُ مرمرةٌ ، والنشرُ عنبرةٌ . والطرفذوغَننَج، والعنَرفذو أرج، هيفاءُ ينطقُ في الحصرِ الوشاحُ لها من اللواتي غذاهنُن النعيم فما

## إلى أن فال : وقوله :

نور بخام لئ أم توقُّدُ نار وشَـٰذاً بريقك أم تأرَّخُ مسكة جُهُمعتْ معاني الحسن فيائي فقاء غادتْ مُتَصَاوِنٌ خفراً إذا ناطقته في وجهه زهراتُ روضِ تجتلى خافَ اقتطافَ الوردِ من وجناتها وبخَلَدَّه نارٌ حَمَتُهُ ورْدَها

وضَنَّى بجفنكَ أم فُتُورُ عُقار وسَناً بثغرك أم شعاع دراري قَيَدُ القُلُوبِ وفتنة الأبصارِ أغضى حياءً في سكون وقار من نرجس مع وردة ٍ وبهارِ فأدار من آس سيساج عذار لِيَرِدُنَ شَهَدَةً ريقه المعطار فوقَّفُسْ بينَ الورْدِ والإصْدارِ كم ذا أداري في همَواه ممَحَبّتي ولقد وَشي بي فيه فرطُ أواري

وقال ابن رشيد : حدثنا أبو حيان قال : حدثنا التاجر أبو عبد الله البرجوني عمدينة عَيْدُاب من بلاد السودان ، وبرجونة قرية من قرى دار السلام ، قال : كنت بجامع لمَوْلُمُ من بلاد الهند ومعنا رجل مغربي اسمه يونس ، فقال لي : اذكر لنا شيئاً ، فقلت له : قال علي ، رضي الله تعالى عنه : «إذا وضع الإحسان في الكريم أثمر خيراً ، وإذا وضع في اللئيم أثمر شراً ، كالغيث يقع في الأصداف فيشمر الدر ، ويقع في فم الأفاعي فيثمر السم » ، فما راعنا إلا ويونس المغربي قد أنشد لنفسه :

صنائعُ المعروفِ إن أودعت عند كريم زكّتِ النّعْما وإن تكن عند لئيم غدّت مكفورة موجيسة إثما كالغيثِ في الأصدافِ درٌّ، وفي فَلَمِ الأفاعي يُشْمِرُ السّمْسَا

قال أبو حيان : فلما سمعت هذه الأبيات نظمت معناها في بيتين ، وهما :

إذا وُضعَ الإحسانُ في الحبّ لم يُفيدُ سوى كفره ، والحرُّ يجزي به شكرا كغيّث سقى أفعى فجاءتْ بسمّها وصاحبَ أصدافًا فأثمرتِ الدُّرَّا

قال أبو حيان : وأنشدنا الأمير بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن سيف الدولة أبي المعالي ابن رمّاح الهمداني لنفسه بالقاهرة :

فلا تَعْجَبُ لَحُسْنِ المَدْحِ منّي صفاتُكَ أَظهرتْ حُكُمْ البوادي وقَدْ تُبدي لكَ المِرآةُ شَخْصاً ويُسْمعُكَ الصدي ما قد تُنادي

وبعد كتَّبي ما نقله ابن رشيد عن أبي حيان رأيت لبعضهم أن أبا حيان هذا الذي ذكره ابن رشيد ليس هو أبا حيان النحوي الأندلسي ، وإنما هو شخص

آخر ، وفيه عندي نظر لا يخفى ، والذي أعتقده ولا أرتاب فيه أنه أبو حيان النحوي .

وقال ابن رشيد : وأنشدني أبو حيان لنفسه :

إذا غاب عن عيبي أقول سَلَوْتُهُ وإن لاح حالَ اللونُ فاضطربَ القلبُ يُهَيِّجُنِي عيناهُ والمبسِمُ الذي به المِسكُ منظومٌ به اللؤلؤ الرطبُ

وقال الشريف ابن راجح : رأيت أن ما وضعه الشيخ أبو حيان في تقدُّم لسان الأتراك تضييع لعمره . وقلت :

نفائسُ الأعمار أَنْفَقَتُهُ اللهِ أَنَا وأَمْسَالِي عَلَى غَيْرِ شَيَّ شَيْ الْعَمَارِ وَأَمْسَالِي عَلَى غَيْر شيوخُ سوءِ ليس يرضى بمسا ترضى به من المخازي صَبِيْ

ومن نظم أبي حيان قوله :

إِنَّ عَلَمًا تَعَبِّتُ فِيهِ زَمَانِي لِبَاذُلاً فِيهِ طَارِفِ وَتَلادِي الْأَجُوادِ لِللَّا عَلَى الْأَجُوادِ الْمُعَلِّدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقوله

ومسا لك والإتعابَ نفساً شريفــة ً وتكليفها في الدهرِ ما ليس يَعْلَدُبُ أرحْها فعن قربٍ تلاقي حِمامَها فتنعَمُ في دارِ البَقا أو تُعَلَّبُ

واستشكل هذان البيتان بأن ظاهرهما خلاف الشرع ، وأجيب بأن مراده أمر الرزق ، لا أمر التكليف .

وأفاد غيرُ واحد أن سبب رحلة الشيخ أبي حيان عن الأندلس أنه نشأ شر بينه وبين شيخه أحمد بن علي بن الطباع فألف أبو حيان كتاباً سماه « الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع » فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر المدعو بالفقيه ، وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه . فنشأ شر عن

ذلك ، وذكر أبو حيان أنه لم يُقيم ْ بفاس إلا ّ ثلاثة أيام ، وأدرك فيها أبا القاسم المزياتي ، وخرج أبو حيان من الأندلس سنة تسع وسبعين وستمائة .

وكان جماعة من أعلام الأندلس رَحَلُوا منها ، فلما وصلوا إلى العُـدُوة أقاموا بها ، ولم يذهبوا إلى البلاد المشرقية :

القرطاج َني ، وهو القائل يمدح أمير المؤمنين المستنصر بالله صاحب تونس ؟:

تذكرت من حل الأجارع فالسقطا وشكا ولكن طيفه عنك ما شكا من الحسن لاستدنى مدى البدر واستبطا غدا لحظ عيني يشتكي الجدب والقحطا تسَرَع في قتل النفوس وما أبطا وخيلت المحاريب الهوادج والغبطا تروق وتمثال من الحسن قد خيطا سقيط الحيا فيهن لا يسأم السقطا به الوشي والديباج لاالسدر والأرطى وأطولها جيداً وأخفقها قرطا وما بك جهل ، أن سهمك ما أخطا

أمن بارق أورى بجنح الدنجى سقطا وبان ولكن لم يبن عنك ذكره وبان ولكن لم يبن عنك ذكره حبيب لو آن البدر جاراه في مدى إذا انتجعت مرعى خصيباً ركابه لقد أسرعت عني المطي بشادن ظننت الفلا دار ابن ذي يرزن بها فكم دمية للحسن فيها وصورة وكم دمية للحسن فيها وصورة توسيد غزلان الأوانس والمها توسيد غزلان الأوانس والمها ولم يسب قلبي غير أبهرها سنا أيا ربية الأحداج سيري فتعلمي أيا ربية الأحداج سيري فتعلمي

١ ترجمة حازم القرطاجني في اختصار القدح : ٢٠ وبغية الوعاة : ٢١٤ وأزهار الرياض
 ٣ : ١٧٢ وشذرات الذهب ه : ٣٨٧ (انظر بروكلمان ١ : ٣١٧ وتكملته ١ : ٤٧٤) ،
 وجمع ديوانه الأستاذ عثمان الكعاك (ط. دار الثقافة بيروت ١٩٦٤) .

٢ ديوانه : ٦٨ وبعض أبياتها في أزهار الرياض .

٣ ق ودوزي : سيري فنقلي ، وفي الديوان : عوجي فتعلمي .

قفى تستبيني ما بعينيك من ضَنِّي كجسمي وعنوان الهوى فيـــه مختطًّا لقلبي ولا أعـــدي عليه ولا أسطى كؤوساً بمعسول اللَّمي خُلطتْ خلطا وكم جنَّة قد رُدْتُ في ظلَّ كسافر فلم أجنْز ما أولاه ُ كفراً ولا غَمَّطا إلى أن بدت شيباً ذوائيها شُمُطا وأغبطهــا في طول أُلفتهـا غبطا ومن ذا الذي ما شاء من دهره يُعطى وأمّت ْ بأقصى الغَمَرْب منزلة ً شحطا لها عن ذرا الحرف المُناخَة قد حُطّا لها جُعل الأشراطُ في مهرها شرطا إليها كما قد دقيق الكاتبُ النَّقطا غدا يائساً منها فأتهمَ وانحطَّما تعدَّى عليه الدّه مْرُ في البين واشْتَطَّا هلال الدّجي يهوى له مخلباً سلطا هَـوى واقعاً للأرض أو قص أو قطَّا فلم ْ يَعَدُ أَنْ مَدَ الْحَنَاحَ وأَنْ مَطَّا جَنَتُ يدُها أزهار زهرِ الدجي لقطا إذا ازداد بشراً في الوغي وإذا أعطى ثناءً بما أسدى إليهم ومسا أنطى وقد أصبحتْ زُهْرُ النجوم له رَهْطا يعساطي سرورأ كالحميا ويُستعطى أرانا الحياءَ الطَّلْقِ والحُلُقِ السَّيْطا

فلم أرَ أعدى منك لحظـــاً وناظراً سقى الله عيشاً قد سقانا من الهوى وكم ليلة قاسيتهـــا نـــابـغـيّــة وبتُ أظنًّ الشُّهبَ مثلي لها هَـَوًّىً على أنها مثلى عزيزة مطلب كَأَنَّ الثريَّا كَاعِبُ أَرْمَعَتُ نَوًّى كَأَنَّ نَجُومَ الهَقعة الزُّهُمْرَ هَـَوْدَجُ كأن وشاء الدلو رشوة خـاطب كأن السُّها قد دق من فروط شوقه كأن أسهي الا إذ تناءت وأنجدت كأن خُفوق القَلْبُ مَتَيَّم كأنَّ كلا النسرينِ قله ربيعَ إذْ رأى كَأَنَّ الذي ضَمَّ القَـوَادِمَ منهمــا كَأَنَّ أَخَاهُ رَامَ فَنَوْتُسَأً أَمَامَهُ كأن ً بياض الصبح معمْمُ غادة كأن ً ضياء الشّمس وجه ُ إمامنا محمد " الهادي الذي أنطق الورى إمامٌ غدا شمْسَ المعالي وبَدُرَها جميل ُ المحيّا مجمل ٌ طيب ُ ذكره إذا مسا الزمان ُ الحَعْدُ أبدى تَجَهَّماً ا

۱ الديوان : أبدى عبوسه .

فأصبح عن مرقساته النجم منحطاً وإن هو لم يسذكر رزاحاً ولا قرطا يزيد ً ، لكون النصر نصلا ً ، له بسطا كأن قد سُقُوا من حَمَّر بابل إسفنطا له جَدَلٌ يربي على جَدَلَ المعطى فريداً وقد كانت قـــلادتها لطَّـا ا فبالبحر قايست الوقيعـــة والوقطا ا فتحسبه دون المحجَّب مـــا لطَّـاً ٣ وتردى أعاديه أساودها نشطا فتبري الكُلُّى طعناً وتفري الطُّلي قَطَّا غــدا عزُّها ذلاًّ ورفعتُها هبطا إلى أن عَمَنُوا ذَنباً على العلم قد غطي أنالَهُمُ دُهُم الجياد وما أمطى بغيِّهم إلا الضلالية والحبطا ولكن ْ أَبَـوْا إلا ّ العُقوبَـة َ والسّخطا لما اعتاض منها أهلُها \* الأثل و الحمطا أعاد شباب الدهر من بعد ما اشمطا وأحكمت الدنيا له عهدها ربطا وأن تملأ الدُّنيــا إيالته قسطا

كلا أبوي حَفْص عاهُ إلى العلا بسيماه ُ تدري أن ً كعباً جدوده إذا قبض الروعُ الوجوهَ فوجههُ به تُسْرَكُ الأبطال صرعي لدي الوغي تراه إذا يعطى الرغائب باسما وكم عُنْتُق قد قُلُّدَتْ بنواله منى مَا تَقَسُّ جودً الكرام بجوده يشفُّ له عن كلّ غيب حجابه تطبعُ الليالي أمرَهُ في عُصاته وتمضي عليهم سَيْفَهُ وسنانَهُ فكيف ترجَّتْ غرةً منه فرقسةٌ وكم بالنُّهي والحلم غطَّى عليهم ُ فأمطياهم دمم الحديسد وطالما ورامَ لهم \* هَدَ بِــاً ولكنهم \* أَبَوْا وكان لهم يبغي المَثُوبَــةَ والرضى ولو قوبلت بالشكر منسه مآرب ً هو الناصرُ المنصورُ والملكُ الذي أصاحتْ له الآيّامُ سمعًا وطاعةً ـ فلا بد من أن علك الأرض كلها

١ اللط : القلادة من حب الحنظل .

٢ الوقيمة : نقرة يستقر الماء فيها ؛ الوقط : حوض يستنقع فيه الماء .

٣ لط : أسدل وستر .

النشط : اللدغ .

هُ ق ودوزي : أهيل .

بجيش تخط الأرض ذُرَّلُهُ خطَّا يمس الثرى إلا مخالسة ورطاا من الرَّعب جيش يُسْرع السير إن أبطا بها فتوافى سبِّقاً ذلك الشطَّا وموسى به رَحْلاً لغزو العـــدا حطًّا ويوسعُ سَعْيَ المشركين به حَبْطا بها تملأ الأسماع طيرُ الملا لغطا كما راطَنَ الزنجُ النبيطَ أو القبطا ترى الحوَّ ناراً والصعيد دَماً عبطا نصول ترى منها بفود الدَّجي وخطأ حسام إذا لاقى الطُّلي حَسدتُهُ قَطَّا بسيف غدا بالرمح ينقط ما خطاً تُقَلَّقُولُ " في أسنان مشط يد مشطا رأتُ دون ما ترجو القَـتَادَةَ والحَـرُطا وينشقها بالرمح ريح الردى سعطا فيحكى الأسود الغلب والأدؤب المعطا يملُّ يسلاً مبسوطة وندى بسطا لبوساً من الماذيِّ لانعق وانعطَّما به أثرٌ يعزوهُ للحية الرَّقطـــا بهن ً وقــد أبصرن عارية ً مرطا

ويغزو في آفاق أندلس العبدا وكل جواد خفَّ سنبكه فمـــا يؤم " بها الأعداء ملك" أمامـه ويرمي جبـــال َ الفتح ِ من شطُّ سَـبْتـَة بحیث التقی بالخضرِ موسی ، وطارقً وستعثيثُكَ بنسي ذكر ستعثيهما بــه ويوقعُ في الأعداء أعظمَ وَقُعْــــة تَجاوبُ سُحْمُ الطير فيــه وشُهبها وتنكرُ فيهـــا الجوَّ والأرضَ أعينٌ فتخضبُ منهم من أشابَت بخوَّفها ويحسمُ أدواءَ العدا كلُّ صارم ٢ وكلُّ كميِّ كلمــا خَطَّ صفَّحةً ً شجاع إذا التفُّ الرماحــان مثل مـــا إذا ما رحبَتْ منه أعاديه غرّةً فيجدع آناف العُـداة بسيفه يبيك الأعادي سطوة ومكيدة سرى في طـــلاب المعلوات فلم يـزل° ولو نازعتْ بمناهُ جـــذراً شمالـهُ ُ يصول ُ بخطِّيِّ لكــلّ مرشـــة قناً \* تبصر الآكام فُرْعاً كواسياً

١ فرطاً : سبقاً وإسراعاً .

۲ الديوان : كل ضارب .

٣ الديوان : تغلغل .

<sup>؛</sup> في الأصل : قسطا ، بسطا ، والتصويب عن الديوان .

ه في الأصول : فتى ، والتصويب عن الديوان .

نسبنَ إلى العَلَمْيا ردينةَ والحطَّا حنينٌ لهم مــا حَنَّ نـضوٌّ وما أطَّا جلود "عن الحيّات قد كُشطت كشطا رأيت صلالاً أُلبست حُللاً رُقطا ترى نقطةً من بعد ما طرحتْ خطّا وأمواجها غَطّت نفوس العدا غطّا وشاحاً على خصرِ فآسَفُنْنَهُ ٢ ضغطا لإفراط اوك اللُّجْم تبغى لها سرطا سبحن بماء خلتها خفية بطا موازع لا يسأمنن مَرّاً ولا مرطا مياهاً غدت حمر الدماء لها خلطا نَزال امتطوا منهن ۖ أشرف مـا يمطي عوارف لم تسمع لهـــا أذن ُ نحطا بطول السُّرى حتى تظن لها علطا " وبحرُ الدجي طام ِ سفيناً رمَتْ نفطا وَسُمُتَ العدا من بعد رفعتهم حطاً فما ولدت عقماً ولا نتجت سقطا وسرحتُمُ الآمــالَ من عقلها نشطا بعدلك لا يُعدى عليه ولا ينسطى

إذا نُستْ للخَطّ أو لرُدَينْـة كماة "حمــاة" ما يزال ُ إلى الوغى عليهم نسيخ السابغسات كأنها إذا لُمنعُ للشَّمْس لاحتَ عَلَيْهِمُ تَمَرَجَرَجُ كالزاروق الينا ومثله جيوش إذا غطى البلاد عبابها فكم قد حكتْ في حصر حيصْن ومعقل وخيـــل كأمثال النَّعام تخـــالها تخيَّلها فُتُخاً إذا ارْتَفَعَتْ وإن فينعتي منهـــا مـَرْطُ كلّ عجاجة وكم خالطتْ سمر الرماح ِ وأوردتْ يجمُّونهـا ليلَ السُّرى فإذا دعوا فكم جنبوها خلف معتــادة السُّرى وقـــد وسمتْ أعناقهن أزمّـــــةٌ " إذا أوقدت ناراً بقذف الحصاحكت إمام الهدى أعليت للدين معالماً وألقحتهم ؛ عُقُم َ المني عن حيالها وصيرهم " في عقلة سارح العدا ومن كان يشكو سطوة َ الدهر قد غدا

١ الديوان : تدحرج كالزاووق .

۲ الديوان : فأوسعنه .

٣ ق ودوزي : حتى تظن بها غلطا .

إن الأصول : وألحفتهم .

ه ق : وصيرتهم .

على سَنَن التّقوى وتجتنب القسطا وبورك من جد" غدوت له سبطا تزيداً أمور الحلق من بعده ضبطا وتوطئسة نهج السبيل الذي وَطَّا حبيتَ بما لم يُحبُ خلقٌ ولم يعطا على نَسَق عقُّداً فدولتك الوسطى

ففي كل ّ حــال تؤثرُ القسطَ جارياً فبوركتَ سبطاً جدُّهُ عُمُرَرُ الرضي تلوتَ الإمامَ العدل اليحيمي فلم تزل° فزدتم وضوحأ بعده واستقــــامةً ومــــا كان أبقى غايـَةً غير أنه إذا دُرَرُ الأملاك ٢ في الفخر نُطِّمَتُ ۗ

## وله أيضاً " فيه :

في كلّ أُفق من صباح دجاكُمُ نورٌ جــلا خيطَ الظلامِ بخيطيهِ راقتْ محاسنُ مجدكم فَبَهَرَنَ مسا كُسيِيَتُهُ من حِبِسَرِ المديحِ ورَيْطِهِ

وله ــ رحمه الله تعالى ــ عدة تآليف ، وولد سنة ٦٠٨ ، وتوفى ليلة السبت ٢٤ رمضان سنة أربع وثمانين وستمائة بتونس ، وممـّن أخذ عنه الحافظ ابن رشيد الفهري ، وذكره في رحلته وأثنى عليه ، كما أثني عليه العبدري في رحلته ، فقال : حازم ، وما أدراك ما حازم ، وقد عَـرَّفْتُ به في «أزهار الرياض » ممَّا يغني عن الإعادة ، وكان هو والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فَـرَسَيُّ رهان ، غير أن ابن الأبار كان أكثر منه رواية .

٢١٨ – وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم الناثر المؤلف الراوية أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي بكر ، القضاعي ، الأندلسي ، البِكَنْسي ، كتب ببلنسية عن السيد أبي عبد الله ابن السيد أبي حفص ابن أمير

١ العدل : سقطت من ق .

٢ الديوان : دول الأملاك .

٣ أيضاً : سقطت من ق ؛ والبيتان في الديوان : ٧٣ .

٤ ترجمة ابن الأبار في اختصار القدح : ١٩١ وأزهار الرياض ٣ : ٢٠٤ وعنوان الدراية :=

المؤمنين عبد المؤمن بن علي ، ثم عن ابنه السيد أبي زيد ، ثم كتب عن الأمير ابن مردنيش ، ولما نازل الطاغية بلَنْسية بعثه الأمير زيان بن مردنيش مع وفد أهل بلنسية بالبيعة للسلطان أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص وفي ضمن ذلك استصرحه لدفع عادية العدو ، فأنشد السلطان قصيدته السينية التي مطلعها :

أدرك بخيَّى ليك خيل الله أندلُسا إنَّ السبيل إلى مَنْجاتها درَسا

وقد ذكرناها في غير هذا الموضع ، ثم لما كان من أمر بلنسية ما كان رجع بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه ، فنزل منه بخير مكان ، ورشتحه لكتب علامته في صدور مكاتباته ، فكتبها مدة ، ثم أراد السلطان صرفها لأبي العباس الغساني لكونه يحسن كتابتها ، فكتبها مدة بالحط المشرقي ، وكان آثر عند السلطان من المغربي ، فسخط ابن الأبار أنفة من إيثار غيره عليه ، وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه ، لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليه ، وأن يقى موضع العلامة منه لكاتبها ، فجاهر بالرد ، ووضعها استبداداً وأنفة ، وعوتب على ذلك ، فاستشاط غضباً ، ورمى بالقلم ، وأنشد متمثلاً :

اطلُبِ العزُّ في ليَظِمَّى وذَرِّ الله لُّ ولو كان في جنان الحلود

فنمي ذلك إلى السلطان ، فأمر بلزومه بيته ، ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكتاب ، وأعتبه ، وسماه « إعتاب الكتاب » واستشفع فيه بابنه المستنصر ، فغفر السلطان له ، وأقال عثرته ، وأعاده إلى الكتابة ، ولما توفي السلطان رفعه أمير المؤمنين المستنصر إلى حضور مجلسه ، ثم حصلت له أمور معه كان آخرها أنه تقبض عليه ، وبعث إلى داره ، فرفعت إليه كتبه أجمع ، وألفى أثناءها ، فيما زعموا ، رقعة ً بأبيات أولها :

<sup>=</sup> ۱۸۷ والفوات ۲ : ۵۰۰ وشذرات الذهب ه : ۲۷۵ والمغرب ۲ : ۳۰۹ وقد كتب عنه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد دراسة في كتاب (طبع ممهد مولاي الحسن : ۱۹۰۱) .

## طغى بتونس خلَنْفٌ سميَّوه ظلماً خلفه "

فاستشاط السلطان لها ، وأمر بامتحانه ، ثمُّ بقتله ، فقُتُل قَعْمُهُمَّ بالرماح وسط محرّم سنة ٢٥٨ ، ثمّ أحرق شــلْـوُه ، وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرقت معه ، وكان مولده ببَلَنْسيَة سنة ٥٩٥ .

وقال في حقه ابن سعيد في « المغرب » ما ملخصه ' : حامل راية الإحسان ، المشار إليه في هذا الأوان ، ومن شعره قوله يصف الياسمين ٢ :

> حديقة ياسمين لا تهيم بغيرها الحكو ق إَذَا جَفَنْ ُ الغمامِ بكى تبسَّم ثُغَرُها اليَقَتَنُ فأطرافُ الأهليَّة سا ل في أثنائها الشَّفيَّقُ

وكتب إلى الوزير أبي عبدالله ابن أبي الحسين ابن سعيد يستدعي منه منثوراً " :

لأنفاسه عندَ الهجوم هأبوبُ أليسَ أديبُ الروضِ يجعل ليلهُ أَنْ نَهْ اللَّهُ أَنْ فيذَكُو تَحْتُهُ وَيُطيبُ

ويُطوى مع الإصباح منشورُ نشره كما بان عن ربع المحبِّ حبيبُ ولا غرو أن يهوى الأديبَ أديبُ

وقوله في الخسوف ؛ :

لك الخيرُ أتحفني بخبريِّ روضة

نَـظَـرْتُ إلى البدر عند الحسوف وقد شينَ منظره الأزْيَنُ كما سَفَرَتْ صفْحَةٌ للحبي ب يتحبُها بنُرقع أدكنُ

١ هذا النقل غير موجود في المغرب المطبوع، فإما أن المقري ينقل عن نسخة أخرى وإما أنه ينقل عن القدح المعلى .

۲ المغرب ۲ : ۳۱۰ ، واختصار القلح : ۱۹۱ .

٣ المغرب : ٣١٠ ، واختصار القدح : ١٩٢ .

٤ المغرب : ٣١٠ .

وقوله في المعنى ١ :

أَلَمْ تَرَ للخسوفِ وكيف أبدى ببدرِ التمِّ لمَّاعَ الضياء كمرآةً حِكَلَاها القَيْنُ حَيى أَنارتُ ثُمَّ رُدَّتُ في غشاء

وقوله :

والثريّا بجانب البدر تحثكي راحة أومأت لتلطم خلدًا. وقوله ٢:

مَن عاذري من بابلي طرفه ولعمره ما حَلَ يوماً بابلا أعْتد هُ خوطاً لعَيشي ناعماً فيعود خَطّيّاً لقتلي ذابلا

وهو حافظ متقن ، له في الحديث والأدب تصانيف ، وله كتاب في متخير الأشعار سماه «قطع الرياض» و «تكملة الصلة» لابن بَشْكُوال، و «هداية المعترف في المؤتلف والمختلف» ، وكتاب التاريخ ، وبسببه قتله صاحب إفريقية ، وأحرقت كتبه على ما بلغنا ، رحمه الله تعالى ، وله «تحفة القادم في شعراء الأندلس» ، و « الحلة السيراء في أشعار الأمراء » ".

ومن شعره قوله :

أمري عجيبٌ في الأمور بين التواري والظهور مستع مل عندا لحضور

وسبب هذا أن ملك تونس كان إذا أشكل عليه شيء أو ورد عليه لغز أو

١ اختصار القدح : ٣٤٨ .

٢ اختصار القدح : ١٩٣ ، والمغرب ٢ : ٣١٢ .

٣ طبع من كتبه الحلة السيرا، وتكملة الصلة والمقتضب من تحفة القادم وإعتاب الكتاب ومعجم أصحاب الصدفي .

مُعَمَّى أو مترجم بعث به إليه ، فيحله ، وإذا حضر عنده لا يكلم ولا يلتفت إليه ، ووجد في تعاليقه ما يَشين دوليَة صاحب تونس ، فأمر بضربه ، فضُرب حتى مات ، وأحرقت كتبه ، رحمه الله تعالى ، وكان أعداؤه يلقبونه بالفار ، وحصلت بينه وبين أبي الحسن على بن شلبون المعافري البلَنْسي مُهاجاة "، فقال فيه ا :

لا تَعْجَبُوا لَمْضَرَّةً نالتْ جميع عَ الناسِ صادرة عن الأبارِ أُوليسَ فاراً خِلْقَةً وخليقَةً والفارُ مجبولُ على الإضرارِ

فأجابه ابن الأبار:

قل لابن شَلَبُونِ مَقَالَ تَنَنَزُهُ عَيرِي يَجَارِيكَ الْهَجَاءَ فَجَارِ ] [ إنّا اقتَسَمْنَا خُطُتَيَنْنا بيننا فحملتُ بَرَةً واحتملتَ فَجَارِ ]

وهذا مضمَّن من شعر النابغة الذبياني ، انتهى ما لحصناه من كلام ابن سعيد في حقه .

ومن شعر ابن الأبار أيضاً :

لو عن لي عون من المقدار وحللت أطيب طيبة من طبيبة حيث استبان الحق للأبصار يا زائرين القبر قبر محمد أوضعتم وضعتم وفوهوا بالذي

لهجرتُ للدارِ الكريمةِ داري جاراً لمن أوصى بحفظِ الجارِ للسنارَ حفائظ الأنصارِ بنشرى لكم بالسبني في الزوارِ ما آدكم من فادح الأوزارِ حمائتُمُ شوقاً إلى المختارِ

١ هو علي بن لب بن شلبون البلنسي أبو الحسن وترجمته والأبيات في الذيل والتكملة ٥ : ٢٧٤ ،
 وله ترجمة في تحفة القادم : ١٥١ .

أَدُّوا السّلام سلمتم وبرده أرجو الإجارة من ورود النار اللهم أجرنا منها يا رحيم يا رحْمن يا كريم .

ولنختم ترجمته بقوله :

رجوتُ الله في اللأواءِ لمّا بلوتُ الناسَ من ساه ولاهي فمن يكُ سائلاً عني فإني غنيتُ بالافتقارِ إلى إلهي

وقد جوّدت ترجمته في «أزهار الرياض في أخبار عياض » فليراجع ذلك فيه من شاء .

# رجع إلى ما كناً فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس إلى المشرق :

٣١٩ \_ ومنهم الحافظ أبو المكارم جمال الدين بن مُسكدتي ، وهو أبو بكر عمد ، ويقال : أبو المكارم ، ابن أبي أحمد يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى ابن مُسكدي ، المهلبي ، الأزدي ، الأندلسي .

شيخ السنة ، وحامل راياتها ، وفريد الفنون ، ومحكم آياتها ، عرف الأحاديث وميز بين شهرتها وغرابتها ، وكان المتلقي لراية السنة بيمين عرابتها ، طلع بمغربه شمساً قبل بزوغه بأفق المشرق ، وملأ جزيرته الحضراء من بحر علومه المتدفق ، وأفعمها بنوره الممشرق ، وطاف البلاد الإسلامية المغربية والمشرقية ، فعقدت على كماله الحناص ، وجعله أرباب الدراية لمقلة الدين الباصر ، ولقي أعيان الشيوخ في القطرين ، وأخذ عنهم ما تقر به العين ، ويدفع به عن القلب الرين ، مع فصاحة لسان ، وطلاقة بيان وبنان ، وخلال حسان ، وبلاغة سحبته على سحبان ، وظهر أزهار بان ، وفوضت إليه خطابة الحرم الشريف بمكة فكان كما يقال :

#### هذا السُّوار لمثل هذا المعصم

١ ترجبة ابن مسدي في تذكرة الحفاظ : ١٤٤٨ ، وشذرات الذهب ٥ : ٣١٣ .

فكم وَشَّى بها من مطارف للبلاغة وكم عَنَّم ، حتى يظن الراثي عود منبره من وعظه مائساً ، ولئن مال من سجع الحمام رطباً فقد مال من سجع هذا الإمام يابساً ، وترجم على من لقي من الأعيان بسحر البيان ، وفَصَّل أحوالهم بأحسن تبيان ، وعد تهم أربعة آلاف شيخ وناهيك بهذه مزية تقاد لها الفضائل في أرسان ، وأرى تحقيق قول القائل: جمع الله تعالى العالم في إنسان ، وله موضوعات مفيدة من حديث وفقه ونظم ونثر ، وله مسنند غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وهو أشهر من نارٍ على علم ، وكان يكتب بالقلمين المغربي والمشرقي ، وكلاهما في غاية الجودة ، ومثل هذا يُعد نادراً ، توفي شهيداً مطعوماً من أناس كانوا يحسدونه ، فختم الله تعالى له بالشهادة ، وبُوتىء بها دار السعادة ، وتوفي سنة يحسدونه ، ومولده سنة ٩٥ ، رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بأمثاله .

الغافقي القبَّتَوْرِي ﴿ \_ بفتح القاف ، وسكون الباء الموحدة ، وفتح التاء ثالثة الخروف ، وسكون الواو ، وبعدها راء \_ الإشبيلي المولد والمنشأ ، ولد في شوال الحروف ، وسكون الواو ، وبعدها راء \_ الإشبيلي المولد والمنشأ ، ولد في شوال سنة ٦١٥ ، وقرأ على الأستاذ الدباج كتاب سيبويه والسبع ، وله باع مديد في الترسيّل مع التقوى والحير ، وله إجازة من الرضي بن برهان والنجيب بن الصيقل ، وكتب لأمير سبَّتَة ، وحدث بتونس عن الغرافي ، وجاور زماناً ، وتوفي بالمدينة سنة ٧٠٤ ، وحج مرتين .

قال أبو حيان : قدم القاهرة مرتين ، وحج في الأولى ، وأنشدني من لفظه لنفسه :

أسيلي الدمعَ يا عيني ولكن دماً ، ويقلُ ذلك لي ، أسيلي

١ ق ودوزي : المتقدمين والمتقدمين .

٢ ترجمة خلف بن عبد العزيز القبتوري في بغية الوعاة : ٢٤٢ نقلا عن الصفدي والدرر الكامنة .

٣ ق : ٧٤٠ وهو مخالف لما في المصادِر .

فكم في التُّربِ من طرف كحيل ليترْبٍ لي ومن خدّ أسيلِ قال:

ماذا جَنَيْتُ على نَفْسي بما كتبت كفي، فيا ويْحَ نفسي من أذى كفي ولو يشاء الذي أجرى علي بسذا قضاءه الكف عنه كنت ذا كف الله

واحسَسْرَتَا لأمور ليس يبلغها مالي وهُن مُني نَفْسي وآمالي أصبحتُ كالآل لا جَدوى لديَّ وما ألوَّتُ جَهْداً ولكن جَدِّيَ الآلي

وقال العلاّمة فتح الدين ابن سيد الناس إنه أنشده لنفسه بالحرم الشريف النبوي سنة ثلاث وسبعمائة \ ا

رجوتك يا رحمن إنك خير من رجاه لغُفُوان الجراثيم مُوْتَجي فرحْمتَكَ العُظْمى التي ليس بابها وحاشاك في وجه المسيء بمُوْتَجي

وقد أنشد له أبو حيان كثيراً من نظمه ، رحمه الله تعالى .

٢٢١ – ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن أبي الخليل ، الأموي الإشبيلي ، النباتي ، المعروف بابن الرومية ، كان عارفاً بالعُشْب والنبات ، صنف كتاباً حسناً كثير الفائدة في الحشائش ، ورتب فيه أسماءها على حروف المعجم ، ورحل إلى البلاد ، ودخل حلب ، وسمع الحديث بالأندلس وغيرها .

وقال البرزالي في حقه : إنه كان يعرف الحشائش معرفة جيدة ، وسمع

١ البيتان في البغية والدرر الكامنة .

٢ ترجمة ابن الرومية في اختصار القلح : ١٨١ والإحاطة ١ : ٢٢٠ وتذكرة الحفاظ : ١٤٢٥ والتكملة : ١٢١ وبرنامج الرعيني : ١٤٢ والديباج : ٤٢ .

الحديث بدمشق من ابن الحَرَسْتاني ، وابن ملاعب ، وابن العطار ، وغيرهم ، وقال بعضهم : اجتمعت به ، وتفاوضت معه في ذكر الحشائش ، فقلت له : قصب الذريرة قد ذُكر في كتب الطب ، وذكروا أنه يُستعمل منه شيء كثير ، وهذا يدل على أنه كان موجوداً كثيراً ، وأما الآن فلا يوجد ، ولا يخبر عنه مخبر ، فقال : هو موجود ، وإنحا لا يعلمون أين يطلبونه ، فقلت له : وأين هو ؟ فقال : يالأهواز منه شيء كثير ، انتهى الله .

وأجاز البحر بعد سنة ٨٠٠ للقاء ابن عبيد الله بسَبْتَة فلم يتهيأ له ذلك ، وحج – رحمه الله تعالى – في رحلته الأولى ، ولقي كثيراً ، وروى عن عدد من رجال ونساء ضمنهم التذكرة له ، وله مختصر كتاب « الكامل » لأحمد بن عدي في رجال الحديث ، وله كتاب «المعلم بما زاده البخاري على كتاب مسلم ». ويُعرف بالنباتي لمعرفته بالنبات، وموالده في نحو سنة ٥٦١ ، وتوفي رحمه الله تعالى بإشبيلية مُنْسَلَخ ربيع النبوي سنة ٦٣٧ ، وقد رثاه أناس من تلامذته ، وألف بعضهم في التعريف به ، وسمع من ابن زرقون وابن الجد وابن عفير وغير واحد كأبي ذر الحبشي ، وسمع ببغداد من جماعة ، وحدث بمصر الأحاديث من حفظه ، ويقال له « الحَزُّمي » – بفتح الحاء – نسبة إلى مذهب ابن حَزْم لأنه كان ظاهري المذهب ، وكان زاهداً صالحاً ، وحكى بعضهم عنه أنه كان جالساً في دكانه بإشبيلية يبيع الحشائش وينسخ ، فاجتاز به الأمير أبو عبد الله ابن هود ِ سلطان الأندلس ، فسلم عليه ، فرد عليه السلام ، وأشتغل بنسخه ، ولم يرفع إليه رأسه ، فبقي واقفاً منتظراً أن يرفع إليه رأسه ، ساعة طويلة ، فلما لم يحفل به ساق فرسه ومضى ، وله كتابان حسنان في علم الحديث : أحدهما يقال له « الحافل في تكملة الكامل» لابن عدي ، وهو كتاب كبير ؛ قال ابن الأبار : سمعت شيخنا أبا الحطاب ابن واجب يثني عليه ويستحسنه ؛ والثاني اختصر فيه

۱ انتهی : سقطت من ق .

الكامل لأبي أحمد ابن عدي كما سبق في مجلدين، وسمع بدمشق والموصل وغير هما جماعة من أصحاب الحافظ أبي الوقت السجزي وأبي الفتح ابن البطي وأبي عبدالله الغراوي وغيرهم من الأثمة ، وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالأندلس من روايته بالمشرق ، وكان متعصباً لابن حرّم بعد أن تفقه في المذهب المالكي على ابن زرقون أبي الحسين ، وطالت صحبته له ، وكان بصيراً بالحديث ورجاله ، كثير العناية به ، واختصر كتاب الدارقطني في غريب حديث مالك ، وغيره أضبط منه ، وفاق أهل زمانه في معرفة النبات ، وقعد في دكان لبيعه ، قال ابن الأبار : وهنالك رأيته ولقيته غير مرة ، ولم آخذ عنه ، ولم أستجزه ، وسمع منه جُلُ أصحابنا ، ومولده في شهر المحرم سنة ٢٥٥ ، وتوفي بإشبيلية ليلة الاثنين مستهل وحكى ذلك عن ولده أبي النور محمد بن أحمد ، انتهى .

٧٢٧ – ومنهم أبو العباس أحمد بن عبدالسلام ، الغافقي ، الإشبيلي ، الشهير بالمسيلي ، رحل حاجّاً ، وقفل إلى بلده ، وحدث عنه أبو بكر ابن خير بوفاة القاضي ابن أبي حبيب ، وروى عن أبي محمد ابن أبي السعادات المروروذي الخراساني ، وأنه أنشده بثغر الإسكندرية عند وداعه إياه ، قال : أنشدني أبو تراب جندل عند الوداع لبعضهم :

السمُّ من ألْسُن ِ الأفاعي أعدبُ من قبلة الوداع ِ وَدَّعتهم والدموع تجري لمّــا دعا للوداع داعي

٣٧٣ \_ ومنهم أبو العباس \_ ويقال : أبو جعفر \_ أحمد بن معد" بن عيسى

١ التكملة : سنة إحدى وستين وخمسمائة .

٢ ق : ٦٣٨ ، وهو مخالف لما في التكملة .

٣ ترجمة المسيلي في التكملة : ٦٠ .

<sup>؛</sup> التكملة : أبن حندل .

**ابن وكيل** ، التجيبي ، الزاهد ، ويُعرف بابن الإقليشي<sup>١</sup> ، صاحب كتاب « النجم مِن كلام سيد العرب والعجم » ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، عارض به شهاب القضاعي ، وأصل أبيه من اقليش ، وضبطها بعضهم بضم الهمزة ، وسكن دانية وبها ولد ونشأ ، سمع أباه أبا بكر وأبا العباس ابن عيسي ، وتلمذ له ، ورحل إلى بَـكَـنْسية فأخذ العربية والآداب عن أبي محمد البـَطكُـيْـوْسي ، وسمع الحديث من صهره أبي الحسن طارق بن يعيش والحافظ أبي بكر ابن العربي وأبوي الوليد : ابن خيرة وابن الدباغ ، ولقي بالمريّة أبا القاسم ابن ورد وأبا محمد عبدالحق بن عطية وولي الله سيدي أبا العباس ابن العريف، ورحل إلى المشرق سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، وجاور بمكة سنين ، وسمع بها من أبي الفتح الكروخي جامعَ الترمذي برباط أم الخليفة العباسي سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، ثم كر راجعاً إلى المغرب فَقُبُضَ فِي طَرِيقَهِ ، وحدَّث بالأندلس والمشرق ، وكان عالمًا ، عاملاً ، متصوفًا ، شاعراً مجوَّداً ، مع التقدم في الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها ، والإقبال على العلم والعبادة ، وله تصانيف : منها كتاب «الغُرْرَ من كلام سيد البشر » وكتاب «ضياء الأولياء » وهو أسفار عدة ، وحمل الناس عنه معشّر اته في الزهد ، وكتبها الناس ، وكان يضع يده على وجهه إذا قرأ القارىء فيبكي حتى يعجب الناس من بكائه ، وكان الناس يدخلون عليه بيته والكتب عن يمينه وشماله ، وقد وصف غیر واحد إمامته وعلمه وورعه وزهده، وروی عنه أبو الحسین ابن کوثر وآبن بيبش وغيرهما .

ومن شعره قوله ۲ :

أسير الخطايا عند بابك واقف له عن طريق الحقّ قلب مخالفً

ا ترجمة ابن معد الإقليشي في التكملة : ٦٠ ، وإنباد الرواة ١ : ١٧٦ ، وأخبار وتراجم أندلسية : ٢٤ وياقوت «اقليش» .

٢ الشعر في التكملة : ٦١ .

ولم ينهه قلبٌ من الله خــاثف فها هو في ليل الضَّلالة عاكف فما طاف منه من سنى الحق طائف حلوم تقضَّت أو بروق خواطف إذا رحلت عنه الشبيبة تالف وناداك من سن الكهولة هاتف وأبكاه أذنت قد تقد مسالف فدمعك يُنبى أن اللك آسف

قديمًا عصى عمداً وجهلاً وغرَّةً " تزيدُ سنوهُ وهو يزداد ضللّةً تطلع صبح الشيب والقلب مظلم ثلاثون عاماً قد تولت كأنها وجاء المشيب المنذر المرء أنسه فيا أحمد الحوَّان قد أدبر الصِّبا فهل أرّق الطرف الزمان الذي مضي فجدُ بالدموع الحمر حزناً وحسرةً

وقد وافق في أول هذه القطعة قول أبي الوليد ابن الفَرَضي ، أو أخذه منه نقلاً ، وتوفي في صَدَره عن المشرق بمدينة قُوصَ من صعيد مصر في عشر الحمسين وخمسمائة ، ودفن عند الجميزة التي في المقبرة التالية لسوق العرب ، وقال ابن عياد: إنه توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين بعدها ـــرحمه الله تعالىـــ وقد نسُّف على الستين .

٧٧٤ \_ ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر ، المعافري ، المُرْسي ١ ، وأصَّله من طلبيرة ، ويُعرف بابن إفرند ، روى عن أبي الحسين الصفدي " وغيره كالقاضي الحافظ أبي بكر ابن العربي وأبي محمد الرشاطي وأبي إسحاق ابن حبيش وغيرهم ، وله رحلة حج فيها، ولقي أبا الفتح ابن الرندانقاني ــ بلد يبن سرخس ومَرُو \_ من أصحاب أبي حامد الغزالي ، وأنشد عنه ممّا قاله في وداع إخوانه بالبيت المقدس:

لئن كان لي من بعَدُ عَوْدٌ إليكُمُ فَضِيتُ لُباناتِ الفؤادِ لديكُمُ

١ ترجمة أحمد بن عمر المعافري في التكملة : ٧٢ .

٢ التكملة : بابن افرندو .

٣ أكبر الظن أن هذا خطأ ، ففي التكملة روى عن أبي على ابن سكرة وهذا هو الصدقي .

وإن تَكُن ِ الأخرى ولم تَكُ أُوبِيَة " وحان حِمامي فالسلام عُكَيكُمْ

وقد روى هذين البيتين أبو عمر ابن عياد وابنه محمد عن ابن إفرند هذا ، وكان صالحاً زاهداً متصوفاً ، رحمه الله تعالى .

• ٢٢٥ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحيى ، الضبي ، من أهل لورقة ، رحل حاجاً ، وكان منقبضاً زاهداً صواماً قواماً ، وأقرأ القرآن ، وأسمع الحديث ، وممن حدث عنه الحافظان أبو سليمان وأبو محمد ابن حِوْط الله ، ولقيه أبو سليمان للورقة سنة ٥٧٥ ، وتوفي رحمه الله تعالى سنة ٥٧٧ ، وقد قارب المائة .

١ ترجمة أبي جعفر الضبي في التكملة : ٧٩ ، والمقري ينقل عنها بإيجاز .

۲ يعني ابن حوط الله .

ترجمة أبي عمر ابن عات في التكملة : ١٠١ والنقل عنها باختصار وعن غيرها وخاصة الله التكملة ؛ وانظر الديباج : ٥٥ .

الصواب : في الذيل والتكملة .

القطان ، وكان من أكابر المحدثين ، وجلة الحفاظ المسندين للحديث والآداب بلا مدافعة ، يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا يخل بحفظ شيء منها ، متوسط الطبقة في حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل ، إذ لم يُعْن بدلك عنايته بغيره ، فكان أهل شاطبة يفاخرون بأبوي عمر ابن عبد البر وابن عات ، وكان على ستن السلف الصالح في الانقباض ، ونزارة الكلام ، ومتانة الدين ، وأكل الحشف ، ولزوم التقشف ، والتقلل من الدنيا ، والزهد فيها ، والمثابرة على كثير من أفعال البر كالأذان والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين .

وحكي أنه حضر في جماعة من طلبة العلم لسماع السيّر على بعض شيوخهم ، فغاب الكتاب أو القارىء بكتابه ، فقال أبو عمر : أنا أقرأ لكم ، فقرأ لهم من حفظه ، وقال أبو عمر عامر بن نذير : لازمته مدة ستة أشهر ، فلم أر أحفظ منه ، وحضرت إسماع الموطإ وصحيح البخاري منه ، فكان يقرأ من كل واحد من الكتابين نحو عشر أوراق عرضاً بلفظه كل يوم عقب صلاة الصبح ، لا يتوقف في شيء من ذلك ، انتهى .

وقال بعض المؤرخين "! إنه كان آخر " الحفاظ للحديث ، يسرد المتون والأسانيد ظاهراً لا يخل بحفظ شيء منها ، موصوفاً بالدراية والرواية ، غالباً عليه الورع والزهد ، على منهاج السلف ، يلبس الحَشين ، ويأكل الحشف ، ، وربما أذن في المساجد ، وله تآليف دالة على سعة حفظه ، مع حظ من النظم والنثر ، وشهد وقيعة العقاب التي أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها ، وكانت السبب الأقوى في تتحييف الروم بلادها حتى استولت عليها ، ففقد حينتذ ولم يوجد حيثاً ولا ميتاً ، وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة تسع وستمائة ،

١ دوزي : وجملة الحفاظ .

٢ هو ابن الأبار في التكملة .

٣ التكملة : أحد .

التكملة : الحشب .

ومولده سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، قاله ابن الأبار ، وهو مميّن أجاز له المذكور فيما رواه أو ألفه ، رحمه الله تعالى .

البهراني ا، من ساكني إشبيلية ، وأصله من لبَـُلـة ، روى عن أبيه وابن الجدوابن البهراني ا ، من ساكني إشبيلية ، وأصله من لبَـُلـة ، روى عن أبيه وابن الجدوابن زرقون وابن جهور وغيرهم من أعلام الأندلس ، ثم رحل إلى المشرق ، فسمع ببغداد من أبي حفص عمر بن طبرزد ، وبخراسان من المؤيد الطوسي ، وبهراة من أبي روح عبد المعز ، وبمرو من عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني ، ومن جماعة غير هؤلاء ، وسمع أيضاً بدمشق من أبي الفضل الحرستاني وسواه ، وبها توفي قبل العشرين وستمائة ، فيما نقل ابن الأبار عن ابن نقطة ، وقال غيره : إنه مات سنة خمس وعشرين وستمائة .

٢٢٨ -- ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد ، المخزومي ، من أهل قُرْطُبة ، ويعُرف أبوه بكوزان ، روى عن أبيه وغيره من مشيخة بلده ، ورحل حاجاً فلقي بالإسكندرية أبا الحسن ابن المقدسي وسمع منه ، وأنشد من لفظه بعض أصحاب ابن الأبار ، قال : أنشدني شرف الدين أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي ، قال : أنشدتني تقية ، بنت غيث بن علي الأرمنازي لنفسها ":

لا خير في الخمر ، على أنها مذكورة في صفة الجنة ، لأنها إن خامرت عاقلاً خامره في عقله جنته ، في الله على فلا تقي مهجته جُنته ، الم

١ ترجمة أحمد بن تميم البهراني في التكملة : ١١٢

٢ ترجمة أحمد بن إبرآهيم المخزومي في التكملة : ١١٢ .

٣ التكملة : بكوزاز .

٤ ق : بقية وكذلك في دوزي .

ه زاد في ق : رحمها الله تعالى .

٦ ق : الحنة .

۱۹۲۹ – ومنهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عياش ، الكناني ، المُرسي ، سمع من ابن بَشْكُوال موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى والقعنبي وابن بكير بقراءة أبي محمد ابن حوّط الله ، ورحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، فحج سنة ثمانين بعدها ، وأقام بالحجاز والشام مدة ، ولقي أبا الطاهر الحشوعي بدمشق فسمع منه مقامات الحريري وأخذها الناس عنه ، ومما أفاد وزاد في قول الحريري :

#### إذا ما حويت جني نخلة

الأبيات ــ قوله :

ولا تأسفَن على خارج إذا ما لمحت سنا الداخل ولا تكثر الصمت في معشر وإن زدت عياً على باقل

وسمع من أبي القاسم ابن عساكر السن للبيهقي ، ومن أبي حفص الميانشي جامع الترمذي ، وقفل إلى الأندلس في سنة سبع وتسعين ، وحدث بيسير ، وكان يحسن عبارة الرؤيا ، وكُفُنَّ بصره سنة ثمان وعشرين وستمائة أو نحوها ، وتوفي على إثر ذلك ، ومولده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

الغافقي أن ويقال فيه : إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حَزَّم الغافقي أن ويقال فيه : إبراهيم بن حصن بن عبد الله بن حصن ، أندلسي ، سكن دمشق ، وولي الحسبة بها ، ويكنى أبا إسحاق ، سمع ببغداد من أبي بكر ابن مالك القطيعي وطبقته ، وبدمشق من عبد الوهاب الكلابي ويوسف بن القاسم الميانجي ، وبمصر من أبي طاهر الذه الميانجي ، وبمصر من أبي طاهر الذه العالم أحمد الغطريفي ، وله أيضاً سماع

١ ترجمة ابن عياش الكناني في التكملة : ١١٨.

٢ ترجمة إبراهيم بن حصن في التكملة : ١٣٣ وتهذيب ابن عساكر ٢ : ٢٢٢

٣ التكملة : الذهبي

بالرملة وأطرابلس والدينور وغيرها من البلدان ؛ وحدث بيسير ؛ روى عنه أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله الجبَّان من شيوخ عبد العزيز بن أحمد الكنابي ، وكان مالكيّاً ، وقيل : إنه يذهب إلى الاعتزال ، وكان صارماً في الحسَّة ، ووليها سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم العُبْسَيدي ، وتوفي بدمشق في ذي الحِجة سنة أربع وأربعمائة ، قيل : ثاني عيد الأضحى ، وقيل غير ذلك ، ذكره ابن عساكر ، رحمه الله تعالى .

قلت : ما سمعت بمالكي معتزلي غير هذا ، ولعله كان مالكيـــاً بالمغرب ، فلمًّا دخل في خدمة الشيعة حصل منه ما حصل من نسبته لمذهب الاعتزال ، فالله تعالى أعلم .

٢٣١ - ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمد ، الغافقي ١ ، من أهل المرية ، ونزل مُرْسية ، سمع ببلده من ابن <sup>٢</sup> شفيع ، وأحذ عنه القراءات، ومن الحافظ ابن سُكرة وابن زغيبة ٣ وعبد القادر بن الحناط ، وبقُرْطُبة من ابن عتاب وابن طريف وأبي بحر الأسدي وابن مغيث وغيرهم ، ورحل حاجـًا ، فسمع بمكة من أبي على ابن العرجاء أحاديث جعفر بن نسطور وغيرها في شعبان سنة ست وعشرين ، وسمع أيضاً من أبي الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي ، وقفل إلى بلده ، وانتقل بعد الحادثة عليه إلى مُرْسية ، وو لي القضاء والحطبة هنالك ، وحدَّث ، وأُخـذَ عنه ، وكان فقيهاً مشاوَراً ، وقيل : إن ابن حبيش سمع منه الأحاديث النسطورية ، وأسمع صحيح البخاري آخر ذي الحجة سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، وكان يحدّث به عن سلطان بن إبراهيم عن كريمة المروزية ، وحكى رحمه الله تعالى عن أبي ذرِّ الهروي أنه قال عند موته : عليكم بكريمة فإنها تحمل

١ ترجمة إبراهيم بن منبه في التكملة : ١٤٩ .

۲ ابن : سقطت من ق .

٣. كذا في التكملة ؛ ق : ابن زغبية .

كتاب البخاري من طريق أبي الهيثم ، رحم الله تعالى الجميع .

ابن عبد الرحمن، السّرَقُسطي، وأبو القاسم ابن فورتش، وهو إسماعيل بن يحيى ابن عبد الرحمن، السّرَقُسطي، وأخوه القاضي محمد بن يحيى، وكانا جميعاً زاهدين، لهما رحلة سمعا فيها من أبي ذر الهروي بمكة، وعادا إلى بلدهما، وولي محمد منهما القضاء، وقد لقيهما القاضي الحافظ أبو علي ابن سُكّرة ولم يسمع منهما، ويرويان عن أبي عمر الطلمنكي وأبي الحزم ابن أبي درهم، وتوفي أبو القاسم في نحو الحمسمائة.

١٣٤ – ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمر، القُرَشي، العلوي، الإشبيلي، رحل حاجيًا، ودخل العراق والموصل، وقيد الكثير ورواه، وسمع من أبي حفص الميانشي بمكة سنة ٧٠٠، وحدث بالموطل عن أبي الحسن علي بن هابيل الأنصاري عن أبي الوليد الباجي، وحدث أيضاً عن غيره بما دل على أنه كان يخلط ولا يضبط، وكذلك قال أبو الصبر: كان له في الموطل إسناد عال جديًا فتصفحته فوجدته ينقص منه رجل واحدي، فاستربت في الرواية عنه بعد تحسين الظن به، ولم يتنبه أبو الصبر لأن ابن هابيل وغيره من شيوخه مجهولون، وأبو الصبر ممين روى عن المذكور، وهو أبو الصبر السبتي، والله تعالى أعلم بحقيقة حال الرجل.

۲۳۵ – ومنهم أبو الروح عيسى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد ابن عبد الله بن إبراهيم بن خليل ، النفزي ، الحميري ، الناكُرُنتيُّ .

قال في تاريخ إربل : كان شابـ متأدباً فاضلاً ، قدم مصر ، وله شعر حسن ، وقال الحافظ عبد العظيم المنذري : أنشدنا المذكور لنفسه :

١ ترجمة ابن فورتش وأخيه محمد بن يحيىي في التكملة : ١٨٢ .

٢ ترجمة أبي الطاهر العلوي في التكملة : ١٨٥ وفيها : إسماعيل بن عمر بن أحمد .

٣ التكملة : رجلا واحداً .

أُوَمَا يَـقَـرُ بِكَ الزمانَ قرارُ؟ ولكُـل عهد سالف تذكارُ؟

يا قلبُ ما لك لا تفيقُ من الهوى ألكُلُ ذي وجه جميل حنّة وله :

يًا رب أضحية سوداء حالكة لم ترع في البيد إلا الشمس والقمرا

ولد سنة ٩٠٥ بتاكُرُنّا من بلاد الأندلس ، وهي من نظر قرطبة ، وتوفي بأرزن من ديار بكر سنة ٦٢٩ ، عائداً من آمد ، رحمه الله تعالى .

تخالُ باطنها في اللون ظـــاهرها فهْيَ الغداة كزنجيّ إذا كفرا

ومن بديع شعزه :

إن أودع الطرس ما وشنّاه خاطره أبدى لعينيك أزهاراً وأشجارا وإن تهدّد فيسه أو يتعد كرمساً بَتْ البريّة آجالاً وأعمارا

وتاكرنا – بضم الكاف والراء وتخفيفها ، وشد النون – وورد المذكور إربل سنة سبع وعشرين وستمائة ، وله أبيات أجاز فيها قول شرف الدين عمر بن الفارض في غلام اسمه بركات ، قال الأسدي الدمشقي ، ومن خطه نقلت : كنت حاضر هذه الواقعة بالقاهرة بالجامع الأزهر ، إذ قال ابن الفارض :

بَرَكَاتُ بِحَكِي البَدُرْ عند تمامه حاشاه بل شمس الضحي تحكيه

فقال أبو الروح ، وأنشدني ذلك :

هذا الكمالُ فَقُلُ لَمْن قَدَ عَابِهُ حَسَداً وآية كُل شيء فيسه لَمْ تَذَوْ إحدى زهرتيه ، وإنمسا كملت بذاك ملاحسة التشبيه وكأنّه قد رام يُخْليقُ جَفَشْهُ ليصيب بالسهمِ الذي يرميسه

وقال ابن المستوفي في تاريخ إربل : أنشدني أبو الروح لنفسه :

ظناً بأني قــد دعوتُ سميعا أَفْلَتَ من شَرَك الغرام وقوعا آوى إليه ملبياً ومطيعا منها الضرامُ تَعَلَقَتُهُ سريعاً

أوصيتُ قلبي أن يفرَّ عن الصِّبا فأجابي لا تحش مي بعدما حتى إذا نادى الحبيب رأيتــه كذبالة أحمدتها فإذا دنا

قال: وأنشدني

والطّب بفضحه والحكثي يشهره والشوقُ يبعثه والصُّونُ يزجره حتى كأنيَ في المرآة أنظره

وزائر زارني والليلُ مُعْتَكَرُ أمسكتُ قلبيَ عنه وهو مضطربٌ فبتُ أصدى إلى من لا يحلِّنني والورد صاف ولا شيء يكدره تراه ُ عيني وكَفّي لا تلامسه

قال : وأنشدني الإمام أبو عمرو ابن غياث الشريشي لنفسه رحمه الله تعالى :

وقيد ثغر الأربعين إلى الصّبا أينكر صبح قد تخلل غيهبا كُمينتُ الصِّبا لمَّا جرى عاد أشهبا

صبوتُ وهل عارٌ على الحرِّ إن صبا وقالوا مشيتٌ قلتُ واعجبا لكم وليس مشيباً مــا ترون ، وإنما

و تو في أبو عمر و السنة ٦٢٠ ، عن تسعين سنة .

قال آبن المستوفي : وأنشدني المذكور قال : أنشدني أبو عمرو أيضاً لنفسه :

أودع فؤادي حسرة ٢ أو دع نَفْسكَ تؤذى أنت في أضلعي أمسك سهام اللحظ أو فارمها أنت بما ترمي مصاب معى موقعها القلب وأنت الذي مسكنه في ذلك الموضع

قال : وأنشدني قال : أنشدني مطرف الغرناطي :

۱ ق : عمران .

۲ دوزي : حرقاً .

أنا صَبُّ كما تشاء وتهوى شاعر ماجد كريم جوادُ سُنيّة سَنيّها قديماً جميل وأتى المحدثون مثلي فزادوا

قال : وأنشدني أيضاً المطرف :

وفي فروع الأيك وُرْقُ إذا بَلَّ الندى أعطافَها تَسْجِعَهُ أو هَزَّهَا نَفَيْحُ نسيم الصَّبَا شَاقَكَ منها غُرُدٌ شُرَّعُ كأنمسا رَيْطَتُهُما منْبَرَ وهْيَ خطيبٌ فوقه مصْقعُ

إن شَبَهْــا في طَرَف لوعة ﴿ جرى لها في طرف مدمعُ

أخذه من قول عبد الوهاب بن على المالقي الحطيب :

كأن فؤادي وطرُّ في مَعاً هما طَرَفا غُصُن أخضر إذا اشتَعَلَ النارُ في جانب جرى الماءُ في الجانبِ الآخرِ

٧٣٦ – ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوي اللغوي نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن حمدون ، الحميري، الأندلسي ، المالقي . قال شرف الدين الصابوني : أنشدنا المذكور لنفسه سنة ٦٦٧ :

تناءت ديارٌ قلد ألفت وجيرةٌ فهل لي إلى عهد الوصال إيابُ وفارقتُ أوطاني ولم أبلغ المني ودون مرادي أبحرٌ وهضابُ مضى زمني والشيبُ حلَّ بمفرقي وأبعدُ شيء أن يُرَدَّ شبابُ إذا مرَّ عمرُ المرء ليس براجع وإن حلَّ شيبٌ لم يُفده خضابُ فحلَّ حمام الشيب في فَرْق لمَّتي وقد طار عنها للشباب غرابُ

فؤاد " بأيدي النائبات مُصابُ وجَهَن لفيض الدمع فيه مَصابُ وكم عيظة لي في الزمان وأهليه وبين فؤادي والقبول حجابُ

فعدَنْبُ الليالي مقتضاه عذابُ فما القصدُ منها زينبٌ وربابُ فرَبْعُ صلاحي بالفساد خَرابُ ومـــا القصدُ إلاّ مرجعٌ ومتابُ وهل نافعٌ في الجامدات عتابُ وأزعم ُ صدقاً والمقال ُ كذابُ فسقتی رُبی غرب البلاد سحابُ وبالعينِ من فيض ِ الدموع عُبابُ ولا حُطَّ عن وجه المراد نقابُ وما سار بي نحو الرسول ركاب فما لي في غير الحجاز طلابُ فَقُلُدٌ سُ منها منزلٌ وجنابُ منازل ُ من وادي الحمي وقبابُ فللروح عن جسمي هناك مَنابُ تُشَقَّ قلوبٌ لا تُشْتَقُ ثيابُ وما كلُّ مُـنَّن في الزمان يُثابُ وحُلِقَق مَن ظبي الفَلاة خطابُ وكم قد شفى منه العيونَ رُضابُ وما كل ُ خلق حيثُ قال يجابُ إ ولا شَغَلَتُهُ عن رضاه كَعابُ وأكثرَمُ مَبْعُوثِ أَتَاهُ كَتَابُ وهيهات ما يحصي علاه حسابُ وقد ذل جبارٌ وخييف عقابُ وذلت لأحكام الإله رقابُ

فدعُ شهوات النفس عنك بمعزل وسلِّ فؤاداً عن رباب وزينَب · وأنوي متاباً ثم ّ أنقُضُ نيَّني أَقرُّ بتقصيري وأطمعُ في الرضي \_ ويعتبنني في العجز خيلٌ وصاحبٌ أُطهترُ أثوابي وقلبي مُدُنَّسٌ وفارقتُ من غرب البلاد مواطناً فبالقلبِ من نارِ التشوّق حُرْقة " وما بلغ المملوكُ قصداً ولا مُنتَى وأخشى سهام الموت تفجأ غَـفلة ً يحن الى أوطانه كل مسلم َ فجسميَ في مصر وروحي بطيبة ِ على مثل هذا العجز والعمرُ منقض وأرجو ثوابأ بامتداحي محمسداً به أخمدت من قبلُ نيرانُ فارس وكم قدسقي من كفته الجيش فارتووا أُجيبَ لما يختارُ في حضرة ِ العلا فلم تلهه دُنْيَاهُ عَن خوف ربه محمد المختار أعلى الورى ندًى أتحسب أن تحصى بعد صفاته ثنائه رسول الله خيرُ ذخيرة وقد نُـُصِبَ الميزانُ واللهُ حاكمُ ۖ

فكل ثناء واجب لصفاته فما مدح مخلوق سواه صواب الله ثناء واجب لصفاته وإن رجائي راحة وثواب الله أنهي مدائحي وإن رجائي راحة وثواب إذا قبل من تعني بمدحك كله فأنت إذا خبرت عنه جواب «فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب » فأنت أجل العالمين مكانة وأكرم مدفون حواه تراب

وله يرثي العز بن عبد السلام :

أمَدُ الحياة كما علمت قصير وعليك نقاد بها وبصير عجباً لمغتر بدار فنائه وله إلى دار البقاء مصير فسليمها للنائبات مُعَرَّض وعزيزها بيد الردى مقهور أيظن أن العُمْر ممدود له والعمر فيه على الردى مقصور أيظن أن العُمْر ممدود له

وهي طويلة ، ولم يحضرني سوى ما ذكرته

٢٣٧ – ومنهم عبد البر بن فوسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن ، الغسّاني ، الوادي آشي ، أبو محمد ، وله أخبار كثيرة في الحماسة وعلوّ الهمة . ومن نظمه لما تعمم مخدومُه ابن غانية ٢ بعمامة بيضاء ولبس غفارة حمراء على جبة خضراء :

بما أنتَ موليها من الكرمِ الغَضَّ فصار لها الكليُّ في ذاك كالبعضِ تُقَسَّمُ في طول البلاد وفي عرض

فَدَيْنَـُكَ بَالنَّفْسِ الَّتِي قَدَ مَلَكَنْتَهَا تَرَدَّ يَّتَ للحُسنِ الحقيقيِّ بهجةً ولمِّسا تَلالا نُورُ غُرَّتك التِي

١ ترجمة ابن فرسان الوادي آشي في المغرب ٢ : ١٤٢ ، والمقتضب من تحفة القادم : ١١٥ .
 وكانت وفاة ابن فرسان سنة ٦١١ .

٢ هو أبو زكريا يحيى بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين على الموحدين أيام منصور بني عبد المؤمن،
 وفي المغرب: أبو الحسن ابن غانية وهو أخو يحيى.

تلفّعْتُهَا ۚ خضراءَ أحسَنَ ناظرِ نَبَتُ عنك إجلالاً وذاك من الفرض بمفرق تاج المجد والشرف المحض وأسندكت حمراء الملابس فوثقها فأصبحْتَ بَدُراً طالعاً في غمامــة على شَفَتَ دان إلى خضرة الأرض

وقال رحمه الله تعالى :

أجُبُنْنَأُ ورمحى ناصري وحسامى ولي منك بطَّاش ُاليدين غَـضَنْفُرَ ﴿ يحـارِبُ عن أشباله ويحامي

وقال رحمه الله تعالى لما أسنَّ يستأذن مخدومه في الحبح والزيارة ٢ :

امنُنْ بتسريح عليَّ فعلَّــهُ سَبَبُ الزيارة للحطيم ويثرب ولئن تقوَّل كَاشَحٌ أَنَّ الْهَـوى عمري أبي حمل النِّجادِ ومنكي " فمقالتي ما إن مللتُ وإنمـــا وأشق بالصمصام صدر الموكب وعجزتُ عن أن أستثير كمينها

وعجزأ وعزمى قائدي وإمامي

وقال رحمه الله تعالى ، ولا خفاء ببراعته ؛ :

ندًى مخضلاً ذاك الجناحَ المنمنما وستَقْياً وإن لم تشكُ يا ساجعاً ظما يطارحُ مرتاحاً على القُضب معجما أعدهن الحانا على سمع معرب مسوّغ أشتات الحبوب منعّما وطرْ غيرَ مقصوص الجناح مرفتَّهاً ﴿ مُخَلَقًى وأفراخاً بوكركَ نُوتماً ألا ليتَ أفراخي معي كن " نُوما

وقال رحمه الله تعالى °:

۱ دوزی : تلففتها .

٢ الأبيات في المغرب .

٣ المغرب: ممنكبي .

<sup>؛</sup> الأبيات في التحفة .

ه الأبيات في التحفة .

<sup>717</sup> 

كَفَى حَزَناً أَنَّ الرماح 'صقيلة في وأنَّ الشَّبا رهن الصدى بدمائه وأنَّ بياذيق الحَوانبِ فَرْزَنت ولم يَعد رُخُ الدَّست بيتَ بنائه

وكان – رحمه الله تعالى – من جلّة الأدباء ، وفحول الشعراء ، وبرَعة الكتّاب ، كتب عن ابن غانية الأمير أبي زكريا يحيى بن إسحاق ٢ بن محمد بن علي المسوفي الميرقي الثائر على منصور بني عبد المؤمن ، ثم على مَن " بعده من ذريته إلى أيام الرشيد منهم ، وكان منقطعاً إليه ، ومميّن صحبه في حركاته ، وكان آية ً في بعد الهمة ، والذهاب بنفسه ، والغناء في مواقف الحرب ، والجنسية علة الضم ، إذ ابن عانية كان غاية في ذلك أيضاً ، ووجيّه الميرقي المذكور عشية يوم من أيام حروبه إلى المأزق ، وقد طال العراك ، وكاد الناس ينفصلون عن الحرب [ إلى أن يباكروها من الغد ، فلميّا بلغ الصدر اشتد على الناس] " وذ مير أرباب الحفيظة ، وأنهى إليهم العزم من أميرهم في الحملة ، فأنهزم عدونهم شرّ هزيمة ، ولم يعد أبو محمد إلا في آخر الليل بالأسلاب والغنيمة ، فقال له الأمير : وما حملك على ما صنعت ؟ فقال : الذي عملت هو شأني ، وإذا أردت من يصرف الناس عن الحرب ويندهب ريحه فانظر غيري .

وتشاجر له ولد صغير مع تررْب له من أولاد أميره أبي زكريا فنال منه ولد الأمير ، وقال : وما قدَرْرُ أبيك ؟ فلَما بلغ ذلك أباه خرج مغضباً لحينه . ولقي ولد الأمير المخاطب لولده فقال : حفظك الله تعالى ، لست أشك في أني خديم أبيك ، ولكني أحب أن أعرفك بنفسي ومقداري ومقدار أبيك ، اعلم أن أباك وجمهني رسولاً إلى دار الحلافة ببغداد بكتاب عن نفسه ، فلما بلغت بغداد أزلت في دار اكتريت لي بسبعة دراهم في الشهر ، وأجري علي سبعة دراهم في الشهر ، وأجري علي سبعة دراهم في

١ التحفة : الزجاج .

٢ إسحاق : سقطت من ق .

٣ ما بين قوسين ساقط من ق ودوزي .

اليوم ، وطُولِع بكتابي ، وقيل: مَن الميرقي الذي وجّهه ؟ فقال بعض الحاضرين: هو رجل مغربي ثائر على أستاذه . فأقمت شهراً ، ثم استُدعيت ، فلمّا دخلت دار الحلافة وتكلمت مع مَن بها من الفضلاء وأرباب المعارف والآداب اعتذروا إلى ، وقالوا للخليفة : هذا رجل جُهل مقداره ، فأعيد تُ إلى محل اكتُري لي بسبعين درهماً ، وأجري علي مثلها في اليوم ، ثم استُدعيت فودعت الحليفة ، واقتضيت ما تيسر من حواقجه وصدر لي شيء له حظ من صلته ، وانصرفت إلى أبيك ، فالمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند مَن يعرف الأقدار ، والثانية كانت على قدري ؛ وترجمته رحمه الله تعالى متسعة .

٧٣٨ – ومنهم عبد المنعم بن عمر الغساني ، الوادي آشي ، المؤلف ، الرحالة ، المتجول ببلاد المشرق سائحاً ، صاحب المؤلفات الكثيرة التي منها « جامع أنماط السائل في العَروض ٢ والحطب والرسائل » .

ومن نظمه قولُه رحمه الله :

ألا إنما الدنيا بحارٌ تلاطمت فما أكثر الغرقي على الجنباتِ وأكثرُ من لاقيت يُغرقُ إلفَهُ وقلَ قتلَ يُنجي مين الغمراتِ

توفي سنة ٦٠٣ ، رحمه الله تعالى ً.

٧٣٩ \_ ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد، القرطبي، الخزرجي، كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطب، وله تآليف حسان، وشعر رائق، فمنه قوله رحمه الله تعالى:

١ ترجمة عبد المنعم بن عمر الغساني في الذيل والتكملة ٥ : ٧٥ والتكملة رقم : ١٨١٥ وصلة الصلة : ١٥٠ و وعفة القادم : ٩٠ ، و فوات الوفيات رقم ٢٦٣ ، و ابن أبي أصيبعة ٢ : ١٥٧ وهو الحلياني لأن جليانة من عمل وادي آش أ.

٣ الذيل و التكملة : في القريض .

وفي الوجَناتِ ما في الروضِ لكن لرونقِ زَهْرهَا معنَّى عجيبُ وأعجبُ مَا التَّعجُّبُ عنه أني أرى البستانَ يحمله قضيبُ وتوفي رحمه الله تعالى سنة ٦٠١.

• ٧٤٠ \_ ومنهم أبو العباس القرطبي ، صاحب «المفهم في شرح مسلم» ، وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري ، المالكي ، الفقيه ، المحدث ، المدرس ، الشاهد بالإسكندرية .

ولد بقرطُبة سنة ٧٥٥، وسمع الكثير هنالك، ثم انتقل إلى المشرق، واشتهر وطار صيته، وأخذ الناس عنه، وانتفعوا بكتبه، وقدم مصر، وحدث بها، واختصر الصحيحين، وكان بارعاً في الفقه والعربية، عارفاً بالحديث، وممن أخذ عنه القرطبي صاحب التذكرة، ومن تصانيفه رحمه الله تعالى «المفهم في شرح مسلم» وهو من أجل الكتب، ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي، رحمه الله تعالى، عليه في كثير من المواضع، وفيه أشياء حسنة مفيدة، ومنها اختصاره للصحيحين كما مر، وله غير ذلك وتوفي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع للصحيحين كما مر، وله غير ذلك وتوفي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع لفي القعدة سنة ٢٥٦، وكان يتُعرف في بلاده بابن المزين، وله كتاب «كشف القناع عن الوَجيد والسماع » أجاد فيه وأحسن، وكان يشتغل أولا "بالمعقول، وله اقتدار على توجيه المعاني بالاحتمال.

قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: أخذت عنه ، وأجاز لي مصنفاته ، رحمه الله تعالى ، وحدث بالإسكندرية وغيرها ، وصنف غير ما ذكرناه ، وكان إماماً عالماً جامعاً لمعرفة الحديث والفقه والعربية وغيرها .

١ ترجمة أبي العباس القرطبي في الديباج : ٦٨ ، قال : وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة ، وفي كتاب الذيل والتكملة لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكثي أنه توفي سنة ست وخمسين فانظره .

۲ ق : ۲۵۰ .

**٧٤١** — ومنهم العارف الكبير ، الولي الصالح الشهير ، أبو أحمد جعفر ابن عبد الله بن محمد بن سيد بونه ، الخزاعي ، الأندلسي ، أحد الأعلام المنقطعين المقربين أولي الهداية ، كان — رضي الله تعالى عنه ونفعنا به — كثير الأتباع . بعيد الصيت ، فهذا شهيراً .

قال الحافظ ابن الزبير: هو أحد الأعلام المشاهير فضلاً وصلاحاً . قرأ ببكنشية وتفقه ، وحفظ نصف المُدوَّنة ، وأقرأها ، وكان يؤثر التفسير والحديث والفقه على غيرها ، أخذ عن أبوي الحسن ابن النعمة وابن هذيل ، وحج ، ولقي في رحلته من الأندلس جيلة أكبرهم الولي الكبير سيدي أبو مدين شعيب ، أفاض الله تعالى علينا من أنواره ، وانتفع به ، ورجع عنه بعجائب ، فشهر بالعبادة ، وتبرك الناس به ، فظهرت عليه بركته ، توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة ٦٢٤، وعاش نيفاً وثمانين سنة .

وله ترجمة في الإحاطة ملخصها ما ذكرناه .

757 – ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب ، الخزرجي ، الأنصاري ، الشاطبي ، الفقيه ، القاضي ، الصّدر ، المتفنن ، المحصل ، المجيد . له علم محكم ، وعقد صحيح منبرم ، رحل إلى المشرق وحج ، وكانت رحلته بعد تحصيله فزاد فضلا إلى فضل ، ونُبلا إلى نبل ، وكان متثبتاً في فقهه ، لا يستحضر من النقل الكثير ، ولكنه يستحضر ما يحتاج إليه ، وكان له علم بالعربية وأصول الفقه ، ومشاركة في أصول الدين ، له شرح على الجنزولية ، وكان أبوه قاضياً ، وبيتهم بيت قضاء وعلم وسؤدد متوارث ومجد مكسوب ومنسوب ؛ ثم ولي قضاء بجاية ، فكان في قضائه على سنن الفضلاء وطريق الأولياء العقلاء بالحق مع

١ ترجمة ابن سيد بونه في الإحاطة ١ : ٢٩١ (ط. السلفية) .

ترجمة محمد بن عبد الرحمن الخزرجي الشاطبي في عنوان الدراية : ٦٧ ، وقد كانت وفاته
 عام ٦٩١ .

الصدق ، معارضاً للولاة ، وكان يرى أن لا يقدم الشهود إلا عند الحاجة ، وأما إن حصل من تحصل به الكفاية فلا يقدم غيره ، ويرى أن الكثرة مفسدة ، وقد طلب منه الملك أن يقدم رجلاً من أهل بجاية ، فقال له مشافهة : إن شئم قدمتموه وأخرتموني ؛ وكان إذا جرى الأمر في مجرى الشهادة وما قاله القاضي ابن العربي أبو بكر وغيره من أنها «قبول قول الغير على الغير بغير دليل » يرى أن هذا من الأمر العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا الآحاد الذين تبين فضلهم في الوجود ؛ وكان يرى أن جنايات الشاهد إنما هي في صحيفة من يقدمه من باب قوله عليه الصلاة والسلام «من سن سنة سيئة» ، وقد سئل ا : من أولياء الله ؟ فقال : شهود القاضي ، لأنهم لا يأتون كبيرة ، ولا يواظبون على صغيرة ، وإن كانت الشهادة على هذه الصفة فلا شيء أجل منها ، وإن كانت خطة لا صفة فلا شيء أجل منها ، وإن كانت خطة لا صفة فلا شيء عجز القاضي خطة لا يعده عن سلوك منها ، والله لا أفسد ديني . ولما توفي عجز القاضي الذي تولى بعده عن سلوك منها ، والله لا أفسد ديني . ولما توفي عجز القاضي عمناه وبعضه بحروفه الغبريني في «عنوان الدراية في علماء بجاية » .

727 \_ ومنهم محمد بن يحيى الأندلسي ، الاتبسي \_ بلام فموحدة فسين \_ قاضي القضاة " ، أخذ عن الحافظ ابن حجر ، ونَوَّه به عند الأشرف ، حتى ولاه قضاء المالكية بحماة ، وسار سيرة السلف الصالح ، ثم حنق على نائبها في بعض الأمور ، وسافر إلى حلب مظهراً إرادة السماع على حافظها البرهان .

ووصفه ابن حجر في بعض مجاميعه بقوله : الشيخ الإمام العــــالم العلاّمة في الفنون ، قاضي الجماعة . وقال : إنه إنسان حسن إمام في علوم منها الفقه

١ عنوان الدراية : وقد سئل الجنيد .

٢ كذا هو في ق وعنوان الدراية ؛ وفي دوزي : مزين .

٣ ترجمة محمد بن يحيىي اللبسي في الضوء اللامع .

والنحو وأصول الدين ، يستحضر علوماً كأنها بين عينيه ، ووصفه أيضاً بعلامة دهره ، وخلاصة عصره ، وعين زمانه ، وإنسان أوانه ، جامع العلوم ، وفريد كل منثور ومنظوم ، قاضي القضاة ، لا زالت رايات الإسلام به منصورة ، وأعلام الإيمان به منشورة ، ووجوه الأحكام الشرعية بحسن نظره محبورة ، ولد سنة ٢٨٠٦ ، وتوفي ببرسا من بلاد الروم أواخر شعبان سنة ١٨٨٤ ، قاله السخاوي «في الضوء اللامع » .

الوزارتين ، رحل إلى مصر والحجاز والشام ، وأخذ الحديث عن جماعة ، وقد الوزارتين ، رحل إلى مصر والحجاز والشام ، وأخذ الحديث عن جماعة ، وقد ترجمناه في باب مشيخة لسان الدين عند تعرضنا لذكر ابنه الشيخ أبي بكر ابن الحكيم ، ولا بأس أن نزيد هنا ما ليس هنالك ، فنقول " : إن من مشايخه برُندة الشيخ الاستاذ النحوي أبا الحسن علي بن يوسف العبدري السفاح ، أخذ عنه العربية ، وقرأ عليه القرآن بالروايات السبع ، وأخذ عن الحطيب بها أبي القاسم ابن الأيسر ، وأخذ — رحمه الله تعالى — عن جملة من أعلام الأندلس ، وأخذ في رحلته عن الحيلة الذين يضيق عن أمثالهم الحصر ، فمن شيوخه الحافظ أبو اليمن ابن عبد المدين يفيد ، والشيخ الشرف عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني المعروف بابن هبة الله ، والشيخ الشرف أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري — جزائر المغرب نزيل بغداد والشيخ أبو الصفاء خليل بن أبي بكر الحنبلي ، لقيه بالقاهرة ، والشيخ رضي الدين أبو بكر القسمطيني ، والشيخ شرف الدين الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار المصرية في الحديث وحافظها ومؤرخها ، عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار المصرية في الحديث وحافظها ومؤرخها ،

۱ ق : ۸٤٠

٢ ستجيء له ترجمة أخرى في النفح نشير فيها إلى مصادر ترجمته .

٣ انظر الإحاطة ٢ : ٢٨٠ ، فالمقري يلخص ترجمة ابن الحكيم عنها .

والشهاب ابن الخيمي ، قرأ عليه قصيدته الباثية الفريدة التي أولها :

يا مطلباً لَيْسُ َ لِي في غيره أَرَبُ للله الله التقصيّي وانتهى الطلبُ وفيها البيت المشهور الذي وقع النزاع فيه :

يا بارقاً بأعالي الرَّقْمَتَيْنِ بدا لقد حكيتَ ولكن فاتلك الشَّنبُ

والشيخ جمال الدين أبو صادق محمد بن يحيى القرشي ، ومن تخريجه « الأربعون المروية بالأسانيد المصرية » وسمع الحلبيات من ابن العماد الحراني والشيخ أبي الفضل عبد الرحيم خطيب الجزيرة ، ومولده سنة ٩٨ ، وزينب بنت الإمام أبي محمد عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ، وتكنى أم الفضل ، وسمعت من أبيها . ومن أشياخ ذي الوزارتين بن الحكيم المذكور الملك الأوحد يعقوب ابن الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب ، والشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن طرخان وأخوه محمد بن سليمان ، في طائفة كبيرة من مشايخ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد يطول تعدادهم ، وأخذ ببجاية عن خطيبها أبي عبد الله ابن رحيمة الكناني ، وبتونس عن قاضيها أبي العباس ابن الغماز البكنشي وأخذ العربية عن قدوة النحاة أبي الحسين عبد الله بن أبي الربيع القرشي .

ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم المذكور قوله " :

هل إلى رَدّ عشيّاتِ الوصالِ سببٌ أم ذاك من ضرب المحالِ حالة يسَسْري بها الوهم الى أنها تثبت برءاً باعتلال وليالٍ ما تبقى بعدها غير أشواقي إلى تلك الليالي

۱ دوزي : الجيزة .

٢ هكذا في ق ودوزي ؛ الإحاطة : عبيه الله .

٣ الشعر في الإحاطة ٢ : ٢٨٩ ، وهي قصيدة رفعها إلى السلطان ببلدة رندة وهو إذ ذاك فتي .

ونَعيمي آمرٌ فيهـــا ووال مَرِحَتْ بين قبول ٍ واقتبال ِ وبأكناف منِّي أسني موال لا ولا بالعذل في ذاك أُبالي فرأيتُ البدرَ في حال الكمال لم يكن ْ إلا على خـَصْل ٢ اعتدال بعـــده للناس حظــًا في الجمال مَن تُسَلَّى عن هُمُواه فأنا بسواه عن هُمُواه عَيرُ سال . فلكم ْ نيلْتُ به أنعَـمَ حال ووشاحاه ُ يَـميني وشمــــالي وترامي الشخص ُ لا طيفُ الحيال مزجك الصهباء بالماء الزلال حدد الأسمى الهمام المُتعالي لم تَكُنُ إلا محقاً في المقال إن ترى رسماً لأصحاب الضلال ومعال يا لهـــا خير معــال وصفاتً بالجلالات حوال بين صوم وصلاة ونوال

ولحـــالاتِ التراضي جولة ٌ فبوادي الحَيف خوفي مُسْعدٌ لستُ أنسى الأنسَ فيها أبداً وغَزال قد بدا لي وجهه ُ ما أمساًل التيه ُ من أعطافه ُخُصُ الحسن فِما أنت ترى فلئن أتعبني حُبنّي لـــه ُ إذ لآلي جيده من قبــَلي خَلَقْ النومُ لَيَ السُّهُدَ به فتداوی دلماه ٔ ظمایی أو إشادات بناء الملك الأو ملك " إن قلت فيه ملككاً أيّد الإسلام بالعدال فما ذو أباد شَمَلَتْ كُلُلَ الورى هميّة " هامَت بأحُوال التّقي وقف النَّمْسُ على إجهادها

إذ مجال ُ الوصل ا فيها مسرحي

وهي طويلة ومنها :

أعجزت عن شكرها كنه َ المقال أيهـــا المولى الذي نعماؤه "

١ الإحاطة : الليل .

٢ الإحاطة : فضل.

٣ ق ودوزي : نعماكم ؛ وفي الإحاطة : نعماؤه .

ها أنا أنشدكـم مهنئـاً من بديع النظم بالسحرِ الحلالِ فأنا العبـدُ الذي حُبُنَكم لم يزلُ والله في قلبي وبالي أورقت روضة آمالي بكم مذ تولاً ها الرَّبابُ المتوالي [واقتنيت الحاه من خدمتكم فهي ما أذخره من كنزِ مال ] ا

ومنها :

وكتب رحمه الله تعالى يخاطب أهله من مدينة تونس " :

حَيِّ حَيِّي بالله يا ربح نجسد وإذا ما بشَنْتَ حالي فبلغ منيبي ما تناسيتهم وهل في مغيبي بي شوق إليهم ليس يعنزى يا نسيم الصّبا إذا جئت قوماً فتلطّف عند المرور عليهم قل لهم قد غدوت من وجدهم في وإن استَفْسَروا حديثي فإني

خدمتي تنبيء عن صادق حال سهلُت بالحب في ذاك الجلال من بعيد الفهم يلغيها وقال أبداً بين احتفاء واحتفال

وتحميّل عظيم شوقي ووجدي من سلامي لهم على قدر ودي قد نسوني على تطاول بنعندي الحميل ولا لسكان نجد ملئت أرضهُم بشيح ورند وحقوقا لهم علي فأد حال شوق لكل رند وزند باعتناء الإله بناغث قصدي

١ الإحاطة : الكبير المتعالي .

٢ سقط البيت من ق ودوزي ولم يرد في الإحاطة .

٣ الأبيات في الإحاطة ٢ : ٢٩١ .

ع كذا في ق ودوزي ؛ الإحاطة : هم .

فله ُ الحَمَّدُ إِذْ حَبَانَي بِلُطْفٍ عَنْدَهُ قَلَّ كُلُّ شُكْرٍ وحَمَّدِ وَالْعَبَعِ عَاطِبَهِ لأخيه الأكبر أبي إسحاق إبراهيم بقصيدة أولها :

فقضي أسَّى أو كاد من تذكاره ذكر اللّـوى شوقاً إلى أقماره فرمی علی وجناتیه ِ بشراره ِ وعلا زفيرُ حريق نار ضلوعـه لو كنتَ تُبصرُ خطّه في خَـدّه لقرأتَ سرَّ الوجد من أسطاره أفضى عتابُكُم ُ إلى إضراره يا عاذليه أقصروا فلشدَّمــا ٢ إن لم تعينوه على بُرَحاثه لُو أَنَّ جُندَ الصَّبرِ من أنصاره ما كان أكتمة لأسرار الهوى أسفاً وأذكى النارَ في أعشاره مَا ذَنبُهُ وَالبِينُ قَطَّعَ قَلَسْبَهُ ۗ بخل اللّوى بالساكنيه وطيفهم<sup>•</sup> وحديثه ونسيمه ومزاره فاسْفَحهُ في باناته وعَراره يا برقُ خذ دمعي وعرَّجْ باللوي ألقى خطوبَ الدهر أو بجواره وإذا لقيتَ بها الذي بإخائه فاقرر السلام عليه قدر محبتي فيه وترفيعي إلى مقداره مَن ْ لَم أَكُن ْ لِحُوارِهُم بِالْكَارِهِ والمُم بسائر إحوتي وقرابتي أبداً أرى دأبي على إكباره ما منهم ُ إِلاَّ أَخُّ أُو سيَّدُ ۗ في حفظ عهدهم على استبصاره فابشُتْ لذاك الحيّ أنَّ أخاهمُ

وقال رحمه الله تعالى في غرض كلفه سلطانه القول َ فيه " :

ألا واصيل مواصلة العُقارِ ودع عنك التخلُّق بالوقارِ

<sup>،</sup> الإحاطة : ٢٩٢

٢ الإحاطة : فلر ما .

٣ الأبيات في الإحاطة ٢٩٢ – ٢٩٣ .

وقم واخلعُ عـذاركَ في غزال قضيب مائس من فوق دعثص ولاحَ بخدّه ألفٌ ولامْ رماني قاسمٌ والسينُ صادُّ وقد قُسمَتْ محاسنُ وجنتيه فذاك الماء من دمعي عليه عَجبْتُ لَهُ أَقَامَ بربع ِ قلبي ألفتُ الحبُّ حتّى صار طبعاً فما لي عن مذاهبه ذهابً

يحق لمثله خلع العذار تعمَّمَ بالدجي فوقَ النَّهارِ فَصَارَ مُعَرَّفاً بينَ الدراري بأشفارٍ تنوب عن الشِّمارِ على ضدين من ماء ونار وتلك ً النارُ من فرطِ استعاري على ما شَبَّ فيه من الأوار ﴿ فما أحتاجُ فيه إلى ادّكار وهذا فيه أشعاري شعاري

وقال العلامة ابن رشيد في « ملء العيبة » ' : لما قدمنا المدينة سنة ٦٨٤ كانَ معي رفيقي الوزير أبو عبد الله ابن أبي القاسم ابن الحكيم . وكان أرمد. فلمـّـا دخلنا ذا الحُـُلَـيَفة أو نحوها نزلنا عن الأكوار . وقوى الشوق لقرب المزار . فنزل وبادر إلى المشي على قدميه احتساباً لتلك الآثار . وإعظاماً لمن حل تلك الديار . فأحسَّ بالشفاء ، فأنشد لنفسه في وصف الحال قوله :

وبالترب منها إذ كحلنا جفونَنا شَفينا فَلا بأساً نخافُ ولا كربا ومن بنُعدها عننّا أديلت لنا قربا « نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لن حلَّ فيها أن نُلمَّ به ركبا » نسحُ سجالَ الدمع في عَرَصاتها ونلثمُ من حُبِّ لواطئه التربا ولو أن كفيِّي تملأ الشرقَ والغربا يقيم مع الدعوى ويستعمل الكتبا

ولمَّا رأيْنا من ربوع حَبيبنا بيَشُربَ أعلاماً أثرنَ لَنَا الحُبَّا وحينَ تبدَّى للعُيونِ جَـَمالُـها وإنَّ بَـهَائِي دونَهُ لَحسارةٌ \_ فیا عجبا ممتن یحب بزعمه

١ لا يزال النقل مستمراً عن الإحاطة ٢٩٣ .

وزلاَّتُ مثلي لا تُعَدَّدُ كثرةً وَبُعدي عن المختارِ أعْظَمُها ذنبا انتهى .

وخط الوزير ابن الحكيم في غاية الحسن ، وقد رأيته مراراً ، وملكت بعض كتبه ، ونثره — رحمه الله تعالى — أعلى من شعره كما نبتَّه عليه لسان الدين في الإحاطة .

ومن نثره في رسالة طويلة كتبها عن سلطانه ، ما صورته ا : وقد تقرر عند الحاص والعام ، من أهل الإسلام ، واشتهر في آفاق الأقطار ، اشتهار الصباح في سواد الظلام ، أنّا لم نزل نبذل جهدنا في أن تكون كلمة الله هي العليا ، ونسَّمَح في ذلك بالنفوس والأموال رجاء ثواب الله لا لعرض الدنيا . وأنّا ما قصرنا في الاستنفار والاستنصار ا ، ولا أقصرنا عن الاعتضاد بكل من أملنا معاملته والاستظهار " ، ولا اكتفينا بمُطوّلات الرسائل وبنات الأفكار ، حتى اقتحمنا بنفسنا لحَجَ البحار ، فسمحنا بالطارف من أموالنا والتلاد ، وأعطينا رجاء نصرة الإسلام موفور الأموال والبلاد ، واشترينا بما أنعم الله به علينا ما فرض الله على كافّة أهل الإسلام من الجهاد ، فلم يكن بين تلبية المدعو وزهده ، ولا بين قبوله ورد " ، إلا كما يحسو الطائر ماء الثماد ، ويأبى الله أن يكل ولا بين قبوله ورد " ، إلا كما يحسو الطائر ماء الثماد ، ويأبى الله أن يكل نصرة الإسلام بهذه الجزيرة إلى سواه ، ولا يجعل فيها شيئاً الله لمن أخلص مئاويه ، لكريم عكانيته ونجواه ، ولما أسلم الإسلام بهذه الجزيرة الغريبة إلى مئاويه ، وبقي المسلمون يتوقعون حادثاً ساءت ظنونهم لمباديه " ، ألقينا مئاويه ، وبقي المسلمون يتوقعون حادثاً ساءت ظنونهم لمباديه " ، ألقينا فيها شيئاً المناد " ، ألقينا مئاويه ، وبقي المسلمون يتوقعون حادثاً ساءت ظنونهم لمباديه " ، ألقينا مئاويه ، وبقي المسلمون يتوقعون حادثاً ساءت ظنونهم لمباديه " ، ألقينا مأويه ، وبقي المسلمون يتوقعون حادثاً ساءت ظنونهم لمباديه " ، ألقينا ميا من المناد الم

١ انظر هذه الرسالة في الإحاطة : ٢٩٧ ، وما بعدها .

٢ الإحاطة : في الاستنصار والاستنفار .

٣ ق : من الاستظهار .

<sup>؛</sup> الإحاطة : وأن يجعل فيها شيئًا ؛ ق ودوزي : ولا يجعل فيها سبباً .

ه و بقي . . . لمباديه : سقط من ق .

إلى الثقة بالله تعالى يد الاستسلام ، وشمرنا عن ساعد الجيد ا في جهاد عبدة الأصنام ، وأخذنا بمقتضى قوله تعسالى : ﴿ وأنْفقُوا في سبيل الله كالبقرة : ١٩٥ ) أخند الاعتزام ، فأمد نا الله تعالى في ذلك بتوالي البشائر ، ونصرنا بالطاف أغنى فيها خلوص الضمائر عن قود العساكر ، ونقلنا على أيدي قوادنا ورجالنا من السبابا والغنائم ما غدا ذكره في الآفاق كالمثل السائر ﴿ وإن تعدُوا نعم ما عدا ذكره في الآفاق كالمثل السائر ﴿ وإن تعدُوا نعم الحاصر ، وحين أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحيا ، وانتشقنا الحاصر ، وحين أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحيا ، وانتشقنا المستخار ، وكتبنا بما قد علمتم الله على ما قرب من أعمالنا بالحض على الجهاد والاستنفار ، وحين وافي من خط للجهاد من الأجناد والمطوعين ، وغدوا الله تعالى والاستنفار ، وحين وافي من خط للجهاد من الأجناد والمطوعين ، وغدوا الله تعالى أهدى دليل ، وعناية الله تعالى بهذه الفئة المفردة من المسلمين تقضي بتقريب البعيد من آمالنا وتكثير القليل ، ونحن نسأل الله تعالى أن يحملنا على جادة الرضى والقبول ، وأن يرشدنا إلى طريق تُفضي إلى بلوغ الأمنية والمأمول .

وهذه رسالة طويلة سُقُنا بعضها كالعنوان لساثرها .

ونال ابن الحكيم – رحمه الله تعالى – من الرياسة والتحكيم في الدولة ما صار كالمثل السائر ، وخدمية العلماء الأكابر ، كابن خميس وغيره ، وأفاض عليهم سجال خيره ، ثم ردت الأيام منه ما وهبت ، وانقضت أيامه كأن لم تكن وذهبت ، وقُتل يوم خُلع سلطانه ، ومُثلّل به سنة ٧٠٨ ، رحمه الله تعالى ،

١ الإحاطة : الجد والاجتهاد .

٢ الإحاطة : من النصر . . . عبق .

٣ الإحاطة : بأنفسنا .

<sup>؛</sup> بما قد علمتم : سقطت من الإحاطة .

ه زاد في ق : الأخاير .

وانتهب من أمواله وكتبه وتحفه ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى ، أثابه الله تعالى بهذه الشهادة بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم وشرف وكرم ومجد وعظم .

عمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أبي علي الحسن بن عبد العزيز بن هلال ، اللخمي ، عمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أبي علي الحسن بن عبد العزيز بن هلال ، اللخمي ، الأندلسي ، ولد سنة ٧٧٥ تقريبا ، ورحل فسمع بمكة من زاهر بن رستم ، وبغداد من أبي بكر أحمد بن سكينة وابن طبر زد وطائفة ، وبواسط من أبي الفتح ابن المنداني ، وبأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة ، وبحراسان من المؤيد الطوسي وأبي روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة ، وخطة مليح مغربي في غاية الدقة . وكان كثير الأسفار ، ديناً متصوفاً كبير القدر ، قال الضياء في حقة : رفيقنا وصديقنا ، توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة ١٦٧ ، ودفن إلى جانب قبر سمه لل التستري رضي الله تعالى عنه ، وما رأينا من أهل المغرب مثله ، وقال ابن نقطة : كان ثقة فاضلاً ، صاحب حديث وسنة ، كريم الأخلاق ، وقال ابن الحاجب : وقال مفضل القرشي : كان كثير المروءة غزير الإنسانية ، وقال ابن الحاجب : كان كيس الأخلاق ، محبوب الصورة ، لين الكلام ، كريم النفس ، حلو الشمائل ، محسناً إلى أهل العلم بماله وجاهه ، وقيل : إنه أوصى بكتبه للشرف الشمائل ، عسناً إلى أهل العلم بماله وجاهه ، وقيل : إنه أوصى بكتبه للشرف المؤسي ، رحمه الله تعالى .

757 – ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ، أبو بكر ابن العربي الإشبيلي ، حفيد القاضي الحافظ الكبير أبي بكر ابن العربي . قرأ لنافع على قاسم ابن محمد الزقاق صاحب شريح ، وحج فسمع من السلّلَفي وغيره ، ثم رحل بعد نيّف وعشرين سنة إلى الشام والعراق ، وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة وطبقته ، ورجع فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية ، ثم سافر سنة ٦١٢ ، وتصوّف

١ ترجمة ابن العربي الحفيد في التكملة : ٩٠٣ .

وتعبُّد . وتوفَّى بالإسكندرية سنة ٦١٧ . قاله الذهبي في تاريخه الكبير .

الخرّاز، أبو زكريا، القرطبي ا، سمع من العتبي وعبد الله بن خالد ونظرائهما الحرّاز، أبو زكريا، القرطبي ا، سمع من العتبي وعبد الله بن خالد ونظرائهما من رجال الأندلس، ورحل فسمع بمصر من المُزرَني والربيع بن سليمان المؤذن ومحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله ابن ميمون وعبد الغبي بن أبي عقيل وغير هم، وسمع بمكتة من علي بن عبد العزيز، وكانت رحلته ورحلة سعيد بن عثمان الأعناقي وسعيد بن حميد وابن أبي تمام واحدة، وسمع الناس من يحيى المذكور مختصر المزني ورسالة الشافعي وغير واحدة، وسمع الناس من يحيى المذكور مختصر المزني ورسالة الشافعي وغير الشافعي ، وكان يميل في فقهه إلى مذهب الشافعي، وكان يميل في فقهه إلى مذهب الشافعي، وكان مُشاوراً مع عبيد الله بن يحيى وأضرابه، وحدث عنه من أهل الأندلس محمد بن قاسم وابن بشر وابن عبادة وغير واحد، ولم يسمع منه ابنه محمد لصغره، وتوفتي سنة ٢٩٥، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

**٢٤٨** — ومنهم الشيخ الإمام العالم العامل الكامـــل الزاهد الورع ، العلامة جمال الدين أبو بكرمحمد بن أحمد بن عبد الله ، البـــكري ، الشريشي ، المالكي ، كان من أكابر الصالحين المتورعين ، ومولده سنة ٢٠١ بشريش ، وتوفي برباط الملك الناصر بسفح قاسيون سنة ٢٨٥ في ٢٤ رجب ، ودفن قبالة الرباط . وله المصنفات المفيدة ، تولي مشيخة الصخرة بحرم القدس الشريف ، وقدم دمشق ، وتولى مشيخة الرباط الناصري ، فلما توفي قاضي القضاء جمال الدين المالكي ولوه مشيخة المالكية بدمشق ، وعرضوا عليه القضاء فلم يقبل ، وبقي في المشيخة إلى أن توفي ، رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأمثاله ، آمين .

١ ترجمة ابن الحراز في ابن الفرضي ٢ : ١٨٢ ؟ وفي دوزي : الحزّار .
 ٢ يعني أحمد بن بشر الأغبس .

٧٤٩ ــ ومن الراحلين من الأندلس الفقيه الصالح أبو بكر ابن محمد بن على بن ياسر ، الحياني ، المحدث الشهير .

ذكره ابن السمعاني وغيره ، سافر الكثير ، وورد العراق ، وطاف في بلاد خراسان ، وسكن بكُخُ ، وأكثر من الحديث ، وحصَّل الأصول ، ونسخ بخطَّه ما لا يدخل تحت حَصْر ، قال ابن السمعاني : وله أنس ومعرفة بالحديث ، لقيته بسمرقند ، وكان قد قدمها سنة ٥٤٩ مع جماعة من أهل الحجاز لدَّيْن له عليهم ، وسمعت منه جزءاً حَرَّجه من حديث يزيد بن هرون ممَّا وقع له عالياً، وجزءاً صغيراً من حديث أبي بكر ابن أبي الدنيا، وأحاديث أبي بكر الشافعي في أحد عشر جزءاً المعروف بالغيُّـلانيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان، وكان مولده بجَيَّان سنة ٤٩٣ [ أو في التي بعدها ، الشك منه ، ثم لقيته بنسَّفَ في أو اخر سنة خمسين ] \ ولم أسمع منه شيئاً ، ثم قدم علينا في <sup>٢</sup> بخارى في أو ائل سنة إحدى وخمسين وسمعت من لفظه جميع كتاب الزهد لهنّاد بن السّري الكوفي بروايته عن أبي القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي عن الحاكم أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد الشاذياحي عن الحاكم أبي الفضل محمد بن الحسين الحدّادي عن حماد بن أحمد السلمي عن مصنّفه ، وأخبرنا الحيّاني بسمرقند ، أنبأنا أبو القامم هبة الله بن محمد بن الحصين الكاتب ببغداد ، أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار ، أخبرنا " أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، أخبرنا أنجمد بن مسلمة ، أنبأنا يزيد بن هرون ، أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صُهيب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « إذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار ناداهم مناد : يا أهل الجنّة ، إن

١ ما بين معقفين ساقط من ق ودوزي ، ومثبت في التجارية .

٢ في : سقطت من ق .

٣ ق : أنبأنا .

٤ ق : خدثنا .

لكم عند الله موعداً لم تروه ، قالوا : وما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنّة ويُنْجِنا من النار ؟ قال : « فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » ثم تلا هذه الآية ﴿ للّذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادة ﴾ (يونس : ٢٦) .

وقال ابن السمعاني أيضاً: وأخبرنا الجيّاني المذكور بسمرقند ، أنبأنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ببغداد ، أنبأنا أبو طالب ابن غيلان ، أنبأنا أبو بكر الشافعي ، أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي ، أنبأنا محمد بن حسان ، أنبأنا مبارك بن سعيد ، قال : أردت سفراً ، فقال لي الأعمش : سك ربك أن يرزقك صحابة صالحين ، فإن مجاهداً حدّ ثني قال : خرجت من واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ، ولم أشترط في دعائي ، فاستويت أنا وهم في السفينة فإذا هم أصحاب طنابير .

وقال ابن السمعاني أيضاً : أخبرنا أبو بكر الجياني المغربي بسمرقند ، سمعتُ الإمام أبا طالب إبراهيم بن هبة الله ببلخ يقول : قرأت على أبي يعلى محمد بن أحمد العبدي بالبصرة قال : قرأت على شيخنا أبي الحسين ابن يحيى في كتاب «العين » بإسناده إلى الحليل بن أحمد أنه أنشد قول الشاعر :

إِنَّ فِي بَيَّتِنَا ثَلَاثَ حَبَالَى فوددنا أَن قَدُ وَضَعَنْ جَمِيعاً زُوجِتِي ثُمَّ هرَّتِي ثُمَّ شاتِي فإذا ما وضعن كن ربيعا زُوجِتِي للخبيص ، والهر للفا ر ، وشاتي إذا اشتهينا مجيعا

قال أبو يعلى : قال شيخنا ابن يحيى : وذكر عن الحليل بن أحمد في العين أن المجيع أكل التمر باللبن ، انتهى .

ابن سعيد بن حزم ، الأندلسي ، المري ، ذكره الحُمَيْدي في تاريخه وأثنى

عليه ، وقال ' : كان من أهل العلم والأدب والذكاء والهمّة العالية [ في طلب العلم ] ' ، وكتب بالأندلس فأكثر ، ورحل إلى المشرق فاحتفل في العلم والرواية والجمع . . .

وذكره الحافظ الحطيب أبو بكر [ أحمد بن علي ] " بن ثابت البغدادي ، وقال : هو من بيت جلالة وعلم ورياسة ، وأخرج عنه في غير موضع من مصنفاته ، وقدم بغداد ودمشق وحد ت فيهما ، ثم عاد إلى المغرب فتوفتي ببلده المرية سنة ٤٥٤ ، وحد ت عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري ، ويعرف بابن الإفليلي ، الأندلسي النحوي وغيره ، وكان صدوقاً ثقة ، رحمه الله تعالى .

المالكي أحد الأثمة الزهاد ، كان يصوم حتى يخضر ، توفتي سنة ٢٧٧ ، وقيل : المالكي أحد الأثمة الزهاد ، كان يصوم حتى يخضر ، توفتي سنة ٢٧٧ ، وقيل : سنة ٢٧٨ ، ورحل إلى المشرق ، وسمع من عبد الله بن نافع صاحب مالك بن أنس ، ومن سحنون بن سعيد ، وغيرهما ، وكان فاضلا فقيها عابداً عالما بالمسائل ، وروى عنه أحمد بن خالد ، وكان يفضله ويصفه بالفضل والعلم ، وهو صاحب الشجرة ، قال عباس بن أصبغ : كانت في داره شجرة تسجد لسجوده إذا سجد ، قاله ابن الفرضي رحمه الله تعالى ، ورضي عنه ، ونفعنا به .

٢٥٢ – ومنهم أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عَوَانة ، الفزاري ، الإلبيري ،

١ ترجمة الغلاء بن عبد الوهاب في جذوة المقتبس : ٢٩٨ (وبغية الملتمس رقم : ١٢٤١)
 وتاريخ بغداد ، والصلة : ٢٢١ .

۲ ما بین معقفین ساقط من ق

٣ ما بين معقفين ساقط من ق .

بعد هذه الترجمة وردت في ق ترجمة لأبي حفص عمر بن الحسن الهوزني وهي ترجمة مكررة نصاً وقد وردت رقم : ٥٠ ، ولذلك لم نجد ضرورة لإثباتها ، وكذلك سقطت عند دوزي .

ه ترجمة يحيى بن قاسم بن هلال في جذوة المقتبس : ٥٥٥ (وبغية الملتمس رقم : ١٤٨٧) وابن الفرضي ٢ : ١٨٠

الزاهد المسكن قرطبة ، قال ابن الفرضي : كان منقطع القرين في العبادة ، بعيد الاسم في الزهد ، حج ، وعني بعلم القرآن والقراءات والتفسير ، وسمع بمصر من الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان وغيرهم ، وكان له حظ من الفقه والرواية إلا أن العبادة غلبت عليه ، وكان العمل أملك به ، ولا أعلمه حد ث ، توفتي رحمه الله تعالى سنة ست وستين وثلا ثمائة ، ودفن في مقبرة الرَّبَض ، وصلى عليه القاضي محمد بن إسحاق بن السليم ، ثم صلى عليه حيّان مرّة ثانية ، رحمه الله تعالى وأفاض علينا من أنوار عنايته آمين .

۲۰۳ – ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم ، الصدفي ، الإشبيلي ٢ ، الأديب البارع ، له نظم حسن ، وموشحات رائقة ، قرأ على الأستاذ الشلوبين وغيره ، ومدح الملوك ، ورحل من الأندلس فقدم ديار مصر ، ومدح بها بعض من كان يوصف بالكرم ، فوصله بنز ريسير ، فكر راجعاً إلى المغرب ، فتوفي ببرقة ، رحمه الله تعالى ، وكان من النجباء في النحو وغيره .

## ومن نظمه من قصيدة :

ما بي منوارد أمس " بل منصادره اللَّحظُ أوّله واللّحد أخره أرسلت طرفي مرتاداً فطل دمي روض من الحسن مطلول أزاهره رعَينت في خصبه لحظي فأعنقبني جدباً بجسمي ما يرويه هامره وبي وإن لم أكن بالذكر أشهره فالوصف فيه لفقد المثل شاهره

وهي طويلة ، وأثنى عليه أثير الدين أبو حَيّان ، وأورد جملة من محاسن كلامه وبدائع نظامه ، رحم الله تعالى الجميع .

١ ترجمة يحيى بن مجاهد في ابن الفرضي ٢ : ١٨٨ وجذوة المقتبس : ٣٥٦ (وبغية الملتمس
 رقم : ١٤٩٠) .

٢ ترجمة أبي بكر الصدفي في الوافي ٢ : ١٣٥ .

٣ الوافي : حبى ، التجارية : أمر .

70٤ \_ ومنهم أبو يحيى زكريا بن خطاب ، الكلبي ، التطيلي ا ، رحل سنة ٢٩٣ ، فسمع بمكة كتاب «النسب » للزبير بن بكار من الجرجاني الذي حدث به عن علي بن عبد العزيز بن الجمحي عن الزبير ، وروى موطأ مالك ابن أنس رواية أبي مصعب أحمد بن عبد الملك الزهري عن إبراهيم بن سعيد الحذاء، وسمع بها من إبراهيم بن عيسى الشيباني والقزاز في آخرين، وقدم الأندلس فكان الناس يرحلون إليه إلى تُطيلة السماع منه ، واستقدمه المستنصر الحكم وهو ولي عهد فسمع منه أكثر مروياته ، وسمع منه جماعة من أهل قرطبة ، وكان ثقة مأمونا ، ولي قضاء بلده تُطيلة إحدى مدائن الأندلس بعد عمر بن يوسف ابن الإمام .

٧٥٥ – ومنهم سعد الخير بن محمد بن سعد ، أبو الحسن ، الأنصاري ، البكنسي ، المحد ث ٢ ، رحل إلى أن دخل الصين ، ولذا كان يكتب البكنسي الصيني ، وركب البحار ، وقاسى المشاق ، وتفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي ، وسمع بها أبا عبد الله النعال وطراداً وغيرهما، وبأصبهان أبا سعد المطرز، وسكنها وتزوّج بها وولدت له فاطمة بها ، ثم سكن بغداد ، وروى عنه ابن عساكر وابن السمعاني وأبو موسى المديني وأبو اليمن الكندي وأبو الفرج ابن الجوزي وابنته فاطمة بنت سعد الخير في آخرين ، وتأدب على أبي زكريا التبريزي ، وتوفّي في المحرم سنة ٤٤١ ، رحمه الله تعالى ، ببغداد ، وصلى عليه الغزنوي والشيخ الواعظ بجامع القصر ، وكان وصية ، وحضر جنازته قاضي القضاة الزينبي والأعيان ، ودفن إلى جانب عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين بوصية منه .

إ ترجمة زكريا بن خطاب في جذوة المقتبس : ٢٠٢ (وبنية الملتبس رقم : ٤٧٣) وابن
 الفرضي ١ : ١٧٦ .

٧ ترجمة سعد الحير البلنسي في الذيل والتكملة ٤ : ١٦ ، والتكملة رقم : ٢٠١١ -

۲۵۲ — ومنهم أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون ، الإستجي ، سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم وغيرهما ، ورحل فسمع بمكة من ابن الأعرابي ، وببغداد من أبي علي الصفار وجماعة ، وبها مات .

٧٥٧ — ومنهم أبو عثمان سعيد الأعناقي ، ويقال : العناقي ، القرطبي ٧ ، كان ورعاً زاهداً عالماً بالحديث بصيراً بعلله ، سمع من محمد بن وضاح وصحبه ومن يحيى بن إبراهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الحشي وغيرهم ، ورحل فلقي جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق كتب عنه مسند أسد بن موسى وغير ذلك من كتبه ، ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحارث بن مسكين في آخرين ، وحدث عنه أحمد بن خالد وابن أيمن ومحمد ابن قاسم وابن أبي زيد في عدد كثير ، ومولده سنة ٣٠٣ ، وتوفي سنة ٣٠٥ بصفر .

والأعناقي : نسبة إلى موضع يقال له أعناق وعناق .

۲۰۸ – ومنهم أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف ، التجيبي ، الإقليشي " ، روى عن أبي عثمان سعيد بن سالم المجريطي وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل فقيه فاس ، ورحل حاجاً سنة ٣٤٩ ، فسمع بمكة من أبي بكر الآجري وأبي حفص الجمحي ، وبمصر من أبي إسحاق ابن شعبان ، وروى عنه كتاب « الزاهي » جميعه وقد قرىء عليه جميعه ، وحُمل عنه ، ومولده سنة ٣٠٣ ، رحمه الله تعالى .

ا ترجمة سعيد بن نصر الإستجي في الصلة : ٢٠٣ وجذوة المقتبس : ٢١٧ (رقم : ٤٨٤ وبغية

الملتمس رقم : ٨٢٢ ) وقال ابن بشكوال والحميدي : توفي ببخاري سنة ٣٥٠ .

٢ ترجمة سعيد الأعناقي في جنوة المقتبس : ٢١٤ (وبنية الملتمس رقم : ٨٠٣) وابن الفرضي
 ١ : ١٩٥ ، وهو سعيد بن عثمان بن سعيد بن سليمان التجيبي الأعناقي .

٣ ترجمة عبد الرحمن الإقليشي في ابن الفرضي ( ٢١٠ : ٣١٠ ) .

كذا في ق ودوزي ؛ وفي ابن الفرضي ثلاثمائة ؛ وفي التجارية : ٣١٣ .

٧٥٩ — ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن علي ، المعروف بابن الطحان ، الإشبيلي ، المقرىء ، ولد بإشبيلية سنة ٤٩٨ ، ورحل فدخل مصر والشام وحلبا ، وتوفقي بحلب بعد سنة ٥٥٥ ، وله كتاب «نظام الأداء في الوقف والابتداء » ، ومقدمة في محارج الحروف ، ومقدمة في أصول القراءات ، وكتاب «الدعاء » ، وكان من القراء المجوِّدين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات ، وسمع الحديث على شريح بن محمد بن أحمد بن شريح الرعيني خطيب إشبيلية وأبي بكر يحيى بن سعادة القرطبي .

وله شعر حسن منه قوله :

دع الدُّنيا لعاشقِها سيصبحُ من رشائقها وعاد النفس مصطبراً ونكب عن خلائقها هلاكُ المرء أن يُضْحي مُجِد ًا في علائقها وذو التقوى يُذللها فيسلم من بوائقها

وأخذ القراءات ببلده عن أبي العباس ابن عَيْشُون وشريح بن محمد، وروى عنهما وعن أبي عبد الله ابن عبد الرزّاق الكلبي ، وروى مصنيّف النسائي عن أبي مروان ابن مسرّة ، وتصدّى للإقراء ، ثم انتقل إلى فاس ، وحج ودخل العراق ، وقرأ بواسط القراءات وأقرأها أيضاً ، ودخل الشام واشتهر ذكره ، وجلّ قدره ، وروى عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي الحافظ ، وعلي بن يونس ، قال بعضهم : سمعت غير واحد يقول : ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن الطحان ، قرأ عليه الأثير أبو الحسن محمد بن أبي العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع وغيرهما ، رحم الله تعالى الجميع .

١ ترجمة ابن الطحان في التكملة رقم: ١٧٥٩ (ص: ٦٢٨) قال: ويعرف بالطحان وبابن الحاج ويكنى أبا محمد وأبا الاصبع ، رحل من إشبيلية بعد سنة ١٥٥ وله من المؤلفات: «شعار الأخيار الأبرار في التسبيح والاستغفار». وانظر غاية النهاية ١ : ٣٩٥

• ٢٦٠ – ومنهم أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف ، المتعافري ، قدم مصر سنة ٥٠٦ ، وولد سنة ٤٤٨ ، وحدث بالموطإ عن سليمان بن أبي القاسم ، أنبأنا أبو عمر ابن عبد البر ، أنبأنا سعيد بن نصر ، عن قاسم بن أصبغ عن محمد ابن وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، رضي الله تعالى عنه .

۱۳۱ – ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن تعلبة ، السعدي ، الشاطبي ۲ ، قدم مصر ودمشق طالب علم ، وسمع أبا الحسن ابن أبي الحديد وأبا منصور العكبري وغيرهما ، وصنف تغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام على حروف المعجم ، وسمعه عليه أبو محمد الأكفاني ، وتوفتي بأرض حوران من أعمال دمشق في رمضان سنة ٤٦٥ ، رحمه الله تعالى ورضى عنه .

٧٦٧ – ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد عبد المنعم ، الغساني ، الجلياني ، وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك بن حسان ، ولد بقرية جليانة من أعمال غرَّ ناطة سابع المحرم سنة ٥٣١ ، وقدم إلى القاهرة ، وسار إلى دمشق فسكنها مدّة ، ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة ٢٠١ ، ونزل بالمدرسة النظامية ، وكتب الناس عنه كثيراً من نظمه ، وكان أديباً فاضلاً ، له شعر مليح المعاني أكثره في الحكم والإلهيات وآداب النفوس والرياضيات ، وكان طبيباً حاذقاً ، وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن ، وله كلام مليح على طريق القوم ، وكان مليح السّمْت ، حسن الأخلاق ، لطيفاً ، حاضر الجواب ، طريق القوم ، وكان مليح السّمْت ، حسن الأخلاق ، لطيفاً ، حاضر الجواب ،

١ ترجمة عبد العزيز بن خلف في التكملة رقم : ١٧٤٢ ( ص : ٦٢٤ ) .

٢ ترجمة عبد العزيز السعدي في التكملة رقم : ١٧٣٩ ( ص : ٦٢٣ ) وذكره ابن عساكر .

٣ الصواب : ورتب ، كما في التكملة .

عذا هو حكيم الزمان عبد المنعم الجلياني الذي مرت ترجمته رقم : ٢٣٨ و لكن هذه الترجمة هنا أكثر إسهاباً ، وقد ذكرنا في الحاشية هنالك مصادر ترجمته و لا أدري كيف وقع في اسمه «محمد» ولعله محمد [ أو ] عبد المنعم ، لقول المقري من بعد : « وسماه بعضهم عبد المنعم » .

ومات بدمشق سنة ٦٠٢ ، وكان يقال له : حكيم الزمان ، وأراد القاضي الفاضل أن يَخُضَّ منه فقال له بحضرة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب : كم بين جليانة وغَرَّناطة ؟ فقال : مثل ما بين بيسان وبيت المقدس .

ومن شعره قوله :

خَبَرْتُ بني عصري على البسط والقبض فأنتج لي فيهم قياسي تخليباً ألازم كسر البيت خلواً ، وإن يكن أرى الشخص من بعند فأغضي تغافلاً ويحسبني في غفلاً وفراستي أجانبهم سلماً ليسلسم جانبي تخليب عن قومي ولو كان ممكني

وكاشفْتُهُم كشفَ الطبائع بالنبضِ عن الكلّ إذ هم آفة الوقت والعروض خروج ففرداً ملصق الطّرف بالأرض كشدوه بال في مهمته يمشي على الفور من لمحي بما قد نوى تقضي وليس لحقد في النفوس ولا بنعض خليت عن بنعضي ليسلم لي بعضي

وقال :

قالوا نراك عن الأكابرِ تُعْرِضُ قلتُ الزيارةُ للزمانِ إضاعةً إن كان لي يوماً إليهم حاجةً

وسواك زوّارٌ لهم مُتَعَرِّضُ وإذا مضى زمن فما يتعوَّضُ فبقدر ما ضمن القضاء تُقيَّضُ

وقال :

حاول مَفَازَكَ قبل أن يتحوّل فالحال أخرها كحالك أولا إن المنيّة لفظه لله لتدلّ في أصل البناء على البلي

وسماه بعضهم عبد المنعم ، وذكره العماد في «الحريدة » وقال : هو صاحب البديع البعيد ، والتوشيح والترشيح ، والترضيع والتصريع ، والتجنيس والتطبيق ، والتوفيق والتلفيق ، والتقريب والتقريب ، وهو مقيم

بدمشق ، وقد أتى العسكر المنصور الناصري سنة ٨٦٥ بظاهر ثغر عكا ، وكتب إلى السلطان صلاح الدين وقد جُرح فرسه :

أيا ملكاً أفنى العُداة حُسامُهُ لقاؤك يوماً في الزمان سعادة وعبد ُك شاك دَيْنَهُ وهُو شاكر ولي فَرَسَ أَصماهُ سهم فردة وتعمر فيه بالجراحة ساحة أتينا لما عَوَدْ تَنَا من مكارم فرحماك غوث لا يغيب نصيره

ومُنْتَجَعاً أَقْنَى الْعُفَاةَ ابتسامُهُ فَكَيف بثاو في حماك حيمامه نداك الذي يُغني الغمام غمامه أثافي ربع بالثلاث قيامُهُ وعُطل منه سترْجُهُ ولجامه يلوذ بها الراجي فيتشفى غرامه ونعماك غيث لا يُغب أنسجامه

وله رحمه الله تعالى غير هذا ، وترجمته واسعة .

٣٦٣ - ومنهم الأستاذ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد القلوس القرطبي ، مؤلف « المفتاح » في القراءات ، ومقرىء أهل قرطبة ا ، رحل وقرأ القراءات على أبي علي الأهوازي ، وبحرَّانَ على أبي القاسم الرَّيدي ، وبمصر على أبي العباس ابن نفيس ، وبمكة على أبي العباس الكازريني ، وسمع بدمشق من أبي الحبس ابن السمسار ، وكان عجباً في تحرير القراءات ومعرفة بدمشق من أبي الحسن ابن السمسار ، وكان عجباً في تحرير القراءات ومعرفة فنونها ، وكانت الرحلة إليه في وقته ، ولد سنة ٤٠٣ ، ومات في ذي القعدة سنة ١٤٦١ ، قرأ عليه أبو القاسم خلف ابن النحاس وجماعة ، رحمه الله تعالى .

٢٦٤ - ومنهم عبيد الله ، وقيل : عبد الله ، بغير تصغير ، ابن المظفر بن
 عبد الله بن محمد ، أبو الحكم ، الباهلي ، الأندلسي " ، ولد بالمرية سنة ٤٨٦ ،

١ ترجمة عبد الوهاب بن محمد القرطبي في الصلة : ٣٦٧ وغاية النهاية ١ : ٤٨٧ .

٢ الصلة : ٢٦٤ .

٣ ترجمة الحكيم المغربي في وفيات الأعيان ٢ : ٣٠٧ والخريدة (القسم الرابع ١ : ٣٦٩) وابن أبي أصيبمة ٢ : ٢٤٠ .

وحج سنة ٥١٦ وحج أيضاً سنة ٥١٨ ، ودخل دمشق وقرأ بصعيد مصر وبالإسكندرية ، ثم مضى إلى العراق ، وأقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان محمود بن ملك شاه سنة ٥٢١ ، وأنشأ له في معسكره مارستاناً ينقل على أربعين جملاً ، فكان طبيبه ، ثم عاد إلى دمشق ومات بها سنة ٥٤٩ ، ودفن بباب الفراديس ، وكان ذا معرفة بالأدب والطب والهندسة ، وله ديوان شعر سمياه «نهج الوضاعة لأولي الحلاعة » ذكر فيه جملة شعراء كانوا بمدينة دمشق كطالب الصوري ونصر الهيتي وغير هما كعرقاة ، وفيه نزهات أدبية ، ومفاكهات غريبة ، ممزوج جد ها بسخفها ، وهزلها بظرفها ، ورثى فيه أنواعاً من اللواب وأنواعاً من الأثاث وخلقاً من المعنين والأطراف ، وشرح هذا الديوان ابنه الحكيم الفاضل أبو المجد محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضل الدولة ، وكان كثير الهزل والمداعبة ، دائم اللهو والمطايبة ، وكان أدور فقال فيه عرقلة :

لنا طَبَيبٌ شاعرٌ أعورٌ أراحنا من طبّه اللهُ ما عاد في صبحة يوم فتًى إلا وفي باقيه رثبّاهُ

وله أيضاً يرثيه :

يا عينُ سُحِيِّي بدمع ساكب ودم على الحكيم الذي يكبي أبا الحكم قد كان لا رَحِم الرحمنُ شيبته ولا سقى قبرَهُ من صيّب الدَّيم «شيخاً يرى الصلوات الحمس نافلة ويستحلُّ دم الحجاج في الحرم »

ومن كنايات أبي الحكم المستحسنة قوله :

أَلَمْ تَرْنِي أَكَابِدُ فَيْكَ وَجَدِّي وَأَحْمَلُ مَنْكَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ

۱ ق : یسمی .

إذا ما أنجم الجوّ استقلّت ومال الدلو وارْتَفَعَ الذراعُ ومن شعره قوله:

محاسنُ العالم قد جُمِّعَتْ في حُسْنِهِ المستكمل البارع ِ وليس لله ِ بمستنكـــرٍ أن يجمع العالم في الجامع ِ

770 — ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صافي ، الغَرْناطي ، القيساني ، وقيسانة من عمل غَرْناطة ، الفقيه المالكي ، ولد سنة ٢٦٤ ، وقدم القاهرة وناب في الحِسْبَة ، وله شعر حسن، توفي بالقاهرة سنة ٢٣٤ ، رحمه الله تعالى .

777 — ومنهم طالوت بن عبد الجبار ، المعافري ، الأندلسي ا ، دخل مصر ، وحج ولقي إمامنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ، وعاد إلى قرطبة ، وكان ممن خرج على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن من أهل رَبَضِ شَقندة يريد خلعه وإقامة أخيه المنذر ، وزحفوا إلى قصره بقرطبة ، فحاربهم ، وقتلهم ، وفرَّ مَن بقي منهم ، فاستر الفقيه طالوت عاماً عند يهودي ، ثم ترامى على صديقه أبي البسام الكاتب ليأخذ له أماناً من الحكم ، فوشى به إلى الحكم ، وأحضره إليه فعنفه ووبتَّخه ، فقال له : كيف يحل لي أن أخرج إليك وقد سمعت مالك بن أنس يقول : سلطان جاثر مدة خير من فتنة ساعة ؟ فقال : ألله تعالى لقد سمعت هذا من مالك ؟ فقال طالوت : اللهم إنتي قد سمعته ، فقال : انصرف إلى منزلك وأنت آمن ، ثم سأله : أين استر ؟ فقال : عند يهودي مدة عام ، ثم إنتي قصدت هذا الوزير فغدر بي ، فغضب الحكم على أبي يهودي مدة عام ، ثم إنتي قصدت هذا الوزير فغدر بي ، فغضب الحكم على أبي البسام وعزله عن وزارته ، وكتب عهداً أن لا يخدمه أبداً ، فرؤي أبو البسام بعد ذلك في فاقة وذل ، فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت ، رحمه بعد ذلك في فاقة وذل ، فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت ، رحمه

١ "رجمة طالوت في الذيل والتكملة ٤ : ١٥٠ والتكملة : ٣٤٥ وابن القوطية : ٥٠ .

الله تعالى .

٧٦٧ – ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد ، ضياء الدين ونظامه ، ابن خروف الأديب ، القيسي ، القرطبي ، القيذافي ، الشاعر ، قدم إلى مصر ، ثم سار إلى حلب ومات بها متردياً في جب حنطة سنة ٢٠٢ ، وقيل : في التي بعدها ، وقيل : سنة خمس وستمائة ، وله شرح كتاب سيبويه ، وحمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار ، وله شرح جمل الزجاجي ، وكتب في الفرائض ورد على أبي زيد السهيلي ، وغير خلك ، ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الدين ومدح الظاهر ابن الناصر أيضاً .

وشعره جيد ، فمنه قوله في كأس ؛ :

أنا جسم للحُميّا والحُميّا لي روحُ بينَ أهلِ الظرفِ أغدو كلّ يوم وأروحُ

المسمى على بن محمد بن على بن محمد المشهور بابن خروف وبالدريدنة، له ترجمة في الذيل والتكملة و : ٣١٩ وصلة الصلة : ٢٢٠ والتكملة رقم : ١٨٨٤ ووفيات الأعيان ٣ : ٢٢ وبر نامج الرعبي : ٨١ وجذوة الاقتباس : ٣٠٧ ومعجم الأدباء ١٥ : ٥٧ وهذا هو ابن خروف النحوي الحضر مي الإشبيلي الذي توفي بإشبيلية سنة ٢٠٠ أما الشاعرفإن اسمه على بن محمد بن يوسف بن خروف القرطبي و له ترجمة في صلة الصلة : ١١٤، والتكملة رقم : ١٨٩ والذيل والتكملة ٥ : ٣٩٦ ومسالك الأبصار ١١ : ٥٨٠ وهذا هو المقري بخلط بين الاسمين فيترجم الشاعر تحت اسم النحوي وقد وقع في هذا الحلط ابن شاكر في الفوات ٢ : ١٦٠ والسيوطي في بغية الوعاة ٢٥٣ وابن الساعي في الحامع المختصر : ٣٠٦ .

۲ وله . . دينار سقط من ق .

قلت : صاحب هذه الشروح هو ابن خروف النحوي لا الشاعر ، وشرحه على سيبويه يسمى
 « تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب»؛ قال ابن عبدالملك: وكان كثير العناية بالرد على الناس
 فرد على إمام الحرمين . . . وأبي القاسم السهيلي .

<sup>؛</sup> الفوات : ١٦٠ .

وقال ا في صبي حبس :

أقاضي المسلمين حكمات حكماً غدا وجه الزّمان به عَبُوسَا حبست على الدراهم ذا جَمَال ولم تسجنه إذ سِلبَ النّفوسا

وقال

ما أعجبَ النيل ما أحلى شمائله في ضَفّتيه من الأشجارِ أدواحُ من جنة الحلد فيّاض على تُرع تهب فيها هبوب الربح أرواحُ ليست زيادتُهُ ماء كما زعمواً وإنّما هي أرزاق وأرباحُ

والقيذافي : بقاف ، ثم ياء آخر الحروف ، بعدها ذال معجمة ، ثم ألف، وفاء . وله رسالة كتب بها إلى بهاء الدين بن شداد بحلب يطلب منه فروة ، وهي :

بهاء الدين والدُّنْيا ونورَ المجدِ والحسبِ طلبتُ مخافة الأنوا ء من جدَّ وَاكَ جِلْد أَبِي وفضلُكَ عالمٌ أني خرَوفٌ بارعُ الأدبِ حلبتُ الدهرَ أشْطُرَهُ وفي حلب صفا حلري

ذو الحسب الباهر ، والنسب الزاهر ، يسحب ذيول سير السيراء ، ويحبُّ النحاة من أجل الفرَّاء " ، ويمن على الحروف النبيه ، بجلد أبيه ، قاني الصباغ ، قريب عهد الله بالدباغ ، ما ضلَّ طالب قرَظه ولا ضاع ، بل ذاع ثناء صانعه وضاع ، إذا طهر إهابه ، يخافه البرد ويهابه ، أثيث خمائل الصوف ، يهزأ

١ ق : وله ؛ والبيتان في الفوات أيضاً وكذلك سائر ما أورد له المقري من شعر ولم يورد في الفوات رسالته .

٢ ق ودوزي : من حسناك .

٣ ق ودوزي : ويحب النجاة من أهل ( أجل ) القراء ، وهو مصحف .

<sup>؛</sup> ق : المهد .

بكل هَـوْجاء عصوف ، ما في اللباس له ضريب ، إذا نزل الجليد والضريب ، ولا في الثياب له نظير ، إذا عري من ورقه الغصن ُ النَّضير ، والمولى يبعثه فرجيًّ النوع ، أرجيَّ الضوع ، يكون تارة لحافاً وتارة بُرُداً ، وهو في الحالين يحيى حَرّاً ويميت بَرْداً ، لا كطَيْاسان ابن حرب ، ولا كجلد عمرو الممزق بالضرب ، إن عزاه السواد إلى حام فحام ، أو نماه البياض إلى سام فسام ، كأنَّه من جلد جمل الحرباء ، الذي يرعى القمر والنجم ، لا من جلد السّخلَّة الجرباء ، التي ترعى الشجر والنجم ، لا زال مهديه سعيداً ، ينجز للأخيار وعداً وللأشرار وعيداً ، بالمنّة والطُّول ، والقوّة والحَّول .

٧٩٨ \_ ومنهم مالك بن مالك ، من أهل جيان ، رحل حاجاً فأدى الفريضة ، وسكن حلب ، ولقي عبد الكريم بن عمران ، وأنشد له قوله :

يا رَبِّ خُدُهُ بيدي مما دُفِعْتُ له فلستُ منه على ورد ولا صَدَر وقد عتبت ولا عَتَبُّ على القدر الأمرُ ما أنتَ رائيه وعالمُهُ ﴿ ومن يزيلُ بصفو حالةَ الكدرِ

٧٩٩ \_ ومنهم أبو علي أبن خميس ، وهو منصور بن خميس بن محمد بن إبراهيم اللخمي من أهل المرية ' . سمع من أبي عبد الله البوني ' وابن صَالح ، وأخذ عنهما القراءات، وروى أيضاً عن الحافظ القاضي أبي بكر ابن العربي، وأبوي القاسم ابن رضا ً وابن وردوأ بي محمد الرشاطي وأبي الحجاج القضاعي وأبي محمد عبد الحق بن عطية وأبي عمرو الخضر بن عبد الرحمن وأبي القاسم عبد الرحمن أ بن محمد الخزرجي وغيرهم ، ورحل حاجًّا فنزل الإسكندرية ،

من يكشفُ السوءَ إلاَّ أنت بارثنا

١ ترجمة منصور بن خميس في التكملة : ٧١١ .

٢ التكملة : البوني .

٣ ق : وأبوي القاضي ابن رضي . . . الخ وهو خطأ .

<sup>؛</sup> كذا في ق ودوزي ؛ وفي التكملة : وأتي القاسم عبد الرحيم ؛ التجارية : عبد الحق .

وسمع منه أبو عبد الله ابن عطية الداني سنة ٥٩٦ ، وحدث عنه بالإجازة أبو العباسالعزفي وغيره .

۱۷۰ – ومنهم منصور بن لُبّ بن عيسى ، الأنصاري ، من أهل المريّة ، يكنى أبا على ، أخذ القراءات ببلده عن ابن خميس المذكور قبله ، ورحل بعده ، فنزل الإسكندريّة ، وأجازه أبو الطاهر السَّلَفي في صغره ، وقد أخذ عنه فيما ذكر بعضهم ، ومولده سنة ۵۷۱ ، رحمه الله تعالى .

7۷۱ — ومنهم مفوج بن حماد بن الحسين بن مفوج ، المَعافري " ، من أهل قرطبة ، وهو جد ابن مفرج صاحب كتاب « الاحتفال بعلم الرجال » ، صحب المذكور محمد بن وضاح في رحلته الثانية ، وشاركه في كثير من رجاله ، وصدر عن المشرق معه ، فاجتهد في العبادة ، وانتبذ عن الناس ، ثم كراً راجعاً إلى مكتة عند موت ابن وضاح ، فنزلها واستوطنها إلى أن مات ، فقيره هنالك .

وقال في حقّه أبو عمر عفيف : إنّه كان من الصالحين ، رحل فحجّ وجاور بمكّة نحو عشرين سنة إلى أن مات بها ، رحمه الله تعالى .

التعر الشرق ، كانت له رحلة حج فيها ، وسمع بالقيروان من أبي عبد الله ابن سفيان الكتاب « الهادي في القراءات » من تأليفه ، وكان رجلاً صالحاً ، حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد

١ ترجمة منصور بن لب في التكملة : ٧١٢ .

٢ كذا في التكملة ؛ ق : في سفره .

٣ ترجمة مفرج بن حماد المعافري في التكملة : ٧٢٠ ، قال : يعرف بالقبشي، وحقيده هو الحسن ابن محمد بن مفرج أبو بكر

٤ زادني ق : بها .

ه ترجمة محب بن الحسين في التكملة : ٧٣٤ .

الملك التجيبي من شيوخ أبي مروان ابن الصيقل .

 $^{1}$  ومنهم مساعد بن أحمد بن مساعد ، الأصبحى  $^{1}$  ، من أهل أوريولة ، يكني أبا عبد الرحمن ، ويُعرف بابن زعوقة ، روى عن ابن أبي تليد وابن جَحْدر ، والحافظين أبي على الصدفي وأبي بكر ابن العربي ، وكتب إليه أبو بكر ابن غالب بن عطية ، ورحل حاجـًا في سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، فأدى الفريضة سنة خمس بعدها ، ولقي بمكَّة أبا عبد الله الطبري ، فسمع منه صحيح مسلم ، مشتركاً في السماع مع أبي محمد ابن أبي جعفر الفقيه ، ولقي أبا محمد ابن العرجاء وأبا بكر ابن الوليد الطرطوشي وأصحاب الإمام أبي حامد الغزالي وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوى بلقائهم مشيخته ، وانصرف إلى بلده فسمع منه الناسُ ، وأخذوا عنه لعلو روايته ، وكان من أهل المعرفة والصلاح والورع، وممن حدث عنه من الجلَّة أبو القاسم ابن بَشْكُوال، وأبو الحجاج الثغري الغرناطي ، وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس وغيرهم ، وأغفله ابن بَشْكُوال فلم يذكره في الصلة مع كونه روى عنه ، وقال تلميذه أبو الحجاج الثغري الغرناطي : أخبرني أبو سليمان ابن حَوْط الله وغيره عنه ، قال : أخبرني الحاج أبو عبد الرحمن أبن مساعد رضي الله تعالى عنه : أنَّه لقى بالمشرق امرأة تُعرف بصباح عند باب الصفا ، وكان يقرأ عليها بعض التفاسير ، فجاء بيت شعر شاهد ، فسألت : هل له صاحب ؟ فسألوا الشيخ أبا محمد ابن العرجاء ، فقال الشيخ : لا أذكر له صاحباً ، فأنشد ت :

طلعت شمس من أحبتك ليلا واستضاءت فما لها من مغيبِ إِنَّ شمس النّهارِ تَغْرَبُ باللهِ لَى وشمس القلوبِ دون غروبِ

ولد في صفر سنة ٤٦٨ ، وتوفّي بأوريولة سنة ٥٤٥ ، قاله ابن سفيان .

١ ترجمة مساعد بن أحمد الأصبحي في التكملة : ٧٣١ .

۲۷٤ – ومنهم أبو حبيب نصر بن القاسم . قال ابن الأبار : أظنّه من أبي الطاهر السلّمَفي ، وحدث من أبي الطاهر السلّمَفي ، وحدث عنه عن ابن فتح بمسند الجوهري ، انتهى .

منسوب إلى جده ، رحل حاجــاً فأدى الفريضة وجاور بمكـّة ثم قفل إلى بلده ، منسوب إلى جده ، رحل حاجــاً فأدى الفريضة وجاور بمكـّة ثم قفل إلى بلده ، واعتزل الناس ، وكان يـُشار إليه بإجابة الدعوة ، وتوفيّي سنة ٦١٦ رحمه الله تعالى ونفعنا به .

7٧٦ – ومنهم نعم الخلف بن عبد الله بن أبي ثور ، الحضرمي ، من أهل طُرْطُوشة أو ناحيتها ، رحل إلى المشرق ، وأدى الفريضة ، ولقي بمكة أبا عبد الله الأصبهاني ، فسمع منه سنة ٤٢٢ ، حدث عنه ابنه القاسم بن نعم الخلف بيسير .

٧٧٧ ــ ومنهم نابت ـ بالنون ــ ابن المفرج بن يوسف ، الحثعمي ، أصله من بكنشية ، وسكن مصر ، يكنى أبا الزهر ، قال السلّفي : قدم مصر بعد خروجي منها ، وتفقّه على مذهب الشافعي ، وتأدب ، وقال الشعر الفائق ، وكتب إلي ً بشيء من شعره ، ومات في رجب سنة ٥٤٥ بمصر .

٧٧٨ ـ ومنهم ضمام بن عبد الله ، الأندلسي " ، رحل إلى المشرق ،

١ ترجمة نصر بن القاسم في التكملة : ٧٤٨ ؟ وفي ق : صخر بن القاسم وهو محالف لما في التكملة .

٢ ترجمة النعمان بن النعمان المعافري في التكملة : ٧٥٣ .

٣ ترجمة نعم الحلف بن أبي ثور في التكملة : ٧٥٧ .

١٠ وجمة نابت بن المفرج في التكملة : ٧٥٨ .

ه ترجمة ضمام بن عبد الله في التكملة : ٧٧٠ والذيل والتكملة ؛ : ١٤٥ وجذوة المقتبس : ٢٢٩ (وبغية الملتمس رقم : ٨٥٨) .

و دخل بغداد ، وهو ممتن يروي عن عبد السلام بن مسلمة الأندلسي . وممتن روى عن ضمام أبو الفرج أحمد بن القاسم الحشاب البغدادي من شيوخ الدارقطني ، قال ابن الأبار : هكذا وقع في نسخة عتيقة من تأليف الدارقطني في الرواة عن مالك في باب مسَسَّلَمة منه ضمام — بالضاد المعجمة — وهكذا ثبت في رواية أبي زكريا ابن مالك بن عائذ عن الدارقطني ، وقال فيه غيره : همَمّام بن عبد الله — بالهاء وتشديد الميم — وفي حرف الهاء أثبته أبو الوليد ابن الفرضي من تاريخه الأولى عندي أصح ، والله تعالى أعلم ، انتهى .

۲۷۹ – ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج بن أبي فُرَيَعْه " ، واسمه زيد ، مولى عبد الرحمن بن معاوية والداخل معه إلى الأندلس ، من أهل لَبَـُلّـة ، له رحلة إلى المشرق ، وكان فقيها ، ذكره الرازي .

المعافري ، من أهل قرطبة ، وأصله من الجزيرة الخضراء ، وهو والد المنصور المعافري ، من أهل قرطبة ، وأصله من الجزيرة الخضراء ، وهو والد المنصور ابن أبي عامر ويكنى أبا حفص ، سمع الحديث ، وكتبه عن محمد بن عمر ابن لبابة وأحمد بن خالد ومحمد بن فطيس وغيرهم ، ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة ، وكان من أهل الحير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان ، أثنى عليه الراوية أبو محمد الباجي وقال : كان لي خير صديق أنتفع به وينتفع بي ، وأقابل معه كتبه وكتبي ، ومات مُنْصَرَفَه من حجة ، ودفن بمدينة طرابلس المغرب ، وقيل : بموضع يقال له رقادة ، وكان رجلاً عالماً صالحاً ، وقال بعضهم : إنه توفي في آخر خلافة عبد الرحمن الناصر .

١ في الأصول : مسلم ، والتصويب عن المصادر .

٢ انظر تاريخ ابن الفرضي ٢ : ١٧٣ .

٣ ترجمة ضرغام بن عروة في التكملة : ٧٧٠ والذيل والتكملة ؛ : ١٤٥

٤ ترجمة عبد الله بن أبي عامر المعافري في التكملة : ٧٨١ .

ابن عمل الإشبيلي ، ابن عم الله بن حمود ، الزبيدي ، الإشبيلي ، ابن عم أبي بكر محمد بن الحسن الزبيسدي اللغوي ، كان من مشاهير أصحاب أبي علي البغدادي ، ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس ، ولازم السيرافي في بغداد إلى أن توفتي ، فلازم بعده صاحبه أبا علي الفارسي ببغداد والعراق ، وحيثما جال ، واتبعه إلى فارس ، وحكى أبو الفتوح الجرجاني أن أبا علي البغدادي غلس لصلاة الصبح في المسجد ، فقام إليه أبو محمد الزبيدي من ميذود كان لدابته خارج الدار قد بات فيه أو أدلج إليه ليكون أول وارد عليه ، فأرتاع منه ، وقال : ويحك ! من تكون ؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي ، فقال له : إلى كم تتبعني ؟ والله إن على وجمع شرحاً لكتاب سيبويه ، ويقال : انتحاق وأهل المعرفة التامة والشعر ، وجمع شرحاً لكتاب سيبويه ، ويقال : إنّه توفتي ببغداد سنة ٢٧٧ .

٧٨٧ – ومنهم عبد الله بن رشيق ، القرطبي ، رحل من الأندلس ، فأوطن القيروان ، واختص بأبي عمران الفاسي ، وتفقّه به ، وكان أديباً شاعراً عفيفاً خيِّراً ، وفي شيخه أبي عمران أكثرُ شعره ، ورحل حاجيّاً فأدى الفريضة ، وتوفّي في انصرافه بمصر سنة ٤١٩ ، وأنشد له ابن رشيق في «الأنموذج» قولَهُ رحمه الله تعالى :

## خير أعمالك الرضى بالمقادير والقضا

٢ ترجمة عبد الله بن حمود الزبيدي في التكملة : ٣٨٧ و الذيل و التكملة ؛ : ٢٢٠ و طبقات الزبيدي
 ٣٩٩ و بغية الوعاة : ٢٨٢ و إنباه الرواة ٢ : ١١٨ و المقري ينقل عن التكملة .

٢ أنظر هذه الحكاية في إنباه الرواة ٢ : ١١٩ ومعجم الأدباء ١٤ : ٨١ .

٣ ق ودوزي : أو دلج .

عبد الله بن رشيق في التكملة : ٧٩٣ والذيل والتكملة ؛ : ٢٢٥ ومسالك الأبصار
 ١١ : ٣٥٩

## بينما المرء ناضر عيل: قد مات وانقضى

وقوله :

سأَقطعُ حبلي من حبالك جاهداً وأهجرُ هجراً لا يجرُّ لنا عرضا وقد يُعْرِضُ الإنسانُ عمن يودَّهُ ويلقى ببيشر من يُسيرُّ له البغضا

قال في «الأنموذج»: وأراد الحج فناله وجع فمات بمصر بعد اشتهاره فيها بالعلم والحلالة ، وقد بلغ عمره نحو الأربعين سنة ، رحمه الله تعالى ، وهو مخالف لما قدمناه من أنه أدى الفريضة ، وقد ذكر ابن الأبار العبارتين ، والله تعالى أعلم .

٧٨٣ – ومنهم أبو بكر اليابري ، ويكنى أيضاً أبا محمد ، وهو عبد الله ابن طلحة بن محمد بن عبد الله ا، أصله من يابرة ، ونزل هو إشبيلية ، وروى عن أبي الوليد الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن أيوب وأبو الحزم ابن عليم وأبو عبد الله ابن مزاحم البطكائيوسيةون وغيرهم ، وكان ذا معرفة بالنحو والأصول والفقه وحفظ التفسير والقيام عليه ، وحلق به مدة بإشبيلية وغيرها ، وهو كان الغالب عليه مع القصص فيسرد منه جملاً على العامة ، وكان متكلماً، وله رد على أبي محمد ابن حزم ، وكان أحد الأثمة بجامع العدبيس، ورحل إلى المشرق ، فروى عن أبي بكر محمد بن زيدون بن علي كتابه المؤلف في الحديث المعروف بالزيدوني ، وألف كتاباً في شرح صدر رسالة ابن أبي في الحديث المعروف بالزيدوني ، وألف كتاباً في شرح صدر رسالة ابن أبي مسماه «المدخل » إلى كتاب آخر سماه «سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام » أليفه للأمير على بن تميم بن المعز الصنهاجي صاحب المهانية ، وذكر

١ ترجمة أبي بكر اليابري في التكملة : ٨١٥ .

في فصل الحج منه أنّه رحل إلى المهدية سنة ١٥٥ ، واستوطن مصر مدة ، ثم رحل إلى مكّة ، وبها توفّي رحمه الله تعالى ؛ وروى عنه أبو المظفر الشيباني وأبو محمد العثماني وأبو الحجاج يوسف بن محمد القيّروَاني وأبو عمرو عثمان ابن فرج العبدري وأبو محمد ابن صدقة المنكبي وأبو عبد الله ابن يعيش البلّنسي وغيرهم ، وكان سماع أبي الحجّاج منه موطأ مالك سنة ٥١٦ ، رحم الله تعالى الجميع .

٧٨٤ – ومنهم أبو مجمد عبد الله بن محمد بن مرزوق ، اليَحْصُبي ، الأندلسي'، رحل حاجّاً فسمع منه بالإسكندرية أبو الطاهر السَّلفي كتاب «طبقات الأمم» لأبي القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي ، وحدّث به عنه عن ابن بـُرّال عن صاعد .

المريحي ، المرسي ، ويتُعرف بابن مطحنة ، الصريحي ، المرسي ، ويتُعرف بابن مطحنة ، روى عن أبي بكر ابن الفرضي النحوي ، وتأدب به ، ورحل إلى المشرق ، ولقي أبا محمد العثماني وغيره ، وحج ، وقعد لتعليم الآداب ، وممن أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام وأبو عبد الله المكناسي وغيرهما ، وأنشد رحمه الله تعالى قال : أنشدني أبو محمد عبد الله بن البيّاسي " بالإسكندرية لنفسه :

يمدُّ الدهرُ من أجْلي وعُمْرِي كَمَا أَنِّي أَمدُّ من المدادي لنا خطّان مختلفان جدّاً كَمَا اختلفَ المُوالي والمُعادي فأكتبُ بالسواد على بياض ويكتبُ بالبياض على السواد

١ ترجمة ابن مرزوق اليحصبني في التكملة : ٨١٨ .

٢ ترجمة ابن مطحنة في التكملة : ٨٣٠ .

٣ التكملة : ابن أبي اليابس .

وهذا نظير قول الآخر :

ولي خطِّ وللأيامِ خطٌّ وبنيُّنهما محالفَةُ المدادِ فأكتبه ُ سواداً في بياضٍ وتكتبه ُ بياضاً في سوادِ

وبعضهم ينسب الأبيات الثلاثة السابقة للسَّلفي الحافظ ، فالله تعالى أعلم .

وغيره ، وكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع وغيره ، وكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع ومسائل الحلاف وعلم العربية والهيئة مع الحير والدين والزهد ، وامتحن بالأمراء في قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام لإقامته الحق وإظهاره العدل حتى أدى ذلك إلى اعتقاله بقصر إشبيلية ، ثم سُرِّح فرحل حاجاً إلى المشرق ، ودخل المهدية فلقي بها المازري ، وأقام في صحبته نحو ثلاث سنين ، ثم انتقل إلى مصر ، وحج سنة ٧٧٥ ، وأقام بمكة مجاوراً ، وحج ثانية سنة ٧٨٥ ، ولقي بمكة أبا بكر عتيق بن عبد الرحمن الأوربولي في هذه السنة ، فحمل عنه ، ودخل العراق وخر اسان ، وأقام بها أعواماً ، وطار ذكره في هذه البلاد ، وعظم شأنه العراق وخر اسان ، وكان من بيت شرف وجاه في بلده عريض مع سعة الحال والمال ، وتوفقي بهراة سنة ٥٥١ ، وذكره العماد في «الحريدة » والسمعاني في الذيل ، وأنشد له :

تلوَّنَتِ الْآيَّامُ لي بِصِرُوفِها فكنتُ على لَوْن من الصبرِ واحدِ فإن أَقبلَتْ أَدبرتُ عنها وإن نأت فأهوِن بمفقود لأكرم فاقد وولد سنة ٤٨٤ بشيلنب ، رحمه الله تعالى .

۲۸۷ – ومنهم أبو محمد عبد الله بن موسى ، الأزدي ، المُرْسي ، ويُعرف

١ ترجمة عبد الله بن عيسى الشلبي في التكملة : ٨٣٤ و سرد ابن الأبار نسبه أطول مما هنا .

بابن برُوطُلُه ' ، سمع من صهره القاضي الشهيد أبي علي الصدفي ، ورحل حاجماً سنة ١٠ ، فأدى الفريضة ، وسمع من الطرطوشي والأنماطي والسلّفي وغيرهم ، وانصرف إلى مُرْسية بلده ، وكان حسن السّمْت خاشعاً مُخْبِيّاً خيراً متواضعاً نبيها نزها سالم الباطن ، وحكى عن شيخه أبي عبد الله الرازي عن أبيه أنّه أخبره أن قاضي البرلس ، وكان رجلاً صالحاً ، خرج ذات ليلة إلى النيل فتوضأ وأسبغ وضوءه ، ثم قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي ، فسمع قائلاً يقول :

لولا أناس لهم سَرْد يصومونا وآخرون لهم ورد يقومونا لزلات أرضُكم من تحتكم سحراً لأنتكم قوم سوء لا تبالونا

قال : فتجوَّزت في صلاتي ، وأدرت طرفي فما رأيت شخصاً ولا سمعت حسّاً ، فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى .

وقال ابن بـُرْطُـله وحمه الله تعالى : أنشدني أبو عامر قال : دخلت بعض مَـراسي الْثغر ، فوجدت في حـَجـر منقوش هذه الأبيات :

نزلتُ ولي أملٌ عودة ولكنتي لستُ أدري متى ودافعي قلدر لم أطبق دفاعاً لمكروهم إذ أتى ومن أمره في يدكي غيره سينُغلبُ إن لان أو إن عتا فيا نازلاً بعدنا ههناً نعيل إن كنت نعم الفتى

فسألت عن منشدها ، فقيل لي : هو أبو بكر ابن أبي درهم الوَشْقي ، وكان قد حج وأراد العودة ، فقال هذه الأبيات ، ورواها بعضهم «رحلت » مكان نزلت ، وهو أصوب ، وأبدل قوله « يا نازلاً » بيا ساكناً ، والخطب سهال

١ ترجمة عبد الله بن موسى بن برطله في التكملة : ٨٤١ ومعجم أصحاب الصدني : ٢٢٦ .

فيه ، وبعض يقول : إن الأبيات وجدت بجامع مصر ، والله تعالى أعلم .

۱۸۸ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة ، الداني ، الأصبحي ، لازم ابن سعد الحير ، واحتذى أول أمره مثال خطة فقاربه ، وسمع منه ، ثم رحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية من أبي الطاهر ابن عوف والسلفي وغير واحد ، قال التجيبي : كان معنا بالإسكندرية بالعادلية منها ، وبقراءته سمعنا صحيح البخاري على السلفي سنة ٧٧٥ ، قال : وأنشدني لشيخه الأستاذ أبي الحسن على بن إبراهيم بن سعد الحير البلنشي :

يا لاحظاً تمثال نَعْل نبيه قبل مثال النعل لا متكبرا والثم له له فلطالما عكفت به قدم النبي مروّحاً ومبكرا أولا ثرى أن المحبّ مُقبِّلٌ طللًا وإن لم يُلْف فيه مُخْبرا

وقد سبق ابن سعادة أبو عبد الله وهو غير هذا ، والله تعالى أعلم .

• ٢٨٩ -- ومنهم أبو محمد عبد الله بن يوسف ، القُضاعي ، المري " ، سمع من أبي جعفر ابن غزلون صاحب الباجي وغير واحد ، ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية من السلفي والرازي ، وتجول هنالك ، وأخذ عنه أبو الحسن ابن المفضل المقدسي وغير واحد ، وقال ابن المفضل : أنشدني المذكور ، قال : أنشدني أبو محمد بن صارة :

وكوكب أبصرَ العفريتَ مُسْتَرقاً للسمع ِ فانقَضَ يُدُنْنِي حَلَّفَه لهبهُ

١ ترجمة ابن سعادة الأصبحي في التكملة : ٨٥٠ والذيل والتكملة : ٢٢٧ .
 ٢ ق : به ، وكذلك في التكملة .

٣ ترجمة عبد الله بن يوسف القضاعي في التكملة : ٨٥٦ وقال إن أصله من أندة .

كفارس حَلَّ إعصار العمامته فجرها كلَّها من خلفه عَذَبَه

• ٢٩٠ — ومنهم شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مهاجر ، الوادي آشي ، الحنفي ٢ ، سكن طرابلس الشام ، ثم انتقل إلى حلب ، وأقام بها ، وصار من العدول المبرزين في العدالة بحلب ، يعرف النحو والعروض ، ويشتغل فيهما ، وله انتماء إلى قاضي القضاة الناصر ابن العديم ، قال الصفدي : رأيته بحلب أيام مقامي بها سنة ٧٢٣ فرأيته حسن التودد ، وأنشدني لنفسه من لفظه :

ما لاحَ في درْع يَصُولُ بِسَيْفِهِ والوَجْه منه يضيء تحت المِغْفَرِ اللهِ عَنْ مِنْ عَنْبُرِ اللَّهِ مِنْ عَنْبُرِ اللَّهِ مِنْ عَنْبُرِ مِنْ عَنْبُرِ مِنْ عَنْبُرِ مِنْ عَنْبُرِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهُ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْبُرِ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَا اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللّ

قال الصفدي : جمع هذا المقطوع بين قول ابن عباد " :

ولمَّا اقتحمتَ الوغي دارعاً وقَنَعْتَ وجهك بالمغفرِ حسبنا محيَّاك شمسَ الضحي عليها سحابٌ من العنبرِ

وبين قول أبي بكر الرصافي أ:

لو كنتَ شاهيدَهُ وقد غشي الوغي يختالُ في درْع الحديد المسبل للرأيت منه والقضيبُ بكفِّه بحراً يُريقُ دم الكُماة بجدول

وقال يمدح الشيخ كمال الدين محمد بن الزملكاني وقد توجّه إلى حلب قاضي لقضاة :

١ التكملة : إحضار .

٢ ترجمته في الوافي ٧ الورقة : ٦٦ وأعيان العصر (نسخة آياصوفيا رقم : ٢٩٦٢) : ٩٨٠
 و الدرر الكامنة ١ : ١٨٢ والمقري ينقل عن الوافي .

٣ ديوان المعتمد : ١٧ والقلائد : ٨ .

٤ ديوان الرصافي البلنسي : ١٢٥ ولعلهما لغيره إذ كنية الرصافي البلنسي أبو عبد الله ، وهذا يكني
 أبا بكر

يمن تَرَنَّمَ فوق الأيك طائرُهُ وطائرٌ عَمَّت الدنيا بشائرُهُ وسُــُوددٌ أصبَح الإقبالُ ممتثلاً ﴿ فِي أَمْرِهِ مَا أَخِوهُ العَيزُ آمَرُهُ

ومنها ۱۰ :

بالنفس أُفديك من تقليد مجتهد أنشدت حين أدار البشرككأس طلكي وقد بدت فيبياض الطّرس أسطرُه

مَن مُخْبِرٌ عَنيَ الشهباءَ أَن كما

وأنَّ تقليدَهُ الزاهي وخلعته ال

وخلعة قلتُ إذ لاحتْ لتزريَـنا وقد رآها عدُوًّا كان يُـضْمـر لي

ساق تکوّن من صبح ومن غسق

ورام صبراً فأعيته مطالبه

بعودة الدولة الغرَّاءِ ثالثةً

وقال أيضاً : تسعَّرُ في الوغي نيرانُ حرب

ومن عجب لظی قلہ سعّرتها

وقال ملغزاً في قالب لبن :

ما آكل" في فمين مُغْرَّى بقبض وبسط ويقطعُ الأرض سعياً

ل الدين قد شُيّد تَ فيه مقاصر هُ أ ي تطرِّزُ عطفيها مآثره سواه يوجدُ في الدُّنيا مُناظره حكت أواثلَهُ صفواً أواحره سوداً لتبدي ما أهدت محابره فابيض ّ خداً اه و اسوداًت ْ غدائره بالروض تكشفُو على نهر أزاهره من قبل ُ سوءاً فخانته ضمائره وغيض الدمع فانهلت بوادره أمنتُ منكَ ونام الليلَ ساهرُهُ ُ

بأيْديهم مُهَنَّدة ذكورُ جداول ُ قـــد أقلَّتهـــا بدورُ

> يغوطُ من مخرجينِ وما له من يدين من غير ما قدمين

١ ومنها : سقطت من ق ، وهي ثابتة في الوافي .

وخمّس لامية العجم مدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، قال الصفدي: ولمّا كنت في حلب كتب إليّ أبياتاً ، انتهى .

رفيقاً للأستاذ أبي جعفر أبو جعفر أحمد بن صابر ، القيسي ا ، قال أبو حيان : كان المذكور رفيقاً للأستاذ أبي جعفر ابن الزبير شيخنا ، وكان كاتباً مترسلا شاعراً ، حسن الخط ، على مذهب أهل الظاهر ، وكان كاتب أبي سعيد فرج ابن السلطان الغالب بالله بن الأحمر ملك الأندلس ، وسبب خروجه من الأندلس أنه كان يرفع يديه في الصلاة على ما صح في الحديث ، فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله ، فتوعده بقطع يديه ، فضج من ذلك وقال : إن إقليماً تمات فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوعد بقطع اليد من يقيمها لجدير أن يرحل منه ، فخرج وقدم ديار مصر ، وسمع بها الحديث ، وكان فاضلا نبيلا ، ومن شعره :

أَتُنكرُ أَن يبيض وأسي لحادث من الدهر لا يقوى له الجبلُ الراسي وكان شعاراً في الهوى قد لبستُه فرأسي أُمِّي وقلبي عباسي

قلت : لو قال «شيبي » لكان الغاية .

وأنشد له بعضهم :

فلا تعجبا ممَّن عوَى خلفَ ذي عُلاً لكلِّ عليٍّ في الأنامِ مُعاويه ْ

قلت : لا يخفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٢ ، ويرحم الله بعض الأندلسيين حيث قال في رجز كبير :

ومن يَكَن ْ يقدحُ في معاويه ﴿ فَذَاكَ كُلُبٌ مِن كَلَابٍ عَاوِيهُ ﴿

١ ترجمة أحمد بن صابر القيسي في المنهل الصافي ١ : ٢٩٩ .

۲ أجمعين : سقطت من ق .

وأنشد أبو حيان للمذكور :

أرى الدهر ساد به الأرذلو ن كالسيّل يطفو عليه الغنّا ومات الكرام وفات المديح فلم يبق للقول إلا الرثا

وأنشد له أيضاً :

لولا ثلاثٌ هن ً والله من

حج لبيت الله أرجو به أن يقبل النية والسعيا والعلم تحصيلاً ونشراً إذا رويت أوسعت الورى ريا

أكبر آمــالي في الدنيـــا

وأهلُ ود أَسألُ الله أن يُمْتِيعَ بالبُقْيا إلى اللَّقيا ما كنتُ أخشَى الموتَ أنتى أتى بل لم أكن ألتذ بالمحيا

وقال أبو حيان في هذه المادة :

أما إنه لولا تكلات أحبها تمنيت أني لا أعد من الأحيا فمنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفّر لي ذنباً وتُنتْجح لي سعيا

ومنهن صوني النفس عن كل جاهل لئيم فلا أمشي إلى بابيه مشيا

ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى نَسُوا سُنَّةَ المختارِ واتبعوا الرأيا أَتَرَكُ نَصًا لَا للرسول وتقتدي بشخص؟ لقد بُدُّلتَ بالرشد الغيّا ا

797 — ومنهم الأستاذ أبو القاسم ابن الإمام القاضي أبي الوليد الباجي ، سكن سَرَقُسُطَة وغيرها ، وروى عن أبيه معظم علمه ، وحَلَفه بعد وفاته في حلقته وغلب عليه علم الأصول والنظر ، وله تآليف تدل على حذقه : منها «العقيدة في المذاهب السديدة » ورسالة «الاستعداد للخلاص من المعاد » ،

۱ زاد في ق بعد هذا لفظة «انتهـى» .

وكان غاية في الورع ، توفّي بجدة بعد منصرفه من الحج سنة ٤٩٣ ، رحمه الله تعالى .

۲۹۳ – ومنهم الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي ، الغرّ ناطي أ. قال العز بن جماعة : قدم علينا من المغرب سنة ٧٢٤ ، ثم رجع إلى المغرب في هذه السنة ، وبلغنا أنّه توفّي بمراكش سنة نيّف وأربعين وسبعمائة ٢ ، وأنشد والدي قصيدة من نظمه امتدحه بها ، وأنا أسمع ، ومن خطه نقلت ، وهي :

قيفا مورداً عيناً جرت بعدكم دما أناضي أسفار طوين على ظما المعلى غدون أهيلاً تناقل أنجماً ورُحْن حنيات تفوق أسهما يجشمها الحادي الأحرين حُسَّراً ويوطئها الحادي الاحرين هُيسًما على منسميها للشقاش مرُنتمكي

إلى أن قال:

وتعساً لآمال جهام سحابها تُزَجّى رُكاماً ما استهل ولا همى تعاذبها نفس تَجيشُ نفيسة ومن لم يجد إلا صعيداً تيمتما فهل ذمم يرعاه ليل طويته طواني سرّاً بين جنبيه منهما أُقبِّلُ منه للبروق مباسما وأرشف من بهماء ظلمائه لمى إلى أن تجلّى من كنانة بدرُها فعَرَسَ ركى في حماه وخيتما

ا ترجمة إبراهيم بن محمد الساحلي في الإحاطة ١ : ٣٣٧ والكتيبة الكامنة : ٢٣٥ ومسالك الأبصار
 ١١ : ١١٥ وقد ترجم له ابن الحطيب أيضاً في التاج وعائد الصلة وابن الاحمر في نثير الحمان
 وفي فرائد نثير الحمان الورقة : ٥٢ وما بعدها . وهذا هو الطويجن وترجمته هنا مكررة وقد
 وردت في النفح برقم : ١١٦٦ .

٢ قلت : قد مر مَن قبل أنه توفي بتنبكتو سنة ٧٤٤ .

ئِمالُ البتامي حيثُ ليس مظللُ وكهفُ الأيامي أيُّما عَزُّ مرثمي

ومنها

فیا کفته هل أنت أم غیث دیمه ویا سَعْیه یَهُنیك أجر ثنی به قضی بمنی أوطار نَفْس كریمه وناداه داعی الحق حیّ علی الهُدی فلله ما أهدی وأرشد واهتدی

أسالت عباباً في ثرى الجود عيثلما على معطفي علياه برداً مسهسما وروَّى صداها حين حل بزمزما فأسرج طوعاً في رضاه وألجما ولله ما أعطى وأوفى وأنعما

ومنها :

أمتً بآداب وعلم كليهما أقاما لديك الدّعي فرضاً وألزما وهي طويلة .

به الرحمن الداخل فيما حكى بعض المؤرخين ا ، خرج من الأندلس على عبد الرحمن الداخل فيما حكى بعض المؤرخين ا ، خرج من الأندلس على طريقة الفقر والتجرّد ، ووصل برّقة بركوة لا يملك سواها فعرف بأبي ركوة ، وأظهر الزهد والعبادة ، واشتغل بتعليم الصبيان وتلقينهم القرآن ، وتغيير المنكر ، حتى خدع البربر بقوله وفعله ، وزعم أن مسلمة بن عبد الملك بشر بخلافته بما كان عنده من علم الحدثان ، وكان يقال عن مسلمة : إنّه أخذ علم الحدثان عن خالد بن يزيد بن معاوية ، وأخرج لهم أرجوزة أسندها إلى مسلمة ، ومنها في وصفه :

وابن ُ هشام ِ قائم ٌ في بَـرْقه ۚ ﴿ بِهِ يِنال ُ عبد ُ شمس ِ حقَّه ْ

١ انظر أخبار أبي ركوة في الدرة المضية ٦ : ٣٧٥ واتعاظ الحنفا : ٣٠٤ وتاريخ ابن خلدون
 ١ : ٨٥ وابن الأثير ٩ : ١٩٧ - ٢٠٣ .

# يكون أ في بربرها قيامُه وقُرّة العُرْب لها إكرامُه

واتفق أن قرة انحرفوا عن الحاكم فمالوا إليه ، وحصروا معه مدينة برقة حتى فتحوها ، وخطبوا له فيها بالحلافة ، وكان قيامه في رجب سنة ٣٩٧ ، فهزم عسكر باديس الصّنهاجي صاحب إفريقية وعسكر الحاكم بمصر ، وأحيا أمره ، وخاطبه بطانة الحاكم لكثرة خوفهم من سفك الحاكم الدماء ، ورغبوه في الوصول إلى أوسيم ، وهو مكان بالحيزة قبالة القاهرة ، فلما وصل إليها قام بمحاربته الفضل بن صالح القيام المشهور إلى أن هزم أبا ركوة ، ثم جاء به إلى القاهرة ، فأمر الحاكم أن يطاف به على جمل ، ثم قُتل صبراً في ١٧ رجب سنة ٢٩٩ ، ولما حصل في يد الحاكم كتب إليه :

فررتُ ولم يُغْن الفرارُ ، ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرضِ هاربُ ووالله ما كان الفرارُ لحاجة سوى فَرَعي الموتَ الذي أنا شاربُ وقد قادني جُرْمي إليك برمَّتي كما اجترَّ ميتاً في رحى الحرب سالبُ وأجْمع كلُّ الناسِ أنتك قاتلي فيا ربُّ ظن ربَّهُ فيه كاذبُ وما هو إلا الانتقامُ وينتهي وأخذك منه واجباً وهو واجبُ

ولأبي ركوة المذكور أشعار كثيرة ، منها قوله :

بالسّيفِ يقربُ كلُّ أمرٍ ينزَحُ فاطلبْ به إن كنتَ ممّن يُفلعُ وله :

على المرء أن يسعى لما فيه نفعُهُ وليس عليه أن يساعدَهُ الدهرُ وقوله :

إِن لَمْ أُجِلْهَا فِي ديار العدا تَملاً وعرَ الأرضِ والسّهلا فلا سمعتُ الحمد من قاصد يوماً ولا قلتُ له أهلا

وله غير ذلك ممّا يطول ، وخبره مشهور .

۲۹۵ ــ ومنهم أبو زكريا الطليطلي ، يحيى بن سليمان ، قدم إلى الإسكندرية ، ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب ، وله ديوان شعر أكثر فيه من المديح والهجاء ، قال بعض من طالعه : ما رأيته مدح أحداً إلا وهجاه ، وله مصنفات في الأدب ، ومن نظمه قوله :

أرضُ سُقَتُ غَيْطانها أعطانها وزَهَتُ على كثبانها قضبانُها

ومنها :

فتكت بألباب الكُماة فسيفُها من طرفها وسينانُها وَسَنانُها وَسَنانُها لم يبق شخص بالبسيطة سالماً إلا سبى إنسانه إنسانها

ومنها :

وتصاحبَتْ وتجاوبت أطيارُها وتداولت وتناولت ألحانها وتستمت وتبستمت أيامها وتهللت وتكللت أزمانها عمديرها ومنيرها ونميرها ونميرها ومنيرها ونميرها

المعروف بالمغيلي من عمد بن عبد الله بن محمد ، القرطبي ، المعروف بالمغيلي من عمد بن عبد الملك بن أيمن وقاسم بن أصبغ وغيرهما ، ورحل فسمع من أبي سعيد ابن الأعرابي ، وكان بصيراً بالعربية والشعر ، ومؤلفاً جيد النظر حسن الاستنباط ، حد ث ، وتوفقي فجأة في شهر ربيع الأول سنة بحد النظر حال الفرضي .

١ ق ٠ سلمان

٢ ترجمة يحيى بن عبد الله المنيلي في ابن الفرضي ٢ : ١٨٨ .

ابن سلمة ، الأنصاري ، الغرناطي ، قدم المشرق وتوفتي بمصر سنة ٧٠٣ عن أبن سلمة ، الأنصاري ، الغرناطي ، قدم المشرق وتوفتي بمصر سنة ٧٠٣ عن أبحو خمسين سنة ، بالبيمارستان المنصوري ، قال قاضي القضاة عبد العزيز ابن جماعة الكناني في كتابه « نزهة الألباب ١ » : أنشدنا المذكور لنفسه بالقاهرة ، بعد قدومه من مكة والمدينة ، وقد رام أن يعود إليهما فلم يتيسر له :

فقلبي على طول التباعد لا يتقوى فإنتي لهم عبد على السر والنجوى فيا شرقي إن مت في حب من أهوى فما عندكم بعض الذي بي من الشكوى أما ترحموا صباً يحن للى حزوى يمين وقي صادق القول والد عوى فأنتم مرادي لا سعاد ولا علوى فجودوا بوصل أنتم الغاية القصوى

لئن بتعُدرَتْ عنتي ديارُ الذي أهوى فحد ّتْ رعاك اللهُ عن عُرب رامة فإن متُ شوقاً في الهوى وصبابةً فيا أيتها العُدرّالُ كُفتّوا ملامَكُم ْ ويا جبيرة الحيّ الذي ولهي بهم ويا أهل ذيباك الحمى وحياتكُم ْ ملكتم قيادي فارحموا وترفقوا فما لي سواكم سادتي لا عدمتكم النه

۲۹۸ – ومنهم الفاضل الأديب أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن علي ،
 الغَرْناطي ، قال ابن جماعة في الكتاب المسمى قريباً : أنشدني المذكور لنفسه ،
 على قبر سيّدنا حمزة رضي الله تعالى عنه :

ورضيع ذي المَجد المرفّع أحمد سُرُج المَعالي والكرام المُجلّد دينُ الإله ببأسه المُثيل الأتلد يا ذروة الحسب الأثيل الأتلد

يا سيّد الشّهداء بعَد محمد يا ابن الأعزّة من خلاصة هاشم يا أيّها البطل الشّجاع المحتمي يا نَبْعَة الشّرف الأصيل المُعتلي

١ ق : الأولياء ؛ وفي كشف الظنون: نزهة الإلباب ؛ ودوزي : الألباء .

٢ ترجمته في الدرر الكامنة ٤ : ٩٦

يا نَجْدة الملهوف في قُحَم الوغي عند التهاب جحيمها المتوقّد يا غيث ذي الأمل البعيد مرامه يا غوثَ موتور الزمان الأنكد قلبَ الرسول وعَمَّ كلَّ موحَّدُ يا من لعُظْم مصابه خص ّ الأسي يا حمزة الحير المؤمثّل نفعتُهُ ﴿ يوم الهياج وعند فقد المنجد وافاك يا أسدً : الإله وسيفّه وفند ألمّوا من حماك بمعهد قَصْدَ الزيارة فاحتفل بالقُصَّد جيئناك يا عم الرسول وصنوه واسأل إلهك في اغْتفار ذنوبنا شيتم المزور قيامه بالعُوَّد لُذُنَا بِجانبكَ الكريم تُوسُلاً وكنَّذا العبيدُ مَلاذُهُم بالسَّيِّد فاشفع لضيفك فالكريم مشقعً عند الكريم ومن يشفَّعُ يُقَصِّد يا ابن الكرام المكرمينَ نَزيلهم أهل المكارم والعُلا والسؤدد منها يؤميّل كل عطف مسعد نزل الضيوفُ جَنابَ ساحتكَ التي فاجعل أبا يعلى قرانا عطفة ً وارغَبُ لِربِئُكَ في هُدانا واقصد فعسى يمن على الحميع بتوبة يُهُدَّى بها نَهُجَ الطريق الأرشد فقد اعتمدنا منك خير وسيلة نرجو بها حُسنَ التجاوزِ في غد لِمْ لَا تُؤْمَ وَأَنْتَ عَمُّ محمدً ولدينه قد صُلُتَ صولةَ أيَّد وَذَبَبْتَ عنه باللسان وباليد وصحبتة ونصرته وعضدته فقُبلتَ في ذات الإله الأوحد وبذلتَ نفسَكَ في رضاه بجنّة فَجَزَاكَ عنا الله خيرَ جزائه وسقى ثراك حيا الغمام المُرْعَـد وعليك مُتَّصِلُ الرضي المتجدّد

وعلى رسول الله منه سلامه وعليك متسطل الرضى المتجدد ولله ببعض أعمال غرناطة قبل التسعين وستماثة ، وتوفي بالمدينة الشريفة طابة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سنة ٧١٥ ، ودفن بالبقيع ، رحمه الله تعالى ، انتهى .

٧٩٩ – ومنهم الشيخ نور الدين أبو الحسن المايرقي ، من أقارب بعض

ملوك المغرب ، وكان من الفضلاء العلماء الأدباء ، وله مشاركة جيدة في العلوم ونظم حسن ، ومنه قوله :

القُضْبُ راقصة ، والطيرُ صادحة والنشرُ مرتفع ، والماء منحدرُ وقد تجلّت من اللذاتِ أوجهها لكنتها بظلالِ الدوحِ تستثرُ فكلُ وادرٍ به موسى يُفَجّره وكلُ رَوْضٍ على حافاته الحَضِيرُ وقوله :

وذي هيَيَف راق العيون الثناؤه بقد كريّان من البان مُورِق كتبتُ إليّه على تجودُ بزورة ؟ فوقع « لا » خوف الرقيب المصلق فأيقنت من « لا » ثم لم تتفرق فأيقنت من « لا » ثم لم تتفرق

وهذا أحسن من قول ذي القرنين ابن حمدان ' :

إنّي لأحسد و لا ﴾ في أحرف الصحف إذا رأيتُ اعتناقَ اللامِ للألفِ وما أظنّهما طال ـــ اجتماعهما ـــ إلاّ لما لـقيبا مين لوعة ِ الأسفِ

وأحسن من هذا قول القَيُّسَرَاني :

أستَشَعْرُ اليأس في « لا » ثم يُطمعني إشارة في اعتناق اللام للألف وكانت وفاة أبي الحسن المذكور في ربيع الأول سنة ١٥٥ ، ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى ، والأبيات التي أولها « القُضُب راقصة » . . . النح نسبها له اليونيني وغير واحد ، والصواب أنها ليست له ، وإنّما هي لنور الدين ابن سعيد صاحب المغرب ، وقد تقدم ذكره ، ولعل السهو سَرَى من تشارك الاسم واللقب والقطر ، ومثل هذا كثيراً ما يقع ، والله تعالى أعلم .

• ٣٠٠ – ومن الراحلين من أهل الأندلس إلى المشرق ابن عتبة الإشبيلي ،

١ انظر اليتيمة ١ : ١٠٦ .

وكان فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود ، واضطرمت بفتنته الأندلس ناراً ، ولما قدم مصر هارباً من تلك الأهوال تغيرت عليه البلاد ، وتعدّلت به الأحوال ، فلمّا سئل عن حاله ، بعد بعده عن أرضه وترّحاله ، بادر وأنشد ' :

أصبحتُ في مصر مُسْتَضاماً أرقص في دولة القرود واضيَّعة العمر في أخير مع النصارى أو اليهود بالحك رزق الأنام فيهم لا بنوات ولا جدود لا تبصر الدهر من يراعي معى قصيد ولا قصود أود من لؤمهم رجوعاً للغرب في دولة ابن هود

وتذكرت بقوله «أرقص في دولة القرود » ما وقع لأبي القاسم ابن القطان ، وهو مما يُستطرف ويُستظرف ، وذلك أنه لما ولي الوزارة الزينبيُّ دخل عليه أبو القاسم المذكور والمجلس حافل بالرؤساء والأعيان ، فوقف بين يديه ودعا له ، وأظهر الفرح والسرور ، ورقص ، فقال الوزير لبعض من يُفضي إليه بسره : قبح الله هذا الشيخ ، فإنه يشير برقصه إلى قول الشاعر :

## وأرقص للقرد في دولته

٣٠١ – ومن المرتحلين أبو عبد الله ابن جابر محمد بن جابر الضرير ، من أهل المرية ، ويُعرف بشمس الدين بن جابر الضرير ، وله ترجمة في الإحاطة ذكرناها مع زيادة عليها عند تعرضنا لأولاد لسان الدين ابن الحطيب ، رحمه الله تعالى ، ورحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلب ، وهو صاحب البديعية المعروفة ببديعية العميان ، وله أمداح نبوية كثيرة وتواليف : منها «شرح ألفية ابن مالك » وغير ذلك ، وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية الإجادة ، ومن نظمه رحمه الله تعالى مُورّياً بأسماء الكتب :

١ الأبيات في اختصار القلح : ١٦٤ ومعها ترجمته وانظر المغرب ١ : ٢٥٨

٧ قد مرت الإشارة إلى ابن جابر الهواري الضرير وترجمته ، ج ١ : ٣٨ .

فلما رأته فلن هذا من الأكفا شمائل كم فيهن من نكت تكفي قلائد قد راقت جواهرها رصفا مسالك تهذيب لتنبيه من أغفى لأنت امرؤ من حاصل المجد مستصفى عرائس مدحي كم أتين لغيره نوادر آدابي ذخيرة ماجد مطالعها هن المشارق للعلا رسالة مدحي فيك واضحة ، ولي فيا منتهى سؤلي ومحصول غايتي

وقد اشتملت هذه الأبيات الحمسة على التورية بعشرين كتاباً ، وهي : العرائس للثعالبي ، والنوادر للقالي وغيره ، والذخيرة لابن بسام وغيره ، والشمائل للترمذي ، والنكت لعبد الحق الصقلي وغيره ، والمطالع لابن قرقول وغيره ، والمشارق للقاضي عياض وغيره ، والقلائد لابن خاقان وغيره ، و « رصف المباني في حروف المعاني » للأستاذ ابن عبد النور ، وهو كتاب لم يصنف في فنه مثله ، والرسالة لابن أبي زيد وغيره ، والواضحة لابن حبيب ، والمسالك للبكري وغيره ، والجواهر لابن شاس وغيره ، و « التهذيب في اختصار المدونة » وغيره ، و « التنبيه » لأبي إسحاق وغيره ، و « منتهى السؤل » لابن الحاجب ، و « المحصول » للإمام الرازي ، و « الغاية » للنووي وغيره ، و « الخاصل » مختصر المحصول ، و « المستصفى » للغزالي . وما أحسن قول الحكيم موفقي الدن :

للهِ أيامنا والشّمْلُ منتظم ٌ نظماً به خاطِرُ التفريقِ ما شَعَرَا والنّه فَ نفسي على عيش ظفرتُ به قطعْتُ مجموعة ُ المختارَ محتصرا

وهذه ثلاثة كتب مشهورة : المختار ، والمجموع ، والمختصر ، وأحسن منه قول الآخر :

عن حالتي يا نور عيني لا تَسلَ " تَرْكُ الجوابِ جوابُ تلك المسأله

١ وغيره : سقطت من ق .

حالي إذا حدَّثت لا لمعاً ولا جملاً لإيضاحي بها من تكمله عندي جَوَّى يَذَرُ الفصيحَ مبلداً فاترك مفصًله ودونك مجمله القلبُ ليس من الصحاح فيرتجى إصلاحه ، والعينُ سُحْبٌ مثقله

وقد أوردنا في ترجمة أبي عبد الله ابن جُزَي الكاتب الأندلسي جملة مستكثرة في التورية بأسماء الكتب فلتراجع ثمة .

رجع إلى الشمس بن جابر ، فنقول : ومن نظمه رحمه الله تعالى تثمينه للأبيات المشهورة :

لم يبق في اصطبارُ مد خلقُوني وساروا ولاحبيب أشارُوا جار الكرامُ فجاروا لله ذاك الأوارُ بانوا فما الدارُ دارُ

يًا بدرُ أهلُكَ جارُوا وعلَّمـوكَ التَّجَرّي

كانوا من الود أهلي ما عاملوني بعد ل أصموا فؤادي بنبل يا بين بينت تُكلي يا روح قلاي قل لي أهم دعوك لقتلل

وَحَرَّمُوا لكَ وصلي وحلَّلوا لك هَجْري

ا الكاتب : سقطت من ق .

حسبي وماذا عنادُ هُمُ المُنى والمرادُ وإن عن الحق حادُوا أو جاملوني وجادوا يا من به الكل سادوا والكل عندي سدادُ

فَلَيْتَفْعَلُوا مَا أَرَادُوا فَإِنَّهُمَ أَهِـلُ بَــدُرِ

وتذكرت بهذا قول أبي البركات أيمن ' بن محمد السعدي رحمه الله تعالى :

للعاشقين انكسارُ وذلّـــة وافتقـــارُ وللمـــلاح افتخـــارُ وعــزّة واقتـــدارُ وأهلُ بدري أشاروا وودعـــوني وساروا

يا بدر \_ إلخ .

كتبتُ والوصل يُمثلي جدًّ الهوى بعد هـزُل ِ وحار ذهني وعقلي ما بينَ بدري وأهلي يا بـَـدُ رُ فاحكم ْ بعدل ِ إذا أتوك بعذل

وحَرَّمُوا – إلخ .

لولا هواك المرادُ ما كنتُ ممن يُصادُ ولا شجاني البعادُ يا بدرُ أهلُك جادوا غليطتُ جاروا وزادوا لكنهم بك سادوا

فليفعلوا ــ إلخ . انتهى

١ أيمن : سقطت من ق .

## رجع إلى ابن جابر ، فنقول :

توفّي رحمه الله تعالى في إلبيرة في جمادى الآخرة سنة ٧٨٠ ، ومن نظمه قوله :

يا أهل طيبة في مغناكُمُ قمر يهدي إلى كل محمود من الطُّرُقِ كالغيث في كرم، والليث في حرم والبدرُ في أفق، والزهرُ في خلق

و له :

ولمَّا وقفنا كي نودع من نأى ولم يبق إلا أن تُحَثُّ الرَّكائب بكينا وحَقٌّ للمُحبِّ إذا بكى عشية سارت عن حماه الحباثب

وقال :

أمّا معاني المعاني فهي قد جُمِعَتْ في ذاته فبدت ناراً على عَلَمَ كالبدر في شيّم ، والبحر في ديّم والزهر في نعم ، والدهر في نقم

وقال :

ضَحِكَتْ فقلتُ كَأَنَّ جِيدكِ قد غدا يُهُدي لَثَغركِ من جواهر عقدهِ وَكَأَنَّ وردِ الحَدِّ منكِ عِمَائِهِ قد شابَ عَذْبَ لمَاكِ حالة وردِهِ

وقالُ ١ :

منعتنا قرى الحمال وقالت : ليس في غير زادنا من متجال ِ فأقمنا على الرحال وقلنا ما لنا حاجة " بحط الرحال ِ

۱ ق : وقوله .

#### وقال:

عَذَّبَ قَلَّنِي رَشَأُ ناعمٌ أُسهَرَ جَفِي طرفُهُ الناعسُ يحرسُ باللحظِ جَنَى خدّه يا ليته لو غفــلَ الحارسُ

### وله :

ونأى الفريقُ من الديار وسارا داراً بها طاف السرورُ ودارا وافیت رَبْعَهُمُ وقد بعُدَ المدی ما کدت أعرف بعد طول ِ تأمثُل ٍ

ولستُ أرى الرجال سوى أناس

## وله:

همومهم موافساة الرجسال فعاشوا في الأنام ذوي كمال

أطالوا في النّدى إهلاك مال

## وقال :

أيّها المُتْهِمِمُون نَفْسي فداكم أَنْجِدُوني على الوصولِ لنجدِ وقفوا بي على منازل ليلى فوجودي هناك يُذْهبِ وجدي

وما كتبه على كتاب «نسيم الصّبا » لابن حبيب ، وصورته : لما وقفت على الفصول الموسومة بنسيم الصّبا ، المرسومة في صفحات الحسن فإذا أبصرها اللبيب صبا ، انتعش بها الحاطر انتعاش النبت بالغمام ، وهمت سحائب بيابها فأثمرت حدائق الكلام ، وأخرجت أرض القرائح ما فيها من النبات ، وسمعت الآذان صخبة الأذهان بهذه الأبيات :

هذي فصول ُ الربيع في الزمن ِ كم حسن ِ أسندت إلى حسن ِ

مثل صرف الشمول تتحفي يعجب في يعجب الفظها ويعجب في الشهد المهد ولا أذن يصرف عن خاطر ولا أذن اي بديع الكلام لم ترني يكون مثل له ولم يتكن قد أفحمت كل ناطق لسين شجوي لشد و الحمام في فنن لطفا فأزرى بالجوهر الثمن والزهر في ناعم من الغصن كل معان بنيلهن عني ذا سن حاز أحسن السن

رقت وراقت فمن شمائلها كم ملكح قد حوت وكم لمح كم فيه من نفش ومن نكت جمع عدمنا له النظير فلا يا خير أهل العلا وبحرهم بدرك في مطلع الفضائل لا هذي الفصول التي أتيت بها كم فن معنى بها يذكرني فمن نسيب مع النسيم جرى وحسن سجع كالزهر في أفق له متعان أعيت مداركها لا زال راق للمجد راقمها

فصول ، هي الحسن أصول ، وشمول ، لها على كل القلوب شمول ، ليس القدامة على التقدم إليها حُصول ، ولا لسحبان لأن يسحب ذيلها وُصول ، ولا انتهى قس الإيادي لهذه الأيادي ، ولا ظفر بديع الزمان بهذه البدائع الحسان ، لقد قصر فيها حبيب عن ابنه ، وحار بين لطافة فضله وفضل ذهنه ، نزهت في طرف خمائلها ، ونبهت بلطف شمائلها ، تالله إنها لسحر حكال ، وخلال ما مثلها خلال ، كلام كله كمال ، ومجال لا يسرى فيه إلا جمال ، راقم بردها ، وناظم عقدها ، في كل فصل ، جاء بكمال فضل ، وفي كل معنى ، عمر بالبراعة معنى ، أعرب فأغرب ، وأوجز فأعجز ، وأطال فأطاب ، وأجاد حين أجاب ، فما أنفس فرائده ، وأنفع فوائده ، وأفصح مقاله ، وأفسح مجاله ، وأطوع للنظم طباعه ، وأطول في النثر باعه ، أزاهر مقاله ، وأفسح مجاله ، وجواهر تكونت من ألفاظ عذاب ، ومواهب لا تكرك نبت في كتاب ، وجواهر تكونت من ألفاظ عذاب ، ومواهب لا تكرك

بيد اكتساب ، فسبحان من يرزق من يشاء بغير حساب ، فصول أحلى في الأفواه من الشهد ، وأشهى إلى النواظر من النوم بعد السهد ، سكب أدبها في قالب النكت الحسان ، وذهب بمحامد عبد الحميد وعاسن حسّان ، فما أحقها أن تسمى فصول الربيع ، وأصول البديع ، لا زال حُسنها يملأ الأوراق بما راق ، ويزين الآفاق بما فاق ، ولا برحت حدائق براعته نزهة للأحداق ، وحقائق بلاغته في جيد الإجازة بمنزلة الأطواق ، بمن الله تعالى وكرمه ، انتهى .

وحيث جرى ذكر كتاب لا نسيم الصبّا » فلا بأس أن نذكر تقاريظ العلماء له ، فمن ذلك قول القاضي شرف الدين بن ريان : وقفت على هذا الكتاب الذي أبدع فيه مؤلفه ، ونظم فيه الجواهر النفيسة مُصنفه ، وأينعت حدائق أدبه فدنا ثمرها لمن يتقطفه ، وعرفت مقدار ما فيه من الإنشاء وأين من يعرفه ، فوجدته ألطف من اسمه ، وأحسن من الدرر في نظمه ، وأطيب من الورد عند شمة ، هبت على رياض فصوله نسيم صباها ، ففاقت الأزهار في رباها ، وتشوقت قلوب الأدباء إلى انتشاق شذاها وطيب ريّاها ، وفاضت عليه أنوار البدر فاغني سنناها ، عن الشمس وضُحاها ، وتحلّت نحور البلغاء من كلامه بالدر اليتيم ، ومن معانيه بالعقد النظيم ، وترنحت أفنان فنون الفصاحة لما هب عليها ذلك النسيم ، كل فصل له في الفضل أسلوب على بابه ، وطريق انفرد به منشيئه محاسن لا توجد إلا في كتابه ، صدر هذا الكتاب عن علم سابق ، وفكر ثاقب وذهن راثق ونفس صادق ، وروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق ، وقريحة إذا ذقت جناها ، وشمت سناها ، تذكرت ما بين العُذينب وبارق ، فالله تعالى يبقي مصنفه قبلة لأهل الأدب ويديمه ، ويبلغه من سعادة الدنيا والآخرة ما يرومه ، بمنة وكرمه ، انتهى .

وقرظ عليه بعضهم بقوله : وقف المملوك سليمان بن داود المصري على فصول الحكم من هذه الفصول ، ووجك من نسيم الصّبا أمارات القبول ، وناحً طَرَفه في وصفه فعجز عن ونزَّه طَرَفه في رياض هذا الكتاب ، وخاطب فكره العقيم في وصفه فعجز عن

## رد الحواب:

ماذا أقول ُ وكل ُ وصفٍ دونَه ُ أين الحضيض من السّماك الأعزل ِ

يا لها كلمات نقصت قدر الأفاضل ، وفضحت فصحاء الأوائل ، وسحبت ذيل الفصاحة على سَحْبان وائل ، وزادت في البلاغة على فريد ، وغيرت حال القدماء فما عبد الرحيم الفاضل وما عبد الحميد ، وذلت لها تشبيهات ابن المعتز طوعاً ، وملكت زمام البيان فما تركت للبديع منه نوعاً :

قَطَفَ الرجالُ القولَ حينَ نَباته وقطفتَ أنت القول لما نوَّرا

وخطاب أعجز الحطباء وصفه ، وجواب ألغى البلغاء رَصْفه ، وغرائب تعرَّفت بمبديها ، وشوارد تألفت بمهديها ، وجينان بلاغة لم يَطْمِثْ أبكارَها إنس قبلك ولا جان ، ولم يقطف أزهارها عين ناظر ولا يَدُ جان ، معان تطرب السمع لها حكم وأحكام ، وألفاظ هي الأرواح للأرواح أجسام ، فلمّا ألقى فهمه عروة المتماسك ، وضاقت عليه في وصفه المسالك ، وعجز عن وصف بلوغ بلاغته ، عطف على حُسن كتابته ، فرأى خطّاً يسبي الطرف ، ويستغرق الظرف ، نسَجَ ا قلمه الكريم من وشي البلاغة ديباجاً ، واتخذ من محاسن الحسان طريقاً ومنهاجاً ، فألفى ألفات كاعتدال القدود ، ونونات كأهلة السعود ، وسينات كالطرر ، ونقطاً كالدرر ، جعل للأقلام حُجة قاطعة على السيوف ، وحكى الأسماع بحلية زائدة على الشنوف ، فعطف ساعة يُطْنب ودرر فضلك ، وأحسن بوابلك الهاطل بالبيان وطكره ، فليلة در ألفاظك ودرر فضلك ، وأحسن بوابلك الهاطل بالبيان وطكره ، فليلة در ألفاظك

١ ق ودوزي : ولا عبد الحميد .

۲ ق و دوزي : نسخ .

٣ ق ودوزي : يطيب .

لسانُكَ غُوَّاصٌ ، ولفظُكَ جَوْهَرٌ وصدرك بحرٌ بالفضائل زاخرُ

والله المسؤول أن يرفع قدر مقالك ومقام قدرك ، ويوضح منهاج الأدب بنور بدرك بمنّه وكرمه ، إنّه على كل شيء قدير .

وكتب قاضي القضاة تاج الدين السبكي ، رحمه الله تعالى ، في تقريظ الكتاب المذكور ما نصّه : الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، حدَّقت نحو الحدائق ، وفوَّقت سهَمْي تلقاء الغرَض الشائق ، وطرقت إلى ما يضيء أخا الحجى أسهل الطرائق ، فما عَلَّلَ صَداي كنسيم الصّبا ، ولا كمثله سهماً صائباً صابه من لا صبا ، ولا نظرت نظيره حديقة تنبت فضة وذهبا :

وتجيء من مُلَح الكلا م بطارف أو تالده في كلم نوابغ نحو آ فاق المطالع صاعده لو رامها قس لما ألفى أباه ساعده أبدى نتائج عيبة في ذي المعاني الشارده

فعین الله تعالی علیها کلمات علیها منه رقیب ، ومحاسن تسلی عندها بالحسن حبیب ، وفوائد حسان یذکرنا بها حسان البعید حسن القریب ، کتبه عبد الوهاب السبکی ، انتهی .

وكتب ناصر الدين صاحب دواوين الإنشاء ما صورته : وقفت على هذا الكتاب الذي أشبه الدرَّ في انتظامه ، والثغرَ في ابتسامه ، وقطْرَ الندى في انسجامه ، وزهر الروض في البُكر إذا غنَّت على غصونه مُطْربات حَمامه ، فوجدت بين اسمه ومسماه مناسبة اقتضاها طبع مؤلفه السليم ، واتصالاً قريباً كاتصال الصديق الحميم ، فتحققت أن مؤلفه – أبقاه الله تعالى وحرسه – أبدع في الصديق الحميم ، فتحققت أن مؤلفه – أبقاه الله تعالى وحرسه – أبدع في

١ وفوائد . . . القريب : سقط من ق .

تأليفه ، وأصاب في تمييزه بهذا الاسم وتعريفه ، فهو في اللطافة كالماء في إروائه ، وكالهواء المعتدل في ملاءمة الأرواح بجوهر صفائه ، وكالسلك إذا انتُقي جوهره وأجيد في انتقائه ، قد أينعت ثمرات فضائله فأصبحت دانية القطوف ، وتجلت عرائس بلاغته فظهر بدرها بلا كسوف ، وانجابت ظلمات الهموم بسماع موصول مقاطعه التي هي في الحقيقة لأُذُن الجوزاء شنوف، فأكرم به من كتاب ما الروض بأبهى من وسيمه ، ولا الربيات بأعطر من شميمه ، ولا المدامة بأرق من هبوب نسيمه ، ولا الدر بأسي زهراً بل زهوا من رسومه ، إذا تدبره الأديب أغنته تلك الأفانين ، عن نغمات القوانين ، وإذا تأمله الأريب نزه طرفه في رياض البساتين ، قد سُور على كل نوع من البديع باب ، لا يدخله إلا من حُص من البلاغة باللباب ، والله تعالى يؤتيه الحكمة وفصل الحطاب ، ويمتع بفضائله التي شهدها أهل العلم وذوو الألباب ، بمنه وكرمه ، وكتبه محمد ابن يعقوب الشافعي .

وكتب الصفدي شارح لامية العجم بما نصة : وقفت على هذا المصنف الموسوم بنسيم الصبّا ، والتأليف الذي لو مرّ بالمجنون لما ألف ليلاه ولا مال إليها ولا صبّا ، والإنشاء الذي إن شاء قائلُه جعل الكلام غيره في هبّات الهواء هبّا ، والنثر الذي أغار قائله على سبائك الذهب الإبريز وسبّى ، والكلام الذي نبا عنه الجاحظ جاحداً وما له ذكر ولا نبا ، فسبتحت جواهر حروفه لمن أوجده في هذا العصر ، وعلمت أن ألفاظه ترمي قلوب حساده بشترر كالقصر ، وتحققت أن قعقعة طروسه أصوات أعلامه التي تتخفق له بالنصر ، وتيقنت أن سطوره غصون لا تصل إليها كف جناية بجنبًى ولا همّر :

وقلتُ لأهل النظم والنثرِ قابلوا «تراثبها مصقولة كالسجنجلِ » وميلُوا بأعُطافِ التعجبِ إنها «نسيمُ الصَّبا جاءتُ بريّا القرَنفُلِ » ولما ملت بعدما ثملت ، وغزلت بعدما هزلت ، جردت من نفسي شخصاً أخاطبه وأجاريه ، في أوصاف محاسنها التي أناهبه منها وأناهيه ، فقال لي : هذا الفن الفذ ، والنثر الذي قهر أقران هذه الصناعة وبذ ، والأدب الذي سد الطرق على أوابده فما فاته شيء ولا شذ ، وهذا الإنشاء الذي ما له عديل في هذا العديد ولا ضريب ، وهذا الكلام الذي فاق في الآفاق فما لحبيب بن أوس حُسنُ حَسن بن حبيب ، فعين الله تعالى على هذه الكلم الساحرة ، والفوائد التي أيقظت جفن الأدب بعدما كان بالساهرة ، ومتع الله تعالى الزمان وأهله بهذا النوع الغض ، والنقد النض ، والبز البض ، والبديع الذي رم ما تشعت من ربع هذا الفن ورض ، واقتض المعاني أبكاره وافتض ، وأرسل جارح بلاغته على الجوارح فصادها وانقص وانقض ، وأنبط ماء الفصاحة لما تحدر وارفض ، والإجابة جدير ، ممنة وكرمه ، وكتبه خليل الصفدي ، انتهى .

۳۰۲ — ومنهم الأديب أبو جعفر الإلبيري ، رفيق ابن جابر السابق الذكر ، وهو البصير وابن جابر الأعمى ، وله نظم بديع منه قوله :

أبدت لي الصُّدْغ على خدّها فأطلع الليل لنا صُبْحَهُ فخدتُها مع قدّها قائل «هذا شقيق عارض رحمه » وقوله وقد دخل حمص:

حمص لن أضحى بها جنة للدنو لديها الأمل القاصي حل بها العاصي حل بها العاصي وقوله:

إنَّ بَيْنَ الحبيب عنديَ موتٌّ وبه قد حييتُ منذ زمان

١ وردت الإشارة إلى أبي جعفر الإلبيري الرعبي ومصادر ترجمته في النفح ج ١ : ص ١٤ .

لَيْتَ شَعْرِي مَنَى تَشَاهِدُهُ الْعَيْثُ نَ وَتَقْضِي مِنَ اللَّقَاءُ الْأَمَانِي قَالَ : وفيه استخدام ، لأن البين يطلق على البعد والقرب ، انتهى . ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى :

وَمُورَّدِ الوجناتِ دَبَّ عِذارُهُ فَكَأَنَّهُ خَطُّ عَلَى قَرَطاسِ لِمُورَّدِ الوجناتِ دَبَّ عِندارُهُ لَكَانَّهُ خَطُّ عَلَى الورد منه بآسِ لِمَا يَعْنِي الورد منه بآسِ ناديته قفْ كي أودِّع ورده «ما في وقوفك ساعة من باس»

وهذا المعنى قد تبارى فيه الشعراء وتسابقوا في مضماره، فمنهم من جلَّى وبرز ، وحاز خصل السبق وأحرز ، ومنهم من كان مُصَلِّياً ، ومنهم من غدا للحسان مُحلِّياً ، ومنهم من عاد قبل الغاية موليِّياً .

رجع ــ ومن تأليفه رحمه الله تعالى شرحه لبديعية رفيقه ابن جابر المذكور .

وقال في خطبته : ولما كانت القصيدة المنظومة في علم البديع المسمّاة «بالحلة السيرا في مدح خير الورى» التي أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي ، نادرة في فنها ، فريدة في حسنها ، يُخبى ثمر البلاغة من غصنها ، وتنهل سواكب الإجادة من مُزْنِها ، لم يُنسج على منوالها ، ولا سمحت قريحة بمثالها ، رأيت أن أضع لها شرحاً يجلو عرائس معانيها لمعانيها ، ويبدي غرائب ما فيها لموافيها ، لا أميل الناظر فيه بالتطويل ، ولا أعوقه بكثرة الاختصار عن مدارك التحصيل ، فخير الأمور أوسطها ، والغرض ما يقرّب المقاصد ويضبطها ، فأعرب من ألفاظها كل خفي ، وأسكت من لغاتها عن كل جلي ، والله أسأل أن يبلغنا ما قصدناه ، ويوردنا أحسن الموارد فيما أردناه ، انتهى . وسمى الشرح المذكور «طراز الحلة وشفاء الغلة » ، ومما أورده رحمه الله تعالى في ذلك الشرح من نظم نفسه قوله :

طَيْبَةُ مَا أَطِيبِهَا مِنْزِلاً سَقَى ثُراهَا المَطرُ الصيّبُ طَابِتَ مِن حلَّ بَأْرِجَائِهَا فَالنّرِبُ مِنهَا عَنْبِرُ طَيِّبِ عَالِمَ عَنْدُ ذَكْرِي لَمَا والعيشُ في ذاك الحمى أَطيب

وقال رحمه الله تعالى في هذا الشرح بعد كلام ما نصّه : وإذا أردت أن تنظر إلى تفاوت درجات الكلام في هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموصلي كيف جاء إلى قصر مشيد ، ومحل سرور جديد ، فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية ، والمنازل الدارسة الحالية ، فقال :

# يا دارُ غَيّرَك ِ البِّلي ومحاك

فأحزن في موضع السرور ، وأجرى كلامه على عكس الأمور ، وانظر إلى قول القطامي :

إنَّا محيُّوكَ فاسلم أيتها الطللُ وإن بليتَ وإن طالتْ بكَ الطِّيَّلُ

فانظر كيف جاء إلى طَلَلَ بال ، ورسم خال ، فأحسن حين حيّاه ، ودعا له بالسلامة كالمبتهج برؤية مُحيّاه ، فلم يذكر دروس الطلل وبلاه ، حتى آنس المسامع بأوفى التحية وأزكى السلامة ، والذي فتح هذا الباب ، وأطنب فيه غاية الإطناب ، صاحب اللواء ، ومقدم الشعراء ، حيث قال :

ألا عيم صباحاً أيتها الطَّللُ البالي وهل يتعمِمن من كان في العُصُر الخالي وهل يتعمِمن من كان في العُصُر الخالي وهل يتعمِمن إلا سعيد في مخلَّد تقليلُ الهمومِ ما يبيتُ بأوجالِ

قيل : وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الجنّة ، لأن السعادة والخلود وقلة الهموم والأوجال لا توجد إلاّ في الجنّة ، انتهى .

وقال رحمه الله تعالى عند رحيلِه ِ من غَـرْناطة وأعلام نجد تلوح ، وحماثمه تشدو على الأيك وتنوح :

ولمَّا وقفنا للوداع وَقد بدتْ نظرتُ فألفيتُ السبيكة فضة للسن بياض الزهر في ذلك النادي فلمَّا كَسَتْها الشمس عاد لُجَينُها لها ذهبا فاعجب لإكسيرها البادي

والسبيكة : موضع خارج غَـَرْناطة .

وقال رحمه الله :

هذه عشرة "تَقَضَّتْ وعندي من أليم البعاد شوق شديد ُ وإذا ما رأيتَ إطفاء شوقي بالتلاقي فذاكَ رأيٌّ سديدُّ

قبابٌ بنجد قد عَلَتْ ذلك الوادي

وقال رحمه الله تعالى وقد أهدى طاقية :

خذهــا إليك هديـة ممن يعز على أناسك و اخترتُها لك عندَما أضحت هدية كلِّ ناسكُ أرسَلْتهـــــا طـاقيَّةً لتنوبَ عن تقبيل راسكُ

وله من رسالة : وافي كتابك فوجدناه أزهى من الأزهار ، وأبهى من حسن الحَبَابِ على الأنهار ، يشرق إشراق نجوم السماء ، ويسمو إلى الأسماع ِ سموًّ حَبَابِ الماء .

وقال رحمه الله تعالى في العَروض على مذهب الحليل :

خَـلِّ الأنامَ ولا تخالط منهمُ ﴿ أَحداً ولو أصفي إليك ضمائرَهُ ﴿ إنَّ الموفَّقَ من يكونُ كأنَّه متقاربٌ فهوَ الوحيدُ بدائرَهُ .

وقال على مذهب الأخفش :

إِنَّ الحلاصَ من الأنام لراحة " لكنَّه ما نالَ ذلك سالكُ ر جو الحلاص فعاقبهُ متداركُ أضحى بدائرة له متقارب

#### وله:

دائرة ُ الحب قد تناهت فما لها في الهوى مزيد ُ فبحر ُ شوقي بها طويل ٌ وبحر دمْعي بها مديد وإن وَجَدي بها بسيط ٌ فليفعل الحسن ُ ما يريد

وهذا المعنى استعمله الشعراء كثيراً ، ومنهم الشيخ شهاب الدين بن صارو البعلي . قال أبو جعفر المترجم به : أنشدنا شهاب الدين المذكور لنفسه بحماة :

وبي عروضيٌّ سريعُ الجفا يغار غصنُ البان من عطفه ِ الوردُ مين وجنته وافرٌ لكنّهُ يَمَنْنَعُ من قطفه ِ

قال : وأنشدنا أيضاً لنفسه :

وبي عروضيٌ سريع الجفا وجدي به مثْلُ جفاه طويلُ قلتُ له قَطَعت قَلَّبي أُسَّى فقال لي التقطيعُ دأبُ الخليلُ انتهى .

وأنشد رحمه الله تعالى لرفيقه ابن جابر الضرير السابق الترجمة في ذلك :

إن صدَّ عني فإنّي لا أُعاتبه فما التنافر في الغزلان تنقيصُ شوقي مديد وحبي كامل أبداً لأجل ذلك قلبي فيه مَوْقُوصُ

وأنشد له أيضاً في ذلك :

عالم بالعَروض يَخْبِنُ قلبي في مديد الهوى بلحظ سريع عنده وافر من الرَّدْف يبدو وخفيفٌ من خصره المقطوع

وله :

صدوده لي مكيد وأمرُ حبتي طويلُ وفيه أسبابُ حسن وتلك عندي الأصولُ فخصره لي خفيف وردف لي ثقيل ُ

وله:

سبب خفيف خصرُها، ووراءه من ردفها سبب ثقيل ظاهرُ لله يُجمع النوعان فيها وافرُ

وقد ذكر أبو جعفر ــ رحمه الله تعالى ــ لرفيقه ابن جابر ااسابق الذكر مقطوعات كثيرة ، منها قوله :

يا أيها الحادي اسقني كأس السُّرَى نحوَ الحبيب ومهجني للساقي حيِّ العراقَ على النوى واحملُ إلى أهلِ الحيجازِ رسائلَ العُشَّاقِ يا حُسْنَ ألحان الحُداة إذا جَرَتْ نَعْمَاتُها بِمَسامِعِ المُشتاقِ

وأورد له أيضاً ١ :

يا حُسْنَ ليلتنا التي قدَّ زارني فيها فأنجز ما مضى مين وعُدهِ قَوَّمْتُ شَمْسَ جماله فوجدتها في عَقْرَبِ الصُّدْغ الذي في خدّه

رجع إلى أبي جعفر – رحمه الله تعالى – ومن فوائده أنّه لمّا ذكر فَـَـُـ ْلكة الحساب قال : هي التي يصنعها أهل الحساب آخر جملهم المتقدمة فيقولون : فذلك كذا وكذا ، انتهى .

١ أيضاً : سقطت من ق .

ولما أنشد رحمه الله تعالى قول بعضهم :

غزال ٌقَد ْ غَزَا قَدْ بِي بِأَلِحَاظٍ وأحداق له ُ الثلثان من قلبي وثلثا ثلثه الباقي وثلثا ثلث ما يبقى وباقي الثلث للساقي وتبقى أسهم ٌ ست ٌ تُقَسَم ُ بينَ عشاق

قال ما نصّه : هذا الشاعر قسم قلبه إلى ٨١ سهماً ، فجعـل لمحبوبه منها الثلثين ٤٥ ، وبقي الثلث ٧٧ ، فزاده ثلثيه ١٨ ، فصار له ٧٧ ، يبقى ثلث الثلث وهو ٩ ، زاده منها ثلثي ثلثها ، وهو اثنان ، وبقي من الثلث واحد أعطاه للساقي ، فبقي من التسعة ستة ، قسمها بين العشاق ، فاجتمع لمحبوبه ٧٤ ، وللساقي سهم واحد ، وللعشاق ستة ، والجملة ٨١ ، انتهى.

وأنشد رحمه الله تعالى في علم الحساب لرفيقه ابن جابر السابق الذكر:

قَسَمَ القلبَ في الغرام بلحظ يضربُ القلبَ حين يرسلُ سهمه « هذه في هواه يا قوم ُحالي ضاع قلبي ما بين ضرْب وقسمه «

وأنشد له في الهندسة :

مُحيطٌ بأشكال المَلاحة وجهه كأنَّ به إقليدساً يتحدّث فعارضُهُ خطُّ استواء ، وخاله به نقطةً ، والشكل شكل مثلّث

وأنشد له في خط الرمل :

فوق خدّيه للعبذَارِ طريق قد بدا تحته بياض وحُمْرَه قيل ماذا فقلتُ أشكالُ حُسن تقتضي أن أبيع قلّبي بنظره وأنشد له في علم الحط:

قد حقَّق الحسنُ نونَ حاجبه وخَطَّ في الصُّدُعْ واوَ ريحانِ

ومدً من حُسْنِ قده أليفًا أوقيفَ عيني وقُوفَ حيرانِ وأنشد له أيضًا:

أليفُ ابن مقلة في الكتاب كقد هذه والعينُ مثلُ العينِ لكن هذه وعلى الحبين لشعره سين بدت قُل للذي قد خط تحت الصدغ من يا للرجال ويا لها من فتنة

وأورد له في ذكر الأقلام السبعة وغيرها :

تعليقُ رِدُ فيكَ بالخصر الخفيف له خد عليه رقاع الروض قد جُعلت خط الشباب بطومار العذار به محقق نسخ صبري عن هواه ومن يا حسن ما قلكم الاشعار خط على أقسمت بالمصحف الشامي وأحرفه ولا غبار على حبي فعندك لي

وأنشد له :

يا صاحبَ المال ألم تستمعُ فاعملُ به خيراً فوالله ما

وله:

إن شئت أن تجد العدو وقد غدا فاعمل كما قال الحبير بخلقه

والنون مثل الصَّدَغ في التحسين شُكلَت بحسن وقاحة ومجون حار ابن مقلة عند تلك السين خيلانيه نتُقطاً لحَلْب فنون في وضع ذاك النَّقط تحت النون

ثُلُثُ الحمال وقد وَفَتَهُ أَجفانُ وَفِي حَواشيه للصدغين ريحانُ سطراً ففضاًحه للناس فتانُ توقيع مدمعي المنثور برهانُ ذاك الجبين فكلا يتسلوه إنسانُ ما مراً بالبال يوماً عنك سلُوانُ حساب شوق له في القلب ديوانُ

لقوله ﴿ ما عندكم ينفدُ ﴾ يبقى ولا أنت به مُخْلَدُ

لك صاحباً يُولي الجميلَ ويُحْسَنُ في قوله ﴿ ادفعُ بالِّي هِي أَحْسَنَ ۗ ﴾

### وله:

إذا شئتَ رزقاً بلا حِسبَة وتصديقُ ذلك في قولهً

وأورد له أيضاً ا :

عمل لل إن لم يوافق نيـةً « إنّـما الأعمال بالنيّـات » قد

وقوله:

الحير في أشياء عَن ْ خيرِ الورى « دع ما يريبك ، واعملن ّ بنيـّة ٍ ،

وقوله :

حياء المرء يزَّجره فيخشى فقد قال الرسول ُ بأن مما « إذا ما أنت لم تستحْي فاصنع

وقوله :

قال الرسول « الحياء خير » وعن قليل الحياء فابعد

وقوله :

« من سلم المسلمون كلهم

فلُـنْ بالتقى واتَّبع سُبُـلْـهُ ﴿ وَمِن يَتَّقِ اللّه يَجعلُ لَهُ ﴾

فَهُوْ غَرَّسٌ لاينُرى منه ثَـمَرُ نَصَّه عن سيد الخلق عُـمَرُ

وَرَدَتْ فأبدَتْ كلَّ نَهْج بيَّن ِ وازهد ولا تغضب وخلقك حسَّن ِ»

> فَخَفُ مَن لا يكون له ُ حياء به نَطَقَ الكرامُ الأنبياء : كما تختارُ وافعل ما تشاء »

فاصحب من الناس ذا حياء فخيره ليس ذا رجاء

وآمنوا من لسانه ویده ٔ

١ ق : قوله .

فذلك المسلم الحقيق » بيذا جاء حديث لا شك في سنده ولا بن جابر مما كتب به إلى الصلاح الصَّفَدي ا :

إن البراعة لفظ أنت معناه وكل شيء بديع أنت معناه إنشاد نظمك أشهى عند سامعه من نظم غيرك لو إسحاق عَناه وهي طويلة ، فأجابه الصفدي بقوله :

يا فاضلاً كرمت فينا سَجاياه وخَصَّنا باللآلي في هداياه خصصَّتني بقريض شَفَّ جوهره لمّا تألّق منه نور معناه من كل بيت مَبانيه مشيدة كم من خبايا معان في زواياه وهي طويلة .

رجع إلى نظم أبي جعفر \_ فمن ذلك قوله :

تريكَ قد الله على رد ف تجاذبه كخُوطَة في كثيب الرمل قد نبتت ريًّا القرنفل في ريح الصَّبا سحراً يضُوعُ منها إذا نحوي قد التفتـت ْ

عقد بهما ألفاظ قول امرىء القيس:

إذا التفتيَتُ نحوي تضوع ريحها نسيم الصَّبا جاءِت بريًّا القرنفل وأورد له قوله:

ولولا نَجاء العيس حول ديارها غداة مينًى لم يبق في الركب مُحْرِم ففوق ذَرَا المتنين بـُردٌ مهلل وتحت رداء الخز وجه مُعَلَّم

١ انظر القصيدة و جواب الصفدي عليها في الوافي و نكت الهميان .

٢ ق : ريا .

عقد في الأول قول قيس بن الخطيم ':

ديارُ التي كنّا ونحن على مينًى تحوطُ بنا لولا نتجاء الركائب وعقد في الثاني قول ابن أخي ربيعة :

أماطت رداء الخزّ عن حُرُرِّ وجهها وأرخَت على المتنين بـُرداً مهلّلا وأورد له قوله :

إن ادَّعَى لك مروانُ الجلالَ فقلُ لا يجهل المرء بينَ الناس رتبتهُ إن الجلالة حقيًّا للمقول له «هذا الذي تعرف البطحاء وطأتهُ» وقوله:

مَن مُنْصِفي يا قوم من ظبية تسرف في هجري وتأبى الوصال وكلّما أسأل عن عدرها تقول لي: «ما كلُّ عدر بقال » وقوله:

هم ُ حسدوا الرسول َ فلم يجيبوا وكم حسدوا فصار لهم فرارُ وهاجَرَ عندما هجروا فأضّحى لخيمــة أمّ معبـــد ٍ الفخارُ

بحَسْبِكَ أَن تبيتَ على رجاء ولو حَطَّتْكَ لليأسِ الخطوبُ ومهما أكربتك صروفُ دهر فقل ما قاله الرجلُ الأريبُ : «عسى الكرب الذي أمسيتَ فيه يكون وراءه فرجٌ قريبُ »

١ ديوان قيس بن الخطيم : ٣٤ وفيه : تحل بنا .

وقوله:

### وقوله :

خليلي هذا قبر أشرف مرسل «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل » رويدكما نبكي الذنوب التي خلَت «بسقط الاوى بين الدَّخول فحومل » منازل كانت ْ للتصابي فأقفرت ْ «لما نَسَجَتْها من جَنوب وشمأل »

قال: ثم جرى على هذا النمط، واستخرج الدرر النفيسة من ذلك السَّفَط، وقال قبله: إنّه أخذ أعجاز هذه القصيدة من أولها إلى آخرها على التوالي، وصنع لها صدوراً، وصرفها إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلّم، فجاء في ذلك بما لم يُسبق إليه، ولم يقف أحد في تلك المعاني على ما وقف عليه، انتهى.

#### وقوله :

نَظَمَتُها لَنَا يِدُ الْأَزْمَانِ وَهُمُ فِي جَوَانِي وَجَنَانِي وَجَنَانِي وَجَنَانِي وَجَنَانِي وَأُمَر الفراق بَعد التداني غير وان عن عبده في أوان رحلتنا تلونات الزمان

كم ليال حَلَتُ بكم كاللآلي أيها النازحون عن رأي عيني ما ألّذ الوصال بعد التناثي قد وكلناكُم لرب كريم ما رحلنا عن اختيار ولكن ما رحلنا عن اختيار ولكن

## وقوله :

سمرُ عن راحتيه عند الحروبِ أرضِ ُ غبراء من سوادِ الخطوبِ تشتكي الصُّفرُ من يديه وترضى ال أحمرُ السيفِ أخضرُ السيبِ حيثُ ال

وقوله مماّ التزم في أوله الدال :

سحاب لستجد ، هلاك لستعدي مثيب لن أثنى ، مجيب لذي قصد

دفاع ً لمكروه ، أمـــان ً لحائفٍ دروب على الحسنى ، عفو ً لمن جنى

دع الغيث إن أعطى، دع الليث إن سطا دع الروض إذ يُهدي، دع البدر إذيهدي وقوله :

غزال ما توسد ظل بان بهاجرة ولا عرَف الطلالا تبسَّم لؤلؤا ، واهنز غصناً وأعرض شادناً ، وبدا هلالا

وقوله :

رُفِعَ الحَصرُ فوق منصوبِ رِدْف وبلخرمِ القلوبِ فَرْعَيْهُ جَرَّا مال غصناً ، رَنَا رَشاً ، فاح مسكاً تاه درّاً، أرخى دُجتَى ، لاح بدرا

وقوله حين زار قبر قسّ بن ساعدة بجبل سمعان :

هذي منازل ُ ذي العُلا قس ً بن ساعدة الإيادي كم عاش في الدُّنيا وكم أسدى إلينا من أيادي قد زانها بيحلى البلا غة مفصحاً في كل نادي قد قر في بطن الثرى متفرداً بسين العباد

قال أبو جعفر : زرنا قبره فرأينا موضعاً ترتاح إليه النفس ، ويلوح عليه الأنس ، وعند قبره عين ماء يقال : إنّه ليس بجبل سمعان عين تجري غيرها هنالك ، وأورد له قوله :

كِرَامٌ فِخامٌ من ذُوْابة ِ هاشم ِ يقولون للأضياف أهلاً ومرحباً فيفعلُ في فقر المقلِّينَ جودُهم َ كفعل علي يوم حارب مرَّحبا

رجع إلى أبي جعفر ، رحمه الله تعالى ، فنقول : إنّه كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ٧٥٥ ، ولما ذكر الروضة قال : قيل : ولا تكون الروضة إلاّ بماء يسقيها أو إلى جنبها ، ولا يقال في موضع الشجر روضة ، انتهى ، وقال :

لقوامه الأليفُ التي جاءت بحسن ما أُلفُ عانقتُـه أ فكأنّني لام معانقة الألف

وقال رحمه الله تعالى معتذراً عمَّن لم يسلِّم :

جاءتك أحرفُهُ كَتُمْباً بلا قِلَمَ من عارضيَّ وهذا الميمُ ميمُ فمي لا تعتبنَّ على ترك السلام فقد فالسين من طرّتي واللامُ مع أليِفٍ وقال رحمه الله تعالى :

قد كان منك ، عظيم ُ وهو الجواد ُ الكريم أنا الغفورُ الرحيم ﴾

لا يُقْنطَنَّكَ ذنبٌ فالله قد قال قولاً ﴿ نَبِّيء عباديَ أُنِّي

و قال :

إذا ظلم المرء فاصبر له فبالقرب يُقُطَّعُ منه الوَتينُ فقد قال ربنُّكَ وهو القويُّ ﴿ وأُملِي لَهُم إِنَّ كيدي متين ﴾

ومن نثره لما ذكر قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه ما نصّه : وهذه القصيدة لها الشرف الراسخ ، والحُكُم الذي لم يوجد له ناسخ ، أنشدها كعبٌ ا في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه ، وتوسَّل بها فوصل إلى العفو عن عقابه ، فسدّ صلى الله عليه وسلم خـَلَّته ، وخلع عليه حـُلَّته ، وكفَّ عنه كفَّ من أراده ، وأبلغه في نفسه وأهله مُرَاده ، وذلك بعد إهدار دمه ، وما سبق من هَذَرَ كُلُّمه ، فمحت حسناتُها تلك الذنوب ، وسترت محاسنُها وجه تلك العيوب، ولولاها لمنع المدح والغَزَل، وقبَطَع مَن ْأَخذالِجُواثرُ على الشعر

١ كعب : سقطت من ق .

الأمل ، فهي حجة الشعراء فيما سلكوه ، وملاك أمرهم فيما ملكوه ، حدثني بعض شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيدة كعب ، فقيل له في ذلك ، فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، قصيدة كعب أنشدها بين يديك ؟ فقال : نعم ، وأنا أحبها وأحب من يبها ، قال : فعاهدت الله أنتي لا أخلو من قراءتها كل يوم . قلت : ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يتنسجون على منوالها ، ويقتلون بأقوالها ، تبركا بمن أنشدت بين يديه ، ونسب مدحها إليه ، ولما صنع القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على وزن « بانت سعاد » قال :

وقلنا عسى في مدحه نتشارك كرحمة كعب فهو كعب مبارك لقد قال كعب في النبي قصيدة فإن شملتنا بالحوائز رحمة نتهى

وقال رحمه الله تعالى :

كما كرَّ الظلامُ على النهارِ على منهل عشيباًتُ العذار وقد خلط السواد بالاحمرار فما بعد العشية من عرار » لقد كرَّ العذارُ بوجنتيه فغابتْ شمسُ وجنته وجاءتْ فقلتُ لناظري لمَّا رآها «تمتَّع من شميم عَرَار نجد

وقال :

قالوا عشقت وقد أضرَّ بك الهوى فأجبتهم يا ليتني لم أعشق قالوا سبقت إلى محبة حسنه فأجبتهم ما فاز من لم يسبق

ولما أنشد رحمه الله تعالى قول ابن الحشاب في المستضيء بالله :

وَرَدَ الورى سَلَسَالَ جَودِكَ فَارْتُووْا وَوَقَفَتُ دُونَ الْوِرْدُ وَقُفْمَةً حَاثَمِ ظَمَآنَ أَطلَبُ خَفِّةً مَن زحمة والوردُ لا يزدادُ غيرَ تزاحم قال ما نصة : فانظر حسن هذين البيتين كيف جريا كالماء في سلاسته ، ووقعا من القلوب كالشهد في حلاوته ، مع أن ناظمهما ما خرج عن وصف الماء كلامه ، ولا تعدى ذلك المعنى نظامه ، حتى قيل : إن فيهما عشرة مواضع من مراعاة النظير ، فهما في الحسن ما لهما من نظير ، لكنة ما سلم مليحٌ من عيب ، ولا خلا من وقوع ريب ، فمع هذه المحاسن الوافية ، ما سلما من عيب القافية ، انتهى .

ولنختم ترجمته بقوله عند شرح بيت رفيقه :

خيرُ الليالي ليالي الخيرِ في إضمَم والقومُ قد بلغو اأقصى مُرَادهمُ

ما نصّه : يقول : إن خير الليالي التي تنشرح لها الصدور ، ويحمد فيها الورود والصدور ، ليالي الحير في إضم ، حيث النزيل لم يُضم ، والقوم قد وردوا موارد الكرم ، وبلغوا أقصى مرادهم في ذلك الحرم .

٣٠٣ – ومن الراحلين الولي الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم ابن بشر ، القيسي . وهو ابن أخت ابن صاحب الصلاة البجانسي ، نسبة إلى بجانس قرية من قرى وادي آش ، وكان – رحمه الله تعالى – في أواسط المائة السابعة ، وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن يحيى الأزدي الفَشَّنَالي في تأليفه الذي سمّاه «تحفة المغرب ببلاد المغرب » ، وقال فيه : راضوا نفوسهم لتنقاد كلمولى سرّا وعلنا ، وزهدوا في الدنيا فلم يقولوا معنا ولا لنا ، وانتدبوا لقول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دُينَا مُنْ سُبُلَنَا ﴾ .

وقال صاحب التأليف المذكور: سألت الشيخ أبا مروان يوماً في مسيري معه من وادي آش إلى بلده بجانس سنة تسع وأربعين وستمائة ، فقلت له: أنت

يا سيدي لم تكن قرأت ولا لازمت المشايخ فبل سفرك للمشرق ، ولا سافرت مع عالم تقتدي ببركته في هذا الطريق، فقال لي : أقام الله تعالى لي من باطني شيخاً، قلت له : كيف ؟ قال : كنت إذا عرض لي أمر نظرت في خاطري فيخطر لي خاطران في ذلك ، أحدهما محمود والآخر مذموم ، فكنت أجتنب المذموم وأرتكب المحمود ، فإذا وصلت إلى أقرب بلد سألت عمن فيه من المشايخ والعلماء ، فأسأله عن ذلك ، فكان يذكر لي المحمود محموداً والمذموم مذموماً ، فأحمد الله تعالى أن وفقني ، ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد على ما يقع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسأل عنه من حضر من العلماء ، انتهى .

ومن كلام صاحب التأليف المذكور قوله في حق الصوفية ، نفعنا الله تعالى بهم : حَمَوا طريقَ الحق فحاماهم ، ونوّر بصائرهم فأصمهم عن الباطل وأعماهم ، وأهانوا في رضاه نفوسهم ، ورفضوا نعماهم ، فأعلى قدرهم عنده وعند الناس وأسماهم ، انتهى .

وما أحسن قوله في التأليف المذكور: يا هذا ، من حافظ حوفظ عليه ، ومن طلب الحير بصدق وصل إليه ، ومن أخلص العبودية لربه قام الأحرار خدَمة بين يديه ، انتهى .

ابن البيطار '، المالقي ، نزيل القاهرة . وهو الذي عناه ابن سعيد في كتابه «المغرب » بقوله : وقد جمع أبو محمد المالقي الساكن الآن بقاهرة مصر كتابا في هذا الشأن حَشَر فيه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككتاب الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقلي وغيرها ، وضبطه على حروف المعجم ، وهو النهاية في مقصده .

١ ترجمة ابن البيطار في ابن أبي أصيبعة ٢ : ١٣٣ والفوات ١ : ٤٣٤ .

وقد ذكرت كلام ابن سعيد هذا بجملته في غير هذا الموضع ، فليراجع . وكان ابن البيطار أوحد زمانه في معرفة النبات ، سافر إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم والمغرب ، واجتمع بجماعة كثيرة من الذين يعانون هذا الفن ، وعاين منابته وتحققها ، وعاد بعد أسفاره ، وحدم الكامل بن العادل ، وكان يعتمد عليه في الأدوية والحشائش ، وجعله في الديار المصرية رئيساً على سائر العشابين وأصحاب البسطات ، ومن بعده خدم ولدة الصالح ، وكان حظياً عنده ، إلى أن توفي بشعبان سنة ٢٤٦ التي توفي بها ابن الحاجب ، وله من المصنفات كتاب «الجامع في الأدوية المفردة » وكتاب «المغني » أيضاً في الأدوية ، وكتاب «المغني » أيضاً في «الأدوية ، وكتاب «المغني » أيضاً في «الأدوية ، وكتاب ديسقوريدوس ، قال الأدمي : انتهت إليه معرفة تحقيق النبات وصفاته ، وأماكنه ومنافعه ، وتوفقي بدمشق ، انتهى .

البسطي ، الشهير بالقلصادي \_ بفتحات \_ كما قال السخاوي ، القرشي ، البسطي ، الشهير بالقلصادي \_ بفتحات \_ كما قال السخاوي ، الصالح الرحلة ، المؤلف ، الفرضي ، آخر من له التآليف الكثيرة من أثمة الأندلس ، وأكثر تصانيفه في الحساب والفرائض ، كشرحيه العجيبين على تلخيص ابن البناء والحوفي ، وكفاه فخرا أن الإمام السنوسي صاحب العقائد أخذ عنه جملة من الفرائض والحساب ، وأجازه جميع مروياته ، وأصله من بسطة ، ثم انتقل إلى غرناطة ، فاستوطنها ، وأخذ بها عن جماعة كابن فتوح والسرقسطي وغيرهما ، ثم ارتحل إلى المشرق ومر بتلمسان فأخذ بها عن الإمام عالم الدنيا ابن مرزوق والقاضي أبي الفضل قاسم العقباني وأبي العباس ابن زاغ وغيرهم ،

١ ترجمة القلصادي في الضوء اللامع ٥ : ١٤ ونيل الابتهاج : ٢٠٩ (هامش الديباج) وانظر فيه أعلام الزركلي للإطلاع على مصادر أخرى (٥ : ١٦٣) .

ثم ارتحل فلقي بتونس تلامدة ابن عرفة كابن عقاب والقلشاني وحلولو وغيرهم ، ثم حج ولقي أعلاماً ، وعاد فاستوطن غرّناطة إلى أن حل بوطنه ما حل ، فتحيل في خكلصه من الشرك وارتحل ، ومر بتلمسان فنزل بها على الكفيف ابن مرزوق ابن شيخه ، ثم جدت به الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة إفريقية منتصف ذي الحجة سنة ١٨٩١ ، وكان كثير المواظبة على الدرس والكتابة والتأليف ، ومن تآليفه «أشرف المسالك إلى مذهب مالك » وشرح مختصر خليل ، وشرح الرسالة ، وشرح التلقين ، و «هداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام » وهو شرح مفيد ، وشرح رجز القرطبي ، و « تنبيه الإنسان إلى علم الميزان » ، و « المدخل الضروري » ، وشرح إيساغوجي في المنطق ، وله شرح الأنوار السنية لابن جُزي ، وشرح رجز الشراز في الفرائض الذي أوله :

بحمد خير الوارثين أبتدي وبالسراج النبوي أهتدي

وشرح حكم ابن عطاء الله ، ورجز أبي عمرو بن منظور في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرح البردة ، ورجز ابن بري ، ورجز شيخه أبي إسحاق بن فتوح في النجوم الذي أوله :

## سبحان رافع السماء سَقُفًا ناصبها دلالة لا تَخْفى

وشرح رجز أبي مقرعة ، وله «النصيحة في السياسة العامة والخاصة » ، و « هداية النظار في تحفة الأحكام والأسرار » ، و « كشف الحلباب عن علم الحساب » ، و « كشف الأسرار عن علم الغبار » ، و « التبصرة » ، و « قانون الحساب » في قدر التلخيص ، وشرحه ، وشرحان على التلخيص كبير وصغير ، وشرح ابن الياسمين في الحبر والمقابلة ، ومحتصره ، وكليات الفرائض ، وشرحها ،

١ ق : ٨٧١ وهو محالف لما في المصادر .

وشرحان للتلمسانية كبير وصغير ، وشرح فرائض صالح بن شريف وابن الشاط وفرائض محتصر خليل والتلقين وابن الحاجب ، وله كتاب «الغنية في الفرائض »، و «غنية النحاة » وشرحاها الكبير والصغير ، و «تقريب المواريث » ، و «منتهى العقول البواحث »، وشرح مختصر العقباني ، ولم يتم ، و «مدخل الطالبين »، ومحتصر مفيد في النحو ، وشرح رجز ابن مالك ، والحرومية ، وجمل الزجاجي ، ومُلمحة الحريري ، والحزرجية ، ومختصر في العروض ، وغير ذلك ، وأخذ بمصر عن الحافظ ابن حجر والزين طاهر النويري وأبي القاسم النويري والعلامة الحلال المحلي والتقي الشمني وأبي الفتح المراغي وغيرهم ، حسبما ذكر ذلك في رحلته الشهيرة ، وهي حاوية لشيوخه بالمغرب والمشرق وجملة من أحوالهم ، رحم الله تعالى الجميع .

٣٠٦ – ومنهم أبو عبد الله الواعي ، وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل ، الأندلسي الغرناطي ، ولد بها سنة ٧٨٧ تقريباً ، ونشأ بها ، وأخذ الفقه والأصول والعربية عن جماعة ، منهم أبو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأندلسي ، وسمع على أبي بكر عبد الله بن محمد بن محمد المتعافري ابن الدب ، ويتُعرف بابن أبي عامر ، والخطيب أبي عبد الله محمد بن علي بن الحفار ، ومحمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري صاحب الفهرسة الكبيرة الشهيرة ، ومما أخذ عنه الجرومية بأخذه لها عن الحطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الجذامي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفها أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمد بن حمد بن حال الوارثين » للقاضي أبي بكر عبد الله بن يحيى بن زكريا الأنصاري بأخذه لها عن مؤلفها ، وأجاز له أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي ، والقاضي مؤلفها ، وأجاز له أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي ، والقاضي ، والمن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي ، والقاضي ، والمن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي ، والقاضي ، والقاضي ، والقاضي ، والقاضي ، والمن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي ، والقاضي ، والقاض

١ ترجمة الراعي في الضوء اللامع ٩ : ٢٠٣ وشذرات الذهب ٧ : ٢٧٨ وبغية الوعاة : ١٠٠
 واسمه كاملا محمد بن محمد بن إسماعيل .

أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني ، والعلامة أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الإمام، وعالم الدُّنيا أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني ، وغيرهم من المغاربة ، ومن أشياخه من أهل المشرق الكمال بن خير السكندري ، والزين أبو بكر المراغي ، والزين محمد الطبري ، وأبو إسحاق إبراهيم بن العفيف النابلسي ، في آخرين ، ودخل القاهرة سنة ٨٢٥ فحج واستوطنها ، وسمع بها من الشهاب المتبولي وابن الجزري والحافظ ابن حجر وطائفة ، وأمَّ بالمؤيدية وقتاً ، وتصدى للاشتغال ، فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى ، لا سيّما في العربية ، بل هي كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة الإرشاد لها ، وشرح كلاً من الجرومية والألفية والقواعد وغيرها مما حمله عنه الفضلاء ، وله نظم وسط ، الحرومية والألفية والقواعد وغيرها مما حمله عنه الفضلاء ، وله نظم وسط ، قال السخاوي : كتبت عنه منه الكثير ، ومما لم أسمعه منه ما أودعه في مقدمة كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشيء نُسب إليه ، فقال :

عليك بتقوى الله ما شئت واتبيع أثمة دين الحق مهد وتسعد ومالكهم والشافعي وأحمد ونعمامهم كل إلى الحير يرشد فتابع لمن أحببت منهم ولا تسميل لذي الجهل والتعصيب إن شئت تحمد فكل سوالا في وجيبة الاقتدا متابعهم جنات عدن يخلد وحبيهم دين يزين وبغضهم حروج عن الإسلام والحق يبعد فلعنة رب العرش والحلق كلهم على من قلاهم والتعصب يقصد فلعنة رب العرش والحلق كلهم على من قلاهم والتعصب يقصد

وكان حاداً اللسان والحلق ، شديد النفرة من الشيخ يحيى العجيسي ، أضر بآخرة ، ومات بسكنه بالصالحية يوم الثلاثاء ٢٧ ذي الحجة سنة ٨٥٣ ، بعد أن أنشد قبيل موته بشهر في حال صحته الشيخ جمال الدين ابن الأمانة من نظمه قولك :

أَفْكُمْ أَ فِي مُوتِي وَبَعْدَ فَضَيْحَتِي فَيْحَزِنُ قَلَّنِي مَنْ عَظَيْمَ خَطَيْتَي وتبكي دماً عيني وحُنُقَ لها البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي وقد ذابت آكبادي عناء وحسرة على بُعد أوطاني وفقد أحبتي فما لي َ إلا الله أرجوه ُ دائماً ولا سيما عند اقتراب منيتي فنسأل ُ ربي في وفاتي مؤمناً بجاه رسول الله خير البرية

قال السخاوي : وممَّا كتبته عنه :

أَلْفَيْتُهُ حُولَ المعلِّم ِ باكياً ودموعُهُ قد صاغها من كَوْثرِ نَشَرَ الدموعَ على الحدود فخلتها درّاً تناثرَ في عقيقٍ أحمر

وقوله :

وراع الملوك لرَعْي الذّمم و الآمم و الآ تفارق وتلق النّدم نصيحة حبر من أهل الحكم فإن المعاصي تزيل النعم

عليك بنعمة رب العُلا وذُو العلم فارْع له حقّه فهذا مقالي فلتسمعوا إذا كنت في نعمة فارْعَها

وقال ':

للغرب فَضُلُّ شَائعٌ لَا يُجْهَلُ ولاهله شرفٌ ودينٌ يكملُ طهرتْ به أعلامُ حَقَّ حَقَّقَتْ مَا قَالُه خيرُ الأَنَامِ المُرسَلُ مِنْ أَنَهُم حَى القيامة لن يزا لوا ظاهرينَ على الهدى لن يُخذلوا

وممتن حدث عن الراعي الحافظ ابن فهد والبرهان البقاعي ، ومن تأليفه «شرح القواعد» وكتاب «انتصار الفقير السالك لمذهب الإمام الكبير مالك» في كراريس أربعة حسن في موضوعه ، وله «النوازل النحوية» في عشرة كراريس أو أكثر وفيها فوائد حسنة وأبحاث رائقة ، تكلم معه في بعضها أبو

١ ق : وقوله .

عبد الله ابن العباس التلمساني .

وذكر بعضهم أنّه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على محتصر الشيخ خليل من باب القضاء إلى آخر الكتاب ، انتهى .

وجرت له في صغره حكاية دلت على نُبُله ، وهي أنّه دخل على الطلبة رجل وهم بجامع غَرْناطة ، فسألهم عمّن كان وراء إمام ، فحدث للإمام عذر ذهب لأجله ، مثل الرعاف مثلاً ، فصلوا بعض الصلاة لأنفسهم ، ثم اقتدوا بإمام منهم قدموه فيما بقي ، فهل تصح صلاتهم أم لا ؟ فلم يكن عند أحد من الحاضرين فيها علم ، فقال هو : إن الصلاة باطلة ، لأن النحاة يقولون : الإتباعُ بعد القَطَعْم لا يجوز .

وقد حكى ذلك في شرحه للجرومية الذي سماه بعنوان الإفادة في باب النعت إذ قال ما نصة : كنت جالساً بمسجد قيسارية غرناطة أننظر سيدنا وشيخنا أبا الحسن على بن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته ، وكنت إذ ذاك أصغرهم سناً وأقلهم علماً ، فدخل سائل سأل عن مسألة فقهية نصها: إن إماماً صلى بجماعة جزءاً من صلاة ، ثم غلب عليه الحدث ، فخرج ولم يستخلف عليهم ، فقام كل واحد من الجماعة وصلى وحده جزءاً من الصلاة ، ثم بعد ذلك استخلفوا من أثم بهم الصلاة ، فهل تصح تلك الصلاة أم لا ؟ فلم يكن فيها عند الحاضرين جواب ، فقلت : أنا أجاوب فيها بجواب نحوي ، فقال : هات الجواب ، فقلت : هذا إتباع بعد القطع ، وهو ممتنع عند النحويين ، فصلاة هؤلاء باطلة ، فاستظرفها مني من حضر لصغر سني ، ثم طلبنا النص فيها فلم نلقه في ذلك التاريخ ، ولو لقيناه لكان الجواب حسناً ، انتهى .

ومن ألغازه قوله .

حاجَيْتُكُم نحاتنا المصريّة أولي الذكا والعلم والطعميه ما كلمات أربع نحويّة جُمعِن في حرفين للأحجيه

يعني فعل الأمر للواحد من «وأى يئي » إذا أضمر ، فإنك تقول فيه : «إ» يا زيد على حرف واحد، وهو الهمزة المقطوعة، فإذا قلت «قُل إ » ونقلت حركته على لغة النقل إلى الساكن صار هكذا «قُل » فذهب فعل الأمر وفاعله ، فهي كلمات أربع فعلا أمر وفاعلاهما جُمعن في حرفين القاف واللام ، فافهم . وأحسن من هذا قوله ملغزاً في ذلك أيضاً :

في أيِّ لفظ يا نحاة الملله · حرَكة "قامت مقام الحماله ·

وبالجملة فمحاسنه كثيرة ، رحمه الله تعالى ورضي عنه .

ومن فوائده قوله: حكى لي بعض علماء المالكية قال: كنّا نقرأ المدوّنة على الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي، فوقعت مسألة خلافية بين مالك والشافعي، فقال الشيخ في مسألة « مذهبنا كذا » في مسألة لم يقل فيها الشافعي بما قال ، وإنّما نسبها البلقيني لنفسه ، ثم فطن وخاف أن ينتقد عليه المالكية ويقولوا له: أنت شافعي وهذا ليس مذهب الشافعي ، فقال : فإن قلم يا مالكية لسنا بمالكية ، وإنّما أنتم شافعية ، قلنا : كذلك أنتم قاسمية ، وقد اجتمعنا الكل في مالك ، قال : وهذا الكلام حلو حسن في غاية الإنصاف من الشيخ .

قال: ولما قرىء عليه كتاب «الشفاء» مدحه وأثنى عليه إلى الغاية، وكان يحضره جماعة من المالكية فقال القاضي جمال الدين ابنه: ما لكم يا مالكيّة لا تكونون مثل القاضي عياض ؟ فقال له أبوه الشيخ سراج الدين المذكور: وما لك لا تقول للشافعية ما لكم يا شافعية لا تكونون مثل القاضي عياض ؟

ومن فوائد الراعي في باب العلّم من شرحه على الألفية : في الكلب عشر خصال محمودة ينبغي أن تكون في كل فقير ، لا يزال جائعاً ، وهو من دأب الصالحين ، ولا يكون له موضع يُعرف به ، وذلك من علامة المتوكلين ، ولا ينام من الليل إلا القليل ، وذلك من صفات المحبين ، وإذا مات لا يكون له ميراث ، وذلك من أخلاق الزاهدين ، ولا يهجر صاحبه وإن جَفاه وطرده ،

وذلك من شيم المريدين ، ويرضى من الدنيا بأدنى يسير ، وذلك من إشارة القانعين ، وإذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى غيره ، وذلك من علامة المتواضعين ، وإذا ضُرب وطُرد ثم دعي أجاب ، وذلك من أخلاق الحاشعين ، وإذا حضر شيء من الأكل وقف ينظر من بعيد ، وذلك من أخلاق المساكين ، وإذا رحل لا يرحل معه بشيء ، وذلك من علامة المتجردين ، انتهى بمعناه . وقد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنة .

ومن تصانيفه رحمه الله تعالى كتاب «الفتح المنير في بعض ما يحتاج الله الفقير» في غاية الإفادة ، مَلكَتُه بالمغرب ولم أره بهذه البلاد المشرقية ، وحفظت منه فوائد ممتعة .

٣٠٧ ــ ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد الأندلس ــ أعادها الله تعالى ــ قاضي الجماعة بغر ناطة أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد بن الأزرق ، قال السخاوي : إنه لازم الأستاذ إبراهيم بن أحمد ابن فتوح مفتي غر ناطة في النحو والأصلين والمنطق ، بحيث كان جل أنتفاعه به ، وحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن محمد السَّرَقُسُطي العالم الزاهد مفتيها أيضاً في الفقه ، ومجالس الحطيب أبي الفرج عبد الله بن أحمد البقني ، والشهاب قاضي الجماعة بغر ناطة أبي العباس أحمد بن أبي يحيى بن شرف التلمساني ، انتهى .

وله رحمه الله تعالى تآليف : منها « بـــدائع السلك في طبائع الملك» لا كتاب حسن مفيد في موضوعه ، لحص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه وغيره مع زوائد كثيرة ، ومنها « روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام »

٢ ترجمة ابن الأزرق في أزهار الرياض ٣ : ٣١٧ والأنس الجليل ٢: ٩١،١ ، وكانت وفاته في
 ذي الحجة من سنة ٨٩٦ .

۲ منه نسختان بخزانة الرباط رقم : D 1340, D 582 .

مجلد ضخم فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في فنه مثله ، وقفتُ عليه بتلمسان وحفظت منه ما أنشده لبعض أهل عصره ممّا يكتب في سيف :

إن عمنت الأفق من نقع الوغي سُحُبُ فَشِمْ بها بارقاً من لمع إيماضي وإن نَوَتْ حركاتُ النصرِ أرض عيدًى فليس للفتح إلا فعلي الماضي

ومن إنشائه في التأليف المذكور ما صورته : قلت : ولقد كان شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قدّس الله تعالى روحه يفسح لصاحب البحث مجالاً رحباً ، ويوسع المراجع له قبولاً ورحباً ، بل يطالب بذلك ويقتضيه ، ويختار طريق التعليم به ويرتضيه ، توقيفاً على ما خلص له تحقيقه ، ووضح له في معيار الاختيار تدقيقه ، وإلا فقد كان ما يلقيه غاية ما يتحصل ، ويتمهد به مختار ما يحفظ ويتأصل ، انتهى .

وهو يدل على ملكته في الإنشاء ، ويحقّق ما يحصله ، إلا أن ذلك إذا طال حتى وقع الملل والضجر أو كاد فينبغي الإمساك عن البحث ، لثلا يفضي الحال إلى ما ينهى عنه .

قال : ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ ، ولكن مع ملازمة التوقير الدائم ، والإجلال الملائم ، فقد خالف ابن عباس عمر وعلياً وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ، وكان قد أخذ عنهم ، وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة ، وإنها أخذوا العلم عنهم ، وخالف مالك كثيراً من أشياخه ، وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكاً في كثير من المسائل ، من أشياخه ، وخالف الشافعي ، وقال : لا أحد أمن علي من مالك ، وكاد كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل ، ولم يزل ذلك دأب التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذا ، وقال : وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم رحمهم الله تعالى ، قال : ولا ينبغي للشيخ أن يتبره من هذه المخالفة

إذا كانت على الوجه الذي وصفناه ، والله تعالى أعلم ، انتهى . ولمّا أنشد ابن ُ الأزرق المذكور في كتابه «روضة الأعلام» قول القائل في مدح ابن عصفور :

> نَقَلَ النحوَ إليَّنا الدُّؤَلِي عن أميرِ المؤمنينَ البَطلِ بدأ النحوَ عليُّ وكذا حَنَّم النحوَ ابنُ عصفورِ علي

قال بعده ما نصّه : على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد الله محمد ابن الأزرق الوادي آشي رحمه الله تعالى قد قال فيما يدافع ابن عصفور عمّا اقتضاه هذا المدح له بتفضيل الأستاذ المحقّق أبي الحسن ابن الضائع عليه ، ولقد أبدع في ذلك ما شاء لما تضمن من التورية :

بضَّائعُكَ ابنَ الضَّائِعِ النَّدَبَ قد أَتَتْ بَعظ مِن التَحقيقِ والعلمِ موفورِ فَطَرِّتَ عُقَاباً كَاسراً أُومَا ترى مَطارَكَ قد أُعيا جناحَ ابنِ عصفورِ انتهى .

وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار في جامعه ، وأثنى عليه غير واحد ، ومن أعظم تآليفه شرحه الحافل على محتصر خليل المسمى بر «شفاء الغليل في شرح محتصر خليل » وقد توارد معه الشيخ ابن غازي على هذه التسمية ، وكان مولانا العم الإمام شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقتري رضي الله تعالى عنه قال لي حين سألته عن هذا التوارد : لعل تسمية ابن الأزرق «شفاء العليل » بالعين ، قلت : يبعد ذلك أن جماعة من تلامذته الأكابر كالوادي آشي وغيره كتبوه بخطوطهم بالغين المعجمة ، فبان أنه من توارد الحواطر ، وأن كلاً منهما لم يقف على تسمية الآخر ، والله تعالى أعلم ، وقد رأيت جملة من هذا الشرح بتلمسان وذلك نحو ثلاثة مجلدات ، ولا أدري هل أكمله أم لا ، لأن تقديره بحسب ما رأيت يكون عشرين مجلداً ، إذ المجلد الأول ما أتم مسائل الصلاة ،

ورأيت الحطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان فيها عن علوم ، ولم أر في شروح خليل مع كثرتها مثله . و دخل تلمسان لما استولى العدو على بلاد الأندلس ، ثم ارتحل إلى المشرق ، فدخل مصر ، واستنهض عزائم السلطان قايتباي لاسترجاع الأندلس ، فكان كمن يطلب بَيْض الأنوق ، أو الأبيض العقوق . ثم حج ورجع إلى مصر فجد د الكلام في غرضه ، فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة في بيت المقدس ، فتولاه بنزاهة وصيانة وطهارة ، ولم تطل مدته هنالك حتى توفتي به بعد سنة خمس وتسعين وثمانمائة ، حسبما ذكره صاحب «الأنس الحليل في تاريخ القدس والحليل » فليراجع فإنه طال عهدي به .

ومن بارع نظمه رحمه الله تعالى قوله في المجَبَّنات :

وربّ محبوبة تبدّت كأنتها الشمس في حُلاها فاعجب لحال الأنام من قد أحبّها منهم قلاها

ومنه قوله رحمه الله تعالى :

عذريَ في هذا الدخانِ الذي جاور داري واضحٌ في البيانُ \* قَـدُ قلتمُ إِنَّ بَهَا زَخرفاً ولا يلي الزخرفَ إلا الدخانُ

وقوله:

تأمَّلتُ من حُسْنِ الربيعِ نضارةً وقد غَرَّدَتْ فوق الغصون البلابلُ حكت في غصون الدوض باقلُ عكت في غصون الدوض باقلُ النبتَ في الروض باقلُ

وقوله:

وقائسلة صف للربيع محساسناً فقلتُ وعيندي للكلام بيدارُ همى بيبطّاح الأرض صوّبٌ من الحيّا فللنّبت في وجه الزمان عيذارُ

وقوله :

تَعَجَّبْتُ مِن يَانِعِ الوَرْدِ فِي سَنَا وَجَنَةٍ نَبْتُهَا بَارِضُ وَلِيمُ لَا يُرَى وَرَدُهَا يَانِعًا وقد سال مِن فوقها العارضُ

وقوله رحمه الله تعالى عند وفاة والدته :

تقول ُ لي ودموع ُ العينِ واكفة ٌ ما أفظعَ البين والتَّرْحال يا ولدي فقلت ُ أبن السُّرَى قالت لرحمة من ° قد عَزَّ في الملك لم يُوليَد ° ولم يَليد

قال تلميذه الحافظ ابن داود: مما ألفيته بخط قاضي الجماعة أبي عبد الله ابن الأزرق عن علي رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يطوّل الله عمره، ويظفر بعدوه، وينصان من فتن الدنيا، ويوسمّع عليه بابُ رزقه، فليقل هذا التسبيح إذا أصبح ثلاثاً، وإذا أمسى ثلاثاً: سبحان الله ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضى، وعدد النعم، وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضى، وعدد النعم، وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضى، وعدد النعم، وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضى، وعدد النعم، وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم، ومبلغ الرضى، وعدد النعم، وزنة العرش، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله مثل ذلك.

قال : وبخطّه أيضاً لنيل الرزق وما يراد : يا باسط ، يا جَوَاد ، يا علي في عرشك ، بحق حقّك على جميع خُلقك ، ابسط [ لي ] رزقك ، وسخر لي خلقك .

وبخطّه أيضاً: بسم الله الرحمن الرحيم الدافع المانع الحافظ الحي القيوم القوي القادر الولي الناصر الغالب الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .

وبخطَّه أيضاً : يا فتـّاح ، يا عليم ، يا نور ، يا هادي ، يا حق ، يا مبين ،

افتح لي فتحاً تنوّر به قلبي ، وتشرح به صدري ، واهدني إلى طريق ترضاه ، وبيّن لي أمري ، وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . انتهى .

وقال رحمه الله تعالى مُورِّيًّا :

من تكن صنعته الإنشاء لا ينكرُ الرزقَ لأقصى العُمُرُ ولو استعلى على السبع الدرا ريِّ بما في فمه من دُرَرِ فأنا الكاتبُ لكن لو يُبا ع ليَ العتق لكنتُ المشتري

هكذا رأيت نسبتها إليه .

ولنختم ترجمته ، بل والباب جميعاً ، بقوله ، رحمه الله تعالى ، عند نزول طاغية النصارى بمَرْج غَرْناطة أعادها الله تعالى للإسلام بجاه النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام :

مَشُوقٌ بَحْيَماتِ الأحبّةِ مُولَعُ مُواضِعَكُم يا لائمين على الهَوى ومَنْ لي بقلبِ تَلْتَظي فيه زَفْرَة رُويدك فارقب للطّائيف مَوْضعاً وصبراً فإن الصبر خير غنيمة وبيت واثقاً باللطف من خير راحم وإن جاء خطّب فانتظر فرجاً له وكن راجعاً لله في كل حالة

تذكره نبخد وتُغريه لعلم فلم فلم يبنى السلوان في القلب موضع ومن في بجفن تنهمي منه أدمع وحل الذي من شره يتوقع ويا فوز من قد كان الصبر يرجع فالطافه من لمنحة العين أسرع فسوف تراه في غد عنك يرفع فليس لنا ، إلا إلى الله ، مرجع فليس لنا ، إلا إلى الله ، مرجع

# محتويات المجلد الثاني من نفح الطيب

# الباب الخامس

## في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق . . . ومحاطبة أعيان دمشق للمؤلف ومحاطبة أعيان دمشق للمؤلف

| 0          |   | •      | •         | •         | •         | السلمي     | ، بن حبیب ا    | - عبد الملك | _   | 1   |
|------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|-----|-----|
| 4          | • | •      | •         | •         |           | •          | يحيى الليي     | - یحیی بن   | _   | . 🕇 |
|            | • |        |           |           | _         |            | بي عيسي ،      |             |     |     |
| ١٥         |   |        |           | •         | •         | سي         | أحمد الأندا    | - عنيق بن   | -   | ٤   |
| 10         | • | م ه    | بو إبراهي | اري ، أ   | ت الأنصا  | بن يوسفا   | بن محمدٌ.      | - إسماعيل   | -   | ٥   |
| 17         | • | •      | •         |           | •         | ٠ ر        | سعيد البلوطم   | - منذر بن   | -   | ٦   |
| <b>(Y)</b> |   |        | ٠ ,       | ، الشاطيح | ، الرعيني | بن خلف     | م ابن فیره     | - أبو القام | -   | ٧   |
| 70         |   |        | •         | بو بکر    | افري ، أ  | لعربي المع | عبد الله ابن ا | ۔ محمد بن   | _   | ٨   |
| ٤٣         |   |        |           |           |           |            | أبي عامر ا     |             |     |     |
| ٤٤         |   | الله . | أبو عبدا  | ې النون ، | ی بن ذي   | د بن عیس   | عمد بن عم      | ۔ محمد بن   | -   | ١.  |
| į o        | • | •      | •         |           |           |            | عبد الرحمز     |             |     |     |
| 73         |   | •      | •         | •         | •         | •          | طارق           | - سوار بن   |     | ۱۲  |
| ٤٧         |   | •      |           | . (       | ( ۲۰۹ :   | ر رقم      | مخلد (انظر     | - بقيّ بن   | _ ' | ۱۳۰ |
| ٤٧         |   | •      |           |           |           |            | أصبغ البياني   |             |     |     |
| 11         | • |        | •         |           |           |            | أبت الس        |             |     |     |
| ٥٠         | • | •      |           | ىد .      | ، أبو مح  | ، المرسي   | أحمد اللورقي   | - قاسم بن أ |     | 17  |

هذه العلامة ، تدل على أن الترجمة مكررة .

| ••               | ۱۷ ـ قاسم بن محمد بن قاسم بن سیار                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • \              | ١٨ ــ محمد بن إبراهيم بن أسود الغساني ، أبو بكر .                   |
| ٥٢               | ١٩ ــ محمد بن إبراهيم بن حيون الحجاري ، أبو عبد الله .              |
| ۰۲               | ٧٠ _ محمد بن إبراهيم بن غالب المالقي ، أبو عبد الله .               |
| ٥٣               | ٢١ ــ محمد بن إبراهيم اليقوري                                       |
| ٥٣               | ٢٧ _ محمد بن إبراهيم بن شق الليل الطليطلي ، أبو عبد الله .          |
| 0 \$             | ٢٣ ــ محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الهاشمي ، أبو عبد الله .       |
| •٧               | ٧٤ _ محمد بن على بن الحسن بن أبي الحسين القرطبي ، أبو عبد الله .    |
| •٧               | ٧٥ _ محمد بن علي بن خلف التجيبي ، أبو بكر                           |
| •                | ٧٦ ــ محمد بن علي بن ياسر الحياني ، أبو بكر                         |
| •                | ٧٧ ـــ محمد بن على التجيبي الدهان الغرناطي ، أبو عبد الله .         |
| •                | ٢٨ _ محمد بن علي بن أبي الربيع العثماني ، أبو عمر .                 |
| •4               | ٧٩ _ محمد بن علي بن محمد بن هذيل البلنسي ، أبو بكر وأبو عبد الله    |
| 09               | ٣٠ _ محمد بن علي البياسي الغرناطي ، أبو عبد الله ( أو أبو سلمة ) .  |
| 09               | ٣١ 🔃 محمد بن علي بن يجيني الشامي الغرفاطي ، أبو عبد الله .          |
| 7.               | ٣٧ _ محمد بن عمار الكلاعي الميورق ، أبو عبد الله .                  |
| 7.               | ٣٣ ــ محمد بن عمر بن الفخار القرطبي الحافظ ، أبو عبد الله .         |
| 71               | ٣٤ _ محمد بن عمروس القرطبي ، أبو عبد الله .                         |
| 74               | ٣٥ _ محمد بن عيسي بن نجيح المعافري ، أبو عبد الله .                 |
| 74               | ٣٦ _ محمد بن فطيس الغافقي ، أبو عبد الله .                          |
| 77               | ٣٧ _ محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار القراطبي ، أبو عبد الله . |
| 74               | ٣٨ _ محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري ، أبو عبد الله .    |
| 74               | ٣٩ _ محمد بن لب الشاطبي ، أبو عبد الله                              |
| 74               | ٠٤ ــ محمد بن سراقة الشاطبي ، أبو عبد الله                          |
| 70               |                                                                     |
| 70               | ٤٧ ــ محمد بن محمد بن خيرون ، أبو عبد الله                          |
| 11               | 27 ـ محمد بن محمد بن بندار ، ضياء الدين أبو جعفر .                  |
| 11               | ٤٤ ــ محمد بن محرز البلنسي الزهري ، أبو بكر .                       |
| ( <b>3y</b> > 1) | 10 ـ سليمان بن خلف الباجي ، ابو الوليد .                            |
| <b>V•</b> ,      | [ ترجمة آبي فر الهروي ]                                             |
| •                | Y•3                                                                 |
|                  |                                                                     |
|                  |                                                                     |
|                  |                                                                     |
|                  |                                                                     |

| ٧ì  |               | رجع إلى القاضي أبي الوليد الباجي .                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | • •           | رجع إلى الباجي                                                                      |
| ٧٢. | • •           | ربي                                                                                 |
| VV  | •             | رجع إلى القاضي أبي الوليد الباجي .                                                  |
| A £ | • •           | عمد بن الوليد الطرطوشي ، أبو بكر                                                    |
| ۸۵  |               | ٤٧ – محمد بن عبد الجبار الطرطوشي                                                    |
| 4.  | •. •          |                                                                                     |
| 4.  | •             |                                                                                     |
| 44  |               | ٤٩ – ابن أبي روح الجزيري .<br>                                                      |
| 94  |               | ٠٠ ــ عمر بن حسن الهوزني ، أبو حفص .                                                |
| 48  |               | ٥١ – عثمان بن الحسين ، أبو عمرو أخو ابن دحية                                        |
| 40  |               | ٥٢ – محمد بن القاسم المعروف باشكنهادة ، أبو بكر .                                   |
| 4٧  |               | ٥٣ – محمد بن عبد ربه المالقي ، أبو عبد الله ( انظر رقم : ٦٦ )                       |
| 44  | ( 177 : 177 ) | <ul> <li>عبد المنعم بن عمر بن حسان الجلياني ، أبو محمد ( انظر رقم :</li> </ul>      |
| 44  |               | <ul> <li>أبو الحطاب ابن دحية</li> </ul>                                             |
| 1.0 |               | ٠٥ ـ خلف بن القاسم الدباغ .                                                         |
| 1.0 | ,             | ٥٧ ــ خلف بن سعيد بن المرابط الكلبي .                                               |
| 1.0 |               | <ul> <li>أمية بن عبد العزيز الإشبيلي ، أبو الصلت</li> </ul>                         |
| 11. |               | <ul> <li>٩٥ – عبد الله بن يحيى بن بهلول السرقسطي ، أبو محمد .</li> </ul>            |
| 11. | •             | ٦٠ ـــ أبو عامر التياري                                                             |
|     | •             | ٦١ – يوسف بن عتبة الإشبيلي ، أبو الحجاج ( انظر رقم : ٣٠٠) .                         |
| 111 | •             | یو = .ق این مسدی ، محمد بن یوسف بن موسی .<br>۱۲ — این مسدی ، محمد بن یوسف بن موسی . |
| 114 | · <u>·</u>    | ۲۲ – الحميدي ، محمد بن فتوح بن عبد الله                                             |
| 117 | •             | ،                                                                                   |
| 110 | •             | <ul> <li>٦٤ – الشريشي ، أحمد بن عبد المؤمن ، أبو العباس شارح المقامات .</li> </ul>  |
| 117 | •             | ٦٠ – يحيى بن سعدون الأزدي ، أبو بكر                                                 |
| 114 | •             | عبد ربه (انظر رقم : ٥٣)                                                             |
| 111 | •             | ٢١ ــ محمد بن الصفار القرطبي ، أبو عبد الله                                         |
| 17. |               | ٧٠ – أبو الوليد ابن الحنان ، محمد بن أبي بكر الشاطبي .                              |
| 175 | 4,            | ٦٠ ـــ أبو محمد القرطبي                                                             |
| 178 | · •           | ٧ – على بن أحمد القادسي الكناني .                                                   |
| 178 |               | ٧ – أبو عبد الله ابن العطار القرطبي .                                               |

| • | :     |                                                                                            |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| - |       |                                                                                            |
|   | l     |                                                                                            |
|   | 1.70  | [ رسالة السان الدين في الشفاعة لابن مرزوق الخطيب ]                                         |
|   | 174   | رَجع إلى ذكر الرّاحلين من أعلام الأندلسيين .                                               |
|   | 179   | ٧٧ _ ابن الفرضي ، عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ، أبو الوليد                             |
|   | 141   | ٧٣ ــ محمد بن أحمد بن محمد البكري الشريشي ، أبو بكر .                                      |
|   | 144   | ٧٤ ــ ابن المغلُّس ، عبد العزيز بن أحمد بن السيد ، أبو محمد .                              |
|   | 144   | ٧٥ _ الحكيم المغربي ، أبو الحكم عبيد الله بن المظفر .                                      |
|   | 140   | ٧٦ ـــ أبو عمرو الداني ، عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي .                                   |
|   | 147   | ٧٧ ــ عبد الله بن عيسي بن أبي حبيب ، أبو محمد                                              |
|   | 140   | ٧٨ ـــ أحمد بن علي بن شكر ، أبو العباس .                                                   |
|   | 144   | ٧٩ ــ القاسم بن أحمد المريني ، علم الدين .                                                 |
|   | 140   | ٨٠ ـــ أبو عبد الله ابن أبي الربيع القيسي الغرناطي .                                       |
|   | 147   | ٨١ _ عمد بن سعدون بن مرجى العبدري ، أبو عامر ،                                             |
|   | 144   | ٨٧ _ محمد بن سعدون الباجي ، أبو عبد الله                                                   |
|   | 144   | ۸۳ _ محمد بن سعدون الجزيري ، أبو بكر .                                                     |
|   | 18.   | ٨٤ _ محمد بن سعد الأعرج الطليطلي ، أبو عبد الله .                                          |
|   | 14.   | ٨٥ _ محمد بن سعيد بن إسحاق الأموي ، أبو عبد الله .                                         |
|   | 18.   | ٨٦ _ محمد بن سعيد بن حسان القرطبي ، أبو عبد الله                                           |
|   | 18.   | ٨٧ _ محمد بن سليمان المعافري الشاطبي ، أبو عبد الله .                                      |
|   | (1EV) | مريح الرعبي الإشبيلي ، أبو عبد الله .                                                      |
|   | 127   | ٨٩ _ محمد بن صالح الأنصاري المالقي ، أبو عبد الله .                                        |
|   | 127   | ٩٠٠ _ محمد بن صالح القحطاني المعافري ، أبو عبد الله ( انظر رقم : ١٠١ ) .                   |
|   | 127   | ٩١ _ محمد بن طاهر بن علي الحزرجي الداني ، أبو عبد الله .                                   |
|   | 184   | ٩٢ ــ محمد بن بشير بن شراحيل المعافري .                                                    |
|   | 149   | ۹۳ ــ محمد بن عيسي بن دينار الغافقي .                                                      |
|   | 189   | ۹۶ – محمد بن يحيى بن يحيى الليثي                                                           |
|   | 189   | ۹۶ – محمد بن مروان بن خطاب ، ابن أبي جمرة .<br>۹۵ – محمد بن مروان بن خطاب ، ابن أبي جمرة . |
|   | 10.   | الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                    |
|   | 10.   |                                                                                            |
|   | 101   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    |
|   | 101   | ۹۸ ــ محمد بن يحيى بن مالك بن عائذ .                                                       |
|   |       | ٩٩ _ محمد بن عبدون الجبلي العددي .                                                         |
|   |       | <b>V•A</b>                                                                                 |
|   |       |                                                                                            |
| • |       |                                                                                            |
|   |       |                                                                                            |

| 107     | ١٠٠ ــ محمد بن عبد الرحمن الأزدي ، أبو عبد الله                                    |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 107     | ١٠١٠ – محمد بن صالح المعافري (انظر رقم : ٩٠)                                       |  |
| 104 .   | ١٠٢ = محمد بن أحمد الأنصاري السرقسطي ، أبو عبد الله .                              |  |
| 104 .   | ١٠٣ – محمد بن عيسي بن بقاء الأنصاري ، أبو عبد الله .                               |  |
| 108     | ١٠٤ ـ محمد بن طاهر بن علي الأنصاري ، أبو عبد الله .                                |  |
| 108     | ١٠٥ _ محمد بن أبي سعيد الفرج بن عبد الله البزاز .                                  |  |
| 100 .   | ١٠٦ – محمد بن الحسين الميورقي ، أبو بكر .                                          |  |
| 100     | ١٠٧ – محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي ، أبو الحسن ابن عظيمة                    |  |
| 107 .   | ١٠٨ – محمد بن أحمد بن إبراهيم الخزرجي ، أبو عبد الله .                             |  |
| 107     | ١٠٩ – محمد بن علي بن ياسر الانصاري ، أبو عبد الله .                                |  |
| ١٥٨ .   | ١١٠ ــ ابن سعادة ، محمد بن يوسف ، أبو عبد الله .                                   |  |
| <br>17. | ١١١ – محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمي                                               |  |
| 17.     | ١١٢ – محمد بن عبد الرحمن التجيبي ، أبو عبد الله .                                  |  |
| 171 .   | ١١٣ – محيي الدين ابن عربي الحاتمي                                                  |  |
|         |                                                                                    |  |
| 17.     | [ سعد الدين ابن الشيخ محيىي الدين ]                                                |  |
| 171 .   | رجع إلى سعد الدين                                                                  |  |
| 177 .   | رجع إلى الشيخ محيى الدين                                                           |  |
| ١٨٥     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                            |  |
| 147     | ١١٥ – الحرالي ، علي بن أحمد ، أبو الحسن .                                          |  |
| 14.     | ۱۱۰ – أبو العباس المرسي                                                            |  |
| 198 .   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |  |
| *       | <ul> <li>١١٧٠ – أبو إسحاق الساحلي المعروف بالطويجن ( انظر رقم : ٢٩٣ ) .</li> </ul> |  |
| 190 .   | ١١٨ – ابن عفيف الخزرجي ، علي بن محمد بن يوسف ، أبو الحسن .                         |  |
| 197 .   | ۱۱۹ – ابن سبعین ، أبو محمد عبد الحق بن إبراهیم .                                   |  |
| Y•• .   | [رجع إلى الششري].                                                                  |  |
| Y•Y .   | ١٢٠ – ابن غصن الإشبيلي ، محمد بن إبراهيم ، أبو عبد الله .                          |  |
| ۲۰۸ .   | ١٢١ – أحمد بن يوسف الفهري اللبلي ، أبو جعفر .                                      |  |
| Y1: .   | ١٢٧ – محمد بن أحمد ، أبو عبد الله أبن فرح القرطبي .                                |  |
| Y1Y .   | ۱۲۳ – محمد بن أحمد بن حاضر الجزيري                                                 |  |
| 717 .   | ١٧٤ – محمد بن أحمد التجيبي ، أبو القاسم                                            |  |
|         | 1                                                                                  |  |

|              | 1<br>1 |                                  |                                |              |
|--------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 717          | •      | د بن عيسى الخررجي ، أبو بكر .    | ١١ – محمد بن أحمد وقيل محم     |              |
| 714          | •      | الهاشمي ، أبو بكر                | ١١ – محمد بن أحمد بن فرج       | <b>'</b> ٦   |
| 41.5         | • 1    | ، أبو عبد الله                   | ١١ - محمد بن أحمد الزهري       | <b>'V</b>    |
| 418          | •      | الأعلى القرطبي ، أبو عبد الله .  | ١١ – محمد بن أحمد بن عبد       | <b>'</b> A . |
| 410          | •      | أبو عبد الله                     | ١١ ــ محمد بن أحمد الباجي .    | <b>'</b> ¶   |
| 710          | •      | زيز العتبي ، أبو عبد الله        | ١٢ - محمد بن أحمد بن عبد الع   | •            |
| 417          | • •    | المعافري ، أبو عبد الله .        | ١٢ - محمد بن أحمد بن محمد      | <b>"</b>     |
| *14          | •      | لطليطلي النقاش                   | ١٢ ـ عمد بن أحمد بن محمد ا     | <b>'</b> Y   |
| *17          | •      | القبري ، أبو عبد الله            | ١٢ – محمد بن أحمد القيسي       | ۳,           |
| <b>Y 1 Y</b> | •      | بن سجمان ، أبو بكر الواثلي .     | ۱۲ – محمد بن أحمد بن محمد      | <b>'</b> £   |
| , ۲۱۸        | •      | بن مفرج القرطبي ، أبو عبد الله . | ١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى      | <b>'</b> 0   |
| Y14          | •      | الوضاحي ، أبو عبد الله           | ۱۲ محمد بن أحمد بن موسى        | ٦,           |
| 414          | •      | بن هذيل العبدري ، أبو عبد الله . | ۱۲ — محمد بن أحمد بن موسى      | <b>'V</b>    |
| **           | • .    | الإشبيلي ، أبو عبد الله .        | ١٢ – محمد بن أحمد بن نوح       | <b>'</b> A   |
| 44.          | . •    | <b>مي</b>                        | ۱۲ – محمد بن أسباط المخزو      | <b>'</b> ¶ . |
| **           | • .    |                                  | ١٤ – محمد بن إسحاق ، ابن ا     | •            |
| 44.          | •      |                                  | ۱۶ – موسى بن بهيج المغربي .    | 1            |
| 441          | •.     |                                  | ۱۶ ــ موسى بن سعادة ، أبو      |              |
| ***          |        | عمل                              | ١٤ – عبد الله بن طاهر ، أبو    | ٣            |
| ***          | • ,    | ، أبو عبد الله ، النحوي .        | ١٤ - محمد بن عبد الله بن مالك  | ٤            |
| 777          | •      |                                  | [ تعریف بابنه بدر الدین        |              |
| 377          |        | لتدميري ، أبو عبد الله .         | ١٤ – محمد بن طاهر القيسي ا     | •            |
| 740          | •      |                                  | ١٤ – محمد بن عبد الجليل الة    |              |
| 740          | •.     | حَالة                            | ١٤ ــ أبو حامد الغرفاطي الر-   | ٧ .          |
| 747          |        | لمبي الحشي ، أبو عبد الله .      | ١٤ – محمد بن عبد السلام القرم  | ٨            |
| 740          | •      | ن القرطبي ، أبو عبد الله .       | ١٤ – محمد بن عبد الملك بن أيم  | •            |
| 740          |        | ون القرطبي ، أبو عبد الله .      | ١٥ ــ محمد بن عبد الملك بن ضيا | •            |
| 747          |        | جي القرطبي ، أبو عبد الله .      | ١٥ – محمد بن عبد الملك الخزر   | 1            |
| 747          |        | مراج ، أبو بكر .                 | ١٥ _ عمد بن عبد الملك ابن الـ  | <b>Y</b>     |
| 747          | •      | لـ العنسي ، أبو عبد الله .       | ١٥ – محمد بن عبد الله بن أحم   | ۳ .          |
|              |        | ٧١٠                              |                                |              |
|              |        | •                                | •                              |              |

| 744                                    |     |       | . ١٥٤ ـ محمد بن عبد الله بن الدفاع ، أبو عبد الله .           |
|----------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------|
| 744                                    |     |       | ١٥٥ - محمد بن عبد الله بن عابد المعافري ، أبو عبد الله .      |
| 744                                    |     |       | ١٥٦ - محمد بن عبد الله بن هاجد الأنصاري ، أبو عبد الله .      |
| 71.                                    | •   |       | ١٥٧ ـ محمد بن عبد الله بن خيرة القرطبي ، أبو الوليد .         |
| 781                                    | •   |       | ١٥٨ – محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المرسي ، أبو عبد ا        |
| 754                                    | •   |       | ١٥٩ - محمد بن عبد الله النبتى . أبو بكر                       |
|                                        | •   | •     | ١٦٠ – محمد بن عبد الله الحولاني ، أبو عبد الله .              |
| 757                                    | •   | •     |                                                               |
| 717                                    | •   | •     | •                                                             |
| 711                                    | •   | •     | ۱۹۲ – محمد بن عبدون العذري ، أبو عبد الله .                   |
| 788                                    | ·   | •     | ۱۹۳ – عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر ، أبو مروان .         |
| ************************************** | •   | •     | [رسالة الفتح في غريق]<br>السيد                                |
| Y £ V                                  | •   |       | رجم إلى بيت بني زهر .                                         |
| 704                                    | •   |       | ١٦٤ – يوسف بن إبراهيم الساحلي ، أبو الحجاج .                  |
| 307                                    |     |       | 170 – يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال .                    |
| 777                                    |     |       | ۱۹۲ — علي بن موسى بن سعيد العنسي ، أبو الحسن .                |
| 74.                                    | • • | سر] . | [ نقول عن ابن سعيد ١: - بناء الهودج بروضة مع                  |
| 747                                    |     | •     | ٢ – مكين الدولة ابن حديد                                      |
| Y 4 '£                                 | •   | •     | ٣ - الشهاب التلعفري .                                         |
| 797                                    | •   | •     | <ul> <li>٤ – المادل بن أيوب</li> <li>ه – المرذغاني</li> </ul> |
| Y 4 4                                  | •   | •     | ه – المردعاي .<br>٦ – دفتر خوان الدمشقي                       |
| ۳۰۰                                    | •   | •     | › ـــ دفو طوان الديسفي<br>٧ ـــ الزناطي وابن الربيب           |
| ٣٠٣                                    | •   |       | رجع إلى نظم ابن سعيد                                          |
| 714                                    | •   |       | [ أبو عبد الله ابن سعيد ]                                     |
| **                                     |     |       | رَجع إلى أخبار أبي عبد الله ابن سعيد                          |
| · <b>***</b> ***                       |     |       | [ ذكر المستصر الجفصي ]                                        |
| 444                                    |     |       | [ مقتبسات من خطبة المغرب ]                                    |
| **•                                    |     | •     | [ تلمة بني سميد ]                                             |
| ***                                    | •   |       | [أولية بني سعيد]                                              |
| 441                                    | *   | •     | [ شعر الأبي بكر ابن سعيد ]                                    |
| 441                                    | ٠   | •     | [ ترجمة النساني من المغرب ]                                   |
| 777                                    | •   | •     | [ د جارته التيماني روايه المفرب ] .                           |

| 444             | • •   | [ شعر لابن سعيد ]                                        |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 222             | . •   | [ ترجمة والد ابن سميد من المغرب ]                        |
| 770             | •     |                                                          |
| 777             |       | [ عبد الملك بن سعيد ]                                    |
| 777             | •     | [ وصف ابن سعيد للفسطاط ]                                 |
| 7 2 2           | •     | [ وصف القاهرة ]                                          |
| ۳٥.۰            | •     | بعض أخبار والدابن سعيد                                   |
| 707             | • •   | [ وصية ابن سعيد الأب لابنه علي ] .                       |
| 777             | v.• * | [ رسالة ابن سعيد الأب لعبد الواحد الموحدي ]              |
| 415             | •     | [ من شعر والد ابن سعيد ]                                 |
| ٣٦٦             | •     | رجع إلى أبي الحسن ابن سعيد                               |
| **              | •     | ١٦٧ – عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد            |
| 27              | •     | ١٦٨ – علي بن عبد الله بن حمزة القرطبي ، أبو الحسن .      |
| 47              | •     | ١٦٩ – محمَّد بن علي بن يوسف الأنصاري ، أبو عبد الله .    |
| ***             |       | ١٧٠ ــ حميد بن عبد الله بن الحسن القرطبي ، أبو بكر .     |
| 474             |       | ١٧١ – اليسع بن عيسي بن حزم الغافقي .                     |
| 474             |       | عمد بن عبد الرحمن بن على التجيبي ، أبو عبد الله          |
| 779             |       | ١٧٣ ــ محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي ، أبو مروان .    |
| ۲۸۰             |       | ١٧٤ – وليد بن بكر بن محلد العمري .                       |
|                 | •     |                                                          |
| . ٣٨٠           | •     | ١٧٥ – عيسى بن سليمان بن عبد الملك الرعيني ، أبو محمد .   |
| 441             | •     | ١٧٦ – سليمان بن أحمد الينيني ، أبو الربيع .              |
| 441             | • •   | ۱۷۷ – أحمد بن يحيى الضبي ، أبو جعفر                      |
| 477             | •     | . ۱۷۸ – ابن جبير الرحالة ، محمد بن أحمد ، أبو الحسين .   |
| <b>4</b> ¥4     | •.    | ١٧٩ – رفيق ابن جبير ، أحمد بن الحسن القضاعي ، أبو جعفر . |
| 444             |       | رجع إلى ابن جبير                                         |
| <b>4</b> . A V. |       | [ كلام الوادي آثي في التعليق على وصف ابن جبير لدمشق ]    |
| 848             | •     | رجع إلى كلام ابن جبير                                    |
| * 444           |       | [ أشمار في وصف دمشق ]                                    |
| <b>\$:• 1</b>   | •     | [ تعریف بابن عنین ]                                      |
| £ • £           | •     | رجع إلى دمشق                                             |
| 8 + 7           | •     | [شعر في ذم دمشق]                                         |
| <b>t • v</b>    | •     | رجع إلى ملح دمشق                                         |
|                 |       | A.M. W                                                   |

| ž 1 Y        | •   | نبذة مما خوطب به المؤلف من علماء الشام وأدبائه .         |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------|
| £ V •        | •   | [ رسائل من المغرب تر د المؤلف]                           |
| \$ A o .     | •   | رجع إلى ابن جبير                                         |
| 191          | •   | ۱۸۰ ـــ أبو عامر ابن عيشون .                             |
| 173          | •   | ١٨١ — عبد الملك بن زيادة الله الطبني ، أبو مروان         |
| <b>£ 4 Y</b> | •   | [ ابن بسام والهجاء ]                                     |
| • • •        | •   | [ من خطبة الذخيرة ]                                      |
| 0 • 7        | •   | [ الحراوي بهجو قومه ]                                    |
| ۰۰۲          | •   | رجع إلى ذكر من ارتحل من علماء الأندلس إلى المشرق .       |
| •••          | •   | ۱۸۲ ــ حبيب بن الوليد بن حبيب المعروف بدحون              |
| 0 + 8        | •   | ۱۸۳ – بهلول بن فتح                                       |
| 0.5          | •   | ١٨٤ – ثابت بن أحمد بن عبد الولي الشاطبي ، أبو الحسن .    |
| 0 • 0        | •   | ١٨٥ – جعفر بن لب بن ميمون اليحصبي ، أبو أحمد .           |
| 7.0          | •   | ١٨٦ ــ جعفر بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعي ، أبو أحمد . |
| ٥٠٦          | •   | ١٨٧ ــ أبو جعفر النحوي                                   |
| 7.0          | •   | ١٨٨ – جابر بن أحمد الخِزرجي ، أبو الحسن .                |
| 017          | •   | ١٨٩ – جهور بن خلف المعافري ، أبو الحسن .                 |
| ۰۰۷          |     | ١٩٠ – الحسن بن حفص بن الحسن البهراني ، أبو علي .         |
| ۰۰۷          | •   | ١٩١ – الحسن بن خلف بن يحيسي ، ابن برنجال ، أبو علي .     |
| ۸۰۵          |     | ١٩٢ – الحسن بن إبراهيم بن تقي الجذامي ، أبو علي .        |
| 0.4          | •   | ١٩٣ – الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري ، أبو علي .         |
| 0.4          | •   | ١٩٤ – الحسن بن محمَّد بن الحسن ، ابن الرهبيل ، أبو على   |
| ٥١٠          | •*  | ١٩٥ ـ الحسين بن أحمد بن حي التجيبي .                     |
| 611          | •   | ١٩٦ – حماد بن الوليد ، أبو يوسف .                        |
| 011          | •   | .   .   .   .   .   .   .   .   .   .                    |
| 617          |     | ١٩٨ – خلف بن محمد بن خلف الغرناطي ، أبو القاسم .         |
| 014          | •   | ١٩٩ – خلف بن فرج بن خلف بن فحلون القنطري ، أبو القاسم .  |
| 017          | •   |                                                          |
| 017          |     | ٢٠١ ــ طاهر الأندلسي ، أبو الحسين المالقي                |
| 014          | •   | ۲۰۲ – قامر الرندلسي ، اللبلي                             |
| 014          | •   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| - 11         | • , | ۲۰۳ ـ طارق بن موسى بن يعيش المنصفي ، أبو محمد .          |
|              |     | V\ <b>T</b>                                              |
|              |     |                                                          |

| -011         |     | ٢٠٤ – محمد بن إبراهيم بن مزيد الأودي .                             |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 018          | •   | ٧٠٥ ــ محمد بن أحمد حياز الشاطبي ، أبو عبد الله .                  |
| 011          |     | ٢٠٦ ــ محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سماعة اللخمي ، أبو مروان .     |
| 210          |     | ٢٠٧ – أحمد بن محمد الواعظ المصري ( الشهير بالزين كتاكت ) .         |
| • <b>1</b> V |     | ٢٠٨ – إبراهيم بن عبد العزيز الإشبيلي ، زكي الدين أبو إسحاق .       |
| 011          | .•  | • ٢٠٩ ــ بقيّ بن مخلد بن يزيد ، أبو عبد الرحمن ( انظر رقم : ١٣ ) . |
| ٠٢٠          | • . | ٢١٠ – يوسف بن يحيى الأزدي المغامي                                  |
| 0 7 1        | • , | [بين ابن خلدون وتيمورلنك ] .                                       |
| ٥٢٣          | •   | ۲۱۱ ــ أبو بكر ابن عطية                                            |
| 770          | *   | [ ترجمة عبد الحق بن عطية ]                                         |
| OYA          | •   | ٢١٢ – أحمد بن فرح ، شهاب الدين أبو العباس .                        |
| ۱۳۵          | . • | ٣١٣ – عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر ، أبو الأصبغ .                |
| ۲۳۰          | •   | ٧١٤ – الشيخ خالد البلوي ، أبو البقاء ، الرحالة .                   |
| 340          |     | ٧١٥ ـــ ابن الحاج النميري ، برهان الدين أبو إسحاق .                |
| ٥٣٥          | •   | ٢١٦ – أبو حيان أثير الدين الحياني النحوي                           |
| PAE          |     | ٧١٧ – حازم بن محمد القرطاجني ، أبو الحسن .                         |
| 019          | •   | ٢١٨ – ابن الأبار ، محمد عبد الله بن أبي بكر ، أبو عبد الله .       |
| 048          | •,  | ٧١٩ – ابن مسدي ، جمال الدين محمد بن يوسف ، أبو المكارم .           |
| 090          | . • | ٧٢٠ – خلف بن عبد العزيز القبتوري ، أبو القاسم .                    |
| 790          | •   | ٧٢١ ـــ ابن الرومية ، أحمد بن محمد بن مفرج ، أبو خليل .            |
| • 4 A        | • . | ٧٢٧ – أحمد بن عبد السلام الغافقي ، أبو العباس .                    |
| • 4          | •   | ٧٢٣ ـــ ابن وكيل الإقليشي ، أحمد بن معد ، أبو العباس .             |
| 7            | •   | ۲۲۶ – ابن افرند ، أحمد بن عمر المعافري ، أبو العباس .              |
| 1:1          | •   | ٧٢٥ _ أحمد بن عبد الملك الضبي ، أبو جعفر .                         |
| 1.1          | • . | ۲۲۲ – أبو عمر ابن عات                                              |
| ٦٠٣          | •   | ۲۲۷ – أحمد بن تميم بن حنون ، أبو العباس .                          |
| 7.4          | _   | ٧٢٨ _ ابن كوزان ، أحمل بن إبراهيم المختومي ، أبو جعفي              |

١ لا يعد من الراحلين وإنما أهله رحلوا من الأندلس وولد هو يتنيس .

| 7.1 |   |       | ــ أحمد بن محمد بن عياش ، أبو جعفر .                       | - 774 |
|-----|---|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 3.5 |   |       | _ إبراهيم بن عبد الله بن حزم الغافقي ، أبو إسحاق .         |       |
| 7.0 | • | •     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |       |
| 7.7 |   | لمي . | ـ أبو القاسم بن فورتش ، إسماعيل بن يحيى السرقسه            |       |
| 7.7 |   | •     |                                                            |       |
| 7.7 |   |       | ـ إسماعيل بن أحمد القرشي ، أبو الطاهر .                    | - 748 |
| 7.7 |   | •     | – عيسى بن عبد الله التاكرني ، أبو الروح .                  | - 770 |
| 7+4 |   | •     | <ul> <li>على بن أحمد بن حمدون ، أبو الحسن .</li> </ul>     | - 747 |
| 117 | • |       | – عبد البر  بن فرسان الوادي آشي  .                         | - 747 |
| 317 |   |       | عبد المنعم بن عمر الغساني الجلياني (انظر رقم : ٤           |       |
| 315 |   |       | ــ أحمد بن مسعود القرطبي ، أبو العباس .                    | - 744 |
| 710 |   |       | ــ أبو العباس القرطبي (صاحب المفهم).                       | - 48. |
| 717 |   |       | ــ ابن سيد بونه ، جعفر بن عبد الله ، أبو أحمد .            | - 781 |
| 717 | • | ي .   | ـ محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب الخزرجي الشاطع               | - 787 |
| 717 | • | ٠     | <ul> <li>عمد بن يحيى الأندلسي اللبسي .</li> </ul>          | - 784 |
| 717 |   |       | ـ    أبو عبد الله ابن الحكيم الرندي ِ.                     |       |
| 777 |   | •     | •                                                          |       |
| 777 | • | •     | ـــ أبو بكر ابن العربي الحفيد                              | - Y£7 |
| 777 | • | •     |                                                            |       |
| 777 | • |       | ــ جمال الدين الشريشي ، أبو بكر .                          |       |
| 777 |   | •     | •                                                          |       |
| 779 | • | •     | ــ العلاء بن عبد الوهاب بن حزم ، أبو الحطاب .              |       |
| 74. | • | •     | <ul> <li>يحيى بن قاسم بن أبي هلال ، أبو زكريا .</li> </ul> |       |
| 74. | • | •     | ے یحیی بن مجاهد بن عوانة ، أبو بکر .                       |       |
| 741 |   | •     | – محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدفي ، أبو بكر .<br>-          | . ۲04 |
| 744 |   |       | ـ زکریا بن خطاب ، أبو یمیٰی                                |       |
| 747 |   |       | ــ سعد الحير بن محمد البلنسي ، أبو الحسن .                 |       |
| 744 |   |       | ــ سعید بن نصر بن خلفون ، أبو عثمان .<br>                  |       |
| 744 |   |       | ــ سعيد الأعناقي ، أبو عثمان                               |       |
| 744 | • | •     | ــ عبد الرحمن بن خلف الإقليشي ، أبو المطرف .               | . YOA |

|       | •                                       |                                                          |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 748   | • • •                                   | ٢٥٩ _ ابن الطحان ، عبد العزيز بن علي ، أبو الأصبغ .      |
| 740   |                                         | ٧٦٠ ــ عبد العزيز بن خلف المعافري ، أبو الأصبغ .         |
| 740   | •                                       | ٢٦١ ــ عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة ، أبو محمد .      |
| 740   | ٤ ، ١٣٨ ، ١                             | • ٢٦٢ ــ عبد المنعم بن عمر الغساني الجلياني (انظر رقم :  |
| 727   | •                                       | ٢٦٣ ـ عبد الوهاب بن محمد القرطبي ، أبو القاسم .          |
| 747   | لحكم .                                  | ٢٦٤ ــ عبيد الله (أو عبد الله) بن المظفر الباهلي ، أبو ا |
| 774   | •                                       | ٧٦٥ – سليمان بن إبراهيم بن صافي ، أبو الربيع .           |
| . 774 | •                                       | ٢٦٦ ـ طالوت بن عبد الجبار المعافري                       |
| 78.   | •                                       | ٢٦٧ ــ ابن خروف الأديب القيسي ، علي بن محمد .            |
| 787   | • • •                                   | ٢٦٨ _ مالك بن مالك الجياني                               |
| 727   |                                         | ٢٦٩ ــ منصور بن خميس اللخمي ، أبو علي                    |
| 784   | •. •                                    | ۲۷۰ ـ منصور بن لب بن عيسى الأنصاري .                     |
| 724   | • the specific section of               | ۲۷۱ ـــ مفرج بن حماد المعافري                            |
| 787   | •                                       | ۲۷۲ _ محب بن الحسين                                      |
| 788   | •                                       | ٢٧٣ ـ مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي .                   |
| 750   | . •                                     | ۲۷۶ ــ نصر بن القاسم ، أبو حبيب . ﴿ ﴿ وَ مُرْبِ          |
| 720   | •                                       | ۲۷۰ ــ النعمان بن النعمان المعافري                       |
| 750   | • · · · · · · · ·                       | • '                                                      |
| 750   | • •                                     | •                                                        |
| 720   | • • •                                   |                                                          |
| 787   | • •                                     |                                                          |
| 787   |                                         |                                                          |
| 714   | •                                       | ٧٨١ ــ عبد الله بن حمود الزبيدي أبو محمد .               |
| 787   | •                                       | ۲۸۲ ــ عبد الله بن رشيق القرطبي                          |
| 788   | • •                                     | ۲۸۳ ــ عبد الله بن طلحة ، أبو بكر اليابري .              |
|       | • .                                     | 🗸 ٢٨٤ — عبد الله بن محمد بن مرزوق اليحصبي ، أبو محمد .   |
| 789   | •                                       | ٧٨٠ ـ عبد الله بن محمد الصريحي ، أبو محمد .              |
| 70.   | •                                       | ٧٨٦ – عبد الله بن عيسى الشلبي ، أبو محمد .               |
| 70.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۲۸۷ ــ عبد الله بن موسى الأزدي ، أبو محمد                |
| YAY   |                                         | للملا ما الله يوم البيارة بالدوم المراب                  |

| 14.4  |          |                  |                                |                                           |               |
|-------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 707   |          | .1.              | القفاء بأسمعت                  | عبد الله بن يوسف                          | <b>.</b>      |
| 707   |          |                  |                                | عبد الله بن يوسف أحمد بن عبد الله         |               |
| 700   | <u> </u> |                  |                                |                                           |               |
| 707   |          | • • • •          | ىيسى ، ابو جعفر<br>دا التان أد | أحمد بن صابر الق                          | - 71/         |
| 707   |          | الوليد) .        | (ابن الفاضي الي                | أبو القاسم الباجي                         | <b>- 797</b>  |
| • •   | . (11)   | ن ( انظر رقم : / | ساحلي ، ابو إسحاد              | إبراهيم بن محمد ال                        | - Y94.        |
| 701   | •        |                  |                                | أبو ركوة ، الوليا                         |               |
| 77.   | •        |                  |                                | یحیی بن سلیمان اا                         |               |
| 77.   | •        | ، أبو بكر .      | بن محمد القرطبي                | یحیی بن عبد اللہ                          | - <b>۲</b> ۹7 |
| 171   | •        | بو عبد الله .    | لمة الأنصاري ، أ               | عمد بن علي بن س                           | - Y9V         |
| 177   |          | أبو عبد الله .   | محيمي الغرناطي ، أ             | عمد بن علي بن ا                           | - Y9A         |
| 777   |          |                  | سن الماير <i>ق</i> ي .         | . نور الدين أبو الح                       | <b>- 199</b>  |
| 774   |          |                  |                                | . ابن عنبة الإشبيلي                       |               |
| 178   |          |                  | •                              | <br>. أبو عبد الله ابن ج                  |               |
| 171   |          |                  |                                | تعاريظ على كتاب «                         | • •           |
| 740   |          |                  | ,                              | عاريد عني كـــب<br>. أبو جعڤر الإلبيري    | _ *.*         |
| 779   |          |                  | •                              | . ببو  بنشر عمير بيروي<br>أشعار لابن جابر | - 1 - 1       |
| ٦٨٠   | • • .    |                  |                                | رجم إلى أبي جعفر<br>رجم إلى أبي جعفر      |               |
| 1 1 1 |          |                  |                                | رجع إلى مقطعات ابن                        |               |
| 3 A F |          |                  |                                | رجع إلى نظم أبي جعا                       |               |
| 3 1 1 |          |                  |                                | مقطعات لابن جابر                          |               |
| 7.4.7 | , .      |                  |                                | رجع إلى أبي جعفر                          |               |
| 74.   |          | ، أبو مروان .    | يم بن بشر القيسي               | عبد الملك بن إبراه                        | - <b>*</b> •* |
| 791   | • •      |                  |                                | . ابن البيطار المالقي                     |               |
| 797   |          |                  |                                | .ن ر<br>ـ القلصادي ، علي ب                |               |
| 798   |          |                  |                                | . أبو عبد الله الراعي                     |               |
| 744   |          | ر - تي           |                                | •                                         |               |
| , , , | •        | •                | ب بدائع است                    | ۔ ابن الأزرق صاحم                         | – r•v         |





# Abu'l-'Abbas A. al-Maqqari

# NAFH AT-TĪB

H

Edited and Annotated

by

Ihsan 'Abbas, Ph. D.

Dar SADER P.O.B. 10

BEIRUT, Lebanon